

الأجنزاه العشسرة الأولئ

الطبيعة التساسعة ١٩٨٢ - ١٤٠٢ الطبيعة العساشيرة ١٩٨٣ - ١٤٠٨ الطبيعة الصادية عشرة ١٩٨١ - ١٤٨٨ الطبيعة الثانية عشرة

# جيتع جشقوق الطنبي محتفوظة

# ە دارالشروقـــ

القاهرة : ۸ شارع سيبويه المصرى رابعة العدوية مدينة نصر ص . ب : ٣٣ البانوراما تليفون : ٢٣٣٩٩ ٤ ـ فاكس : ٢٠٧٥ ٦٧ ٤ (٢٠٢) البريد الإلكتروني: email: dar@shorouk.com

# الإمسار الأكبر محمود شسكتوت



الأجزَاء العَشرَة الأولى

دار الشروقـــــ



# بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِي اللَّهُ اللْلِي اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُولِمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُولِمُ الللْمُ الللْ

صدق الله العظيم

#### 

#### عناية السلمين بالقرآن

عُنى المسلمون منذ فجر الإسلام، وانبثاق نور الهداية الإلهية على ربوع العالم بالقرآن الكريم، مصدر تلك الهداية، ومنبع ذلك الإشراق، عناية كبرى شملت جميع نواحيه، وأحاطت بكل ما يتصل به، وكان لها آثارها المباركة الطيبة في حياة الإنسان عامة، والمسلمين خاصة، أفاد منها العلم، وأفاد منها العقل، وأفاد منها الدين، وأفاد منها الفن، وأفاد منها القانون والتشريع، وأفادت منها الفلسفة والأخلاق، وأفادت منها السياسة والحكم، وأفاد منها الاقتصاد والمال، وأفاد منها كل مظهر من مظاهر النشاط الفكرى والعملى عرفه الناس في حياتهم المادية والروحية.

ولقد زخرت المكتبة الإسلامية من آثار هذا النشاط العظيم، بل زخرت مكتبات أخرى في لغات أخرى وأم أخرى بكنوز رائعة يقف العقل أمامها حائراً مشدوها، يخالجه مزيج من الإعجاب والمهابة، ويملكه معنى عميق من معانى الخشوع أمام هذه العظمة، التي لا كفاء لها إلا الإقرار بالعجز والخضوع!.

ولكى ندرك مدى هذه العناية الكبرى التى تلقى بها المسلمون القرآن الكريم في جميع عصورهم ومراحل حياتهم، وعلى أيدى علمائهم وملوكهم ووزرائهم وأمرائهم وأغنيائهم وأرباب الفن فيهم، وأهل الإحسان في كل ناحية من نواحى الإحسان لكى ندرك مدى هذه العناية الكبرى علينا أن نلتفت إلى ما سجله التاريخ الفكرى للمسلمين.

#### اشتغالهم بالعلوم المختلفة لخدمة القرآن،

لا نكاد نعرف علمًا من العلوم التي اشتغل بها المسلمون في تاريخهم الطويل إلا كان الباعث عليه هو خدمة القرآن الكريم من ناحية ذلك العلم؛ فالنحو الذي يقوم اللسان

ويعصمه من الخطأ، أريد به خدمة النطق الصحيح للقرآن؛ وعلوم البلاغة التي تبرز خصائص اللغة العربية وجمالها، أريد بها بيان نواحي الإعجاز في القرآن، والكشف عن أسراره الأدبية وتتبع مفردات اللغة، والتماس شواردها وشواهدها وضبط ألفاظها، وتحديد معانيها، أريد بها صيانة ألفاظ القرآن ومعانيه أن تعدو عليها عوامل التحريف أو الغموض؛ والتجويد والقراءات لضبط أداء القرآن وحفظ لهجاته، والتفسير لبيان معانيه، والكشف عن مراميه؛ والفقه لاستنباط أحكامه؛ والأصول لبيان قواعد تشريعه العام وطريقة الاستنباط منه؛ وعلم الكلام لبيان ما جاء به من العقائد وأسلوبه في الاستدلال عليها. وقل مثل هذا في التاريخ الذي يشتغل به المسلمون تحقيقًا لما أوحى به الكتاب الكريم في مثل قوله: ﴿ نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الَّقَصَصِ ﴾ . ﴿ وَكُلاَّ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء الرُّسُل مَا نَشِّتُ بِهِ فَوْادَكَ ﴾ . ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُم مَنَ الْأَنبَاء مَا فيه مُزْدَجَرٌ ﴾ وقل مثل هذا أيضًا في علوم تقويم البلدان وتخطيط الأقاليم، الذي يوحي به مثل قوله تعالى: ﴿ سيروا في الأرْض ﴾. ﴿ فَامْشُوا في مَنَاكِبِهَا ﴾. وفي علوم الكائنات التي يوحي بها مثل قوله: ﴿ أُو لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمُواتِ وَالأَرْضَ كَانْتَا رَتْقًا فَفَتَقَّنَاهُمَا وَجَعَلْنَا من المَّاء كُلُّ شيء حَى ﴾ . ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خلاله ويُنزَلُ من السَّمَاء من جبال فيها من بَرَد فَيُصيبُ به من يَشَاءُ وَيَصُوفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرُقه يَدْهَبُ بِالأَبْصَارِ ٣٠ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلكَ لَعَبْرَةً لأُولَى الأَبْصَار (1) وَاللَّهُ خَلْقَ كُلُّ دَابَّةِ مَن مَّاء فَمنْهُم مَّن يَمشي عَلَىٰ بَطْنه وَمنْهُم مِّن يَمشي عَلَىٰ رِجلين وَمَنْهُم مِّن يَمْشَى عَلَىٰ أَرْبُعِ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ﴾ .

وهكذا علوم الفلك والنجوم والطب، وعلوم الحيوان والنبات وغير ذلك من علوم الإنسان، لا يخلو علم منها أن يكون الاشتغال به. في نظر من اشتغل به من المسلمين مقصودًا به خدمة القرآن، أو تحقيق إيحاء أوحى به القرآن. حتى الشعر إنما اشتغلوا به ترقية لأذواقهم، وتربية لملكاتهم، وإعدادًا لها كي تفهم القرآن وتدرك جمال القرآن، وحتى العروض كان من أسباب عنايتهم به أنه وسيلة لمعرفة بطلان قول المشركين: إن محمدًا شاعر، وإن ما جاء به شعر.

### اختلاف التفاسير باختلاف ثقافة المفسرا

وتبعًا لهذه الأنحاء المختلفة في نظر المسلمين إلى القرآن واشتغالهم به، نرى التفاسير ذات ألوان متنوعة، فمنها ما يغلب عليه تطبيق قواعد النحو وبيان إعراب الكلمات وبنائها، ومنها ما يغلب عليه بيان نواحى البلاغة والإعجاز، ومنها ما يهتم بالفقه والتشريع وبيان أصول الأحكام وهكذا.

ولعل مما يدلنا أيضًا على مدى هذه العناية أن الذين فاتتهم القدرة على معالجة القرآن من هذه النواحي العلمية، لم يفتهم أن يضربوا بسهم في نواح أخرى، جعلوها مظهرًا من مظاهر عنايتهم، وسبيلا إلى نيل حظهم من رضا الله وثوابه، فهذا يكتب القرآن بخط جميل، وهذا يزخرف صفحاته وأوائل سوره، وهذا يرقم آياته، وهذا يطرز سجله وغلافه، وهذا يرصد الأموال لتحفيظه، والمكافأة على التبريز فيه، وما زالت المساجد إلى يومنا هذا محتفظة بمظهر من هذه المظاهر هو تلك المقارئ التي يجتمع فيها القراء يتبادلون فيها قراءته وتجويده والاستماع إليه.

لهذا كله أعتقد أنى لا أتجاوز حد القصد والاعتدال إذا قلت: إنه لم يظفر كتاب من الكتب سماويًا كان أو أرضيًا في أية أمة من الأم قديمها وحديثها بمثل ما ظفر به القرآن على أيدى المسلمين، ومن شارك في علوم المسلمين. ولعل هذا يفسر لنا جانبًا من الرعاية الإلهية لهذا الكتاب الكريم الذي تكفل الله بحفظه وتخليده في قوله: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنا اللّهُ كُرُ وَإِنّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ فما كان الحفظ والتخليد بمجرد بقاء ألفاظه وكلماته مكتوبة في المساحف، مقروءة بالألسنة، متعبدًا بها في المساجد والمحاريب، إنما الحفظ والخلود بهذه العظمة التي شغلت الناس، وملأت الدنيا، وكانت مثارًا لأكبر حركة فكرية اجتماعية عرفها البشر! ومن فضل الله علينا في هذا العصر، أن الركب سائر لم يقف ولم يفتر، وأن هذا الروح الكريم ما يزال يسيطر على المسلمين، وينتقل فيهم من جيل إلى جيل يورثه الآباء للأبناء وسيظل كذلك إن شاء الله ـ حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين.

وهؤلاء هم المسلمون، على تفرقهم في البلاد والأقاليم، وتفرقهم في السلطان والنفوذ، وضعفهم المادي أمام دول الغرب، وبالرغم مما غمروا به وغزوا من علوم متنوعة، وثقافات متعددة ذات ألوان مادية، وأدبية، واجتماعية، وتشريعية، لا يزالون يعتصمون بالقرآن، ويدينون بقدسية القرآن، ويتآزرون على خدمة القرآن. وإنهم ليستشرفون جميعًا لمطلع ذلك اليوم الذي يعود فيه سلطان القرآن فيكون التشريع تشريع القرآن، والأخلاق أخلاق القرآن، والهدى هدى القرآن، ونرجو أن يكون قريبًا.

# ناحيتان يجب تنزيه التطسير عنهماه

وإذا كان المسلمون قد تلقوا كتاب الله بهذه العناية، واشتغلوا به على هذا النحو الذى أفادت منه العلوم والفنون، فإن هناك مع الأسف الشديد ناحيتين كان من الخير أن يظل القرآن بعيداً عنهما، احتفاظاً بقدسيته وجلاله، هاتان الناحيتان هما: ناحية استخدام آيات القرآن لتأييد الفرق والخلافات المذهبية، وناحية استنباط العلوم الكونية والمعارف النظرية الحديثة منه، وأحب أن أثبت هنا بين يدى ما سأكتبه من التفسير ورأيي في هاتين الناحيتين واضحاً، فأقول:

# تأويل القرآن وطق المداهب،

أما الناحية الأولى: فإنه لما حدثت بدعة الفرق، والتطاحن المذهبي، والتشاحن الطائفي، وأخذ أرباب المذاهب، وحاملوا رايات الفرق المختلفة، يتنافسون في العصبيات المذهبية والسياسية، وامتدت أيديهم إلى القرآن، فأخذوا يوجهون العقول في فهمه وجهات تتفق وما يريدون، وبذلك تعددت وجهات النظر في القرآن، واختلفت مالك الناس في فهمه وتفسيره، وظهرت في أثناء ذلك ظاهرة خطيرة، هي تفسير القرآن بالروايات الغريبة، والإسرائيليات الموضوعة التي تلقفها الرواة من أهل الكتاب، وجعلوها بيانًا لمجمل القرآن وتفصيلا لآياته، ومنهم من عنى بتنزيل القرآن على مذهبه أو عقيدته الخاصة، وبذلك وجدت تحكمات الفقهاء والمتكلمين وغلاة المتصوفة وغيرهم ممن يروجون لمذاهبهم، ويستبيحون في سبيل تأييدها والدعاية لها أن يقتحموا حمى القرآن، فأصبحنا نرى من يؤول الآيات لتوافق مذهب فلان، ومن يخرجها عن بيانها الواضع، وعرضها المسوقة له، لكيلا تصلح لمذهب فلان، وبهذا أصبح القرآن تابعًا بعد أن كان حاكما!

كانت هذه ثورة! ثورة غير منظمة ، عقدت حول القرآن غبارًا كثيفًا حجب عن العقول

ما فيه من نور الإرشاد والهداية، وكان من سوء الحظ أن صادفت هذه الشورة عهد التدوين، فحفظ ودون كثير من الآراء الباطلة في بطون الكتب، وأخذت بحكم الأقدمية ومرور الزمن نوعًا من القداسة التي يخضع لها الناس، فتلقاها المسلمون في عصور الضعف الفكرى، والانحلال السياسي كقضايا مسلمة، وعقائد موروثة لا يسوغ لهم التحلل منها ولا الاعتداء عليها ولا التشكيك فيها.

قيد هذا التراث العقول والأفكار بقيود جنت على الفكر الإسلامي فيما يختص بفهم القرآن، والانتفاع بهداية القرآن، فجمد الناس على تقليد هذه الكتب واتخذوها حكما بينهم، واعتقدوا كل ما فيها من غير قييز بين حق وباطل، ونافع وضار، واعتقدوا أنه لا يصح لمؤمن أن ينكر شيئًا منها، وقالوا: هذا شيء درج عليه السابقون المتقدمون ودونوه في كتبهم، وشرحوا به كتاب الله، وتلقته الأمة بالقبول، وما كان لنا ولسنا بأعلم منهم بالدين، ولا بأبعد نظرًا في فهم أساليب القرآن، وتخريج الأحكام - أن نحيد عما تلقيناه منهم قيد شعرة، ولا أن نخالفه في قليل ولا كثير، وبذلك أسلموا عقولهم إلى غيرهم، وجنوا على أنفسهم بحرمانها لذة التفكير، وجنوا على دينهم باعتقاد أن هذه الأوهام من الدين، وقعدوا عن النظر في القرآن، وامتلأت أذهانهم بألوان من الأوهام الفاسدة عن التشريع والعقيدة، وما يحل وما يحرم، وصار كثير من المسلمين يعتقد أن الحلال ما أحله فلان في كتاب كذا، وأن الحوام ما حرمه في كتاب كذا، بل وصل الأمر ببعض أهل العلم فلان يقول: إن هذا الشيء ثابت في القرآن لأن فلانًا وفلانًا حملوا عليه بعض آيات الكتاب الحكيم.

#### تفسير القرآن على مقتضى النظريات العلمية:

وأما الناحية الثانية: فإن طائفة أخرى هي طائفة المثقفين الذين أخذوا بطرف من العلم الحديث، وتلقنوا، أو تلقفوا شيئًا من النظريات العلمية والفلسفية والصحية وغيرها، أخذوا يستندون إلى ثقافتهم الحديثة، ويفسرون آيات القرآن على مقتضاها.

نظروا في القرآن فوجدوا الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ مَا فَرُطْنَا فِي الْكَتَابِ مِن شَيْءٍ ﴾ فتأولوها على نحو زين لهم أن يفتحوا في القرآن فتحًا جديدًا، ففسروه على أساس من النظريات العلمية المستحدثة، وطبقوا أياته على ما وقعوا عليه من قواعد العلوم الكونية،

وظنوا أنهم بذلك يخدمون القرآن، ويرفعون من شأن الإسلام، ويدعون له أبلغ دعاية في الأوساط العلمية والثقافية.

نظروا في القرآن على هذا الأساس، فأفسد ذلك عليهم أمر علاقتهم بالقرآن، وأفضى بهم إلى صور من التفكير لا يريدها القرآن، ولا تتفق مع الغرض الذى من أجله أنزله الله، فإذا مرت بهم آية فيها ذكر للمطر، أو وصف للسحاب، أو حديث عن الرعد أو البرق، تهللوا واستبشروا وقانوا: هذا هو القرآن يتحدث إلى العلماء الكونيين، ويصف لهم أحدث النظريات العلمية عن المطر والسحاب وكيف ينشأ وكيف تسوقه الرياح. وإذا رأوا القرآن يذكر الجبال أو يتحدث عن النبات والحيوان وما خلق الله من شيء، قالوا: هذا حديث القرآن عن علوم الطبيعة وأسرار الطبيعة، وإذا رأوه يتحدث عن الشمس والقمر والكواكب عن علوم، قالوا: هذا حديث يثبت لعلماء الهيئة والفلكيين أن القرآن كتاب علمي دقيق!

ومن عجيب ما رأينا من هذا النوع أن يفسر بعض الناظرين في القرآن قوله تعالى: ﴿ فَارْتَقَبْ يُومْ تَأْتِي السَّمَاءُ بدُخَانَ مُبِينِ (٢) يغشى النَّاسَ هذا عذابٌ أليمٌ ﴾ بما ظهر في هذا العصر من الغازات السامة ، والغازات الخانقة التي أنتجها العقل البشرى فيما أنتج من وسائل التخريب والتدمير ، يفسرون الآية بهذا ويغفلون عن قوله تعالى : ﴿ رَبّنا اكْشَفْ عَنَا الْعَذَابِ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (١٠) أَنِي لَهُمُ الذَكُري وقد جاءهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ (٣) ثُمُ تُولُوا عَنهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مَجْنُونٌ ﴾.

روى أن رجلا جاء إلى ابن مسعود وقال له: تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه، يفسر قوله تعالى: ﴿ فَارْتَقَبْ يُومْ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانَ مَبِينَ ﴾ بأن الناس يوم القيامة يأتيهم دخان فيأخذ بأنفاسهم حتى يأخذهم كهيئة الزكام، فقال ابن مسعود: من علم علماً فليقل به، ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم، إنما كان هذا لأن قريشًا استعصوا على النبي من عدعا عليهم بسنين كسني يوسف، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بيئه وبيئها كهيئة الدخان من الجهد.

وأغرب من هذا وأعجب أن يفسر بعض هؤلاء الفسرين الحديثين شأنًا غيبيًا من شئون الشالطة ، لم ينزل بتفصيله وحى ، ولم يطلع الله على حقيقته أحدًا من خلقه ، ببعض الظواهر الحاضرة التي اكتشفها العلم واهتدى إليها بنو الإنسان ، يفسر : «الكتاب المبين» و«الإمام المبين» الذي تحصى فيه الحسنات والسيئات ويعرض على أصحابها يوم القيامة ،

بالتسجيل الهوائي للأصوات، ويقول: أظهر العلم ذلك بالمخترعات البشرية، واستخدمه الإنسان فيما يختص بحفظ الحركات الإنسان فيما يختص بحفظ الحركات والسكنات والخواطر النفسية، والله القادر خلق الكون على هذه السنن لغاية أسمى من ذلك هي محاسبة الناس يوم القيامة، وعرض أعمالهم عليهم، كشريط مسجل يضم جميع حركات الناس وسكناتهم وخواطرهم وأقوالهم، وما قدموا من عمل.

يقولون هذا ويفسرون به قوله تعالى: ﴿ عِلْمُها عند رَبِّي فِي كتاب لا يضلُ رَبِي ولا يَسْلُ رَبِي ولا يَسْلُ رَبِي ولا يَسْلُ الله عَلَمُ وَقُوله تعالى: ﴿ وَكُلُّ إِنسَانَ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنْقَهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يُوم الْقَبَامَة كتابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ﴾ ويهجمون على الغيب بما لم يأذن به الله ، ويجدون من العلماء من يؤيدهم ويشجعهم ويزكيهم ويتمنى أن يكثر الله من أمثالهم!

إن هؤلاء في عصرنا الحديث لمن بقايا قوم سالفين فكروا مثل هذا التفكير ولكن على حسب ما كانت توحى به إليهم أحوال زمانهم، فحاولوا أن يخضعوا القرآن لما كان عندهم من نظريات علمية أو فلسفية أو سياسية .

ولسنا نستبعد. إذا راجت عند الناس في يوم ما نظرية داروين مثلاً أن يأتي إلينا مفسر من هؤلاء المفسرين الحديثين فيقول: إن نظرية داروين قد قال بها القرآن منذ مئات السنين!

### جوانب الخطأ في هذا الانجاد،

هذه النظرة للقرآن خاطئة من غير شك، لأن الله لم ينزل القرآن ليكون كتابًا يتحدث فيه إلى الناس عن نظريات العلوم ودقائق الفئون وأنواع المعارف.

وهي خاطئة من غير شك؛ لأنها تحمل أصحابها والمغرمين بها على تأويل القرآن تأويلا متكلفًا يتنافى مع الإعجاز، ولا يسيغه الذوق السليم.

وهى خاطئة، لأنها تعرض القرآن للدوران مع مسائل العلوم في كل زمان ومكان، والعلوم لا تعرف الثبات ولا القرار ولا الرأى الأخير، فقد يصح اليوم في نظر العلم ما يصبح غدًا من الخرافات.

فلو طبقنا القرآن على هذه المسائل العلمية المتقلبة. لعرضناه للتقلب معها وتحمل تبعات الخطأ فيها، ولأوقفنا أنفسنا بذلك موقفًا حرجًا في الدفاع عنه.

فلندع للقرآن عظمته وجلالته، ولنحفظ عليه قدسيته ومهابته، ولنعلم أن ما تضمنه من الإشارة إلى أسرار الخلق وظواهر الطبيعة إنما هو لقصد الحث على التأمل والبحث والنظر، ليزداد الناس إيمانًا مع إيمانهم.

وحسبنا أن القرآن لم يصادم ولن يصادم حقيقة من حقائق العلوم تطمئن إليها العقول.

قيل: يا رسول الله ما بال الهلال يبدو دقيقًا مثل الخيط، ثم يزيد حتى يعظم ويستوى ويستدير، ثم لا يزال ينقص ويدق حتى بعود كما كان، لا يكون على حالة واحدة؟ فنزل قوله تمالى: ﴿ يسْأَلُونَكُ عَنِ الأهِلَةِ قُلْ هِيَ مواقيتُ للنَّاسِ وَالْحَجِ ولَيْسَ الْبِرُ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُودِهَا ولَكِنَ البِرَ مَنِ اتْقَىٰ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبُوابِهَا وَاتَّقُوا اللّه لعَلَكُم تُفلَحُونَ ﴾.

وإنك لتجد هذا في سؤالهم عن الروح حيث يقول الله عز وجل: ﴿ وَيَسْأُلُونَكُ عَنِ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَز وجل: ﴿ وَيَسْأُلُونَكُ عَنِ اللهُ لَا أَوْلِيكُ عَنِ اللهُ وَاضِحة الرُّوح قُلِ الرُّوح مِنْ أَمْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُم مِن اللهُ لَمْ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ أليس في هذا دلالة واضحة على أن القرآن ليس كتابًا يريد الله به شرح حقائق الكون، وإنما هو كتاب هداية وإصلاح وتشريع؟

وإنى لأرجو أن أوفق فيما أعرض له من تفسير آيات القرآن الكريم إلى الخطة المثلى التي يجب أن يستقبل بها المسلمون كتاب الله ﴿ رَبُّنَا آتِنَا مِن لَدُنكُ رَحْمَةُ وَهَبِّئُ لَنَا مِنْ أُمْرِنَا وَشُدًا ﴾.

محمود شلتوت

سيورة الفائحية

# سورة الفائحة

﴿ بسم الله الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ (٦) الْحَمَّدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينِ (٢) الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِين الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ (٣) مَالك يَوْمِ الدِّينِ (٤) إِيَّاكُ نَعْبُدُ وَإِيَّاكُ نَسْتَعِينُ (٥) اهْدِنا الصَّراطُ الْمُسْتَقِيمِ (٦) صَراط الْذِينِ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِينَ (٢) ﴾

# أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

جملتان: تعرف أولاهما في لسان الشرع، وعند المسلمين "بالاستعاذة" وتعرف الثانية «بالسملة» أو «التسمية».

#### الاستعاذة

وقد أمر الله بالاستعادة عند أول كل قراءة. فقال في سورة النحل المكية: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتُ الْقُرُآنُ فَاسْتَعَدُ بِاللّهِ مِنَ الشّيطان الرَّجِيم ﴾ وأمر بها في كل موضع يتوجس فيه الإنسان شيئا من المخاوف أو الوساوس التي تدفع به في مجرى العادة - إلى الشر . قال تعالى في سورة الأعراف المكية أيضًا: ﴿ وَإِمَّا يَنزَعْنَكُ مِن الشّيطان نَزعٌ فَاسْتَعِدُ بِاللّه إِنَّهُ سَمِيعٌ عليم ﴾ وأمر رسوله على وجه العموم أن يستعيد به ، وأن يلجأ إليه ، وأن يتحصن به من كل شر ﴿ وقُل رُبّ أَعُوذُ بِلُ مِن أَن يَعْضُرُون ﴾ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَب أَن يَعْضُرُون ﴾ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَب أَن يَعْضُرُون ﴾ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَب

الْفَلْقِ (٣) مِن شَرِّ مَا خَلْقُ (٣) ومِن شَرِّ غَاسِقِ إِذَا وقب (٣) ومن شَرِّ النَّفَاثَات فِي الْمُقَدُ (٤) وَمِن شَرِّ حَاسِد إِذَا حَسَدَ (٥) ﴾. ﴿ قُلْ أَعُوذُ برَبِّ النَّاسِ (٣) مَلَكِ النَّاسِ (٣) إِلَهِ النَّاسِ (٣) مِن شَرِّ الْوَسُواسِ الْخَنَاسِ (١) اللَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (٥) مِن الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴾.

وإنما خصت القراءة بطلب الاستعاذة، مع أنه قد أمر بها على وجه العموم في جميع الشئون؛ لأن القرآن مصدر الهداية، والشيطان مصدر الضلال، فهو يقف للإنسان بالمرصاد في هذا الشأن على وجه خاص، فيثير أمامه ألوانا من الشكوك فيما يقرأ، وفيما يفيد من قراءته، وفيما يقصد بها، فيفوت عليه الانتفاع بهدى الله وآياته، فعلمنا الله أن نتمقى ذلك كله بهذه الاستعاذة التي هي في الواقع عنوان صادق، وتعبير حق عن امتلاء قلب المؤمن بمعنى اللجوء إلى الله، وقوة عزيمته في طرد الوساوس والشكوك، واستقبال الهداية بقلب طاهر، وعقل واع، وإيمان ثابت.

وقد أجمع المسلمون على أن جملة الاستعاذة ليست من نصوص القرآن، وإنما هي تنفيذ لأوامر القرآن التي ذكرناها، وتبعًا لهذا لم يجر خلاف في أنها ثقراً مع الفاتحة في الصلاة أولا تقرأ، على النحو الذي جرى في البسملة.

#### البسملة

أما البسملة فقد نقل عن كثير من العلماء أنها لم تعرف بتمامها عند المسلمين إلا بعد أن نزلت سورة «النمل» وأنهم كانوا يقولون أولا: «باسمك اللهم» ثم قالوا: «بسم الله» ولما نزل قوله تعالى: ﴿ قُلِ ادْعُوا الله أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَن ﴾ قالوا: «بسم الله الرحمن» ولما نزلت سورة النمل، قالوا: «بسم الله الرحمن الرحيم» تبعًا لما جاء في السورة من قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ مِن سُلِيْمَانٌ وَإِنَّهُ بِسُم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم ﴾.

وسواء أصح هذا التدرج أم لم يصح، فقد صار من المقرر الثابت عند المسلمين جميعًا أن الشرع أمر بها، وندب إليها في أول كل فعل ذي بال، وصح في ذلك بعض الأحاديث.

### الرأى الذي تختاره في البسملة،

وقد أجمع العلماء على أن البسملة عزء من سورة النمل ، أما أنها جزء في أول كل سورة ، أو في أول الفاتحة فقط ، أو أنها آية مستقلة نزلت للفصل بين السور مرة واحدة ، فتلك أقوال ليس من سبيلنا الآن أن نعني ببحثها ، ولا بعرض استدلالاتها . وحسبنا في ذلك : أن الذي يترجع عندنا أنها لم تكن من القرآن إلا في قوله تعالى من سورة النمل : فإنه من سُليمان وإنه بسم الله الرحم بن الرّحيم ﴾ . وقد تبع الخلاف في أنها جزء من الفاتحة أو ليست جزءا منها : اختلافهم في وجوب قراءتها أو عدمه في الصلاة . والجهر بها أو الإسرار إذا قرئت .

وقد تكلم المفسرون كثيرا في معنى البسملة، وفي علاقة بعض ألفاظها ببعض، وفي المقصود منها أول السور، وقد راقنا في هذا المقام ما قاله الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده رضى الله عنه:

ويتلخص في أنها تعبير يقصد به الفاعل إعلان تجرده من نسبة الفعل إليه. وأنه لو لا من يُعنُونُ الفعل باسمه لما فعل، فهو له، وبأمره، وإقداره وتمكينه، فمعنى افعل كذا باسم فلان: افعله معنونًا باسمه ولو لاه لما فعلته، قال الأستاذ: وهذا الاستعمال المعروف مألوف في كل اللغات، وأقربه اليوم ما يرى في المحاكم النظامية حيث يبتدئون الأحكام قو لا وكتابة باسم السلطان أو الخديو فلان.

#### تحقيق المقصود من التسمية في أول السور،

ولعل هذا يرشدنا إلى أن القصد منها في أوائل السور ليس هو مجرد التبرك أو الاستعانة كما يقولون، وإنما القصد منها أولا وبالذات، لفت أرباب العقول بادئ ذي بدء إلى أن هذه السور وما يتلى فيها من آيات، وما تدل عليه من أحكام وقصص، إنما هي ته ومن الله، وليس لأحد من خلقه شيء فيها، فليست من قول محمد، ولا من تعليم بشر، فإن هُو إلا وحيي بوري به في الرحين (٢) عَلَمَ الْقُرْآنَ به، ألا وإن مجيئها على هذا الأسلوب المألوف في إفادة هذا المعنى الجامع لوصفين كريمين لم يعهد عندهم أحدهما، كما لم يعرف اجتماعهما وهما الرحمن الرحيم، لمما يشعر بأن هذا القرآن قد جاء على غير ما يألفون من كلام الملوك والزعماء والشعراء. وفي هذا إضعاف لروح المعارضة التي

يعلم الله أن فريقًا من الخصوم سيقوم بترويجها ضد القرآن وضد نبى القرآن، هذا، ولا يبعد أن يكون انحطاط ما أثر عنهم في معارضة القرآن، حتى عن مألوف كلامهم أثرًا من روعة هذا الشعار الإلهى القوى العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم.

#### التسمية شعار السلمين،

هذا هو معنى البسملة في أوائل السور، وقد صارت بعد شعاراً للمسلمين يقصد به إظهار التبرى من الحول والقوة، وليس معنى هذا أن الإنسان يتجرد من كل حوله وقوته، ويلقى بنفسه في أحضان القضاء المجهول أو المصادفات الباغتة دون تفكير ولا عمل ولا جهد، كما يطيب لبعض ذوى الأغراض الفاسدة أن يتصوروا أثر الاستعانة واللجوء إلى الله على هذا النحو، ويجعلون ذلك سبيلا إلى القول بأن الإسلام يربى في متبعيه بمثل هذه الأساليب روح الاستكانة والضعف والاعتماد على القوى الغيبية المجهولة، وقد أخطئوا في ذلك، وضلوا وأضلوا، فما كان الإنسان في نظر الدين إلا خليفة في الأرض، يعمل ويكدح وينظم ويتصرف، ويكلف ويحاسب، ولا ريب أن كل ذلك ينفي عن الإسلام تهمة إهمال القوى الإنسانية وتعطيلها اعتماداً على اللجوء إلى الله.

على أن التعبير في "بسم الله الرحمن الرحيم" ينفى هذه التهمة، فهو صريح في أن للعبد عملا أساسيًا، وأنه إنما يعمله بأمر الله، ولولا الله لما فعله ولما قدر عليه، فالله هو الذي خلقه وهو الذي أودع فيه قوى التفكير والعمل، وهو الذي أمدها برحمته، ولو تخلت رحمته عنها طرفة عين، لما كانت، ولما كان الإنسان.

## فأين هذا مما يصوره الظالمون؟

إن الإنسان في هذه الحياة، وفي كل ما يزاوله من أعمال، لفي حاجة إلى قوتين يباشر بإحداهما عمله، ويقوى بالأخرى روحه المعنوية، فإن للروح المعنوية قيمتها وآثارها في العمل والإنشاج، فإذا اتجه الإنسان إلى ربه القوى القاهر، وتمثل عظمته ورحمته، وجبروته وغضبه، كان ذلك أدعى إلى أن يقدم على ما يريد قوى النفس، ثابت العزم، غير متزلزل الإرادة، ثقة بأنه يأوى إلى ركن شديد، وكان ذلك في الوقت نفسه أدعى أيضاً إلى تحرى ما يرضى ربه، والبعد عما يغضبه، فهو لا يعنون عمله باسم الله إلا حيث يعلم أن ذلك العمل يرضى الله، وإلا كان هازنا بربه، ساخرًا بمولاه.

وبهذا تتجلى فائدة البسملة في الناحيتين: في تقوية الروح على عمل الخير، وفي صرف النفس عن عمل الشر، وهذا أسمى ما يتصور من شعار يتخذ عنوانًا لأمة من الأم: 
﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾.

هذه أول آية من سورة الفاتحة ، وأصح ما قيل في سورة الفاتحة أنها مكبة نزلت قبل الهجرة ، وجاء في بعض الروايات أنها أول سورة كاملة نزلت من القرآن ، ولهذا ، ولأنه يبدأ بها المصحف كتابة ، والقرآن حفظًا وقراءة ، سميت : «فاتحة الكتاب» وقد سميت أيضًا بأسماء أخرى لمعان مناسبة ، كتسميتها «أم الكتاب» أو «السبع المثاني» أو «سورة الحمد» . . . إلخ .

﴿ الْحَمْدُ ﴾ هو الثناء بالجميل على واهب الجميل، و ﴿ الله ﴾ علم الذات الأقدس واجب الوجود ذى الجالال والجسمال، و ﴿ الرّب ﴾ المولى السيد المالك المربى، و﴿ الْعَالَمِينَ ﴾ جمع عالم، أريد به جميع الكائنات من كل ما سوى الله عز وجل.

تقرر هذه الآية ثبوت الثناء المطلق الذي لا يحد لله سبحانه. وتقرر اختصاصه الأقوى به. فليس لأحد أن ينازعه إياه: وليس لأحد أن ينال منه ذرة إلا ولله مرجعها. ومنه مبدؤها. وتقرر أن هذا الاستحقاق العام الشامل للثناء المطلق إنما كان؛ لأنه سبحانه هو رب العالمين.

فليس شيء من الكاثنات سماويها وأرضيها. مجردها وماديها. روحانيها وجسمانيها، إلا والتربية الإلهية شملته في جميع أطواره، ومن جميع نواحيه، ذاته وخواصه، في وجوده ويقائه، في تمكنه ونفعه والانتفاع به.

#### تربية الله للعالم،

عمت تربيته جميع الكائنات. وأعطى كل شيء نهاية ما يطلبه استعداده ومركزه في مراتب الوجود. وهذا هو الإنسان الذي جعله الله في أقصى درجات الوجود المادى: ومنحه مركز الخلافة في الأرض. قد رباه فوق هذه التربية الجسمية الكونية العامة تربية نفسية وعقلية. ثم رباه تربية تشريعية سبيلها الوحى وبعث الرسل. وكما أنه لا شريك له سبحانه في تربية الخلق والتكوين، فلا شريك له في تربية الوحى والتشريع. وكما أنه ليس

لأحد أن يزعم لنفسه نصيبًا في الخلق أو حقًا فيه، فليس لأحد أن يزعم لنفسه نصيبًا في التشريع، والتحليل والتحريم.

ومن هنا كان بنه في خلقه عامة تربيتان: تربية خلقية وأخرى تشريعية. وقد انتظمهما قوله تعالى: ﴿ رَبِّ الْعَالَمِين ﴾. وفي ذلك إيحاء قوى إلى أن يعمل الإنسان عقله في هذا العالم ليدرك نواحي هاتين التربيتين اللتين جعلتا مناط استحقاق الله للحمد، واختصاصه بالثناء. فعلى الإنسان لذلك أن يبحث أسرار الله في نفسه، وفي الحيوان، وفي النبات، وفي الجماد، وفي السماء، وفي الأرض وفي الماء، وفي الهواء، وفي كل ما خلق الله من شيء. وعليه أن يبحث في طبيعة العقل البشرى. وما يعرض له من وجوه الزلل إذا استقل بالنظر إلى الأشياء والأراء والأفهام، وما هو بحاجة إليه من تشريع إلهي يعصمه ويؤازره في إدراك الحق والعمل بالحق.

وقد صرح القرآن الكريم بهذا الإيحاء في هذه الآيات الكثيرة التي تحث على النظر في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء؛ كي يدرك الإنسان جهات هذه التربية. ويؤمن عن عمل وبرهان أن الله سبحانه هو رب العالمين. وأنه المستحق للحمد والثناء ﴿ فَانظُر ۚ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَة الله ﴾ . ﴿ وَفِي الأَرْضِ آيَاتٌ للمُوقِينِ (٦٠) وَفِي أَنفُسِكُم أَفلا تُبْصِرُونَ ﴾ .

### سور الحمد في القرآن؛

وفي القرآن غير الفاتحة سور أربع بدئت بالحمدية. هي: سورة الأنعام. وسورة الكهف، وسورة سبأ، وسورة فاطر، وبذلك تكون سور الحمد خمسًا.

ومما تجدر ملاحظته أن هذه السور الخمس قد دارت حول بيان ربوبية الله للعالم من ناحيتها: الخلقية والتشريعية. وأن سورة الفاتحة تختص من بينها بأن أجملت ذكر هذه الربوبية من الجانبين. وأن السور الأخرى جاءت كتفصيل لهذا الإجمال. وافتتحت كل سورة منها بعد الحمد لله بما يشعر بنوع التربية التي فصلتها.

فبينما تبدأ الفاتحة بـ: ﴿ الْحَمْدُ لِلّه رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ فتعم تربية الخلق والتشريع. وتتبعه عا يؤكد هذا المعنى في الجانبين. نرى أن سورة الأنعام تبدأ بقوله تعالى: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالأَرْضُ وجعَلِ الظُلُماتِ والنُّورَ ﴾ فتذكر شأن الخلق والإيجاد، وتذكر

أعراض الكائنات من الظلمات والنور، وخلق الإنسان من طين، والقرون الذين مكنهم الله في الأرض، والسماء والأنهار، وما سكن في الليل والنهار ومفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا هو. واستدلال إبراهيم على الله بظواهر الشمس والقمر والنجوم، إلى غير ذلك عما تغلب عليه ناحية الخلق والتدبير،

ونرى سورة الكهف تبدأ بقوله تعالى: ﴿ الْحَمْدُ للله الذِي أَنزل على عبده الْكتابُ ولم يُجْعل لله عوجًا ﴿ قَيْمَا لَيُندُر بأَسًا شَديدًا مِن لَدُنهُ ويُستَّر الْمُؤْمِنين الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتُ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسنًا ﴿ مَاكَثِينَ فِيهِ أَبُدًا ﴿ وَيُنذَرُ الّذِينَ قَالُوا اتَّخذ اللّهُ وَلَدًا ﴿ وَيَنذَرُ الّذِينَ قَالُوا اتَّخذ اللّهُ وَلَدًا ﴿ وَيَنذَرُ اللّهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عَلْمِ وَلا لآبائهِمْ كُبُرَتُ كُلمَةً تَخُرُجُ مِنْ أَفُواهِمْ إِن يقُولُونَ إِلاً كَذَبًا ﴾.

ونرى سورة سبأ تبدأ بقوله تعالى: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي لَهُ مَا فِي السّموات ومَا فِي الأرْضِ ومَا يخْرُجُ مِنْهَا ومَا يَعْرُجُ مِنْها ومَا يَعْرُبُ فَيها وهُو الرّحِيمُ الْغَفُورُ ﴾ فتذكر جانب التربية الخلقية كما ذكرته سورة الأنعام ولكن على نحو آخر. فتذكر أن جميع ما في السموات والأرض ته علمًا وتصريفًا. وتعرض للساعة وعلم الغيب على صور شتى. ثم تعرض لقصص بعض الأنبياء من جهة ما مكن الله لهم في الأرض من تسخير بعض الكائنات لداود وسليمان. وتذكر سبأ ومساكنهم وما كان لهم من متاع، وما أصابهم حين أعرضوا عن دعوة الحق. وتعرض للرزق في مواضع متعددة، ثم تختم ببيان عاقبة من ضلوا عن الصراط المستقيم، ولم يعملوا عقولهم في تلك الآيات الكونية ﴿ وحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعلَ ولم يعملوا عقولهم في تلك الآيات الكونية ﴿ وحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعلَ ولم يعملوا عقولهم في تلك الآيات الكونية ﴿ وحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعلَ ولم يعملوا عقولهم في تلك الآيات الكونية ﴿ وحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعلَ ولم يعملوا عقولهم في تلك الآيات الكونية ﴿ وحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعلَ

هذه سور الحمد في القرآن، وهذا هو أسلوبها وهي كلها مكية نزلت في وقت تأسيس الدعوة إلى التوحيد، واعتقاد أن الله هو مصدر كل خير يصيب الإنسان من جهة حياته المادية وحياته الروحية، وكان ذلك عثابة تمهيد يغرس في النفوس الإقبال على الإيمان، ويهيئها لاستقبال ما سينزل من التشريع بعد في رضًا واطمئنان وطاعة وخضوع، وقد أجملت الفاتحة -كما قلنا - جميع ما فصل في هذه السور بكلمة ﴿ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾.

# ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ :

هذه هي الآية الثانية من آيات سورة الفاتحة، تشتمل على اسمين كريمين من أسماء الله الحسني: الرحمن الرحيم، وقد كثرت أقوال المفسرين في العلاقة بين هذين الاسمين، فبينما يرى فريق أن الرحمن هو المنعم بجلائل النعم، وأن الرحيم هو المنعم بدقائقها؛ يرى فريق آخر أن الرحمن هو المنعم على جميع الخلق، وأن الرحيم هو المنعم على المؤمنين خاصة، ويرى فريق ثالث أن الوصفين بمعنى واحد، وأن الثاني تأكيد للأول.

ورأى بعض المتأخرين أن الوصفين متغايران تمام التغاير، فالرحمن صفة ذاتية هي مبدأ الرحمة والإحسان وتعديهما الرحمة والإحسان، والرحيم صفة فعل تدل على وصول الرحمة والإحسان وتعديهما إلى المنعم عليه، ويدل على هذا أن الرحمن لم تذكر في القرآن إلا مُجرَى عليها الصفات

كما هو شأن أسماء الذات. ﴿ قُلِ ادْعُوا اللّه أو ادْعُوا الرَّحْمنَ ﴾ ﴿ لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ ﴾ ﴿ أَن دَعُوا لِرَّحْمَنِ ﴾ ﴿ الرَّحْمَنِ ﴾ ﴿ الرَّحْمَنِ ﴾ ﴿ الرَّحْمَنِ ﴾ ﴿ الرَّحْمَنُ ﴿ الرَّحْمَنِ ﴾ ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتُوى ﴾ وهكذا.

أما الرحيم، فقد كثر في القرآن استعمالها وصفًا فعليًا، وجاءت بأسلوب التعدية والتعلق بالمنعم عليه ﴿إِنَّ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ ﴿ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ ﴿ وَهُو التعلق بالمنعم عليه ﴿إِنَّ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ ﴿ وَهُو التّعلق بالنَّامِ ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ كما جاءت الرحمة كثيرًا على هذا الأسلوب ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ ﴿ فَينشُرُ لُكُمْ مَن رَحْمَتِه ﴾ ولم يرد في القرآن تعبير ما "برحمانية الله!

وهذا الرأى في نظرنا هو أقوى الآراء مما ذكرنا ومما لم نذكر، فإن تخصيص أحد الوصفين بدقائق النعم أو ببعض المنعم عليهم لا دليل عليه، كما أنه ليس مستساغًا أن يقال في القرآن: إن كلمة ذكرت بعد أخرى لمجرد تأكيد المعنى المستفاد منها.

وللإتيان بهذين الاسمين الكريين بعد ذكر ربوبية الله للعالمين مغزى عظيم، ذلك بأن الله بين بهما أن ربوبيته وملكه للعالم ليس مصدرها جبروته وقهره وهو القهار الجبار، ولكن مصدرها عموم رحمته وشمول إحسانه لجميع خلقه؛ فإنهم بالرحمة يوجدون، وبالرحمة يتصرفون، وبالرحمة يرزقون، وعلى الرحمة يعتمدون، وبالرحمة يوم القيامة يبعثون ويسألون، فإذا استقر هذا المعنى في نفوس العباد، وأن الله يتحبب إليهم بصفة الرحمة والإحسان، كان ذلك أبعث لإقبالهم عليه بصدور مطمئنة، وقلوب مؤمنة ونحن إذا تتبعنا آيات القرآن وجدنا أن رحمة الله بعباده لها مظهران: مظهر التربية الخلقية ومظهر التربية التشريعية، والحياة كلها نقوم على المادة والروح، وبهذا يتبين معنى قوله تعالى: ﴿ وَرَحْمَتَى وَسَعَتْ كُلُّ شَيْء ﴾.

وإذا كان الحمد لله ، والثناء عليه ، مرجعهما وأساسهما هو تربيته للعالم ، وإحسانه اليه ، فما أجدر المؤمن أن يتخلق بخلق الله ، وأن يلتمس الحمد والثناء والرضى من الله عن هذا السبيل الكريم . فمن أتاه الله حق التربية ، وحمله مستوليتها من إمام ، أو أب ، أو معلم ، أو زوجة ، أو كذا أو كذا وكلكم راع ومستول عن رعيته ـ فإن عليه أن ينظر إلى ما كلف رعايته على أنه أمانة عنده من المربى الأعظم ، استخلفه في القيام بها والإحسان فيها ، وليمض فيها على سنن الرحمة والإحسان لا الجبروت والطغيان ، فإن ذلك أدنى

إلى أن يصلح الله به، ويصلح له، وأقرب أن تناله رحمة الله وإحسانه «الراحمون يرحمهم الرحمن». ﴿إِنَّ يَرَحمهم الرحمن». ﴿إِنَّ رَحْمَتُ اللَّه قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسنينَ ﴾.

### تَصْرِد الله بالملك والملك في يوم الجزاء:

﴿ مَالِكَ يُومُ الدِّينِ ﴾ أو ﴿ مَلكِ يُومُ الدِّينِ ﴾ .

قراءتان يدل مجموعهما على أن الملك والملك في هذا اليوم العظيم يوم الدين والجزاء والحساب يه وحده، وقد جاء في القرآن: ﴿ يَوْمُ لا تَمْلُكُ نَفْسُ لَيْفُسِ شَيْعًا والأَمْرُ يَوْمَعُهُ وَالْحَسَاب يَهُ وحاء: ﴿ لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلّهِ الْواحِدِ الْقَهَارِ ﴾ وقد حول الله في الدنيا لبعض خلقه شيئًا من مظاهر الملك أو الملك تنفيذًا لحكمته ونظامه الذي أراده لهذا الكون، ورسم لهم حدود ما يرضيه وما يغضبه، وأوجب على الناس في هذه الحدود طاعة الملوك والمالكين، وانفرد في يوم الدين بالملك والحكم والإدانة والجزاء، لا يشاركه في ذلك أحد عن خلق، ولا يشفع أحد إلا لمن ارتضى، ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، يومئذ توضع موازين الدينا، وترفع موازين الدينا، وترفع موازين الدينا، وترفع موازين الأخرة ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مَثْقَالَ ذَرّة خَيْراً يَرة ﴿ آَنَ وَمِن يَعْمَلُ مَثْقَالَ ذَرّة شَواً

وفى هذا تربية أخرى للعبد، فإنه إذا آمن بأن هناك يوما يظهر فيه إحسان المحسن، وإساءة المسىء، وينال كل منهما جزاءه دون محاباة ولا ظلم، وأن زمام الحكم في ذلك اليوم العظيم بيد العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، تكون عنده خلق المراقبة، وتوقع المحاسبة، فكان ذلك أعظم سبيل لصلاحه وصلاح كل ما يعمل.

# ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ :

كان ما تقدم من الآيات الثلاث تقريراً للحقيقة في جانب الربوبية، وعظمتها وعموم سلطانها، وسعة رحمتها، تقريراً لطرفي المبدأ والمعاد، وأن ربوبية الله قد شملتهما وانفردت بالرحمة والرحمانية فيهما، وقد جاءت هذه الآية تقريراً لجانب العبودية والاستعانة، وبينت أن الذي يجدر بالعباد أن يتجهوا إليه وحده بالخضوع والخشوع

ه الما الحاحة إليه هو ذلك الذي تجلت أوصافه، ووضحت عظمته، وصار ظاهراً
 الما الحالة على الكانه يرى ويتوجه إليه بالخطاب ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ ﴾.

مدنت بحلى مع ما تقدم من الصفات معنى جديد هو: معنى قرب الله لعباده، به ده من أحوالهم، وأنه أقرب إليهم من حبل الوريد ﴿ ما يكُونُ من نَجُوى ثلاثة إلا هُو والعَهُم وَلا أَدْنَى من ذَلك وَلا أَكْثَرَ إلاَ هُو مَعَهُمْ أَيْنَ ما كَانُوا ثُمَّ يُنتَهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقَيَامَةِ إِنَّ اللّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ﴾.

#### معنى العبادة:

ه معنى العبادة خضوع لا يحد لعظمة لا تحد، وهي تدل على أقصى غايات التذليل القلبي، والحب النفسي، والفناء في جلال المعبود وجماله فناء لا يدانيه فناء، وقد يحب الإنسان ويتفاني في الخضوع ويستعذب العذاب في سبيل هذا المحبوب، ولكنه مهما بلغ لا يسمى عمله اعبادة عنان العبادة هي ما كانت أثراً لشعور بسلطان لا يحد، ولا يدرك كنهه، ولا تحصى تعمته.

إن صورة العبادات متى خلت عن هذا الروح، ولم تكن مبنية على ذلك الشعور، لم تكن واقعة موقعها، ولا مقبولة عند الله، ولا مثمرة ثمرتها من رضى الله.

وإذا كنانت العبادة هي الفناء في الله وحده، فهو صاحب الحق الأوحد في رسم صورها، وتشريع أحكامها.

وليس لأحد من العابدين أن يضع أو يزيد أو ينقص فيما رسم الله ، كما أنه لا ينبغى لأحد أن يتوجه بما رسم الله لعبادته إلى أحد من خلقه . فلا ركوع إلا لله ، ولا سجود إلا لله ، ولا طواف ببيت إلا لله ، ولا نذر إلا لله ، ولا خضوع ولا تذلل إلا لله .

والاستعانة: طلب المعونة بعد بذل الوسع في العمل. والعاقل لا يطلب المعونة إلا من الفادر عليها، والله هو القادر، وقدرته شاملة لا يعجزه شيء، ولا يخوج عن سلطانه شيء، فهو الذي يهيئ الأسباب وهو الذي يزيل الموانع وهو الذي يعطى إن شاء ويمنع إن شاء.

ذلك سمو بالمؤمنين عن مواطن الذلة والاحتياج لبشر أمثالهم، أرباب قوى مستعارة محدودة، وهم في قواهم محتاجون كاحتياجهم، مستعينون كاستعانتهم، ﴿إِنَّ اللَّهِ عَبَادٌ أَمْنَالُكُم ﴾. ﴿ وَاللَّهِ مِنْ تُدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يُسْتَطِيعُون نَصْرُكُم وَلا تُنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴾. ﴿ وَاللَّهِ مِنْ تُدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يُسْتَطِيعُون نَصْرُكُمْ وَلا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴾.

#### التعاون ليس استعانة بغير الله

وليس في هذا ما ينافي التعاون بين الناس، وقد طلبه الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِيْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ فإن هذا التعاون في دائرة الحدود البشرية لا يخرج عنها، ولهذا لا يأمر الدين ولا يرضى بطلب المعونة إلا ممن يملكها، فلا يرضى بالتوجه في طلب الحاجات إلى الأموات، ولا يرضى باستكشاف الغيب ممن يدعون علم الغيب، ولا يجعل بين خالقه وبينه وسطاء في طلب المغفرة والرضوان.

هذا هو التوحيد الخالص، وهو سبيل المؤمنين كما رسم الله. فهؤلاء الذين يستعينون بأصحاب الأضرحة والقبور على قضاء حوائجهم، وتيسير أمورهم، وشفاء أمراضهم، ونماء حرثهم وزرعهم، وهلاك أعدائهم، وغير ذلك من المصالح، عن سبيل التوحيد ناكبون، وعن ذكر الله معرضون.

# ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾.

الصراط المستقيم: هو الطريق الذي لا عوج فيه ولا انحراف، وقد كثر كلام المفسرين في المراد بالصراط المستقيم الذي جعل الله طلب الهداية إليه في هذه السورة أول دعوة علمها الإنسان. وأجمع ما نرى في ذلك أن الصراط هو جملة ما يوصل الناس إلى سعادة الدنيا والآخرة من عقائد وآداب وأحكام من جهتى العلم والعمل، وهو سبيل الإسلام الذي ختم الله به الرسالات السماوية، وجعل القرآن دستوره الشامل، ووكل إلى محمد عربية وبيانه.

#### الإسلام هو الصراط الستقيم،

وحسب القارئ في معرفة أن الإسلام هو الصراط المستقيم، وأنه لذلك كان الشريعة

الخائدة الصالحة لكل زمان ومكان، أن يتتبع حالة العالم في عصوره المتتابعة قبله، فإنه سيجد أن العالم كان يتردد بين طرفين من إفراط وتفريط، وكان ذلك شأنه في كل شيء: في العقائد، في الأخلاق، في صلة الإنسان بالحياة، في علاقة الفرد بالمجتمع، في علاقة الأم بعضها ببعض، في طريقة التشريع، إلى غير ذلك من سائر الشئون. وقد جاء الإسلام فأدرك أن العالم لا يصلح بواحدة من هاتين الخطتين، وأنهما منافيتان للفطرة الإنسانية والطبيعة البشرية، منافيتان لسنن الاجتماع التي تقضى بالوقوف عند الحد الوسط في كل شيء لضمان البقاء والصلاح، وعدم التعرض للانحلال والقساد، وأدرك الإسلام ذلك فجاءت شريعته وسطا لا إفراط فيها ولا تفريط، ووقعت أحكامها ومبادئها مهما تنوعت وتشعبت في هذه الدائرة التي رسمها كتاب الله عز وجل ﴿ وكذلك جعلناكُم أُمَةُ وسطا لتكونوا شهداء على النّاس ﴾ . ﴿ وأنّ هذا صراطي مُسْتَقِيماً فَاتّبعُوهُ وَلا تتّبعُوا السّبل وسطا لتكونوا شهداء على النّاس ﴾ . ﴿ وأنّ هذا صراطي مُسْتَقِيماً فَاتّبعُوهُ وَلا تتّبعُوا السّبل

هى فى العقيدة وسط بين الذين ينكرون الإله، ويزعمون أن هذه الحياة الدنيا ليست إلا وليدة المصادفات والتفاعلات المادية ﴿ ما هِيَ إِلاَّ حَياتُنَا الدُنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدُهْرُ ﴾ وبين الذين يقولون بالتعدد، ويتخذون مع الله أندادًا: تقرر في صراحة وجلاء، الله أن الله إله واحد، وأنه المعبود الذي لا يعبد سواه، ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( ) الله الصّمدُ ( ) لم يلدُ ولم يكن له كُفُوا أَحَدٌ ﴾، ﴿ وقالَ اللهُ لا تتَخذُوا إِلَهِيْنِ اثْنَيْنِ إِنْمَا هُو اللهُ واحدٌ فإيًا ي فارهبُون ﴾، ﴿ قُلْ إِنْ صلاتي ونسكي ومحيّاي ومماتي لله رَبَ الْعَالَمِينَ إِللهُ وَاحدٌ فإيًا ي فارهبُون ﴾، ﴿ قُلْ إِنْ صلاتي ونسُكي ومحيّاي ومماتي لله رَبَ الْعَالَمِينَ اللهُ وَبِدِلنَا أَوْلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾.

وهى فى الأخلاق وسط بين الذين يتحللون من كل الفضائل والذين يشتطون فى تصور الفضيلة والتزام طرف التشديد فيها: تقرر أن الفضيلة وسط بين الرذيلتين: لاجبن ولا تهور؛ ولا بخل ولا تبذير، لا استكبار ولا استخذاء، لا جزع ولا استكانة. وأساس ذلك كله قوله تعالى: ﴿ وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنْقُكُ ولا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبُسُطُ فَتَقُعُدُ مَلُوما مُحَسُّوراً ﴾، ﴿ والذين إذا أنفقُوا لَمْ يُسُرفُوا ولمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْن ذلك قواماً ﴾.

وهي في صلة الإنسان بالحياة وسط بين المادة البحتة ، التي لا تعرف شيئًا وراء ما يقع عليه الحس من طعام وشراب، ولذات وشهوات، وغلبة وبطش، وجمع للأموال،

وتكاثر وتفاخر، والروحية البحثة التي تزهد في الحياة وتعرض عنها إعراضاً تاماً، فلا زواج، ولاسعى، ولا عمل، ولكن تبتل مطلق وإهمال للأسباب، يقرر الإسلام في ذلك الوسط أيضاً فيقول: ﴿ وَابْتَغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدانيا ﴾ ، ﴿ فَإِذَا قُضِيت الصَّلاةُ فانتشرُوا فِي الأرْضِ وَابْتغُوا من فضلُ الله ﴾ ، ﴿ قُلْ من حرَّم زينة الله التي أُخْرَج لِعِبَادِه وَالطَّيِّباتِ مِن الرَّرُق ﴾ .

وهى فى طريقة التشريع ووضع قوانين الحياة وسط: لم تدع الناس يشرعون لأنفسهم فى كل شىء، ولم تقيدهم بتشريع من عندها فى كل شىء، بل نصت وفوضت: نصت فيما لا تستقل العقول بإدراكه، كالعبادات زمانا ومكانا، وكيفية ونحو ذلك، وفيما لا تختلف المصلحة فيه باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، كالمواريث وأصول المعاملات من بيع وشراء وتحريم لأكل أموال الناس بالباطل ونحو ذلك، وفوضت فيما يدرك العقل الخير فيه، وتختلف المصلحة فيه بتغير الأزمنة والأمكنة والأشخاص، ومن يدرك العقل الخير فيه، وتختلف المصلحة فيه بتغير الأزمنة والأمكنة والأشخاص، ومن كرامته.

وهي في تحديد علاقة الفرد بالجماعة وسط أيضًا: لم تترك الفرد طلبقًا يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء، ولم تدعه كالوحش في الفلاة يجرى ويمرح ويعبث، ويفترس ما يقدر عليه، ويتحكم فيه الأقوى منه، ولم تلغ شخصيته، وتنس استقلاله، وتضيعه في غمار الجماعة لا يعمل إلا لها، ولا يفكر إلا فيها، ولا يعرف لنفسه وجودًا غير وجودها، كأنه جزء من آلة يتحرك بحركتها ويسكن بسكونها: ولكنها اعتبرته ذا شخصية مستقلة، وفي الوقت نفسه اعتبرته لبنة في بناء المجتمع فأثبتت له، بالاعتبار الأول، حق الملكية لماله ودمه والهيمنة على نفسه وولده، ومنحته في هذه الدائرة حق التصرف بما يراه خيرًا له وسبيلا لسعادته في حياته، وأوجبت عليه، بالاعتبار الثاني، حقًا في نفسه بالخروج للغزو والجهاد في سبيل رد العدوان عن الوطن، وحقًا في ماله بالبذل والإنفاق في سبيل الله، وأوجبت عليه إرشاد الأمة، وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، وأوجبت عليه أن يعمل لإنجاب عليه إرشاد الأمة، وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، وأوجبت عليه أن يعمل لإنجاب النسل الصالح وتكثير سواد الأمة به، فيختار الولود ذات الدين والخلق؛ لتقوى بذلك الأمة ويعلو شأنها.

وفي مقابل هذه الحقوق التي قررتها الشريعة على الفرد للجماعة، أوجبت على

الجماعة للفرد حقوقًا لاسعادة إلا بها: كفلت له حفظ دمه وماله وعرضه، وشرعت لحمايته حق القصاص وحق الحد والتعزير، وجعلت له حقًا في أن تعينه بمالها إذا افتقر، وبذلك تبادل الفرد والمجتمع الحقوق والواجبات، وجعلت سعادة الحياة منوطة بالتعادل بين الجانبين، وعدم طغيان أحدهما على الآخر: فلو ضن الفرد بنفسه أو ماله أو لسانه على المجتمع ساءت حالته وأدركه الضعف والانحلال. ولو ضن المجتمع بقوته على الفرد فلم يكفل له سعادته، ولم يحفظه في ماله ونفسه وعرضه، ولم يعنه في حال فقره أو ضعفه، أشقاه وعرضه للهلاك، وبهذا وذاك تصبح الحياة عبنًا ثقيلاً لا يحتمل، بل جحيمًا لا تطاق!

وكذلك كان شأن الشريعة الإسلامية في تحديد علاقة الأمة بغيرها من الأم: لم ترض للمسلمين بحياة الضعف والذلة؛ وأن يكونوا عزلا من القوة ينتظرون حظهم؛ ويترقبون مصيرهم وما تقرره الأم الآخرى في شأنهم؛ ولم ترض لهم كذلك بحياة الظلم والاستبداد؛ والفتك بالضعفاء؛ والاعتداء على الآمنين في أوطانهم وأموالهم؛ ولكنها أمرت المسلمين بالاستعداد والتقوى بالعدد والعدة ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مَن قُوةً ومن رَبَاط الْخَيْلِ تُرهبُون به عدُو الله وعدُوكُم ﴾ وآمرتهم أن يدعوا إلى الله بالحجة والبرهان لا بالإلجاء والقهر في الدين قد تبين الرُشد من الغي ﴾ ﴿ أَفَانَت تُكُرهُ النَاس حَتَى يكُونُوا مُؤْمنين ﴾ ﴿ أَفَانَت تُكُرهُ النَاس حَتَى يكُونُوا مُؤْمنين ﴾ ﴿

ونظرت إلى اخرب وأسبابها الداعية إليها والمفضية إلى شب نيرانها نظرة تتفق وغايتها من الصلاح العام والمساواة بين الناس والسير فيهم على سنن العدل والرحمة. فحصرت أسبابها في دائرة معقولة. تتناسب وكونها ضرورة من الضرورات هي دفع الظلم والعدوان، وإقرار حرية التدين، والدفاع عن الأوطان، وإن القرآن الكريم ليرشد إلى ذلك في عدة مواضع إذ يقول:

﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا يُحبُّ الْمُعْتَدينَ ﴾ ﴿ وَقَاتِلُوا اللّهِ مَعَ الْمُتَقِينَ ﴾ ﴿ أَذِن لِلّذِينَ ﴿ وَقَاتِلُوا اللّهِ مَعَ الْمُتَقِينَ ﴾ ﴿ أَذِن لِلّذِينَ يُقاتِلُون بِانَهُمْ ظُلُمُوا وَإِنَ اللّه على نصرهمْ لقدير (٢٠) الّذين أُخْرَجُوا من ديارهم بغير حق إلا أَنْ يَقُولُوا رَبّنا اللّه ﴾

وأساس الدستور العام في ذلك هو قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ قَاتَلُوكُم في الدّينِ وَأَخْرِجُوكُم مِن دِيارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَولُوهُمْ وَمَن يَتُولُهُمْ فأوللك هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾

وقد أباحت الشريعة الإسلامية للمسلمين أن ينشئوا ما شاءوا من العلاقات بينهم وبين الذين لم يعتدوا عليهم في الدين أو الوطن من كل ما يرونه عونًا لهم على حيانهم في شئون التجارة والصناعة والعلم والسياسة والثقافة، ينظمون ذلك كله على الوجه الذي يتبين صلاحه، والذي تقضى به سنن الاجتماع والفطرة، والذي لا يتعارض مع دسته، هم الخاص، وقد أجازت الشريعة أن تصل هذه العلاقات إلى حد البر بهم والإحسار اليهم

وأساس الدستور العام في ذلك هو قوله تعالى: ﴿ لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَم يَفَاللَّهِ كَم في الدّين وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِن دِيَارِكُمْ أَن تَبِرُوهُمْ وتَقُسطُوا إِليْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحبُ المُقسطن ،

هذا هو الصراط المستقيم، والمبدأ الوسط الذي تسير عليه الشريعة الإسلامية في حميع أحكامها، والذي صلحت به لكل زمان ومكان، فاستحقت به الخلود إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خيرالوارثين.

وقد أكمل الله نعمته على عباده ـ بعد نعمة العقل التي يميز بها المرء بين الحير والشر، والنافع والضار ـ بهذه الهداية التشريعية التي من شأنها أن تشد آزر العقل وأن خمله على الجادة حتى لا يتأثر في أعماله وأفكاره بشهوة ولا رغبة، فتسلم عقائد الناس من الصلال، وتصلح أعمالهم وتبرأ من الفساد.

وقد وصف الله هذا الصراط المستقيم بتوله:

﴿ صراطَ الَّذِينِ أَنْعَمْتِ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ولا الصَّالِين ﴾ .

فكان ذلك من ناحية العاملين به، المستقيمين عليه، الذين حازوا رضا الله و تجبوا غضبه، وحُفظوا من الضلال، وفي هذا من الإغراء به والإطماع فيه ما يدفع الناس إلى تلمسه والاستقامة عليه.

وكما بينه الله من هذه الناحية في ذاته بما بثه في القرآن الكريم من أيات العقائد، والعبادات والأخلاق والمعاملات، وبذلك ظهر الصراط المستقيم من ناحيتيه، وتحدد من جانبيه، وتمت بذلك نعمة الله على عباده.

## طوائف الناس أمام الحق:

هذا، وقد اختلفت أقوال المفسرين في بيان معنى المنعم عليهم والمغضوب عليهم والصائبن، والذي نراه أن الناس أمام الحق والهداية الإلهية ـ كما بين الله في صدر سورة البقر، الني تلى هذه السورة في الترتيب القرآني ـ أصناف ثلاثة، وهو شأن طبيعي في الجماعة البشرية في كل وقت، وفي كل مكان.

الصنف الأول: المؤمنون: ﴿ اللَّذِينَ يُؤَمنُونَ بِالْغَيْبِ وِيُقِيمُونَ الصَّلاة ومِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفقُون ﴿ وَاللَّذِينَ يُؤُمنُونَ بِمِا أَنزِلَ إِلَيْكَ وما أَنزِلَ مِن قَبْلَكَ وَبِالآخِرةِ هُمْ يُوقِنُون ﴿ يَنفقُون ﴿ وَاللَّذِينَ أَنعَم اللَّهِ عَلَيهِم أُولَتَكَ عَلَىٰ هُدى مَن رَبِّهِم وَأُولِئِكَ هُمُ الْمُفْلَحُونَ ﴾ وهؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم ورضى عنهم.

والصنف الثانى: الكافرون: ﴿ سُواءٌ عليهم أأنذرتهم أم لَم تُنذرهم لا يُؤْمِنُون (٢٠) ختم الله على قُلُوبهم وعلى سَمْعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ﴾. وهؤلاء المغضوب عليهم.

والصنف الثالث: هم المنافقون الحاثرون، المترددون بين إيمانهم الظاهر وكفرهم الباطن فرمُدبْدبين بين ذلك لا إلى هولاء ولا إلى هؤلاء ﴾. ﴿ مُدبْدبينَ بينَ ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ﴾. ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمنًا وَإِذَا خَلُوا إلى شياطينهم قَالُوا آمنًا وَإِذَا خَلُوا إلى شياطينهم قَالُوا إِنَا مَعَكُمُ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَئُونَ ١٤ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُهُمْ في طُغْيَانِهِمُ يَعْمَهُونَ ﴾. وهؤلاء هم الضالون المتحيرون.

### كمال الإنسان بكمال قوتيه:

هذه سورة الفاتحة ، ونحن إذا ألقينا إلى ما سبق نظرة إجمالية وجدنا هذه السورة الكريمة قد استوعبت ما يتوقف عليه كمال الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة: ذلك بأن كمال الإنسان إنما هو باستكمال قوتين: قوة النظر والعلم، وقوة الكسب والعمل، فبالأولى يدرك الحق ويؤمن به، ويغذى به نفسه وعقله، وبالثانية يسلك طريق الخير والفلاح، والهدى والرشاد.

والفاتحة تكفل نصفها الأول ببيان الحقيقة التي هي أساس هذا الوجود، وأصل السعادة المطلقة بتقرير ربوبية الله للعالمين، ورحمته ورحمانيته، وتفرده بالسلطان في يوم الدين والجزاء، وهذا هو الحق الذي بإدراكه تكمل قوة العلم والمعرفة.

وتكفل نصفها الثاني، ببيان أساس الخطة العملية في الحياة سواء في العبادات أو في المعاملات، فالعبادة لله، والاستعانة بالله، والهداية من الله وبالتزام طريق الله، والبعد عن طريق الجاحدين المستكبرين، والضالين المتحيرين.

وإن المتبع للقرآن جميعه، الواقف على مقاصده ومعارفه، يرى أنه جاء تفصيلا لما أجملته هذه السورة وحددته من طريقي الكمال الإنساني في قوتيه.

بهذا كانت هذه السورة "فاتحة الكتاب"، وكانت "أم القرآن"، وكانت هي السورة الوحيدة التي طلب من المؤمنين أن يقرءوها في كل صلاة، وفي جميع الركعات. وفي كل الأوقات، ويسرت على لسان كل مؤمن، وأصبحت في الإسلام كأنها "مجمع أشعة" تنبر بضوئها كل شيء، وتبسطه على كل شيء.

**♦ ♦ ₽** 

# سيورة البقرة

- قصة ذبح البقرة ومناهج الناس في فهم القصص القرآني.
  - عرض ثقاصد السورة.
  - ه الأحرف المقطعة في أوائل السورة.
  - طوائف الناس أمام هداية القرآن.
    - أصول الدين عند الله.
  - واسطة العقد من السورة ، آية البر، .

# (۲) سورة البقرة مدنية وآياتها ست وثمانون ومانتان

#### سبب هذه التسمية:

سورة البقرة أطول سورة في القرآن الكريم، فقد استغرقت جزأين ونصف جزء من ثلاثين جزءًا قسم إليها القرآن، وهي من أوائل ما نزل بالمدينة. وسميت بهذا الاسم؛ لأنها انفردت بذكر حادثة قتل وقعت في بني إسرائيل على عهد موسى عليه السلام، وكان للبقرة ـ وهي الحيوان المعروف الذي اتخذ بنو إسرائيل من نوعه إلها في وقت ما يعبدونه من دون الله ـ شأن إلهي عجيب في هذه الحادثة: وقعت الجناية، وقتل القتيل، واختلف أهل الحي الذي لوثت أرضه بدم الجناية ـ في القاتل: من هو؟ وأخذ كل يدفع الجناية عن نفسه ويتهم بها غيره، وفيهم من يعلم عين الجاني ويكتم أمره ﴿ وَإِذَّ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَاذَّارَأْتُمْ فيها وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكُتُمُونَ ﴾ وترافع القوم إلى موسى عليه السلام ليحكم في هذه الجناية التي خفي مرتكبها، فأمرهم - صلوات الله وسلامه عليه - عن ربه جل وعلا أن يذبحوا بقرة، وأن يضربوا القتيل ببعضها فيحيا بإذن الله ويخبر بقاتله، ولما طبع عليه بنو إسرائيل من العناد في تنفيذ الأوامر، وقفوا كالساخرين أو الهازئين من الأمر بذبح البقرة في هذا المقام، حتى لقد قالوا لموسى: أتتخذنا هزوا؟ وما كان لنبي الله أن يسخر أو يهزأ، ولكنها القلوب الملتوية تنصرف عن الحق وتعاند في قبوله، فسألوا عن البقرة: ﴿ قَالُوا ادُّعُ لَنَا رَبُّكُ يُبِينَ لَنَا ما هي ﴾. ﴿ ادْعُ لِنا رَبُّك يُبِين لَنا مَا لُونَّهَا ﴾. ﴿ ادْعُ لِنَا رَبُّك يُبِين لَنا مَا هي إِنَّ الْبُقُرْ تَشَابُهُ عَلَيْنًا ﴾ أكثروا من السؤال وشددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم جزاء تنطعهم وتلكئهم في تنفيذ الأمر، شأنه في كل متشدد متنطع، وحددها لهم في دائرة ضيقة من السن والأوصاف والعمل: ﴿ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقُرَةً لا فَارضٌ ولا بكُرٌّ عوانٌ بين ذَلك كه .

﴿ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفُراءُ فَاقِعٌ لَوْنَهَا تَسُو النَّاظِرِينَ ﴾ ، ﴿ إِنَّهَا بَقَرةٌ لاَ ذَلُولٌ تُثْيِرُ الأَرْضَ ولا تَسْقِي الْحَرْثُ مُسلَّمَةٌ لاَ شِية فِيهَا ﴾ وأخيرًا وبعد حيرة ومشقة عثروا عليها ﴿ فَلْبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعُلُونَ ﴾ ثم ضربوا القتيل بجزء منها فأحياه الله وأنبأهم بالمجرم الجاني ﴿ كَذَلِكَ يُحْبِي اللَّهُ الْمُوتَيْ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعُلَّكُمُ تَعْقَلُونَ ﴾ .

انفردت هذه السورة بذكر تلك القصة ومن أجلها سميت السورة البقرة.

## مناهج الناس في فهم القصص القرآني:

ويجدر بنا أن نقف هنا وقفة نبين فيها مناهج الناس في شأن مهم يتعلق بفهم القصص القرآنى، فإن مما قيل في هذا القصص: إن كثيراً مما قصه القرآن لم يكن معروفًا من قبل، لا في الكتب الإلهية، ولا في الآثار التاريخية، وقد قبل هذا في تلك القصة بالذات:

## رأى الشيخ محمد عبده في قصة البقرة:

وقد خرج الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده هذه القصة على أنها نوع من التشريع الذي كان موجودًا في زمن بني إسرائيل لغرض الوصول إلى معرفة القاتل المجهول في مثل هذه الحادثة، وشد أزره في ذلك الأستاذ الشيخ رشيد رضا، حيث ساق نصوص التوراة الواردة في هذا التشريع الذي يشير إليه.

قال الأستاذ الإمام: يقول أهل الشبهات في القرآن: إن بني إسرائيل لا يعرفون هذه القصة، إذ لا وجود لها في التوراة فمن أين جاء بها القرآن؟ ونقول: إن القرآن جاء بها من عند الله الذي يقول في بني إسرائيل المتأخرين إنهم نسوا حظًا عما ذكروا به، وإنهم لم يؤتوا إلا نصيبًا من الكتاب، على أن هذا الحكم منصوص في التوراة، وهو أنه إذا قتل قتيل ولم يعرف قاتله فالواجب أن تذبح بقرة غير ذلول في واد دائم السيلان، ويغسل جميع شيوخ المدينة القريبة من المقتل أيديهم على العجلة التي كسر عنقها في الوادى، ثم يقولون: إن أيدينا لم تسفك هذا الدم، اغفر لشعبك إسرائيل. ويتمتمون دعوات يبرأ بها من يدخل في هذا العمل من دم القتيل، ومن لم يفعل يتبين أنه القاتل، ويراد بذلك حقن الدماء، فيحتمل أن يكون هذا الحكم هو من بقايا تلك القصة أو كانت هي السبب فيه.

## رأى الشيخ رشيد رضاء

ويقول الأستاذ رشيد رضا: إن ما أشار إليه الأستاذ من حكم التوراة المتعلق بقتل البقرة هو في أول الفصل الحادي والعشرين من سفر تثنية الاشتراع ونصه:

- ١ إذا وجد قتيل في الأرض التي يعطيك الرب إلهك لتمتلكها واقفًا في الحقل لا يعلم من قتله.
  - ٢ ـ يخرج شيوخك وقضاتك ويقيسون إلى المدن التي حول القتيل.
- ٣- فالمدينة القربى من القتيل يأخذ شيوخ تلك المدينة عجلة من البقر لم يحرث عليها، لم
   تجر بالثير.
- ٤ وينحدر شيوخ تلك المدينة بالعجلة إلى واد دائم السيلان لم يحرث فيه ولم يزرع
   ويكسرون عنق العجلة في الوادي.
- دثم يتقدم الكهنة بنولاوى لأنه إياهم اختار الأب إلهك ليخدموه ويباركوا باسم الرب،
   وحسب قولهم تكون كل خصومة وكل ضربة.
- ٦ ـ ويغسل جميع الشيوخ في تلك المدينة القريبون من القتيل أيديهم على العجلة المكسورة العنق في الوادى.
  - ٧ ـ ويصر خون ويقولون: أيدينا لم تسفك هذا الدم وأعيننا لم تبصر .
- ٨ ـ اغفر لشعبك إسرائيل الذي فديت يارب، ولا تجعل دم برى، في وسط شعبك إسرائيل فيغفر لهم الدم، اهـ.

ثم قال الشيخ رشيد: والظاهر عما قدمنا أن ذلك العمل كان وسيلة عندهم للفصل في الدماء عند التنازع في القتال إذا وجد الفتيل قرب بلد، ولم يعرف قاتله ليعرف الجاني من غيره، فمن غسل يديه وفعل ما رسم لذلك في الشريعة برئ من الدم، ومن لم يفعل ثبت عليه الجناية، ومعنى إحياء الموتى على هذا حفظ الدماء التي كانت عرضة لأن تسفك بسبب الخلاف في قتل تلك النفس، أي يحييها بمثل هذه الأحكام، وهذا الإحياء على حد قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْياها فَكَانَما أَحْيا النّاس جميعًا ﴾ وقوله: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقَصاصِ حَيَاةً ﴾ فالإحياء هنا معناه الاستبقاء كما هو المعنى في الآيتين، ثم قال: ﴿ وَيُرِيكُمْ آياتِه ﴾ حياةً ﴾ فالإحياء هنا معناه الاستبقاء كما هو المعنى في الآيتين، ثم قال: ﴿ وَيُرِيكُمْ آياتِه ﴾

بما يفصل بها في الخصومات، ويزبل من أسباب الفتن والعداوات، فهو كقوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكُتَابُ بِالْحَقِّ لِتَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ﴾ وأكثر ما يستعمل هذا التعبير في آيات الله في خلقه الدالة على صدق رسله. وليس عندى شيء عن شيخنا في تفسير هذه الجملة، ولكنه قال في تعليلها ما يرجع القول الأول، وهو: ﴿ لَعَلَّكُم تَعْقَلُونَ ﴾ أي تفقهون أسرار الأحكام وفائدة الخضوع للشريعة، فلا تتوهموا أن ما وقع مختص بهذه الواقعة في هذا الوقت، بل يجب أن تتلقوا أمر الله في كل وقت بالقبول من غير تعنت.

والذي حمل الأستاذ الإمام على هذا فيما نظن هو رغبته في التخلص من الاعتراض الذي ذكره بعض المستشرقين مع وجود النص التشريعي الذي أشار إليه الشيخ بمعناه ونقله الشيخ رشيد بنصه .

# تأويل الشيخين لا تساعد عليه اللغة والسياق،

هذا صنيعهما، وبذلك يتبين أنهما توافقا على أن الآيات مسوقة لبيان حكم تشريعي لا لبيان حادث تاريخي، ولكننا إذا نظرنا إلى النص في هذه الآيات وما ذيل الكلام به من قوله تعالى: ﴿ فَقُلْنَا اصْرِبُوهُ بِبعْضها كَذَلك يُحْبِي اللّهُ الْمُوتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِه لَعَلَكُمْ تَعْقُلُونَ وَله تعالى: ﴿ فَقُلُونَ مَنْ بَعْدُ ذَلكَ فَهِي كَالْحجَارَةَ أَوْ أَشَدُ قَسُوةً ﴾ وجدنا هذا النص إن لم يمنع من الحمل على إرادة الحكم التشريعي فلا أقل من أن يبعده إبعادًا، وذلك بأن كلمة ﴿ اصْرِبُوهُ ﴾ واضحة في أن يضرب المقتول ببعض البقرة المذبوحة، وليس في الكلام إشارة تعلق بالقاتل الخفي، ولا إشارة إلى غسل أيدى أهل الحي من دماء البقرة، وقوله تعالى: ﴿ كَذَلك يُحْبِي اللّهُ الْمَوْتَى ﴾ يدل على الإحياء المشبه به وهو الإحياء في هذا المقام إحياء حكميًا يحصل بمعرفة القاتل والاقتصاص منه حتى يكون بمثابة ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقُهَاصِ حَيَاةً ﴾ كما يريد الشيخان، ولو والاقتصاص منه حتى يكون بمثابة ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقُهَاصِ حَيَاةً ﴾ كما يريد الشيخان، ولو المحكمي المجازي، ولو أن قائلا قال: إن الله يحيى النفوس الجاهلة بالعلم، وكذلك يحيى المؤتى من قبورهم لما كان مثل هذا التشبيه والقياس سائعًا. وإن قوله تعالى: ﴿ وَيُرِيكُمْ الْحِكَام المُوتِي من قبورهم لما كان مثل هذا التشبيه والقياس سائعًا. وإن قوله تعالى: ﴿ ويُرِيكُمْ أَيَاتُه ﴾ لواضح في الإراءة المعقلية للأحكام آياته ﴾ لواضح في الإراءة المعسرية للآيات الكونية، لا في الإراءة العقلية للأحكام

الشرعية حتى يكون من قبيل ﴿ لِتَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَراكَ اللَّهُ ﴾، وإن قوله بعد ذلك: ﴿ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِنْ بَعْد ذَلِكَ فَهِي كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُ قَسُوةً ﴾ ليدل على أنهم رأوا حالة مادية من شأنها أن تؤثر في النفوس، ومن شأن القلوب أن ترق لها وأن تتجرد من القسوة والعناد عندها، ومع ذلك لقد قسوا واشتدت قسوتهم وكانت قلوبهم كالحجارة أو أشد، وكل هذا لا يتفق وما يريده الشيخان من حمل الآية على المعنى التشريعي، فهذا الحمل تأويل منهما، لكنه تأويل لا تساعد عليه اللغة وما هو المعهود من كلام العرب.

## منهج المؤولين للقصص ورأينا فيه،

هذا أحد المناهج التي عرفناها للناس في فهم القصص القرآني، وهو "صرف الكلام عن مدلوله اللغوى إلى معنى آخر دون ما يدعو إلى هذا التأويل الوصاحبه قد يحكم فيه مجرد الاستبعاد لما يؤديه الكلام من المعنى الظاهر، وكثيراً ما يقصده بعض الباحثين دفعاً لما يثيره خصوم القرآن على القرآن، ويدخل في هذا القسم تأويل إحياء الموتى المنسوب لعيسى بالإحياء الروحى، وحمل النمل في قصة سليمان على أنه قبيلة ضعيفة، وتأويل الكواكب في قصة إبراهيم بأنه جواهر نورانية نورها عقلي لاحسى، وما نقله البيضاوي عن بعض الصوفية في معنى المائدة التي أنزلها الله حيث يقول: "وعن بعض الصوفية: المائدة ههنا عبارة عن حقائق المعارف؛ فإنها غذاء الروح كما أن الأطعمة غذاء البدن، وعلى هذا فلعل الحال أنهم رغبوا في حقائق لم يستعدوا للوقوف عليها فقال لهم عيسى: إن كنتم حصلتم الإعان فاستعملوا التقوى حتى تتمكنوا من الاطلاع عليها، فلم يكنوا عن السؤال وألحوا فيه فسأل لأجل اقتراحهم، فين الله تعالى أن إنزاله إياها سهل ولكن فيه خطر وخوف عاقبة، فإن السالك إذا انكشفت له ما هو أعلى من مقامه لعله لا يحتمله ولا يستقر به فيضل به ضلالا بعيداً».

وهذا المنهج هو من طريقة التأويل التي أسسها الباطنية في القرآن الكريم عرفوه بها عن دلالته العربية ، وفيه احتفاظ بمدلول للكلام وواقع يدل عليه ولكنه صرف للفظ عن معناه الوضعي إلى هذا المعنى الواقعي الذي يزعمه المؤول مدلو لا للكلام.

والرأى في هذه الطريقة أنه يجب أن يطبق عليها قانون التأويل الذي يتلخص في أنه إذا كان التأويل لا يقضى على أصل ديني ولا يس عقيدة ثابتة، وهو في الوقت نفسه يحتفظ

للعبارة القرآنية بواقع تعبر عنه تعبيرًا صادقًا، وكانت اللغة تسمح به، فإنه يكون مقبولا من الوجهتين الدينية واللغوية، وإذا لم تسمح به اللغة فهو مرفوض من هذه الجهة، صادر عن جهل من صاحبه بقانون التأويل، ومرفوض أيضًا من جهة ما يلزمه من الحكم بصدور التلبيس من الله، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا، أما إذا كان يقضى على أصل ديني أو يمس عقيدة فإنه يكون مرفوضًا أيضًا من الوجهة الدينية.

#### منهج القائلين بالتخييل،

أما المنهج الثانى من المناهج التي عرفناها للناس في فهم القصص القرآني فهو يتفق مع المنهج الأول في ناحية ويخالفه في ناحية؛ إذ هو صرف للألفاظ عن معانيها الحقيقية كما في المنهج الأول، ولكن لا إلى واقع يزعم ويدعى أنه مراد، وإنما إلى تخييل ما ليس بواقع واقعا، فلا يلزم فيه الصدق ولا أن يكون إخباراً بما حصل، وإنما هو ضرب من القول شبيه بما يوضع من حكايات بين أشخاص مفروضين، أو على ألسنة الطيور والحيوان، للإيحاء فقط بمغزى الحكايات من الإرشاد إلى فضيلة، والحث عليها، أو التحذير من رذيلة والتنفير منها.

وقد حكى ابن تيمية في أول كتابه (بيان موافقه صريح المعقول الصحيح المنقول) أن من جماعة الفلاسفة فرقة جعلت ما رأته بعقولها أصلا لما جاءت به الأنبياء، فما وافق قانونهم هذا قبلوه، وما خالفه رفضوه: قال: اومنهم أهل الوهم والتخييل الذين يقولون: إن الأنبياء أخبروا عن الله واليوم الآخر، وعن الجنة والنار والملائكة بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه، لكنهم خاطبوهم بما يتخيلون ويتوهمون من أن الأبدان تعاد، وأن لهم نعيما محسوسًا، وعقابًا محسوسًا، وإن كان الأمر ليس كذلك في نفس الأمر، لأن من مصلحة الجمهور أن يخاطبوا بما يتوهمون ويتخيلون من أن الأمر هكذا، وإن كان هذا كذبًا فهو كذب لمصلحة الجمهور، إذ كانت دعوتهم ومصلحتهم لا تمكن إلا بهذه الطريقة».

ولا شك أن القرآن إذا استقبلت دراسته على هذا النحو من الخلط والخبط والادعاء، فقد اقتحمت قدسيته، وزالت عن النفوس روعة الحق فيه، وتزلزلت قضاياه في كل ما تناوله من عقائد وتشريع وأخيار.

وشبيه بهذا ما فعله قوم زعموا أن ما جاء في الكتاب الكريم من الآيات الدالة على أن

الله يعلم جزئيات الأشياء وتفاصيلها، لا يراد به معناه الظاهر ولا معنى آخر، وإنما سيق ليورث رغبة ورهبة في قلوب الناس، وفي هؤلاء يقول الإمام الغزالي: "وهم معترفون بأن هذا ليس من التأويل ولكن قالوا: لما كان صلاح الخلق في أن يعتقدوا أن الله عالم بما يجرى عليهم ورقيب عليهم جاز للرسول أن يقهمهم ذلك، وليس بكاذب من أصلح غيره فقال ما فيه صلاحه، وإن لم يكن كما قاله، وهذا القول باطل قطعا؛ لأنه تصريح بالتكذيب وطلب للعذر في أنه لم يكذب، ويجب إجلال منصب النبوة ونقول نحن: وأولى مقام الألوهية عن هذه الرذيلة، ففي الصدق وإصلاح الخلق به مندوحة عن الكذب".

# منهج المسرفين في قبول الروايات،

أما المنهج الشالث، فهو منهج جمهور المفسرين، ويقوم على الإفراط في تحكيم الروايات الواردة من طرق مختلفة في فهم القصة القرآنية، واعتبار كل ما ورد متصلا بالقصة بيانا وتفصيلا لما جاء في القرآن، كما اتخذ الفقهاء الأحاديث المتصلة بآيات التشريع بيانا وتفصيلا أو تكميلا لما ورد في الآيات من أحكام. وكما اعتبر الفقهاء الأحاديث مصدراً ثانيًا للتشريع اعتبر هؤلاء الروايات الواردة في القصة مصدراً ثانيًا للقصة بعد القرآن الكريم.

والرأى السليم أنه إذا صح اتخاذ الأحاديث التشريعية مصدراً ثانياً للأحكام مبيناً أو مفصلاً أو مكملا، لأن العلماء بحثوها وميزوا صحيحها من ضعيفها، فلا يصح ذلك في الروايات القصصية لأنها لم تبحث كما بحثت هذه، فهذا المنهج فيه إفراط أى إفراط، وذلك يتمثل في كثير من كتب التفسير حينما تصل إلى قصص الأنبياء مع أعهم، كما نراه في حالة بني إسرائيل في التيه، وكما نراه في وصف المائدة التي أنزلها الله. ولنضرب تفسير أبي السعود وقد يكون من المقلين في الرواية مثلا في هذا، إذ يقول في وصف المائدة وما عليها من طعام:

و الصحيح الذي عليه جماهير الأمة ومشاهير الأئمة أنها قد نزلت، روى أنه عليه السلام لما دعا بما دعا وأجيب بما أجيب إذا بسفرة حمراء نزلت بين غمامتين، غمامة من فوقها وغمامة من تحتها، وهم ينظرون إليها حتى سقطت بين أيديهم، فبكي عيسى عليه

الصلاة والسلام. وقال: "اللهم اجعلني من الشاكرين، اللهم اجعلها رحمة للعالمين ولا" تجعلها مثلة وعقوبة، ثم قام وتوضأ وصلى وبكي ثم كشف المنديل وقال: بسم الله خير الرازقين، فإذا سمكة مشوية بلا فلوس ولا شوك، تسيل دسمًا وعند رأسها ملح وعند ذنبها خل وحولها من ألوان البقول ما خلا الكرات، وإذا خمسة أرغفة على واحد منها زيتون، وعلى الثاني عسل، وعلى الثالث سمن، وعلى الرابع جبن، وعلى الخامس قديد، فقال شمعون رأس الحواريين: يا روح الله أمن طعام الدنيا أم من طعام الآخرة؟ قال ليس منهما ولكنه شيء اخترعه الله تعالى بالقدرة العالية، كلوا ماسألتم واشكروا يمددكم الله ويزدكم من فضله، فقالوا: يا روح الله لو أريتنا من هذه الآية آية أخرى؟ فقال: يا سمكة احيى بإذن الله، فاضطربت ثم قال لها: عودي كما كنت فعادت مشوية، ثم طارت المائدة، ثم عصوا فمسخوا فردة وخنازير، وقيل: كانت تأتيهم أربعين يوما غبا يجتمع عليها الفقراء والأغنياء والصغار والكبار يأكلون، حتى إذا فاء الفيء طارت وهم ينظرون في ظلها، ولم يأكل منها فقير إلا غني مدة عمره، ولا مريض إلا برئ ولم يمرض أبدًا، ثم أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه الصلاة والسلام أن اجعل مائدتي للفقراء والمرضى دون الأغنياء والأصحاء، فاضطرب الناس لذلك فمسخ منهم من مسخ فأصبحوا خنازير يسعون في الطرقات والكناسات ويأكلون العذرة في الحشوش، فلما رأى الناس ذلك فزعوا إلى عيسي عليه السلام وبكوا على الممسوخين، فلما أبصرت الخنازير عيسي عليه السلام بكت وجعلت تطيف به وجعل يدعوهم بأسمائهم واحدا بعد واحد فيبكون ويشيرون برءوسهم ولا يقدرون على الكلام، فعاشوا ثلاثة أيام ثم هلكوا.

وروى عن ابن عباس - رضى الله عنه ما - أن عيسى عليه السلام قال لهم: صوموا ثلاثين يوما ثم سلوا الله ما شئتم يعطكم فصاموا فلما فرغوا قالوا: إنا لو عملنا لأحد فقضينا لأطعمنا، وسألوا الله تعالى المائدة فأقبلت الملائكة بمائدة يحملونها، عليها سبعة أرغفة وسبعة أخونة حتى وضعتها بين أيديهم فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهم، قال كعب: نزلت منكوسة تطير بها الملائكة بين السماء والأرض عليها كل الطعام إلا اللحم، وقال قتادة: كان عليها ثمر من ثمار الجنة، وقال عطية العوفى: نزلت من السماء سمكة فيها طعم كل شيء، وقال الكلبي ومقاتل: نزلت سمكة وخمسة أرغفة فأكلوا ما شاء الله تعالى والناس ألف ونيف، فلما رجعوا إلى قراهم ونشروا الحديث ضحك منهم من لم يشهد وقالوا: ويحكم إنما سحر أعينكم، فمن أراد الله به الخير ثبته على بصيرة ومن

أراد فتنته رجع إلى كفره فمسخوا خنازير فمكثوا كذلك ثلاثة أيام، ثم هلكوا ولم يتوالدوا ولم يأكلوا ولم يشربوا، وكذلك كل ممسوخ».

## المنهج الذي نختاره،

هذه المناهج الثلاثة مترددة بين إفراط وتفريط في شأن القصص القرآني، وما ينبغي أن يستقبل به حتى يحقق الغاية المقصودة من قصه على الناس بالعبرة والموعظة، وحتى يحدث التسلية للدعاة والمصلحين، وحتى يتبين للناس أنه القصص الحق المطابق للواقع الذي لا مرية فيه ولا تزيد ولا تخييل.

وعلى أساس أن الحق وسط بين باطلين نقرر المنهج الرابع الذي يجب استقبال القصص القرآني على أساسه، وهو المنهج السليم والصراط المستقيم إن شاء الله، وخلاصته: الوقوف عندما ورد في القرآن الكريم، مع الاحتفاظ بدلالة الألفاظ اللغوية على معانيها وإفادتها لواقع هي تعبير صحيح عنه، دون تزيد عليه بما لم يرد فيه اعتماداً على روايات لا سند لها كما صنع المفرطون، ودون تحيف لمعانيها، باعتبار أن الكلام تخييل لا يعبر عن واقع كما فعل المفرطون، ودون صرف للألفاظ عن معانيها الوضعية إلى معان أخرى، من غير صارف يمنع إجراء الكلام على ظاهره، كما فعل أهل التأويل، الذين حرفوا كثيراً من القرآن عن مواضعه، وتنكبوا قانون العربية التي نزل بها.

#### مقاصد السورة:

وسورة البقرة من أجمع سور القرآن، فقد احتوت على أصل العقيدة، وعلى كثير من أدلة التوحيد، كما ذكرت مبدأ خلق الإنسان، ثم وجهت عنايتها إلى أمرين اقتضت الإفاضة فيهما حالة المسلمين التي صاروا إليها بالهجرة من مكة إلى المدينة:

أحدهما: أن المسلمين تركزوا جماعة مستقلة لأول دخولهم المدينة، فبنى النبى مسجده ليؤدى فيه مع المؤمنين الصلوات المفروضة، وليكون بمثابة ندوة جامعة لهم، فيها يتعلمون، وفيها يتشاورون، وفيها يتحاكمون. وآخى النبى صلى الله عليه وسلم في الوقت نفسه بين المهاجرين والأنصار، وصاروا جبهة واحدة تؤمن بالله وتدعو إلى الخير والفضيلة، وتحتاج إلى تشريع تنظم به شونها.

ثانيهما: أنه قد صار لهم جوار في المدينة غير جوارهم في مكة: جاوروا أهل الكتاب من اليهود والنضاري بعد جوارهم للمشركين في مكة.

# غرضان أساسيان لسورة البقرة؛

وبهذين الأمرين نجد السورة تهدف في جملتها إلى غرضين هما:

توجيه الدعوة إلى بنى إسرائيل ومناقشتهم فيما كانوا يثيرونه حول الرسالة المحمدية من تشكيكات وشبه، وفي سبيل ذلك أخذت تذكرهم بنعم الله على أسلافهم، وبما انتاب هؤلاء الأسلاف حينما التوت عقولهم عن تلقى دعوة الحق من أنبيائهم السابقين، وارتكبوا ما ارتكبوا من صنوف العناد والتكذيب والمخالفة، واقرأ في ذلك من قوله تعالى في السورة: ﴿ يَا بنِي إِسْرَائِيلِ اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأُوفُوا بعهدي أُوف في السورة: ﴿ يَا بنِي إِسْرَائِيلِ اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأُوفُوا بعهدي أُوف في السورة تقريبًا ﴿ لَيْسَ الْبِرُ أَن تُولُوا بعهدكُمْ وإيّاي فارْهَبُون ﴾ إلى آخر آية البر في منتصف السورة تقريبًا ﴿ لَيْسَ الْبِرُ أَن تُولُوا وَجُوهكُمْ قِبِلِ الْمَشْرِقِ والْمَغْرِب ﴾.

وهذا هو الغرض الأول الذي استدعاه جوار المسلمين لأهل الكتاب.

أما الغرض الثاني فهو التشريع الذي اقتضاه تكوُّن السلمين جماعة متميزة عن غيرها في عبادتها ومعاملاتها وعاداتها.

وقد ذكرت السورة من ذلك القصاص في القتل العمد العدوان، وذكرت الصيام، والوصية، والاعتكاف، والتحذير من أكل أموال الناس بالباطل، وذكرت الأهلة، وأنها جعلت ليعتمد الناس عليها في معرفة أوقات العبادة والزراعة وغيرها، وذكرت الحج والعمرة، وذكرت القتال وسببه الذي يدعو إليه، وغايته التي يتمي إليها، وذكرت الخمر والميسر واليتامي، وحكم مصاهرة المشركين، وذكرت حيض النساء والتطهر منه، والطلاق والعدة والخلع والرضاع، وذكرت الأيمان وكفارة الحنث فيها، وذكرت الإنفاق في سبيل الله والربا والبيع، وذكرت طرق الاستيثاق في الديون بالكتابة والاستشهاد والرهن.

ويبدأ هذا السياق من قوله تعالى بعد آية البر: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾ إلى قبل آخر السورة، وكان يتخلل كل ذلك على طريقة القرآن ما

يدعو المؤمنين إلى التزام هذه الأحكام وعدم الاعتداء فيها، من قصص ووعد ووعيد، وإرشاد إلى سنن الله في الكون والجماعات، ثم تختم ببيان عقيدة المؤمنين على نحو ما بدأت في بيان أوصاف المتقين ﴿ آمَن الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ .

وبذلك يؤكد آخرها أولها، ويؤسس أولها لآخرها، وتصير السورة كتلة واحدة، ينتفع المسلمون الذين يهتدون بالكتاب بأحد غرضيها في معاملة من يخالطون من أهل الملل الأخرى، وينتفعون بالغرض الآخر في تنظيم أحوالهم من عبادة ومعاملة. ويأتي الغرضان في آية البر مجملين "ليس" والكن" فتنفى "ليس" أن يكون البر شيئًا عما درج عليه الحرفيون أصحاب المظاهر الجوفاء، الذين يتمسكون عمل تولية الوجوه قبل المشرق أو المغرب، وتثبت "لكن" أصول الإيمان الحق والعمل الصالح على أنها هي البر الصحيح، والواقع العملي للتقوى والمتقين ﴿ ليس البر أن تُولُوا وجُوهَكُمْ قبل المشرق والمعرب والكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والمكاثكة والكتاب والنبيين وآتي المال على حبه ذوي ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والمكاثلين وفي الرقاب والنبين وآتي المال على حبه ذوي والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في الباساء والطراء وجين الباس أولئك الذين صدقوا وأونك هم المثون في الباساء والطراء وجين الباس أولئك الذين

ثم يكون الختام الأخير تعليم المؤمنين دعاء من شأنه أن يغرس في نفوسهم سنة الله في التشريع لهم، وبناء أحكامه وتكاليفه على اليسر والوسع ودفع الحرج، ومن شأنه متى أخلصوا فيه أن يأخذ بأيديهم إلى حياة سعيدة سهلة ميسرة، وييسر لهم وسائل المغفرة والنصرة ﴿ رَبّنا لا تُواخذُنا إِن نُسينا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبّنا ولا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرا كَمَا حَمِلْتُهُ عَلَى الذينَ مِن قَبْلنا رَبّنا ولا تُحْمِلُ عَنّا وَاحْمَدُنا أنتَ مَولانا فانصر أنا على القوم الْكافرين ﴾.

#### الأحرف المقطعة في فواتح السور وآراء العلماء فيهاء

بدئت «سورة البقرة» بحروف ثلاثة تقرأ مقطعة هكذا: ألف. لام. ميم، وشاركها في البدء بالحروف على هذا النحو كثير من سور القرآن، ليس فيها من المدنى سوى السورة الني تليها، وهي سورة «أل عمران». ﴿ السّمَ (٢) اللّهُ لا إلهُ إلاّ هُو الْحَيُّ الْقَيُّومُ (٤) نَزْلُ

عَلَيْكَ الْكُتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإنجِيلَ ﴿ مَن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ ﴾ أما باقي السور فمكي .

وقد جاءت الحروف المقطعة التي بدئت بها هذه السور كلها، على أنواع: منها ما هو ذو حرف واحد، مثل ﴿ صَ وَالْقُرْآنِ ذِي الذَكْرِ ﴾ ﴿ ق والقرآن المجيد ﴾ ﴿ نَ وَالْقَلَم وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ ومنها ما هو ذو حرفين، مثل ﴿ طه ۞ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنِ لِتَشْقَىٰ ﴾ ﴿ يسَ يَسْطُرُونَ ﴾ ومنها ما هو ذو ۞ والقرآن المحكيم ﴾ ومنها ما هو ذو ۞ والمقرّآن الحكيم ﴾ ومنها ما هو ذو ثلاثة أو أكثر، مثل قالم، وقالم، وقالم، وقالم، وقالم، وقالم، وقالم، وقالم، وقدم عسق، . . إلى . . . إلى . . . . اله

افتتحت هذه السور بالحروف على هذا النحو، ولم يكن هذا الأسلوب معروفًا عند العرب من قبل، ولم يكن لهذه الحروف معان في اللغة العربية تدل عليها سوى مسمياتها كحروف هجائية يلتتم منها الكلام، ولم يصح عن الرسول على المراد منها، وقد كان الناس لذلك أمامها فريقين: فريق برى أنها عما استأثر الله بعلمه، فلا يصل أحد إلى معرفة المراد منها، ويروى في ذلك عن أبي بكر الصديق رضى الله عنه: •إن لكل كتاب صفوة، سر، وسر القرآن في أوائل السور اوعن على رضى الله عنه: •إن لكل كتاب صفوة، وصفوة هذا الكتاب حروف التهجى اوقد سئل الشعبى عن هذه الحروف فقال: •سر الله فلا تطلبوه وهكذا ورد عن كثير من الصحابة والتابعين.

والفريق الأخرينكر أن يكون في كتاب الله ما ليس مفهوما للخلق، ويرى أن هذا المبدأ يتنافى مع الأوصاف التى وصف الله بها القرآن من أنه ﴿ بلسان عَربي مُبين ﴾، وأنه نزل ﴿ تبيانا لَكُلِ شَيء ﴾ وأنه ﴿ هُدُى لَلنّاسِ ﴾ ونحو ذلك من الأوصاف، ويقولون: لو أن فيه ما لا يفهم لما صح فيه وصف من هذه الأوصاف، إلى أدلة أخرى من هذا الوادى. وقد نسب هذا القول إلى المتكلمين، وأثر عنهم في بيان المراد بهذه الأحرف أقوال كثيرة، منها: أنها أسماء للسور التي بدئت بها، ومنها أنها رموز لبعض أسماء الله تعالى أو صفاته، فالألف مثلا إشارة إلى أنه تعالى قاحد، أول، آخر، أبدى أزلى واللام مثلا إشارة إلى أنه «لطيف» والميم إلى أنه «ملك، مجيد، منان» والعين إلى أنه «عزيز، عدل» وروى عن ابن عبساس أنه قبال في «الم»: أنا الله أعلم، وفي «الم»: أنا الله أرى . إلى غيسر ذلك مما يروون. ومنها وهو أشهرها ومختار المحققين منهم كما يقولون: أنها حروف أنزلت للتنبيه على أن القرآن ليس إلا من هذه الحروف التي عرفوها وألفوا كلامهم منها وهم قادرون

عايه، وعارفون بقوانين فصاحتها وبالاغتها، فلم يكن القرآن بمادته التي يتألف منها غريبًا عليهم، وقد تحداهم الرسول بمثل هذا القرآن، أو بعشر سور، أو بسورة واحدة، فعجزوا، فلو كان من عند غير الله ومادته معروفة لهم الاستطاعوا أن ينفوا عن أنفسهم العجد والحزى، ولما جوبهوا بالعجز الدائم المستمر في مستقبل لا يعلم مداه إلا الله ﴿ فَإِن لَمُ تَفْعَلُوا رَانَ تَفْعَلُوا فَاتَقُوا النَّارُ الَّتِي وقُودُها النَّاسُ وَالْحِجَارةُ أُعِدَتْ لِلْكَافِرِين ﴾ .

#### هل في كتاب الله مالا يفهم؟

وردت هذه الأقوال وغيرها عن المتكلمين الذين يرون أن القرآن لا يمكن أن يحتوى على ما لا يفهم الناس، ونحن نرى بادئ ذى بدء أن القول بأنها رموز للأسماء أو الصفات أو لقضايا وصفية لله سبحانه، قول لا يكاد قلب يطمئن إليه، إذ لا مستندله يعتمد عليه، ولا قانون يرجع إليه، فلكل ناظر أن يختار ما يخطر على باله من أسماء أو صفات أو قضايا، ويجعل الحروف رمزًا له.

ونرى أيضًا أن القول: بأنها أسماء السور يرده اشتهار السور بأسماء أخرى غير هذه الحروف، كسورة البقرة، وسورة آل عمران، وسورة الأعراف وسورة مريم، وما إليها فلو كانت أسماء للسور كما يقولون لتواترت على ألسنة أصحاب رسول الله على السنة المؤمنين جيلا بعد جيل.

ونرى أن القول الذى نسبوه إلى المحققين من أصحاب هذا الرأى وهو التنبيه على أن هذا القرآن من مادة الكلام الذى ألفوه وقد عجزوا مع ذلك عنه، قول يعتمد على قضيتين تصيدهما القائلون به من الواقع التاريخي لموقف العرب من القرآن، ومن طبيعة هذه الحروف: إحداهما أن هذه من حروف التهجي المعروفة عند العرب، التي يتركب منها كلامهم، وأن القرآن مؤلف منها، والأخرى أنهم مع ذلك قد عجزوا عن الإتيان بمثله وما كان للعرب أن يجهلوا، أو يغفلوا، عن أن القرآن الذي يتلوه عليهم محمد عند من هذه الحروف، أما عجزهم عن الإتيان بمثله فيهو أمر يعرفونه من أنفسهم، ويعرفه التاريخ عنهم، وقد سجله القرآن عليهم بالعبارة الواضحة البينة، فليس الأمر في القضيتين بمحتاج إلى استخدام رمز كهذا الرمز البعيد الذي لا يستند إلى نقل صحيح، ولا فهم واضح.

## استنثار الله بيعض الأسرار سنة قائمة في خلقه وأمرد:

هذا، وقد نوقش المتكلمون فيما استدلوا به على المبدأ الذي بنوا عليه أقوالهم في معانى أوائل السور، وهو أنه لا يمكن أن يكون في القرآن ما لا يفهم، فقيل لهم: إن وصف القرآن بما وصف به أنه هدى وتبيان ونحو ذلك لا يبطله أن تجيء في أوائل بعض سوره مثل هذه الحروف التي لم يتعلق بها تكليف أو إرشاد، وأنه ما دام واضحًا في جملته وفيما قصد به، فلا بأس من أن يرد فيه بعض ما استأثر الله بعلمه، تنبيهًا على القدرة التامة في جانب الربوبية، والقصور في جانب العبودية، وتلك سنة الله في خلقه وتكاليفه، فكم له في الكون من أسرار تنقضي الدنيا ولا تدرك وكم له في التكاليف من أسرار لا يملك العبد أمامها إلا أن يمتثل، وما هذه المكتشفات التي تتجدد للبشر يومًا بعد يوم، وتنكشف للعلماء جيلا بعد جيل، إلا قطرة أو قطرات من بحر خلق الله الذي لا يعرف مداه سواه للعلماء جيلا بعد جيل، إلا قطرة أو قطرات من بحر خلق الله الذي لا يعرف مداه سواه مددًا في الأرض من شجرة أقلامٌ والبحرُ يَمدُهُ منْ بَعده سبعة أبحرٍ منا نقدت كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددًا في الأرض من شجرة أقلامٌ والبحرُ يمدُهُ منْ بعده سبعة أبحرٍ منا نقدت كلمات الله عزيزٌ حكيمٌ في .

وإن في قوله تعالى وهو بصدد الحديث عن الإسراء بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ﴿ لنّريهُ من آياتنا ﴾ وقوله وهو بصدد الحديث عن الإيحاء إليه ﴿ لقد رأى من آيات ربه الْكُبْرى ﴾ لتبيها لقلوب المؤمنين إلى أن في مكنون هذا الكون، وفي باطن خلق الله ما لا تدركه العقول، ولا تصل إليه الأفهام، ﴿ وما أُوتيتُم مَن العلم إلا قليلا ﴾. وإذا كانت هذه لمحة ترشدنا إلى أن في الخلق أسراراً لا تدرك للعباد، فإن في الصلاة من جهة أعداد ركعاتها وأوقاتها وكثير من وسائلها وكيفياتها، وفي الزكاة والكفارات وسائر المقادير المشروعة المطلوبة، للمحات أخرى واضحة جلية في أن الله أيضا في تكاليفه ما يعجز البشر عن إدراك أسراره، وما عليهم إلا أن يؤمنوا ويمتثلوا، فتصدق فيهم العبودية، ويخلص منهم الإيمان، وما كان القرآن إلا شأنا من شئون الله، جرب فيه سنته من الخلق والتكليف، فلم يخل من حروف استأثر بها علم الله ثبت بها قصور البشر دون أن يمس ذلك مقاصد القرآن، أو ينقص من وضوح القرآن وبيان القرآن.

وعلى هذا فنحن نؤمن بأن في القرآن سراً لا يدركه البشر، هو معاني هذه الأحرف التي جاءت في فواتح السور، ولكن لا ينبغي أن نتوسع فنطرد هذا المبدأ فيما وضحت 

## المتشابه في القرآن،

ولعل قائلا يقول: كيف لا يكون في القرآن سر غير مدرك للبشر سوى معاني هذه الأحرف التي نتحدث عنها، وقد استفاض الحديث وامتلأت الكتب في الأولين والآخرين بأن في القرآن محكما ومتشابها، وأن المحكم ما فهمه الناس، وعرفوا دلالته ومعناه، وأن المتشابه ما لم يفهمه الناس ولم يعرفوا دلالته ومعناه، وأن العلماء كانوا أمام هذا المتشابه فريقين: فريق السلف يرى التفويض وعدم الخوض في معناه، وفريق الخلف يرى التأويل وصرف اللفظ عن دلالته المعروفة إلى معنى يتفق مع ما دل عليه المحكم، ويعتبرون من ذلك أمثال قوله تعالى: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتُوى ﴾ ، ﴿ يدُ الله فَوْقَ أَيديهم ﴾ ، ﴿ بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتان ﴾ ﴿ وَالأَرْضُ جميعًا قَبْضتُهُ يوم القيامة والسّمَواتُ مطويّاتٌ بيمينه ﴾ . فهل يداهُ مَبْسُوطَتان ﴾ ﴿ وَالأَرْضُ جميعًا قَبْضتُهُ يوم القيامة والسّمَواتُ مطويّاتٌ بيمينه ﴾ . فهل كل ذلك لا يكفى في أن في القرآن ما لا يعرف معناه وراء فواتح السور؟

#### احتلاف العلماء في معنى المتشابه:

ونقول أولا: نعم كان كل ذلك، وقرأناه عن السلف والخلف، ولكن يفوت هذا القائل أن العلماء قد اختلفوا فيما بينهم في معنى المتشابه الذي قوبل بالمحكم في قوله تعالى: ﴿ هُو الّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكَتَابِ مَنهُ آيَاتٌ مُحْكَماتٌ هُن أُمُ الْكَتَابِ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ﴾ وكان لهم في ذلك أقوال كثيرة ينسب بعضها للمتكلمين، وبعضها للأصوليين، وبعضها لغير هؤلاء وهؤلاء، وقد اشتهر من بين هذه الأقوال قولان: أحدهما ما يلمح القائل إليه، وخلاصته أن المتشابه هو ما يوهم ظاهره معنى لا يليق بجلال الله ولا يتفق مع دلالة المحكم في تنزيه الله عن صفات الحوادث، فإما أن يؤمن به المسلم على وجه لا يتنافى مع التنزيه، ولا يجنح إلى تعيين المراد منه بالتأويل، فيبقى له سره محفوظا في الغيب الذي لا يعلم حقيقته إلا الله، وإما أن يصرفه عن ظاهره، ويعين له معنى يدل عليه ويؤمن به على هذا الوجه، وذلك كأن يقال كما قالوا: الاستواه بمعنى الاستيلاه، واليد بمعنى القدرة،

والبعين بمعنى القوة، وبسط البد بمعنى كثرة المنح والعطاء، إلى غير ذلك، وعلى هذا الوجه لا يكون من المتشابه، بمعنى ما استأثر الله بعلمه، وإنما هو من المتشابه الذي يحتاج في معرفة معناه إلى الرجوع للمحكم فيعلمه أرباب القدرة على هذا، وهم الراسخون في العلم، والأمر على هذا الرأى الأخير واضح في أن القرآن ليس فيه متشابه بمعنى ما استأثر الله بعلمه.

وبينما يرى بعض العلماء هذا الرأى في معنى المتشابه، يرى غيرهم أن المتشابه المقابل الممحكم هو ما تعددت جهات دلالته، وكان موضعًا خلاف العلماء، ومحلا لاجتهادهم، وذلك يرجع إما إلى الاختلاف في معنى مفرد ورد في الآية، كالقرء في الحيض أو الطهر، أو في معنى تركيب كما نرى في قوله تعالى: ﴿ لِلّذِينَ يُؤلُونَ مِن نِسَائِهِم تُربُّكُ وَانُ عُزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهُ سَمِيعً تَربُّكُ وَإِنْ عُزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهُ سَمِيعً عَلِيمٌ ﴾، وإما إلى تحكيم حديث صح عند الفقيه في معنى الآية بينما غيره لم يحكمه في معناها لسبب من الأسباب التي يراها، وأمثلة ذلك كثيرة مبسوطة في كتب الخلاف يعرفها أهل العلم بالفقه، وهي المقصودة ابالأمور المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس»، وعلى هذا يكون المتشابه بعيدًا عن دائرة ما استأثر الله بعلمه وليس عما نتكلم فيه.

وكما وجدنا المتشابه بهذا المعنى في القضايا الفقهية، نجده أيضًا في قضايا أخرى لا تعلق بصفات الله و تنزيهه، ولا بعقيدة ما، وذلك كما في المسائل العلمية التي عرض لها المتكلمون، واختلفت فيها فرقهم، مثل خلق الأفعال، ورؤية البارى وحقيقة الميزان والصراط، وزيادة الصفات على الذات وما إلى ذلك من المسائل التي أثر فيها الخلاف بين فريقي المعتزلة، وأهل السنة، وكان لكل فريق من القرآن على ما رأى حجته ومستنده، ولا ريب أن خلاف المتكلمين في مثل هذه القضايا هو كخلاف الفقهاء في مذاهبهم وآرائهم، ففي النوعين لم يرد الله أن يكلف عباده بقضية معينة، بل فتح باب الاجتهاد للعقل البشرى ليسلكه الإنسان، ويحقق نعمة الله عليه في الإدراك والفهم، والكل في ذلك مؤمن ناج مرضى عند الله أخطأ أم أصاب، وهذا جانب تكفينا منه في هذا المقام تلك الإشارة، وأرجو أن يكون فيها بلاغ لقوم اتخذوا اختلاف العلماء في المسائل الكلامية لاتي هي وراء العقائد عبيلا للطعن والتجريح في الإيمان والعقيدة، وما كان الله ليرضى عن الطعن والتجريح في الإيمان والعقيدة، وما كان الله ليرضى عن الطعن والتجريح في الإيمان والعقيدة، وما كان الله ليرضى

## الرأى الذي نختاره في معنى المتشابه:

وبعد، فلنا أن نختار في معنى المتشابه ذلك الرأى الذي يرجع إلى اختلاف الدلالة واحتمال المعانى المختلفة في آيات الأحكام، أو آيات المعارف، على النحو الذي أشرنا إليه، ولنا أن نختار رأى الخلف من المتكلمين الذين يصرفون اللفظ عن ظاهره إلى معنى يليق بجلال الله وتنزيهه، وعلى هذا وذاك يبقى لنا ما قلناه من أنه ليس في القرآن ما استأثر الله بعلمه سوى فواتح السور.

على أن بين المتشابه في رأى المفوضين، وبين فواتح السور فرقًا كبيرًا، ذلك أن المتشابه ورد في قضايا ذات محمول وموضوع وإثبات ونفى، ومفردات تلك القضايا لها دلالات حقيقية معروفة لأرباب اللغة، وقد تستعمل في معان مجازية تصرف إليها بالقرائن، ولا كذلك فواتح السور التي هي أحرف مقطعة، ليست قضايا ذات موضوع ومحمول، وليست مفردات ذات معان مفيدة على نحو «استوى» في قوله: ﴿ الرَّحْمَنُ على الْعَرْشُ استوى ﴾ مثلا، وقد جاءت هذه القضايا أوصافًا لله، واعتقد الجميع ثبوت محمولها لموضوعها، على وجه يقضى به الإيمان، ولا كذلك أيضًا فواتح السور التي نتحدث عنها.

ولعلنا بعد هذا كله نستطيع أن نتلمس ما يزيل الشبهة التي أشرنا إليها في صدر هذا الاستطراد.

### الحكمة في بدء السور بالحروف المقطعة:

ونعود بعد هذا إلى موضوعنا فنقول:

وكما أن هذه الحروف من حيث معانيها المرادة لله سر استأثر الله بعلمه، فإن في الإتيان بها على هذا الترتيب الذي جاءت به، وتنوعت به فواتح السور، وفي اختيار بعض الحروف دون بعض وهو صنع الحكيم الخبير الذي لا يضع أمراً على محض المصادفة لسراً آخر تقصر دون إدراكه العقول.

ولعل من الخير للناس بعد الذي قررناه في هذا المقام أن يوفروا على أنفسهم عناء البحث في معانى هذه الحروف، وأسرار ترتيبها واختيارها على هذا النحو، وأن يكفوا عن الخوض فيما لا سبيل إلى علمه، ولم يكلفهم الله به، ولم يربط به شيئًا من أحكامه أو

تكاليفه، وحسبهم أن يعرفوا أن الإتيان بهذه الفواتح على هذا الأسلوب الذي لم يكن مألوفا في الكلام، ولا معروفا عند العرب، كان قرعا لأسماع أولئك الجاحدين الذين تواصوا فيما بينهم ألا يسمعوا لهذا القرآن، وأن يلغوا فيه لعلهم يغلبون ـ كان هزًا لقلوبهم، ودفعا بهم إلى إلقاء السمع، وتدبر ما يلقى، وقد جاء بعد هذه الحروف في الأعم الأغلب نبأ ذلك الشأن العظيم، وهو كتاب الله الذي أنزله على محمد عن الأعم وختم به رسالته إلى خلقه وبين فيه شريعته وسننه في كونه، وكان لنبيه معجزة خالدة، تنطق بأنه رسول الله رب العالمين، اقرأ إن شئت ﴿ الَّمْ ٦٠ ذَلِكُ الْكُتَابُ لا رَبِّبَ فيه ﴾، ﴿ الَّهَ ١ اللَّهُ لا إِلَهُ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُومُ ۞ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكَتَابَ بِالْحَقّ ﴾ ؛ ﴿ الْمَصْ ١ كتابٌ أنزلَ إِلَيْكُ ﴾ ، ﴿ الَّو تلك آياتُ الْكتاب الْحَكيم ﴾ ، ﴿ الَّو كتابُّ أُحْكمتْ آيَاتُهُ ثُمُّ فُصَلَتْ مِن لَّدُنْ حَكيم خَبير ﴾ ، ﴿ الَّو تلك آياتُ الْكتابِ الْمُبين (١) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُو آنًا عَرَبيًّا لَعَلَكُمْ تَعْقَلُونَ ﴾، ﴿ الْمَر تلُكُ آيَاتُ الْكَتَابِ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكُ الْحَقُّ ﴾، ﴿ الَّو كُتَابٌ أُنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لَتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ ، ﴿ الَّمِ تَلْكَ آيَاتُ الْكُتَابِ وَقُرَّآنِ مُبِين ﴾ ، ﴿ طه (٦) ما أنولْنا عليك الْقُوآن لسَشْقَى ﴾ ، ﴿ طستم (٦) تلك آياتُ الْكتاب الْمُبِينِ ﴾ ، ﴿ طَسَ تَلْكَ آيَاتُ الْقُرآنِ وَكَتَابِ مُبِينِ ﴾ ، ﴿ طَسَمَ ﴿ ) تَلُك آيَاتُ الْكَتَابِ الْمُبِين (٧) نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَبِ أَمُوسَىٰ وَفُوعُ وَنَ بِالْحَقِّ لِقُومٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ ، ﴿ الَّهُ آنَ تَلْكَ آياتُ الْكتاب الْحكيم (٢) هُدُى ورَحْمة للمُحسنين ﴾ ، ﴿ الَّمْ (١) تنزيلُ الْكتاب لا ريب فيه من رُبّ الْعالَمين ﴾ ، ﴿ يس (١) والْقُرآن الْحكيم (٦) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسِلِينَ (٢) على صراط مُستقيم ﴾ ، ﴿ صَ وَالْقُرْآنَ ذِي الذَّكُر ﴾ ، ﴿ حَمَّ ١٠ تَنزيلُ الْكَتَابِ مِن اللَّهِ الْعِزيزِ الْعليم ﴾ ، ﴿ حمّ (١) تنزيلٌ من الرّحُمن الرّحيم ﴾ ، ﴿ حمّ (١) عَسَـ ق (٢) كذَّلكُ يُوحي إلينك وإلى الَّذين من قَبْلُكُ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ ، ﴿ حَمَّ ۞ وَالْكُتَابِ الْمُبِينِ ۞ إِنَّا جُعَلْناهُ قُرْآنًا عَرِبيًّا لَعَلَّكُمْ تُعْقَلُونَ ﴾، ﴿ حج ( ) وَالْكتاب الْمُبِينِ ( ؟) إِنَّا أَنزَلْناهُ في ليُّلة مُبَارِكَةً إِنَّا كُنَّا مُنذرين ﴾ ، ﴿ حمة (١) تنزيلُ الْكتاب من الله الْعزيز الْحَكيم ﴾ ، ﴿ قَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ﴾ .

اقرأ ذلك إن شنت تجدهذه السور كلها تتحدث عن القرآن وتنزيل القرآن أو إنزاله،

وهو الكتاب الذي كان موضع الأخذ والرد فيما بينهم وبين الرسول، وهو الكتاب الذي جاء ليصرفهم عما هم فيه من ضلال وبغي، وهو الكتاب الذي وقفوا منه موقف المكابرة والعناد، وهو الكتاب الذي رموه بأنه أساطير الأولين، وبأنه حديث مفترى، وبأنهم لو شاءوا لقالوا مثله، إلى غير ذلك مما كانوا يحاولون به صرف الناس عن القرآن والصد عنه، فبدئت هذه السورة بهذا الأسلوب تأثيراً في قلوبهم، ولفتاً لأنظارهم، ولا يخفى أن المفاجأة بالغريب الذي لم يؤلف، لها في إرهاف الأسماع، وتنبيه الأذهان ما لا يحتاج إلى بيان، وفي هذا ما يكشف عن السر في أن جميع هذه السور - ما عدا سورتين اثنتين - كان مما نزل بمكة حيث المعارضة في أوج شدتها وعنفها، حتى السورتان المدنيتان كانتا في إبان اشتداد المجادلة والمناقشة بين المسلمين وغيرهم من اليهود والنصارى، ومن شاء فليقرأ النصف الأول في كل من السورتين ليرى كيف انصرفت كل منهما فيه إلى الحجاج عن الحق، والمجادلة عن دعوة القرآن على نحو شبيه بما كان من شأن القرآن مع المشركين.

ولا ينبغى أن يقال إن كثيرا من السور بدئ بالتحدث عن إنزال القرآن الكرم، ومع ذلك لم تبدأ بهذه الفواتح، وذلك كسورة الكهف ﴿ الْحَمْدُ لِلّه الّذي أنزلَ عَلَىٰ عَبْده الْكَتَابُ وَلَمْ يَجْعَلَ لَهُ عُوجًا ﴾ وسورة الفرقان: ﴿ تَبَارَكَ اللّه الْغَزِيزِ الْعُكِيم ﴾ وسورة القدر: للعالمين نذيرا ﴾ وسورة الزمر: ﴿ تَنزِيلُ الْكَتَابِ مِنَ اللّه الْعَزِيزِ الْعُكِيم ﴾ وسورة القدر: ﴿ إِنّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر ﴾ فإنما جاء ذلك على سياق آخر قضى بذكر الحمد على إنزال الكتاب، أو التمجيد لمنزل الكتاب، أو التنويه بشأن الكتاب نفسه، ولم تسق هذه السور مساق التنبيه وقرع الأسماع على النحو الذي جاءت به السور التي ذكرنا، ولكل مقام مقال.

بقى أن يقال: إن أربعا من السور التى بدئت بهذه الحروف لم يجئ بعد الحروف فيها ذكر القرآن وتنزيله كما جاء فى غيرها، وهى: سورة مريم ﴿ كَهيقَصَ ( ) ذكر رُحْمَت رَبّكَ عَبْدَهُ زُكُريًا ﴾، وسورة العنكبوت: ﴿ الّهَ ( ) أَحْسِبُ النَّاسُ أَن يُتُركُوا أَن يَقُولُوا آمَنًا وهُمْ مِنْ بَعْد وهُمْ لا يُفْتَنُون ﴾ وسورة الروم: ﴿ الّهَ ( ) غُلِبَت الرُّومُ ( ) في أَدْنى الأَرْض وَهُم مِنْ بَعْد غلبِهمْ سيغُلبُون ﴾، وسورة القلم: ﴿ نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُون ﴾ . فنقول: نعم لم يأت بعد عليه الحروف فى أوائل هذه السور الأربع ذكر القرآن ولا تنزيله، ولكن جاء بعدها ما يشارك القرآن فى أنه كان على غير السنن المألوفة للناس، فقصة زكريا ونداؤه لربه أن بهب له على

الكبر وليًا، واستجابة الله لهذا النداء وتبشيره إياه بيحيى، أمر جدير بأن تقرع له الأسماع، وتنبه له القلوب، وكذلك شأن سورة الروم التي أخبرت بغيب يحدث في المستقبل لا يشهد له الواقع الحاضر، فكان عما يحسن في هذا المقام أن يوجه الناس إلى تبأ هذا الغيب بمثل هذا الأسلوب، وسورة العنكبوت جاءت فاتحتها لتخلع الناس من شأن جرت عادتهم بالاستنامة إليه، والانصراف عن الحق، ذلك هو الاكتفاء بظاهر الإيمان دون تحمل أعباء الجهاد في سبيله، والقيام بالتكاليف الإلهية التي يقتضيها، ولا ريب أن هذا أمر ألفت النفوس أن تركن إليه، وأنه يؤدى بالناس إلى فساد في حياتهم ودينهم، ويجعل الرسالات الإلهية قليلة الجدوى في الإصلاح والإسعاد، فكان من الحكمة أن يلفت الناس لفتًا قويًا يغرس في قلوبهم أن سنة الله جرت بالاختبار والابتلاء تمحيصًا للقلوب، وتمييزًا للخبيث من الطب ﴿ مَا كَانَ اللّهُ لَيْذُرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْه حَتَىٰ يميز الْخَبِيثُ مَن الطب ﴾، ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَا الذينَ مِن قبلهم فليعلمنَ اللهُ الذين صدقوا وليعلمنَ الكاذبين ﴾. أما الطب هو ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه والحكمة، اللذين هما أسورة القلم من العلم والحكمة، اللذين هما أساس هذا الدين وهدف ذلك الكتاب العظيم.

هذا هو الأثر الذي يقترن بسماع هذه الحروف في فواتح السور، أما معناها فلا أستطيع أن أقول فيه سوى هذه الكلمة المأثورة التي تعبر عن إيمان سلف صالح يؤمن حق الإيمان بعظمة الله وكتاب الله: «الله أعلم بمراده».

## طوائف الناس أمام هداية القرآن،

بعد أن قرع الله الأسماع، ونبه القلوب بهذه الأحرف المقطعة التي بدأ بها السورة وهي قوله تعالى: «ألف. لام. ميم أشار إلى القرآن الكريم الذي أنزله على نبيه محمد من في و في المكتاب الذي تفرد بالسمو من بين الكتب، وتنزه من جميع نواحيه عن أن يكون محلا للشك، أو يدانيه الشك، فهو حق لا ريب فيه، نزل بالحق من عند الله، وبين الحق الذي يرضاه الله، وأخبر بالحق الذي يعلمه الله.

ثم بين بعد ذلك أن الانتفاع بالحق لا يكفى فيه مجرد أنه حق وأنه مبراً من العيب والشك، بل لا بد في الانتفاع به من استعداد ظاهر يتقبل به ذلك الحق، ويندفع الناس معه إلى طريق النظر فيه، وبذلك كان الناس أمام القرآن وما أنزل الله فيه من هدايه طوائف ثلاثا:

## الطائفة الأولى والمتقونء

طائفة المتقين، وهم الذين حافظوا على فطرهم التي خلقهم الله عليها، فاتقوا ما يفسدها، ويحول بينها وبين إشراق الحق، فلم تعبث مظاهر المادة باستعدادهم لإدراك ما غاب عن أبصارهم وحواسهم من الحق الثابت في نشأة العالم، وإبداعه، وتدبيره، ولا بما يجب عليهم من وصل قلوبهم وأرواحهم بالله الذي خلقهم، وأنعم عليهم بالمحافظة على وسائل المراقبة، واستشعار العظمة الدائمة على الوجه الذي ينمى الصلة بين العبد وربه، ولا بما ينبغي من معونة الإنسان لأخيه الإنسان والجود بقسط من المال في سبيل تخفيف أعباء الحياة عنه: ﴿ الَّذِينَ يُؤْمنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمَمَّا رَزْقْنَاهُمْ يُنفقُونَ ﴾.

وكما لم تعبث مظاهر المادة باستعدادهم لهذا الإدراك، ولم تمنعهم العصبية الفاسدة لما ورثوا أو عرفوا من قبل، أن يتقبلوا الحق الذي يصدق ما عندهم وإن بزغت شمسه من غير سمائهم: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرةِ هُمُ يُوقَنُونَ ﴾.

من سلمت فطرته من هاتين العلتين: تسلط المادة والعصبية الفاسدة، هم المتقون، وهم الذين ينتفعون بالكتاب، وهم الذين يهتدون به، ويصلون إلى أقصى درجات الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة، وفيهم يقول الله عز وجل في هذه السورة: ﴿ أُولَئكُ عَلَىٰ هُدًى مَن رَبّهِمْ وَأُولئكُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ ويقول الله عز وجل في هذه السورة: ﴿ أُولئكُ عَلَىٰ هُدًى مَن رَبّهِمْ وَأُولئكُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ ويقول في غيرها: ﴿ كتابٌ فُصِلَتْ آياتُهُ قُر آنا عَربياً لقوم يعلمُ ويعلمُ ويرى الذين أُوتُوا الْعلم الذي أنزل إليك من رَبّكَ هُو الْحقُ ﴾، ﴿ إِنَّ الّذينَ أُوتُوا الْعلم الذي أنزل إليك من رَبّك هُو الْحقُ ﴾، ﴿ إِنَّ اللّذينَ أُوتُوا الْعلم يخرون للأذقان سُجدًا ﴿ إِنَ اللّذِينَ آمَنُوا وَعُدُ رَبّنا لَمَفْعُولاً (١٨٠٠) ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خُشُوعًا ﴾، ﴿ قُلْ هُو للّذين آمَنُوا هُدُى وشفاءٌ ﴾، ﴿ قُلْ هُو للّذين آمَنُوا هُدًى وشفاءٌ ﴾، ﴿ وَإِنّهُ لِتَذْكُرَةٌ لَلْمُتَقِينَ ﴾ .

وهكذا يبين الله في كثير من آيات القرآن خلال الطائفة التي تنتفع بالقرآن وتنتظر الخير والفلاح بهدي القرآن.

#### الطائفة الثانية والكافرون:

أما الذين فسدت فطرتهم بحوروثاتهم الفاسدة، وأوهامهم الضالة، وعصبيتهم الغاشمة، وطمس استعدادهم لإدراك الحق بالمادة المظلمة، فلم يعرفوه، ولم يؤمنوا به،

وطغوا وبغوا، وعاندوا ولجوا في العناد، وأحدوا يحاربون الله ورسوله والمتقين في السر وفي العلن ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنا فِي أَكْنَةً مُسمًا تَدْعُونا إلَيْهِ وَفِي آذَاننا وقَر وَمِن بيننا وبينك حِجَابٌ ﴾ فالقرآن عليهم عمى وأولئك هم الكافرون، وفيهم يقول الله عز وجل في سورة البقرة: ﴿ إِنَّ الّذِينَ كَفُرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِم أَأَنذَرْتُهُم أَمْ لَمْ تُنذرهم لا يُؤمنُون ۞ خَتم الله على المبقرة فَلْوبهم وعَلَى شمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ﴾. ويقول في غيرها: فلوبهم وَعَلَى سَمْعهم وعلى أبصارهم فهم لا يؤمنُون ۞ إِنَّا جَعَلْنا في أَعْناقهم أَعْلالاً فهي قَاراً ﴾، ﴿ لَقَدْ حَقَ القُولُ عَلَى أَكْثرهم فهم لا يُؤمنُون ۞ إِنَا جَعَلْنا في أَعْناقهم أَعْلالاً فهي إلى الأَذْقَان فَهُم مُقَمّعُون ۞ وَجَعَلْنا مِن بين أيديهم سَدًا وَمَنْ خَلْفهم سَدًا في أَعْناقهم أَعْلالاً فهي إلى الأَذْقان فَهُم مُقَمّعُون ۞ وَجَعَلْنا مِن بين أيديهم سَدًا وَمَنْ خَلْفهم سَدًا فَاعْشَيْناهم فَهُم الله يُؤمنُون ﴾، ﴿ الله رُسُولُ عَلَى الرَّشُد لا يُؤمنُون ﴾، ﴿ سأصرف عن آياتي الدِين يَكَبَرُون في الأرض بغير الْحَقّ وإن يَرَوا كُلُ آية لا يُؤمنُون ﴾، ﴿ الذِين يَروا سَبِيل الرُشْد لا يَتَعَدُوهُ سَبِيلاً وإن يروا سَبِيل الْهُي يَتَحَدُّوهُ سَبِيلاً ذَلك بأَنهم كذَبُوا بقاوا بآياتنا وكانوا عنها غلهم عنه أَلْكِين ﴾، ﴿ الذِين خَسرُوا أَنفُسهم فَهُم لا يُؤمنُون ﴾ ، ﴿ الذِين خَسرُوا أَنفُسهم فَهُم لا يُؤمنُون ﴾ . ﴿ الذِين خَسرُوا أَنفُسهم فَهُم لا يُؤمنُون ﴾ . ﴿ الذِين خَسرُوا أَنفُسهم فَهُم لا يُؤمنُون ﴾ . ﴿ الذِين خَسرُوا أَنفُسهم فَهُم لا يُؤمنُون ﴾ . ﴿ الذِين خَسرُوا أَنفُسهم فَهُم لا يُؤمنُون ﴾ .

وهكذا يبين الله في كثير من ايات القرآن أوصاف هذه الطائفة التي لا ينتظر منها الإيمان بالقرآن، ولا يرجى لها أن تنتفع بشيء من هدى القرآن، وقد جرت سنة القرآن في التعبير عن هذه الطائفة بالكافرين، والفاسقين، والخاسرين، والضالين، والمجرمين، وقد كانت هذه الأوصاف التي اكتسبوها لأنفسهم بمحض اختيارهم، وبحكم اندفاعهم في أهواء البيئات الفاسدة، وقصر عقولهم على مُحسَّاتهم أساسًا لهذا المصير الذي صورته تلك الآيات، وصورت فيه انسداد مسالك الفهم والإدراك بالختم على القلوب، وبالأكنة فيها القلوب، وبالأغلال في الأعناق، وبالإقماح، وبالسد من بين أيديهم ومن خلفهم، وغير ذلك من كل ما يصور انزلاقهم وبعدهم عن الحق، واضطرابهم الذي جنوه على أنفسهم. وما أدق وما أروع تعبيره بقوله: ﴿ الذين خسروا أنفسهم فهم لا يُؤمنون ﴾ .

هاتان طائفتان: طائفة المتقين الذين سلمت قلوبهم من مفسدات الإدراك والعلم والنظر، وطائفة الكافرين الذين سدت عليهم منافذ الخير وسبل الهداية، وأعلنوا الكفر والعناد.

وهاتان الطائفتان كثيرًا ما تحدث القرآن عنهما في مكيه ومدنيه، فإن الدعوى لم تخل مرحلة من مراحلها عن مؤمن بها، مصدق لها، وعن كافر بها، جاحد لآياتها. ويرى بعض الناظرين في القرآن أن الله يتحدث في هذه الآيات عن الطرفين الكاملين من الفريقين، فهو حين يصف المؤمنين بهذه الأوصاف يريدأرباب الإيمان الكامل الذين لم يلبسوا إيمانهم بشيء ما من المخالفات والعصيان، كما أنه حين يتحدث عن الكافرين يريد الذين فسدت فطرتهم تماما فلم يعرفوا الخير في صورة ما من صوره، وأن هذا لا ينافي أن من المؤمنين فريقًا لم تكمل فيه تلك الصفات، وهم يتراوحون في درجات الإيمان المتفاوتة، وهؤلاء ليسوا من الذين يقول الله فيهم: ﴿ أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِن رَبِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ فإن ذلك خاص بالكاملين.

والذي أراه أن القرآن لم يجعل الاتصاف بهذه الأوصاف عنوانًا على العصمة من الذنوب أو المخالفة في لون ما من ألوانها، والحكم في هذا هو الآيات الواردة في سورة آل عمران وهي قوله تعالى: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفَرة مِن رَبِكُمْ وَجَنَة عَرْضُهَا السَّمَواتُ والأَرْضُ أَعذَت للمُتَّقِينَ (١٣٠٠) الذين يُنفقُون في السَّرَّاء وَالْصَّرَّاء وَالْكَاظمينَ الْفَيْظُ وَالْفَافِين عَن النَّاسِ وَاللَّهُ يُحبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٣٠٠) وَالذينَ إِذا فَعَلُوا فَاحِشَة أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللَّهُ فَاسْتَغْفُرُوا لللَّهُ يُحبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٣٠٠) وَاللَّهُ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٣٥٠) أَوْلَئك جَزاؤُهُم مَغْفَرة من رَبّهمْ وَجَنَاتٌ تَجْري من تَحْتها الأَنْهَارُ خالدينَ فيها ونعم أَجُرُ الْعَاملين ﴾.

فقد جعل مما تتناوله كلمة (المتقين) ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذُكُرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفُرُوا لِنُنُوبِهِمْ ﴾ فسوى بين هؤلاء وبين من كملت فيهم أوصاف الإيمان من جهتين: من جهة الخزاء المعدلهم ﴿ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَعْفُرةٌ مِن رَبِّهِمْ وَجَنَاتٌ تَجْري مِن تَحْبَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِين ﴾ .

نعم، بقى فريق ثالث. هو الذى يزعم لنفسه أنه مصدق بالله وباليوم الآخر، وهويفعل الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا يذكر الله فيستغفر لذنبه، بل يستمر طول حياته غافلا عن ربه غير ذاكر لعظمته، اللهم إلا تلك الكلمة التى يجريها على لسانه، ليعلن بها تصديقه وإيمانه دون أن يكون لهذا الإيمان وذلك التصديق ما يدل على انطباعه في نفس، وتحكنه من القلب، وهذا في رأينا ليس من فريق المتقين المؤمنين، وليست هناك منزلة بين الذين سعدوا والذين شقوا، وفريق الجنة وفريق السعير.

#### الطائفة الثالثة والنافقون،

وقد رأينا القرآن الكريم يتحدث في المدنى خاصة عن طائفة ثالثة أطلق عليها اسم «المنافقين» وهم الذين فسد باطنهم كالكافرين، ولكنهم ظهروا بين المسلمين كالمسلمين: قالوا كلمة التوحيد كما يقولون، وصلوا كما يصلون، وظنوا أنهم يخادعون الله ورسوله والمؤمنين.

ولم تظهر هذه الطائفة إلا في المدينة حيث تكوّن المسلمون، وقويت شوكتهم، وأخافوا غيرهم، فضعفت طائفة عن المجاهرة بالكفر والعناد فكتموه في نفوسهم. وفي هؤلاء تقول السورة: ﴿ وَمَنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنًا بِاللَّه وِبِالْيَـوْمِ الآخرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَبِالْيُـوْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

هؤلاء هم المنافقون الذين أعد الله لهم ما شاء من عدّاب مقيم، وجعلهم في الدرك الأسفل من النار، يزعمون أنهم مصدر الخير والصلاح، وهم مبعث الشر والفساد: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنْمَا نَحْنُ مُصَلِحُونَ (١٠) ألا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكَن لاَ يَشْعُرُونَ ﴾.

اتخذوا لأنفسهم وجهين: يقابلون هؤلاء بوجه، وهؤلاء بوجه ﴿ مُذَبِّدَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إِلَىٰ هَوُلاءِ بوجه م إِلَىٰ هَوُلاءِ ﴾، ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنًا وَإِذَا خَلُواْ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهُرْثُونَ ﴾.

وما ابتلى المسلمون في أي زمان ومكان بشر من هذه الطائفة: تدبر المكائد، وتروج الأكاذيب، وتزعزع المؤمنين، وتفسد روابط المحبين، وتنفث سموم الشر والفتن، وقد اهتم القرآن بالحديث عنهم، والتحذير منهم، حتى لا نكاد نجد سورة من سور القرآن المدنية تخلو من ذكرهم، ولفت الأنظار إلى أوصافهم، وقد نزلت فيهم سورة كاملة سميت باسمهم.

ساقت سورة البقرة في هذا المقام ثلاث عشرة آية بينت بها حقيقتهم وخواصهم وخطتهم في الحباة، وضربت لحيرتهم واضطرابهم بين ما يظهرون من إيمان، ويبطنون من كفر، مثلين واضحين في تصوير حالهم، وسوء عاقبتهم: ﴿ مَثَلُهُمْ كَمثُلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا كَفر، مثلين واضحين في تصوير حالهم، وسوء عاقبتهم: ﴿ مَثُلُهُمْ كَمثُلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَما أَضَاءَتُ مَا حَوْلَهُ ذَهِبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلُمَاتِ لِأَ يُبْصِرُونَ (٣) صُمَّ بُكُمْ عُمْيٌ

فَهُمْ لا يَرْجُعُونَ ﴾ ، أو كمثل قوم نزل بهم صيب المطرا من السماء ﴿ فيه ظُلُمَاتٌ ورعْدٌ وبرُقٌ يَجْعُونَ ﴾ ، أو كمثل قوم نزل بهم صيب المطرا من السماء ﴿ فيه ظُلُمَاتُ ورعْدٌ وبرُقٌ يَجْعُلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذْرُ الْمُوتِ واللّهُ مُحِيطٌ بالْكَافِرِينَ (١٠) يَكَادُ الْبُرْقُ يَخْطُفُ أَبْصَارُهُمْ كُلُما أَضَاءَ لَهُم مَّشُوا فِيهِ وَإِذَا أَظُلُمُ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَكُادُ البَرْقُ يَخْطُفُ أَبْصَارُهُمْ إِنَّ اللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ .

هذا وذاك مثلان للمنافقين: ظهر لهم الحق فالتوت عنه قلوبهم، وبزغ عليهم نور الهداية فغشيتهم الشهوات والأهواء.

هذه الطوائف الثلاث هي صنوف الناس بالنسبة للانتفاع بالقرآن، بينها الله لنبيه وهو شأن لابد من معرفته لكل داع إلى الحق. لابد أن يعرف المعاني التي تقابل بها دعوته فيتخذ لها أهبته، ويعامل كل طائفة بما يناسب نزعتها فيطمئن إلى المتقين الذين سلمت قلوبهم، ويريح نفسه من الذين أعلنوا خصومة الحق، ويحترس من المنافقين فلا يولي وجهه شطرهم، ولا يغتر بظواهرهم. ولا ينخدع بأكاذيبهم، وبذلك تستقيم دعوته، ويستقر سلطانه، وتصل أمته إلى أقصى درجات الخير والفلاح.

## أصول الدين عند الله،

وجهت السورة بعد هذا نداء عامًا إلى الطوائف كلها بوصف الإنسانية العام ﴿ يَا أَيُها النَّاسُ ﴾ الذي جعل عنوانًا في الخلق والتقدير على العقل والنظر والتدبر، رجاء التخلص عا يفسد عليهم إنسانيتهم التي تقضى باعتناق الحق والعمل بمقتضاه، والتمتع بلذته والاهتداء بهديه ونوره.

أجملت في هذا النداء دعوة القرآن التي هي عناصر الحق وأصول الدين عند الله وهي:

- (١) التوجه إلى الله وحده بالعبادة.
- (٢) الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ..
  - (٣) الإيمان بدار البعث والجزاء.

كان القوم مع اعترافهم بأن الله هو الذي خلق الأرض والسموات، وأنه هو الذي

خلقهم ورباهم ـ يتجهون في العبادة والتقدير إلى غير الله يتقربون إليهم ويستعينون بهم، وكانوا إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، فأمروا بعبادة الله وحده، وأرشدهم في سبيل ذلك إلى أن الله ربهم هو الذي خلقهم، وخلق من كان قبلهم من الآباء والأجداد، وأن نسبة آبائهم وأجدادهم إليه سبحانه كنسبتهم إليه؛ فهو رب الكل، وخالق الكل، والمنعم على الكل. فليس الحق بالنسبة للجميع إلا ما أمر الله به، وليس ما سواه إلا الباطل، وإن درج عليه الآباء والأجداد ﴿ اعْبُدُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلقكُم وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُم تَتَقُونَ ﴾.

ثم بعد أن أرشدهم إلى دلائل التوحيد القائمة بأنفسهم، أرشدهم إلى الدلائل المحيطة بهم فى أرضه وسمائه، والتى أنعم عليهم فيها بوسائل الحياة وموارد الرزق، فجعل لهم الأرض فراشا، صالحة للسكنى والسعى والإنبات، وجعل لهم السماء بناء تشرق عليهم شمسه، وتضىء كواكبه، وبذلك صاروا بين نعمتى الأرض والسماء يتمتعون بما تنزل السماء عليهم من ماء، وبما تخرج الأرض لهم من طيبات وأرزاق: كل ذلك فى نظام محكم، وصنع دقيق لا خلل فيه ولا اعوجاج ﴿ الذي جعل لكُمُ الأرض فواشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من النموات رزقا لكُم ﴾ وإذ قد تبينتم الدلائل، وعرفتم مصدر تربيتكم والإنعام عليكم، وأنه لا شأن لغير الله فى الخلق والإنعام، فلتتجهوا إليه وحده بالعبادة والتقديس، واحذروا كما هو قضية العقل والإنسانية البريئة أن تشركوا به شيئا ﴿ فَلا تَجْعَلُوا لِلْهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾.

وكان التوم ينكرون على محمد على النفسهم، وتلطفت معهم أولا في المحاكمة: طلبت عند الله، فحاكمتهم هذه الآيات إلى أنفسهم، وتلطفت معهم أولا في المحاكمة: طلبت منهم إن كانوا في ريب من أن الله أنزل القرآن على عبده وكانوا صادقين في أنه من عند محمد ومحمد بشر مثلهم نشأ في جوهم، وفيما بينهم أن يأتوا من عند أنفسهم بحديث مثل هذا القرآن، يجمع إلى البلاغة التي خرت لها الجباه، وإلى الإخبار بالغيوب النفسية والكونية والماضية والمستقبلة، قوانين الأخلاق، ونظم الاجتماع، وسنن الكون، وأصول التشريع التي لا ينقضها علم، ولا تنبو عنها حياة وطالبتهم بهذا وطالبتهم أن يستعينوا فيه عالهم من شهداء وأعوان وأنصار ﴿ وإن كُنتُمْ في ريب مَمّا نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من عبد الهم من شهداء وأعوان وأنصار في وإن كُنتُمْ في ريب مَمّا نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من من شهداء وأعوان وأنصار في وأن كُنتُمْ في ريب مَمّا نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من من شهداء وأعوان وأنصار في وأن كنتُمْ صادقين كله وأدعوا شهداء كم من دون الله إن كُنتُمْ صادقين كله وأدعوا شهداء وأعوان وأناها وكالله إن كُنتُم صادقين كله وأدعوا شهداء وأعوان وأناها وكله والله والمناه والمناه والمناه والله والمناه والمناه

ثم انتقلت بهم من الملاطفة إلى التحدى والتحذير ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا ولَن تَفْعَلُوا فَاتَقُوا النّارِ الّتي وَقُودُهَا النّاسُ والْحجَارَةُ أُعدَٰتُ للْكَافِرِينَ ﴾ .

سجلت عليهم العجز الدائم المستمر عن الإتيان بمثل القرآن لأنه هو سبحانه الذي أنزل القرآن، وهو الذي خلقهم ومنحهم القُدر التي لا تقدر بطبيعتها على الإتيان بمثل هذا القرآن الذي هو من صنعه وتفصيله، ولا ريب أن تسجيل العجز الدائم في وقت المعارضة والإنكار هو من أقوى الدلائل على الوثوق بالحق من جانب صاحب الدعوة، وليس بعد هذا النوع من التحدي سوى الإذعان بأن القرآن وحي من عند الله؛ وأن محمداً رسول الله، وأن إنكار شيء من ذلك لا يكون إلا عن محض العناد، وبدافع الاستكبار.

وفى هذا السياق تحذرهم الآيات - إن استمروا على الكفر - ناراً وقودها الناس والحجارة أعدها الله لمن أعرضوا من الحق وكفروا بأياته ، وتبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بجنات تجرى من تحتها الأنهار . وبذلك أقامت الآيات الحجة عليهم من أنفسهم ومن الآفاق في لزوم وتوحيد الله بالعبادة ، وفي لزوم الإيمان برسالة محمد عرفي لزوم الإيمان بدار البعث والجزاء .

وهذه الثلاثة هي أصول الدين عند الله، بعث بها كل نبي، وطلبها في كل كتاب، وأرسل محمدًا يجددها في القلوب، ويحيبها في النفوس فيحيا الناس بها في الدنيا حياة طبية، وينعمون بها في الآخرة بلذة خالدة.

ثم قفت السورة على هذه الأصول بلفت الأنظار إلى بعض نواحى الأدلة الكونية الدالة على أحقية هذه الدعوى، واستبعاد أن يكفر إنسان ذو عقل بها بعد تبينها في الأنفس والآفاق ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَكُنتُمْ أَمُواتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمْ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَالآفاق ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَكُنتُمْ أَمُواتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَالآفاق ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللّهِ وَكُنتُم أَمُواتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ السَّوَى إلى السَّمَاءِ فَسُواهُنَّ سَبْعَ سَمُواتٍ وَهُو بِكُلُ شَيْءَ عَلِيمٌ ﴾ .

## واسطة العقد من سورة البقرة:

قال تعالى: ﴿ لَيْسَ الْبِرُ أَن تُولُوا وُجُوهِكُمْ قِبِلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وِلَكِنَ الْبِرَّ مَنْ آمَن اللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمِلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيْنِ وَآتِي الْمَالِ عَلَىٰ حُبَّه ذُوي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامِيٰ

وَالْمُسَاكِينَ وَابْنُ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وآتَى الزَّكَاةَ والْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدُهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّرَاءِ وَجِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾.

تقع هذه الآية الكريمة من سورة البقرة في مكان هو واسطة عقد ينتظم هَدَفَيْهَا، تصور لنا حبات أحد جانبيه الدعوة إلى بني إسرائيل في سياق يبدأ من قوله تعالى: ﴿ يَا بني إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نَعْمَتَى الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوف بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُون 🕣 وآمنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدَقًا لَمَا مَعَكُمْ وَلا تَكُونُوا أَوْلَ كَافِرٍ بِهِ وَلا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَنَا قليلاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ أَنَّهُ وَلا تَلْبَسُوا الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُتُمُوا الْحَقُّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ وَأَقْيِمُوا الصِّلاةَ وَآتُوا الزُّكاةَ وَارْكُعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ ثم تأخذ في تذكيرهم بنعم الله على أسلافهم، فتذكرهم بالإنجاء من آل فرعون، وبفرق البحر بهم، وبميقات موسى لاستلام التوراة، ثم بعفو الله عنهم بعد أن نكثوا عهد موسى واتخذوا العجل من بعده، ثم بتظليل الغمام عليهم وإكرامهم بإنزال المن والسلوي، وبتلبية موسى في استسقائه ربه لهم، وبتمكينهم يما طلبوا من أنواع الأطعمة ، إلى آخر تلك النعم التي قصتها السورة علينا من هذا الجانب، ثم تذكرهم بلون أخر يرجع إلى ما ارتكبه أسلافهم من أنواع العناد والمكابرة، وألوان الشبه التي كانوا يضعونها عقبات للحيلولة بين الناس وبين الإيمان بمحمد. عربي م قتذكرهم باعتدائهم في يوم السبت، وعقاب الله لهم على هذا الاعتداء، وموقفهم من موسى في ذبح البقرة التي أمروا بذبحها كشفًا لجريمة القتل التي وقعت فيما بينهم وجهل فاعلها، ثم بتحريفهم كلام الله من بعدما عقلوه، واشترائهم بآيات الله ثمنًا قليلا، وبزعم أن النار لن تمسهم إلا أيامًا معدودة، وباعتدائهم على الأنبياء بالقتل والتكذيب بعد أن أخذ الله عليهم العهود والمواثيق، وبإعراضهم عن الإيمان بمحمد بعد أن كانوا يستفتحون به على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وببيان خطئهم في زعمهم أن الدار الأخرة خالصة لهم من دون الناس، وهكذا إلى أن بينت موقفهم من إبراهيم وأنهم بعيدون عن الحق الذي دعا إليه إبراهيم، ووصى به بنيه، كما وصى به يعقوب من بعد: ﴿ يَا بَنِّي إِنَّ اللَّه اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وأَنتُم مُسْلِّمُونَ ﴾ .

### تحويل القبلة وما ثار حوله من جدل،

ثم جاءت هذه الآية الكريمة إثر بيان الحق في موقفهم من الرسول في مسألة القبلة ، واهتمامهم بشأن التوجه إلى ناحية دون ناحية ، واعتبارهم أن ذلك عنوان الحق ، وآية التدين ، وأساس الإيمان والإخلاص في عبادة الله ، وذلك حيث تقول السورة : ﴿ سَيَقُولُ السَّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَهُمْ عَن قبلتهم البِي كَانُوا عليها قُل لِله المُشْرِقُ وَالمَعْرِبُ يَهَدي من يشاء لِني صراط مُسْتَقِيم ﴾ .

ويتلخص شأن هذه المسألة في أن المسلمين كانوا يتجهون أولا في صلاتهم إلى بيت المقدس، ثم أمرهم الله بالتوجه إلى الكعبة لحكم وشئون يوحى بها قوله تعالى: ﴿ وَهَا جَعَلْنَا الْقَبْلَة الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَ لِنَعْلَم مِن يَتَبِعُ الرَّسُول مَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عقبي ﴾ وقوله تعالى: ﴿ قَدْ نَرِي تَقَلُّبُ وَجُهِكَ فِي السّماء فلتُولِينَك قَبْلَة تَرْضَاها فَولَ وجُهكَ شطر المسجد الْحرام وحيثُ ما كُنتُم فَولُوا وجُوهكُم شطره ﴾ .

اتجه المسلمون إلى الكعبة كما أمرهم الله، وكان ذلك مثارًا لثورة فكرية جدلية في أحضان النبوة، وفي أوائل عهدهم بالمدينة، وشغلت بذلك جميع الطوائف من مسلمين وأهل كتاب حتى كادوا ينصرفون بها عن إدراك الحق الذي يريده الله، وعن طريق البر الواضح الذي رسمه الله، والذي يجب أن تنصرف إليه الأنظار وتتوجه إليه القلوب.

جاءت هذه الآية تنبه محمدًا. صلى الله عليه وسلم. وأصحابه إلى أن ثورة هؤلاء في هذا الشان ليست ثورة طلاب الحق، وإنما هي ثورة العناد والمكابرة، وتلمس معاذير الإعراض والنفور ﴿ وإنَّ الذين أُوتُوا الْكتاب ليعلمُون أَنْهُ الْحقُ مِن رَبِهمُ وما الله بعافل عما يعملُون (١٠٤٠) ولئن أَتيْت الذين أُوتُوا الْكتاب بكل آية ما تبعُوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضُهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين (١٤٠٠) الدين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون (١٠٤٠) الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ».

## موقع آية البرمما قبلها وما بعدها:

جاءت تلك الآيات التي تلوناها تكشف لمحمد وأصحابه عن نوايا هؤلاء، والدوافع

النفسية التي دعتهم إلى هذا الموقف من مسألة القبلة، كما جاءت آية البرتعين لجميع الطوائف أن موقف المتحدثين في هذا الشأن ليس ما يتفق مع حقيقة البر الذي يجب أن تمتلئ بها القلوب الصافية، وأن قول من قال: لو كان محمد على حق لما اتجه يومًا إلى بيت المقدس ويومًا إلى المسجد الحرام، وقول من قال: قد رجع محمد إلى قبلة العرب وسيرجع إلى دينهم - كلاهما بعيد عن الجادة لم يقصد به إلا تلبيس الحق بالباطل، وإطفاء ذلك النور الذي جاء به محمد، وأخذت القلوب تتفتح له، والعيون ترنو إليه.

هذا هو أحد الجانبين اللذين تصورهما سورة البقرة، فيما قبل هذه الآية: آية البر.

وتصور لنا حبات الجانب الأخر بعد هذه الآية ما يجب على المؤمنين أن يتخذوه أساسًا في البر بأنفسهم وأمتهم ومجتمعهم، في جناياتهم وعباداتهم، وفي علاقتهم بمن يخالفهم في الدين، وفي نظام الأسرة بينهم، وفيما يوجبه عليهم تضامنهم الاجتماعي، وفيما يطهر مجتمعهم من مساوئ الطغيان المالي، وفيما يجب أن يتخذوه من وسائل الاستيثاق في الحقوق المدنية، ويبدأ هذا السياق من قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينِ آمَنُوا كُتِب عَلَيْكُمُ الْقصَاصُ في الْقُتلي ﴾ إلى قبيل آخر السورة، فتذكر القصاص والعفو عن القصاص، وتذكر الوصية، وتذكر الصوم، والاعتكاف، وتحذر من أكل أموال الناس بالباطل، وتذكر الأهلة، وأنها هي التي يعتمد عليها في المواقيت الدينية للناس، كالصيام والحج وعدة النساء ومدة الإيلاء، وتذكر بواعث الفتال والغاية التي ينتهي عندها القتال، وتذكر الحج والعمرة، وتذكر الخمر والميسر، واليتامي وإصلاحهم، وحكم مصاهرة المشركين أو الإصهار إليهم، وتذكر حكم المحيض، ووجوب توقى أذاه، وتذكر الإيمان والإيلاء من النساء، وتذكر الطلاق والعدة، والخلع، والرضاع، وتذكر الإنفاق في سبيل الله، وتضرب لجزائه الأمثال في المضاعفة، وتذكر أدبه، وتحذر من الرياء فيه، وتضرب له الأمثال، وتذكر الربا وخطأ الناس في إلحاقه بالبيع، وتتوعد عليه بالمحق، وتعلن حرب الله على من اتخذه أساسًا في الحياة، وتختم ذلك بقوله تعالى: ﴿ وإن تبتم فلكم رءوس أمُوالكُمْ لا تَظْلَمُونَ ولا تُظْلَمُونَ ﴾ ثم تذكر كتابة الديون، وإملاءها والإشهاد عليها، وتبين حكمة ذلك بما يرجع إلى تحقيق العدل بين الناس وحفظ الحقوق، كما تذكر الرهن إذا لم تتبسر الكتابة، ثم تحذر كتمان الشهادة ﴿ ولا تَكْتُمُوا الشِّهادة ومن يَكْتُمُها فإنَّهُ آثمٌ قُلْبُهُ ﴾ ثم تختم السورة ببيان الدعوة المحمدية بقوله تعالى: ﴿ آمَنِ الرُّسُولُ بِما أَنزِلِ إِلَيْهِ مِن رَّبَه ﴾

مع بيان سنة الله في تكليف عباده وفي مؤاخذتهم ﴿ لا يُكلُّفُ اللَّهُ نفُسا إلا وُسْعِها ﴾ ﴿ رَبُّنا لا تُؤاخذُنا إِن نُسينًا أوْ أَخْطَأْنَا ﴾ وبذلك يلتقى ـ كما قلنا سابقًا ـ آخر السورة مع أولها .

هذه حبات جانبي العقد الذي ينتظم موضوعات سورة البقرة والتي جاءت آية البر واسطة لها، نسردها على هذا النحو بين يدى تفسيرنا لهذه الآية الكريمة، التي اخترناها نموذجا للتفسير.

وقد سلكنا بهذا الصنيع سبيلا غير التي ألفها الناس في التفسير، لنضع بين يدى القارئ الموضوعات التي عرضت لها الموضوعات التي عرضت لها فيما بعدها، في سلك واحد يجمع بين حبات كل جانب، ويعطى للناظر إليه صورة كاملة لجميع ما احتوت عليه تلك السورة الكريمة، وتعينه على الرجوع بكل مسألة فيها إلى نوعها وغرضها التي ترتبط فيها مع زميلاتها.

ولعل القراء يلمسون من هذا الصنيع أيضًا، ذلك المعنى الذي يوحى به اهتمام السورة في الجانب الأول من جانبيها اللذين تحدثنا عنهما بتتبع أنباء بني إسرائيل القيمة، وتقصيها على هذا النحو العجيب، المؤذن بأن هذا الكتاب صادر من الله العليم الحكيم الذي يعلم غيب السموات والأرض، فهو ينبثهم بتفاصيل تاريخهم ودقائق أحوالهم، ويصور لهم ذات صدورهم، مما يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ويشعرون معه بأن هذا الكتاب حق، وأن هذا النبي حق، كما يوحى اهتمام السورة في جانبها الآخر بعظمة هذا الدين، وكوبه منهاجًا واضحًا وصراطا مستقيمًا يهدى للتي هي أقوم، ويرسم للناس طريق السعادة، ويهيئ للأمة حياة هانئة مستقرة ونظامًا قويًا يعيشون في ظلاله آمنين مطمئنين.

وإذ تمهد لنا ذلك، فلنأخذ في تفسير الآية الكريمة فنقول:

#### كلمة (البر) في القرآن ومدلولها:

وردت كلمة «البر» في مواضع متعددة من القرآن الكريم: منها هذه الآية، ومنها قوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ الْبُو بَانَ تَأْتُوا الْبَيُوتَ مَن ظُهُورِهَا وَلَكُنَ الْبُو مَن اتَّقَىٰ ﴾. وقوله تعالى: ﴿ وَتَعَالَى الْبُو عَنَى الْبُو وَالتَّقُوى وَلا يَعَالَى الْبُو وَالتَّقُوى وَلا يَعْلَى الْبُو وَالتَّقُوى وَلا يَعْلَى الْبُو وَالتَّقُوى وَلا اللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلّهُ وَلّ

تعاونُوا عَلَى الإِنْم والْعُدُوانِ ﴾ ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرَ وتنسُونَ أَنفُسَكُمْ ﴾ ﴿ وتناجُواْ بالبرَ وَالتَقُوى ﴾ وقد وصف الله عز وجل نفسه بأنه ﴿ هُو الْبَرُ الرَّحِيمُ ﴾ ووصف الملائكة بأنهم ﴿ كَرَام بَرَرَة ﴾ ووصف العباد المتقين بأنهم أبرار ، والفاسقين بأنهم فجار ﴿ إِنَّ الأُبْرار لَفي نعيم (٢٠) وَإِنَّ الْفُجَّارِ لَفِي جُحيم ﴾ وجعل كتاب الأبرار في مقابلة كتاب الفجار ، هذا في «سجين» وذاك في اعلين».

ومن هذا يتبين أن «البر» بالنسبة للعبد هو جماع الخير الذي يشمل المعاني النفسية ، والأخلاق الحسنة ، وما ينشأ عنهما من أعمال صالحة طيبة يتقرب بها العبد إلى ربه ، وأما بالنسبة إلى الله فهو الثواب والرضا والمحبة الإلهية .

وقد كان العرب يفهمون معنى البر على هذا الوجه، ويدركون أن كل عمل صالح، أو نية طيبة، أو خلق مرضى، شعبة من شعب البر، غير أنهم كانوا يخطئون التطبيق أحيانًا، إما لاشتباه في شيء هل هو من البر أو من الإثم؟ كما اشتبه السائل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال له: استفت قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك؟.

قد يسأل إنسان فقيها من الفقهاء عما يخرجه من زكاة أمواله، أو عما صدر منه من تطليق زوجته، أو عما قضى له به قاض من مال خصمه، أو عما افتدت به زوجته من مال الخلع وقد ضارها وأساء إليها وألجأها إلى هذا الافتداء، يسأل عن هذا ونحوه فيسمع من المفتى أن شرط الزكاة أن يحول الحول والمال ملكه، فإذا وهبه ولو لحظة لأحد من الناس ثم استرده، لم يتم شرط الحول، فلا تجب الزكاة، وأن هذا الطلاق قد صدر على امرأة لم يعقد عليها ولى شرعى، فلم تثبت زوجيتها حتى يقع عليها الطلاق، وأن القاضى قد حكم فللمحكوم له أن يستحل المال، وأن مال الحلع حق مشروع للزوج لا جناح عليه أن يتمتع به، وهنا يقع السائل بين وحى الضمير، وفتوى المفتى: بين الحقيقة يحسها من نفسه، وبين الظاهر الذى حكم له بمقتضاه، فالرسول يرشده إلى ترجيح حكم الضمير والوجدان وإن أفتاه المفتون.

وقد يخطئون التطبيق لهوي في النفس، وتمسك بالتقاليد والعصبيات، كالمشركين

الذين كانوا يرون إتيان البيوت من ظهورها حال الإحرام بالحج براً يرضى الله، ونسكا يتقرب به إليه، أو كهؤلاء الذين أفاضوا في حديث القبلة عند الأمر بالتحول إلى الكعبة حتى شغلهم عن كل ما سواه من المعاني الفاضلة والأعمال الصاخة، وقد قال الله للأولين: ﴿ وَلَيْسَ الْبِرِّ بَانَ تَأْتُوا الْبِيُوت من ظُهُورها ولَكنَّ الْبِرِّ من اتَّقَىٰ وأَتُوا البُيُوت من أبُوابها واتقُوا الله لعلكُمْ تُفلحُون ﴾ وقال للآخرين: ﴿ لَيْسَ الْبُرَ أَن تُولُوا وُجُوهكُمْ قبل المَسْرِق والمَعْرب ﴾ . أي أن الاتجاه في العبادة إلى الجهات ليس إلا رمزاً للاتجاه القلبي الي الله تعالى، وليس ركنا أساسيًا في العبادة فيتبع فيه الأمر .

# البرلا يتعلق بالمظاهر والأشكال:

وهذه الآية هي أجمع الآيات في تحديد معنى البر من النواحي الواقعية، فهي ترشد إلى أن البر لا يرتبط بشيء من المظاهر والصور والأشكال، وإنما يرتبط بالحقائق ولب الأمور وروح التكاليف، وترشد إلى أن البر أنواع ثلاثة جامعة لكل خير: بر في العقيدة، وبر في العمل، وبر في الخلق.

### البرفىالعقيدة،

فالبر في العقيدة بينته الآية في قوله تعالى: ﴿ وَلَكُنَّ الْبُرِّ مَنْ آمَنَ بِاللّهُ وَالْيُومُ الْآخَرُ وَالْمُلائكة وَالْكَتَابِ وَالنّبِيّنِ ﴾ أمور خمسة: الإيمان بالله في ربوبيته، في عبادته، في وحدانيته، في اعتقاد أنه هو وحده النافع الضار، الرافع الخافض، المعز المذل، القابض الباسط، القاهر فوق عباده، الذي لا تعنو الوجوه إلا له، ولا تتجه القلوب إلا إليه، هذا الإيمان بالإله وعظمة الإله هو الذي يرفع النفوس إلى مكانة التكريم والسمو التي أراها للإنسان، هو الذي يصون المرء عن الذلة والاستكانة لشيء ما، هو الذي يعصمه عن التورط والزلل، هو الذي يجعل من نفسه عليه رقيبًا لا يغيب ولا يخادع ولا يجهل، هو نبراس الهداية في جميع ثواحي الحياة.

والإيمان باليوم الأخر، يوم الجزاء على الأعمال، يوم المحاسبة على ما في القلوب والضمائر، يوم النعيم الدائم أو الشقاء الدائم، هو معنى يغرس في النفوس محبة الخير والحرص على إسداء المعروف، وكراهة الشر، وتجنب الأذي والإفساد في الأرض، وقد

عنى القرآن عناية عظمى بتقرير الإيمان باليوم الآخر، وناقش فيه وأقام عليه الحجج والبراهين، وضرب له الأمثال وأقسم عليه، وسفه أحلام المنكرين له، المتعجبين من وقوعه بعد تمزق الجسم كل ممزق، وصيرورته عظامًا ورفاتا ﴿ وقالُوا أنذا كُنَا عظاماً ورفاتا ﴿ وقالُوا أنذا كُنَا عظاماً ورفاتا أننَا لَمَبْعُوثُون خَلْقًا جديدًا (٤٠) قُلْ كُونُوا حجارةً أوْ حديدًا (٦٠) أوْ خَلْقًا مَمّا يكبُر في صُدُوركُمْ فسيقُولُون من يُعيدُنا قُل الذي فَطركُم أول مرة فسينغضُون إليك رُءُوسهُم ويقُولُون متى هُو قُلْ عسى أن يكُون قريبًا (١٥) يوم يدعُوكُمْ فتستجيبُون بحمده وتظنُون إن لِبَتْمُ إلا قليلا ﴾.

الإيمان بالله، والإيمان باليوم الآخر هما الإيمان بالمبدأ والمعاد، والإيمان بهما على الوجه الحق وهما من الغيب المطلق لا يمكن لعقل بشرى أن يصل إليه مستقلا، ولا أن يعرف بنفسه مستلزماته من الواجبات والأحكام التشريعية، فإن العقل البشرى ذو استعداد محدود، ويحيط به مع ذلك الهوى والشهوة، فلا بد أن يهدى من مصدر لا يحد علمه، ولا ترقى إليه الأهواء والنزعات، هو الله الذى لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو الحكيم الخبير.

إذن لا بد من واسطة بين هذا المصدر وبين الخلق، هي طريق المعرفة لواجب الإيمان بالله واليوم الآخر: هذه الواسطة تتكون من ثلاثة عناصر: عنصر في الطرف الأعلى، له بحسب تكوينه وخلقه استعداد يمكنه من التلقى عن الله مباشرة، وهم الملائكة، والإيمان بهم أصل الإيمان بالوحي فيلزم من إنكارهم إنكار الوحي وهو يستلزم إنكار النبوة وإنكار الدار الآخرة، وعنصر في الطرف القريب من الناس هو منهم بمقتضى بشريته، وله صلة بالملا الأعلى بمقتضى روحانيته وهم الأنبياء، يتصلون بالملائكة الذين هم سفراء الله أو سفرته كما عبر القرآن، فيتلقون عنهم ما أمر الله به، ويتصلون بالخلق فيبلغونهم ما أمروا به من أحكام وتشريعات، والعنصر الثالث هو نفس الرسالة والوحي، وقد عبر عنهما في الآية بالكتاب، والتعبير بالكتاب دون الكتب إشارة إلى وحدة الدين عند الله، وأن الإيمان بكتاب ما من الكتب السماوية إيمان بالكل.

هذه هي العناصر الثلاثة للسفارة الإلهية: طرفان ووسط، لا بد من الإيمان بها ولا يتحقق البر مع إنكار شيء منها، كالإيمان بالله واليوم الآخر، وبهذا تمت الأمور الخمسة التي هي البر في العقيدة ﴿ ولَكِنَ البِّرَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الآخرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنِّبِينَ ﴾ .

#### البرقىالعمل:

أما البر في العمل فله شعب كثيرة ترجع كلها مهما تنوعت إلى بذل النفس والمال ابتغاء مرضاة الله، وهناءة خلق الله، والعمل هو مدد العقيدة، وفي نفس الوقت هو ثمرتها، يحفظها، وينميها، ويدل عليها، وقد ذكرت الآية بذل النفس في أعظم مظهر من مظاهر بذل النفس، ذلك هو إقامة الصلاة، الصلاة هي عماد الدين، الصلاة هي الفارق بين المؤمن وغير المؤمن، الصلاة هي مناجاة العبد لربه، الصلاة هي الناهية عن الفحشاء والمنكر، الصلاة هي العاصمة من الهلع والجزع: يقف المرء بين يدى ربه، وقد خلع نفسه من كل شيء في دنياه، فلا مال ولا جاه ولا ولد ولا طعام ولا شراب ولا كلام، ولكن سيل مرضاته المهج والنفوس، فهي عهد بين العبد وربه على بذل النفس والتضحية بها في من هذه الروح، وخلت إلا من الحركات والكلمات، فليست هي عنوان البذل والتضحية من هذه الروح، وخلت إلا من الحركات والكلمات، فليست هي عنوان البذل والتضحية وليست هي من البر في شيء، بل إنها وبال على صاحبها ومردودة عليه ﴿ فُويلٌ للمُصلين السهو في الصلاة هو نسيانها، وإغاهو الغفلة عما توحي به من المعاني الفاضلة وأعمال البر والتقوي.

وذكرت الآية بعد ذلك بذل المال في صورتين، إحداهما قوله تعالى: ﴿ وَآتَى الْمَالُ عَلَىٰ حُبِّه ذَوِي الْقُرْبَىٰ والْمِنَامَىٰ والْمَسَاكِينَ وابْنَ السّبِيلِ وَالسّائلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ﴾ والأخرى قوله تعالى: ﴿ وَآتَى الزّكاة ﴾ ويجب أن يفهم هنا بمقتضى هذا الوضع القرآني الكريم أن الزكاة شيء، وأن إيتاء المال على حبه هؤلاء الأصناف شيء آخر لا يندرج في الزكاة ولا تغنى عنه الزكاة.

فهؤلاء الأغنياء والقادرون الذين يكتفون بالزكاة، ولا يمدون يد المساعد لسدة حاجة المحتاجين، ودفع ضرورة المضطرين، والقيام بمصالح المسلمين، ليسوا على البر الذي يريده الله من عباده.

وهذا أصل عظيم في تنظيم الحياة الاجتماعية يباح به للحاكم أن يشرع ألوانا من الضرائب العادلة وراء الزكاة إذا لم تف الزكاة بحاجة الأفراد والمجتمع.

وفي الآية مما ينبغي أن نلتفت إليه أمور:

أولا: جاء التعبير بقوله: ﴿ وَآتَى الْمالَ عَلَىٰ حُبِهِ ﴾ أى على حب المال أو على حب الله، كما في الرأيين المعروفين، والمال إذا أنفق على حبه ومع الحاجة إليه كان فيه معنى الإيثار، وكان لذلك أظهر في معنى التضحية والبر، ولذلك ورد عن رسول الله على عنه أنه قال: • أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان وكذلك إذا أنفق على حب الله وابتغاء مرضاته، لا طلبا لسمعة ولا رئاء الناس. ومما يرشح المعنى الأول وروده في آية أخرى هي قوله تعالى: ﴿ لَن تَنَالُوا البُرِ حَتَىٰ تَنفقُوا مِما تُحبُون ﴾ وما ورد في وصف الأنصار: ﴿ وَيُؤثّرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحّ نَفْسِه فَاولُنكَ هُمُ الْمُفْلِحُون ﴾.

ثانيًا: وردت الآية بذكر أصناف الذين ينفق عليهم المال على حبه، وليس القصد إلى الاستيعاب والحصر، ولكنها أمثلة خصت بالذكر لبروز حاجتها إلى المال، وحاجة المجتمع إلى سدعوزها.

ثالثًا: ابن السبيل يشمل المسافرين لطلب العلم، والراحلين للكشف عما ينفع الناس، والوفود التي يناط بها تبليغ الأحكام ونشسر الدين وتوثيق عسرى المحبة والإخاء بين المسلمين، وتحو ذلك.

رابعًا: قوله وفي الرقاب: معناه تخليص الرقاب من الرق، وإذا كان الرق قد زال فإن في معناه تخليص الأسرى من الأسر، وتخليص المدينين العاجزين من ذلك الدين ورقه.

هذا، وقد عنى القرآن الكريم بالفقراء والمساكين، وجميع أصناف المحتاجين، حتى لا تكاد سورة من سوره تخلو من الحث على الإنفاق عليهم والبذل في سبيلهم، وفي هذا تقليم لأظافر الشر، واقتلاع لبذور الفساد التي دلت تواريخ الأم على أنها شر ما يعمل في هدم الأم وأنظمتها وأخلاقها.

وبذلك تم الكلام في بر العمل.

#### البرفي الخلق:

أما البر في الخلق فقد ذكرته الآية في مبدأين: مبدأ القيام بالواجب، وقد عبوت عنه الآية بقولها: ﴿ والْمُوفُون بعهدهم إذا عاهدُوا ﴾ ومبدأ مقاومة الطوارئ والتغلب على عقبات الحياة، وقد عبرت عنه الآية بقولها: ﴿ والصّابرين في البّأساء والتضرّاء وحين البأس ﴾ والعهد لفظ شامل يجمع ألوانًا من الارتباطات والالتزامات لا غنى للناس عنها، ولا استقامة للحياة بدونها، وهي على كثرتها ترجع إلى عهد بين العبد وربه، أو عهد بين الإنسان والإنسان، أو عهد بين الدولة والدولة، وعهود الله مع عباده كثيرة. منها العام، ومنها الخاص: ﴿ أَلُمْ أَعُهدُ إِلَيْكُمْ يَا بني آدم أن لا تعبدُوا الشّيطان ﴾ . ﴿ وإذْ أخذ الله ميناق النّبين لما آتيتُكُم من كتاب وحكمة ثُمّ جاءكمْ رسُولُ مُصدَق لما معكم لتوّمنن به ولنناه النام المعدن و تكافلهم على مبدأ ولنناه اليوم من هذا العهد هو ترابط المصلحين و تكافلهم على مبدأ الخير والإصلاح، وألا يهدم بعضهم بعضا، ولا يضرب بعضهم في نحور بعض، وأن الخير اللاحق منهم السابق، ويجهد السابق منهم للاحق. وليس من الوفاء لهذا العهد أن يكون كل مصلح أمة في نفسه، وحزبًا برأسه، فإن ذلك مفسدة للرأى، ومضيعة للخير، يكون كل مصلح أمة في نفسه، وحزبًا برأسه، فإن ذلك مفسدة للرأى، ومضيعة للخير، وتخذيل عن الهدى والرشاد.

أما عهود العباد بعضهم مع بعض فهى تتمثل فيما يحدث بينهم من عقود والتزامات، مالية أو غير مالية، وكذلك فيما يحدث بين الأمة والأمة في تحديد الحقوق والالتزامات، وكلها يجب الوفاء بها ما لم تكن في معصية الله بتضييع حق أو إلحاق أذى بالفرد أو الأمة. وقد عنى القرآن بالحث على الوفاء بالعهد وشبه ناقض العهد بالمرأة الحرقاء ﴿كَالْتِي نَقَضَتُ غَزْلُها مِنْ بعُد قُوة أنكاثا ﴾. وطلب أن تكون العهود قائمة على الصراحة والوضوح، لا على الغش وأخداع، واصطناع الاحتيال ﴿ ولا تتخذوا أيمانكُم دخلاً بينكُم فتزل قدم بعد تُروتها وتذوقوا السوء بما صددتُم عن سبيل الله ﴾. وألا يستغل فيها قوة أو ضعف ﴿ أن تكون أمة هي أربي مِنْ أمة ﴾ أى أكثر منها عددًا أو عدة. وهكذا يضع القرآن أصول العهود والمواثيق العادلة، ويجعل الوفاء بها من البر الذي يسمو بالإنسان في دياه، ويسعده في أخراه.

أما مبدأ المقاومة فقد ذكرته الآية كما قلنا بقولها: ﴿ والصَّابِوين في البأساء والضراء وحين البأس ﴾ والصبر عدة النجاح في الحياة ومصدر جميع الفضائل الإنسانية، والسبيل الوحيد للتغلب على جميع الصعاب، وليس الصبر هو الخضوع والاستكانة من غير مقاومة ولا عمل، وإنما الصبر جهاد ومحاولة، مع الاحتفاظ برباطة الجأش والثقة بحسن العاقبة، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى حالات ثلاثا هي أبرز ما يظهر فيه هلع الهالعين، وجزع الجازعين: البأساء، والضراء، وحين البأس. فالبأس من البؤس: وهو الشدة والفقر، والضراء: ما يضر الإنسان من مرض أو فقد محبوب: مال أو أهل أو ولد، والبأس: اشتداد الحرب. وقد عني القرآن باحث على الصبر في المواطن كلها، وقرنه بالصلاة وجعلهما مستعان المره في المهمات والشدائد، وملجأه عند النوازل ﴿ واستعينوا بالصبر والصَّلاة ﴾. وجاء في كلام الرسول أن الصبر نصف الإيمان، وقد أنبأنا الله أنه مع الصابرين.

هذه عناصر البر في العقيدة والعمل والخلق، وهي دستور خلق متين ترقى به الأم إلى أوج العزة والكرامة، وتنأى به عن الشرور ومفسدات الأمن والطمأنينة، ومنغصات السعادة والهناءة، وحسبنا في ذلك أن الآية بعد ذكر هذه العناصر قد حصرت الصدق والتقوى في أصحابها المؤمنين بها، العاملين عليها، المحققين لشمارها: ﴿ أُولئكَ الذين صَدَقُوا وأُولئكَ هُمُّ الْمُتَقُونَ ﴾ صدقوا في إيمانهم، صدقوا في أعمالهم، صدقوا في أخلاقهم، وهم الذين يصدق عليهم أنهم هم المتقون على الإطلاق، الذين يعملون لكل ما يصلحهم ويصلح الناس، ويتجنبون كل ما يضرهم ويضر الناس.

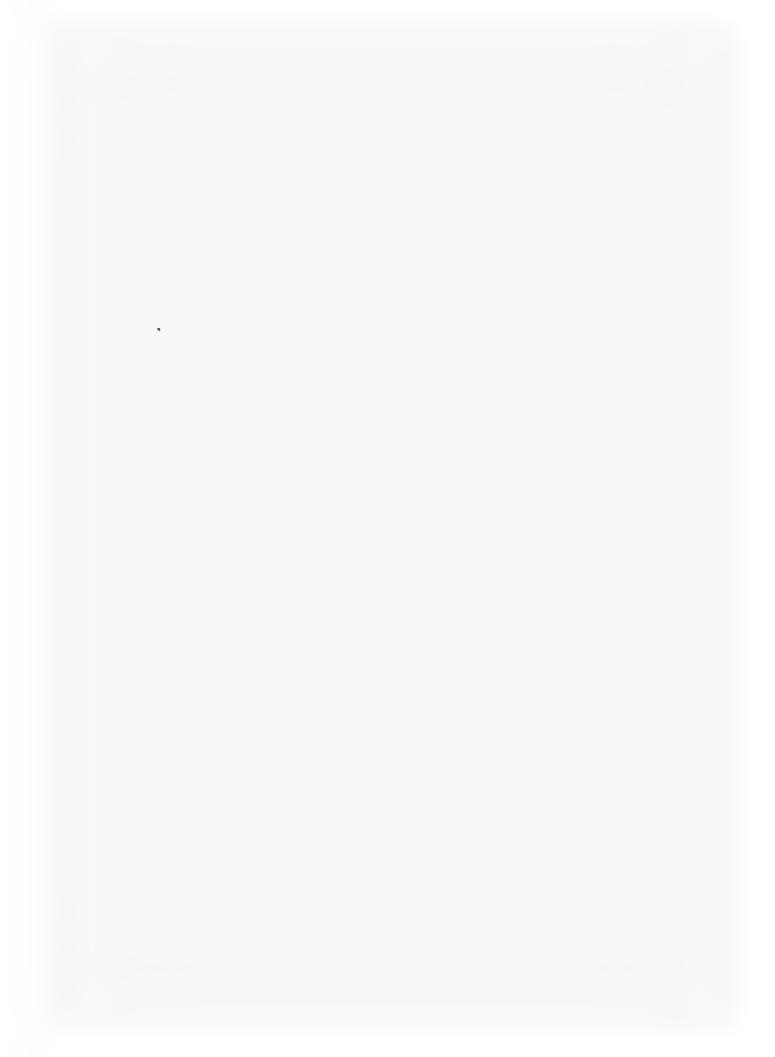

# سيورة آل عميران

- الهدفان الأساسيان للسورة.
- قضية الألوهية والمسرفون في شأن عيسى.
  - عبرة النصر في بدر والهريمة في أحد.
    - النداءات الإلهية لجماعة المؤمنين.
      - تحريم الربا قليله وكثيره.

# (۲) سورة آل عمران مدنية وآياتها مائتان

#### سبب هذه التسمية،

هذه السورة هي السورة الثالثة من سور القرآن الكريم في ترتيب المصحف، وهي معروفة بسورة «آل عمران» ويجدر بنا قبل أن نتناول مقاصدها أن نذكر كلمة عن تسميتها بسورة آل عمران.

جاء ذكر اعمران في هذه السورة مرتين في أيتين متدليتين: ﴿إِنَّ اللّه اصطفى آدم ونُوحًا وآل إِبْرَاهِيم وآل عمران على المعالمين (٣٠) ذُرِيّة بعضها من بعض والله سميع عليم (٤٠) إذْ قالت امرأت عمران رب إني نذرت لك ما في بطني مُحررا فتقبل مني إنك انت السّميع المعليم ﴾ فذهب فريق من المفسرين إلى أن عمران الذي سميت السورة بأله والذي ذكر في الآية الأولى هو عمران أبو موسى وهارون، وليس أبا مريم، وكان بين العمرانين فيما يقول الرواة أمد طويل.

ونحن إذا تتبعنا أسماء السور في القرآن الكريم نجدها تشير إلى أهم أو أغرب ما اشتملت عليه السورة، فسورة البقرة سميت بهذا الاسم لقصة عجيبة الشأن تتعلق ببقرة أمر بنو إسرائيل بذبحها، وكان ذلك سبيلا لمعرفة الجاني في حادثة قتل لم يعرف مرتكبها، وسورة المائدة سميت بذلك لقصة المائدة التي طلب الحواريون إنزالها من السماء، وسورة النساء سميت بذلك لأن أهم ما عرضت له هو الأحكام التي أراد الله بها تنظيم أحوال النساء، وحفظ حقوقهن، وعدم الإضرار بهن، وهكذا.

وإذا عرف هذا، وهو أساس عام في شأن تسمية السور، فلنرجع إلى تسمية السورة الثالثة من القرآن بسورة «آل عمران». ونحن إذا قرأنا السورة من أولها إلى أخرها لا نجد فيها شيئا غريبا أو مهما يتعلق بخصوص موسى وهارون، ولكن أبرز ما فيها وأغرب

شئونها هو ما عنيت بتفصيله من شأن عيسى وأمه، وهذا يدعونا إلى موافقة فريق أخر من المفسرين يرى أن عمران الذى سميت السورة بأله، وذكر في الآية الأولى، هو عمران المذكور في الآية الثانية، وهو أبو مريم لا أبو موسى وهارون، فالسورة تذكر طبقات من اصطفاء من أدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران، لتبين للقوم من أول الأمر أن اصطفاء الله آل عمران من عيسى وأمه، ليس إلا كاصطفائه لغيرهما عن اصطفى، وأن ما ظهر على يدعيسى من خوارق العادات التي يتخذونها دليلا على ألوهيته أو بنوته أو حلول الله فيه، لم يكن إلا أثرا من آثار التكريم الذي جرت به سنة الله فيمن يصطفى من الأنبياء والمرسلين، ويقوى هذا أن الله يقول عقب هذه الآية بيانا لاصطفاء آل عمران: ﴿ واللّهُ مميعٌ عليمٌ (١٠) إذْ قالت المراتُ عمران ربّ إني نذرتُ لك ما في بطني مُحررًا ﴾ وأنه يقول في جانب مريم: ﴿ وإذ قالت الملائكة يا مَريمُ إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء في جانب مريم: ﴿ وإذ قالت الملائكة يا مَريمُ إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين ﴾ وهكذا تجد أن اصطفاء آل عمران ذكر أولا مجملا ضمن من اصطفى الله، ثم مريم لا أبو موسى وهارون.

#### مقاصد السورة،

نسير بعد هذا مع السورة لتتعرف مقاصدها وما بنيت عليه.

هذه السورة مدنية، وليست من أوائل ما نزل بالمدينة، ولكنها نزلت بعد فترة طويلة من حياة المسلمين، تقلبت فيها عليهم أحوال من النصر والهزيجة في غزوات متعددة، واختلطوا على صورة واضحة بأهل الكتاب من يهود ونصارى، وجرى بينهم كثير من الحجاج والنقاش فيما يتصل بالدعوة المحمدية وفروعها.

وقد ذكر منها غزوات بدر، وأحد، وحمراء الأسد، وبدر الأخيرة، وكانت هذه في شهر شعبان من السنة الرابعة. وقد نزلت بعد سورة الأنفال التي تكفلت بالكلام على بدر، ونزلت بعد سورة الأحزاب التي حصلت في آخر السنة الخامسة.

# العناية بأمرين عظيمين،

ونحن إذنقرأ السورة نجدها قدبرزت فيها العناية بأمرين عظيمين لهما خطرهما في

سعادة الأم وشقائها: أحدهما تقرير الحق في قضية العالم الكبرى: وهي مسألة الألوهية، وإنزال الكتب وما يتعلق بها من أمر الدين والوحى والرسالة. والثاني تقرير العلة التي من أجلها ينصرف الناس في كل زمان ومكان على التوجه إلى معرفة الحق والعمل على إدراكه والتمسك به.

#### الأمر الأول؛ قضية الألوهية وتقرير الحق فيها:

تقرر السورة هذا في كثير من أمثال هذه الآيات، ثم تقرر اصطفاء الله لبعض خلقه ورسلا مبين ومنذرين مه يعرفون مهمتهم التي كلفهم الله إياها، وهي دعوة الخلق إلى الحق، وأنهم أعقل وأحكم من أن يقولوا للناس وقد أتاهم الله الكتاب والحكم والنبوة الا ما طلب الله منهم أن يقولوه، وأنه قد أخذ عليهم جميعا العهد والميثاق أن يصدق بعضهم بعضا في الحق ودعوة الناس إليه و ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وحكمة الكتاب وبما كنتم تدرسون من كتاب وحكمة الكتاب وبما كنتم على ذلكم أصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم لتؤمنن به ولتنصر نه قال القررئم واخذتم على ذلكم أصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين هو

وهذا هو العهد الذي حفظه عيسى عليه السلام وتوفى عليه وسيجيب به ربه يوم القيامة، ﴿ وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لَلنّاسِ اتَخذُونِي وَأُمِي إِلْهِيْنَ مِن دُونَ اللّه قَالَ سُبْحَانِكَ مَا يكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لِيسَ لِي بحق إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدَّ عَلَمْتُهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَكَ أَنتَ عَلاّمُ الْغُيُّوبِ (١٠٠٠) مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَ مَا أَمَرْتَنِي به أَن اعْبُدُوا اللّهَ ربّي وربَكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شهيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلْمَا تَوَقَيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَقيبِ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَيْهِمْ شهيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلْمَا تَوَقَيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَقيبِ عَلَيْهِمْ وَأَنتُ عَلَيْهِمْ شهيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلْمَا تَوَقَيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَقيبِ عَلَيْهُمْ وَأَنتَ عَلَى كُلُ شيء شهيدًا إِن تُعَذَّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفَرُ لَهُمَ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَرِيزُ الْحَكيمُ ﴾.

نعود إلى السورة فنجدها تبرز مع هذا في وضوح وحدة الدين عند الله وعلى لسان رسله جميعا ﴿ نَزُلُ عَلَيْكَ الْكَتَابِ بِالْحَقِّ.. ﴾ ، ﴿ قُلْ آمنا بِالله وما أُنزِلُ علينا وما أُنزِلُ علينا وما أُنزِلُ علينا وما أُنزِلُ على إبْراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقُوب والأسباط وما أُوتِي مُوسى وعيسى والنبيون من ربَهِم لا نُفرَقُ بين أحد منهم ونحن له مُسلمون ﴾ . وتقرر أن هذا هو الدين عند الله ، وأن من يبتغ غيره دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين .

ثم بعد أن تركز السورة في هذا الشأن الخطير على شهادة الله بما أودع كونه من أيات وعبر، وشهادة الملائكة، وشهادة أولى العلم، تتجه إلى الذين غلبت عليهم شقوتهم فحاربوا الله في دينه، وأعرضوا عن رسله، وأخذوا يناوئون الحق على وضوحه؛ فتذكر كثيرا من أساليب إضلالهم، وألوان شبههم التي كانوا يعززون بها مراكزهم، ويحاولون بها فتنة المؤمنين عن دينهم حسدا وبغيا، لا طلبا للحق ولا التماسا للهدى.

# المسرفون في شأن عيسي،

وقد خصت السورة جماعة المسرفين في شأن عيسى، الزاعمين له ما ليس له من ألوهية أو بنوة أو حلول، فذكرت أن عيسى لم يكن إلا من آل عمران الذين اصطفاهم بين من اصطفى، وأن ولادته لم تكن إلا تنفيذا لإرادة الله الذي يصور الناس في الأرحام كيف يشاء، والذي له سنن عرف منها ما عرف وجهل ما جهل، والذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، شأنه في خلق السموات والأرض عامة، وفي خلق آدم وفي خلق يحيى بن زكريا خاصة، ﴿ وهُو الذي خلق السموات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكُون ﴾ ، ه إن

وَإِنَّ مِثْلَ عِيسَى عند الله كمثل آدم خلقه من تُراب ثُمَ قَال له كُن فيكُون ﴾ و فنادته الملائكة وهو قائم يُصلِي في المحراب أن الله يُشرك بيحيي مصدقًا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيًا من الصالحين ( و عن أنى يكون لي غُلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء ﴾ .

هذا الذي ذكره الله في شأن خلق السموات والأرض، وخلق آدم ويحيى، وهو عين ما ذكره في شأن خلق عيسى: وجدت السموات والأرض إنشاء وإبداعا، ووجد آدم من غير أب وأم، ووجد يحيى على كبر من أبيه، ويأس من أمه، وبشرت الملائكة زكريا بيحيى، وتعجب زكريا من هذه البشارة مع حالته، فرده الله إلى مشيئته ﴿ كذلك الله يفعلُ ما يَشاءُ ﴾ وهكذا كان شأن عيسى: وجد من غير أب بمشيئة الله، وبشرت الملائكة به أمه بأمر الله، وعجبت مريم لهذه البشارة ﴿ قَالَتُ رَبَ أَنّي يكُونُ لِي ولدٌ ولم يُمسني بشر ﴾ فردها الله إلى مشيئته ﴿ قَالَ كذلك الله يخلُقُ ما يشاءُ إذا قضى أمراً فإنّما يقُولُ له كن فردها الله إلى مشيئته ﴿ قَالَ كذلك الله يخلُقُ ما يشاءُ إذا قضى أمراً فإنّما يقُولُ له كن فيكُونُ ﴾.

ثم تعرض السورة بعد هذا إلى أن الخوارق التي ظهرت على يد عيسى لم تكن إلا من سنة الله في تأييد رسله بالمعجزات الدائة على أنهم عباد علمهم الله الكتاب والحكمة ، وأن الله أرسله إلى بنى إسرائيل بآيات من ربه ﴿ أَنّي أَخْلُقُ لَكُم مَنَ الطّين كهيئة الطّير فأنفُخ فيه فيكُونُ طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرض وأحيى الموتنى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلُون في بيُوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتُم مُؤمنين (١٤) ومُصدقًا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حُرِم عليكم وجنتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون (١٤) إنّ الله وأطيعون (١٤)

#### دعوة إلى أهل الكتاب:

وبعد أن تكشف السور لهؤلاء - الذين أسرفوا في شأن عيسى - شبهتهم التي ضلوا بها عن حقيقة التوحيد، وعن الدين عند الله، تسلك معهم سبيلا آخر فتأمر الرسول محمدا عن حقيقة - بأن يتقدم إليهم في ثقة بنفسه واطمئنان إلى دعوته، فيدعوهم إلى المباهلة: وهي أن يجتمعوا جميعا مع محمد عرفي الله عنه وجماعته في صعيد واحد، ويستمطر الكل لعنة

الله على الكاذب من الفريقين، ﴿ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بِعُدُ مَا جَاءِكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدُعُ أَبُناءِنَا وَأَبْناءِكُمْ وَنَسَاءِنَا وِنسَاءَكُمْ وَأَنفُسنا وَأَنفُسكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنجُعل لَعْنَةَ اللّهِ على الْكاذبين ﴾ . تزلزلت أقدامهم واضطربت أعصابهم وعلموا أنهم إذا قبلوا الدعوة إلى هذه المباهلة فهو الفناء للوالد وما ولد، وهو المحق الذي لا يبقى ولا يذر، فتولوا وانقطعوا عن الحجاج.

وهكذا، كما تحدى القرآن المشركين أن يأتوا بمثله وهم أرباب اللسان والبيان، تحدى المسرفين في شأن عيسى بهذه المباهلة السهلة الهينة لو كانوا صادقين، فلم يقدروا عليها، ثم تحدى التاريخ في كل ما قصه في شأن عيسى بقوله: ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُو الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾.

هذا هو مجمل ما عرضت له السورة من الحجاج الخاص بالشبه التي أثارتها عند القوم ولادة عيسي وخوارقه.

# تصنن أهل الكتاب في إضلال المؤمنين:

وقد كانت لهم فنون في الحيل، وألوان من الشبه، قصدوا بها على وجه عام إضلال المؤمنين، وفتنتهم عن دينهم، وقصدوا بها تبرير استمرارهم على العناد والمكابرة، ومنع من يريدون الإيمان من أثباعهم بمحمد ورسالته.

#### فمن فنون حيلهم،

انهم كانوا يعمدون إلى الحق الذي جاء به الأنبياء ونزلت به الكتب فيخلطونه بالباطل
 الذي ألحقه به أحبارهم ورهبانهم عن طريق تأويلهم الفاسد لمتشابه الكتاب، دون أن

يردوه إلى المحكم الذي يبين به الحق في أصول الدين، ثم يجعلونه دينا يجب اتباعه ويقولون هو من عند الله، وما هو من عند الله.

٢ ـ ومنها إذاعتهم أن إبراهيم كان على دينهم، ومحاولة صرف الناس عن محمد بذلك، وفي هذا تقول السورة: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَمْ تُحَاجُونَ فِي إِبْراهِيم ومَا أُنزِلت التَّوْراةُ وَالإِنجِيلُ إِلاَّ مَنْ بَعْده أَفلا تَعْقلُونَ ﴾.

٣ ـ ومنها أن بعضهم كان يوحى إلى بعض أن يظهروا الإيمان بمحمد وما أنزل عليه في وقت، ثم يظهروا العدول عنه والكفر به في وقت آخر، ليقول الناس إنه لو كان حقا ما رجع عنه هؤلاء بعد أن آمنوا به .

وفى ذلك كله تقول السورة: ﴿ هُوَ الّذِي أَنزِلَ عَلَيْكَ الْكَتَابِ مِنْهُ آيَاتٌ مُحَكَمَاتٌ هُنَ أَمُّ الْكَتَابِ وَأُخرُ مُتشَابِهَاتٌ فَأَمَا الّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فِيَتَبِعُونَ مَا تَشَابُهُ مِنْهُ ابْتَعَاء الْفَتْنَة وابْتَغَاء الْكَتَابِ وَأُخرُ مُتشَابِهَاتٌ فَأَمَا الّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فِيَتَبِعُونَ مَا تَشَابُهُ مِنْهُ ابْتَعَاء الْفَتْنَة وابْتَغَاء تَأُوبِلِهُ وَمَا يَعْلَمُ تَأُوبِلُهُ إِلاَّ اللَّهُ والرَّاسِخُونَ فِي الْعَلْمِ يَقُولُونَ آمَنَا بِهِ كُلِّ مِنْ عَنْد رَبّنا وَمَا يَذْكُرُ إِلاَّ أُولُوا الأَلْبَابِ ﴾.

وتقول: ﴿ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ لَمْ تَلْبُسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقِّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (٧٠) وَقَالَت طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكَتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى اللَّذِينَ آمَنُوا وَجُه النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لِعَلَمُ مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى اللَّذِينَ آمَنُوا وَجُه النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَمُ مُ يَرْجَعُونَ ﴾ .

وبينما تفضح السورة هذا النوع من فنون حيلهم وكيدهم تتناول من جانب أخر شبههم التي يخلعون عليها لونا من التمويه.

فمن ذلك أنهم كانوا يقولون: لو كان هؤلاء على ملة إبراهيم والنبيين من بعده ـ كما يزعمون ـ لما أحلوا ما كان محرما من حيوان أو طعام، ولاتجهوا في صلاتهم إلى قبلة الأنبياء جميعا وهي بيت المقدس، فترد عليهم السورة في هاتين الشبهتين بتكذيبهم في الأولى، وببيان صلة الكعبة بإبراهيم في الثانية، فتقول:

﴿ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلاَّ لَبَنِي إِسُّرائيل إِلاَ مَا حَرَم إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قَبْلَ أَن تُنزَلَ التَّوْرَاةَ قُلْ فَأَتُوا بِالتَّوْرَاةَ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادقين (٩٣) فَمِنِ افْتَرَىٰ عَلَى الله الْكذب مِنْ بعُد ذَلك فَأُولئكَ هُمُّ الظَّالمُون (٩٤) قُلْ صِدق اللَّهُ فَاتَبِعُوا مِلَة إِبْراهِيم حنيفا ومَا كان مِن ذَلك فَأُولئكَ هُمُّ الظَّالمُون (٩٤) قُلْ صِدق اللَّهُ فَاتَبِعُوا مِلَة إِبْراهِيم حنيفا ومَا كان مِن

الْمُشْرِكِين ( ﴿ ) إِنَّ أُولَ بَيْت وُضع للنَّاس لَلَذِي بِبَكَّةَ مُبَارِكًا وهُدى لِلْعَالِمِينَ ( ﴿ فَيه آيَاتٌ بَيْنَاتٌ مُقَامُ إِبْرَاهِيمَ ﴾ .

وقد سمعوا من قبل في هذا الشأن من سورة البقرة: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرِاهِيمُ الْقُواعِد مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبِّنَا تَقَبُلُ مِنَا إِنْكَ أَنت السّمِيعُ الْعلِيمُ (١٧٧) رَبِّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلَمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلَمةً لَكَ وَأَرِنَا مِنَاسِكُنَا وَتُبْ عَلِيْنَا إِنْكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (١٧٨) رَبِّنَا وَابْعَتُ فَيَهِمْ رَسُولا مَنْهُمْ يَتُلُو عَلَيْهمْ آياتك ويُعلَمُهمُ الْكِتَابِ وَالْحِكْمة وَيُزكِيهمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾.

فهذا شأن الطعام: كان حلا لبنى إسرائيل، هذا دين إبراهيم: كان هو الإسلام، وهذه هى الكعبة: رفع إبراهيم قواعدها وإسماعيل، وطهراها للطائفين والعاكفين والركع السجود، وهذا محمد بن عبدالله: هو دعوة أبيه إبراهيم ﴿ وَمِن يَرْغُبُ عَن مِّلَةٍ إِبْرَاهِيمَ إِلاَ مَن سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدُنيا وَإِنّه في الآخرة لمن الصّالحين ﴾.

هذا ما تناولته السورة في المقصد الأول، ومعالجة أفانين حيلهم وشبههم فيه.

## بيان العلة التي تحول بين الناس وبين اعتناق الحق:

وبينما كانت السورة تقرر هذا المقصد على النحو الذى شرحنا، كانت تعرض فى الأثناء إلى بيان العلة التى تستحوذ على قلوب الناس، وتستولى على عقولهم فتحول بينهم وبين اعتناق الحق والعمل بالحق، وهذا هو المقصد الثانى للسورة، ترده إلى شىء واحد هو الغرور بما لهم من أموال وأولاد، وسلطان وجاه، فقد كانوا يتصورون أن فى إيمانهم بصاحب الدعوة الجديدة زلزلة لما لهم من جاه وسلطان، وأنهم فى غنى عن هذه الدعوة بما لهم من أموال وأولاد، ويظنون أن ذلك كان لهم عن استحقاق ذاتى، وأنه دائم لا يزول، ولا يؤثر فيه إيمان ولا كفر. وكثيرًا ما حدثنا القرآن عن مثل هذا الوهم الفاسد الذي خدع كثيرًا من الناس فأضلهم وأعمى أبصارهم: ﴿ ودخل جَنته وهُو ظَالم لَنفُسه قال ما أَظُنُ أَن تبيد هذه أبدا (٣٠) وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرًا منها منقلب ﴾. ﴿ إنّ قارُون كان من قوم مُوسى فَبغى عليهم وآتيناه من الكُنُوز ما إنّ مَفاتحه لَتنُوء بالعُصبة أولى القُوة إذ قال لَه قومه لا تفرح إن الله لا يُحب الفرحين (٢٠) وابتغ فيما آتاك الله بالعُصبة أولى القُوة إذ قال لَه قومه لا تفرح إن الله لا يُحب الفرحين (٢٠) وابتغ فيما آتاك الله

الدَّارِ الآخرة ولا تنس نصيبك من الدُّنيا وأحسن كما أحسن اللَّهُ إليك ولا تَبْغ الفساد في الأَرْض إِنَّ الله لا يُحبُّ الْمُفْسدين (٧٧) قال إنّما أُوتيتُهُ على علم عندي أو لم يعلم أنَّ الله قد أهلك من قبله من القُرُونِ من هُو أشدُّ منه قُورة وأكثر جمعا ولا يُسألُ عن ذُنوبهم الْمُجْرمُونَ ﴾.

وعلى هذا الأساس الذي أرشدنا الله إليه في كثير من كتابه أخذت سورة آل عمران تضرب على هذه العلة التي يتوارثها الجبارون بعضهم عن بعض، وترشد إلى أن حب المال والغرور بمتاع هذه الحياة هما علة العلل، وهما الحائل بين الناس وبين الحياة الطيبة والإيمان الصادق، وفي ذلك تقول: ﴿إِنَّ الذين كَفَرُوا لَن تُغني عَنهُمُ أَمُوالُهُمُ ولا أولادهم من الله شيئًا وأولئك هُمْ وقُودُ النَار ﴾.

ثم تضرب لهم مثلبن، أحدهما من الماضى البعيد، والآخر من الماضى القريب: تضرب لهم مثلا بأل فرعون والذين من قبلهم، وتضرب مثلا بفئتى المؤمنين والمشركين في بدر وتقول: ﴿ كَذَاب آل فرعون والذين من قبلهم كَذَبُوا بآياتنا فأخذهم الله بذُنُوبهم والله شديد العقاب (٦٠) قُل للدين كفروا ستُغلبُون وتُحشرُون إلى جهنم وبئس المهاد (١٠) قد كان لكم آية في فئتين النقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مَثَليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار ٤.

ثم تعود السورة تؤكد أن أموال هؤلاء لا تردعنهم من بأس الله شيئًا، ولا تنقذهم من العذاب الأليم الذي أعد لهم جزاء نكوصهم عن اخق، ومناوأتهم لهدى المرسلين ﴿ إِنَّ الدِّينَ كَفَرُوا وماتُوا وهُمْ كُفَّارٌ فلن يُقبل من أحدهم مَلْءُ الأرض ذهبًا ولو افتدى به أُولئك لَهُمْ عَذَابٌ اليم وما لهُم مَن نَاصرينَ ﴾ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ ولا أُولادُهُم مَن الله شَيْئًا وأُولئك أَصَحابُ النار هُمْ فيها خالدُون (١٠٠٠) مثلُ ما يُنفقُون في هَذه الحياة الدُّنيًا كَمثل ربح فيها صر (١١٠٠) أصابت حرث قوم ظلمُوا أنفُسهُمْ فاهلكته وما ظلمهُم الله ولكن أنفُسهُم يَظُلمُونَ ﴾.

وإنه ليجدر بأمثال هؤ لاء. وهم موجودون في كل زمان ومكان. أن يلتفتوا إلى أن

<sup>(</sup>١) البرد الشديد.

الأموال التي ينفقونها في لذاتهم وشهواتهم وبسط سلطانهم على الناس بغير حق، لا بد أن تفسد عليهم في نهاية الأمر أخلاقهم وعقولهم، وتهدم ما بنوا من حضارات، وشيدوا من قصور، وابتكروا من وسائل الهدم والتخريب، ستقضى أموالهم هذه على حرثهم الذي له يعملون، وفي سبيل بقائه ينفقون، ولا أجد مصداقًا لهذه الآية الكريمة أقرب ولا أوضح من هذه الحروب الطاحنة التي تقضى بين الفترة والفترة على كل ما لهم مما يزرعون ويحرثون.

وبينما تعرض السورة أثر الافتتان وسوء عاقبة الغرور بالأموال والأولاد على هذا النحو، نراها تقرر الحق في شأن حب الناس للأموال ومظاهر هذه الحياة، وتقول: إنه شيء قد فطروا عليه، ولكنه ليس هو المقصد الأسمى من هذه الحياة، وإنما هو متاع وزينة، وهو في الوقت نفسه سبيل. إذا أحسن استعماله، وأديت حقوقه للحصول على المتاع الخالد في الحياة الخالدة، سبيل لمتاع خير وأسمى: ﴿ زُينَ للنَاسِ حُبُ الشّهوات مِن النّساء والبنين والْقَناطير المُقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدُنيا والله عنده حُسن المآب (١٠) قُلُ أَوْنَبتُكُم بخير من ذلكم للذين اتّقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مُظهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد ﴾.

ثم تصف هؤلاء الذين اتقوا والذين لهم ذلك الجزاء، بأنهم هم الذين أدركوا الحق وأنفقوا ما آتاهم الله من مال ابتغاء مرضاة الله، وصبروا على ما انتابهم من بلايا ومحن، ورجعوا إلى الله بالتوبة والاستغفار ﴿ الله يَقُولُون ربّنا إنّنا آمنًا فاغفر لنا ذُنُوبنا وقنا عذاب النّار (٦٦) الصّابرين والصّادقين والنّقانتين والمُنفقين والمُستغفرين بالأسحار ﴾ ﴿ الّذين يُنفقُونَ في السُرّاء والضّراء والكاظمين الْغيْظ والعافين عن النّاس والله يُحب المُحسنين ﴾.

#### توجيه لجماعة المؤمنين،

وبعد أن تركز السورة هذين المقصدين: المقصد الأول الذي يتعلق بالألوهية وبيان الحق في الدين والرسالة، والمقصد الثاني في بيان العلة التي أعمت من أعمت، وأصمت من أصمت عن قبول الحق والاستجابة لدعوته، وهي علة الغرور بالمال والولد، وتستنفد في هذين أكثر من نصفها، تتجه إلى جماعة المؤمنين الذين جمعهم الحق وتكونوا على أساس الرحمة بالخلق، فتحذرهم أن يتأثروا لشيء من خطة هؤلاء المعاندين في أفانين حيلهم وباطل شبههم والاغترار بمتاع الحياة، وتطلب إليهم أن يعتصموا بحبل الله وأن يذكروا الأخوة التي ربطت بين عواطفهم، ثم تأمرهم بوسيلة ذلك كله، وهو التضامن الاجتماعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى تدوم لهم وحدتهم وتستقر دولتهم ﴿ يَا أَيُها الّذِينَ آمنُوا إِن تُطيعُوا فريقاً مَن الّذِينَ أُوتُوا الكتاب يردُوكُم بعد إيمانكُم كافرين ﴾ ، ﴿ يا أَيُها الّذِينَ آمنُوا اتقُوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون س واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حُفرة من النّار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حُفرة من النّار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم وأولنك هم المفلحون عن المنكر والمنتفوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيئات وأولنك هم المفلحون عن ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيئات وأولنك لهم عذاب عظيم سن على شق تبيض وجوة وتسود وجوة كه.

ثم تضع السورة لهم في جانب ذلك ما ينبغي أن يسلكوه في علاقتهم بغير المؤمنين، ما يباح منها وما لا يباح: ﴿ يا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تَتَخذُوا بِطَانَةُ مِن دُونِكُمْ لا يألُونَكُمْ خَبالاً ودُوا ما عِنتُمْ قَدْ بدت الْبغضاءُ مِنْ أَفْوَاهِهمْ وما تُخفي صَدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَنَا لَكُمُ الآياتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾.

نسير بعد ذلك مع السورة فنراها تركز هذه الأصول عند المؤمنين، وتلفت أنظارهم في سبيل ذلك إلى حادثة بن عظيمتين من حوادثهم الخاصة، لهم في كل حادثة منهما أكبر العظات فيما قررته السورة من مقصديها العظيمين: الصدق في الإيمان، وعدم الاغترار بزخارف هذه الحياة.

#### سر النصر في بدر والهزيمة في أحد،

تلفتهم إلى واقعة بدر وكيف انتصروا فيها بالإيمان والصبر والتقوى مع قلتهم وضعفهم في المال والعدة، ومع كثرة أعدائهم ووفرة ما لهم وقرة عددهم: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبدُرِ وَأَنتُمْ أَذَلُةٌ فَاتَقُوا اللّه لعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ (١٢٣) إذَ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَى يَكُفِيكُمْ أَن يُمدُكُمْ رَبّكُم بِشَلانة آلاف مَن الْملائكة مُنزلين (١٢٤) بلى إن تصبُروا وتَتَقُوا ويَأْتُوكُم مَن فُورهم هذا

يُمْددُكُم رَبُكُم بِخَمْسةِ آلاف مِن الملائكة مُسومِن (١٦٥) ومَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلاَّ بُشُوى لَكُمْ ولتطمئن قُلُوبُكُم به وما النصرُ إِلاَ من عند اللهِ الْعزيزِ الْحكِيمِ (٢٦٠) لِيقُطَعَ طرَفًا مِن الذين كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَالِبِينَ ﴾ .

وتلفتهم إلى واقعة أحد، وفيها اعتمد السلمون على قوتهم وكثرتهم، وخطف أبصارهم شيء من زخارف الدنياء وفيها انهزموا لسبب مخالفة الرماة أوامر القيادة الحكيمة، وفيها أرجف الأعداء بموت الرسول، فتزلزلت أعصاب كثير من المؤمنين، وفيها أفصح المنافقون عن نياتهم، وفي ذلك كله تقول السورة: ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدُهُ إِذْ تحسُّونهم بإذنه ﴾ إلخ، وفيها تقول: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تُولُوا مِنكُمْ يُومُ الْتَقَى الْجَمْعَانَ إِنَّمَا اسْتَوْلُهُمُ الشَّيْطَانُ بِبِعْضِ مَا كَسَبُوا ﴾ وفيها تقول: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قُدْ خُلتُ مِن قُبْلُه الرُّمُلُ أَفْإِن مَّاتِ أَوْ قُتل انقلبتم على أعقابكُم ومن ينقلب على عقبيه فكن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكُويِنَ (١٤١) وما كانَ لنفْسِ أَن تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنَ اللَّهَ كَتَابًا مُؤجَّلاً وَمَن يُردُ ثواب الدُّنْيا نُؤْته منها ومن يُردُ ثواب الآخرة نُؤْته منها وسنجزي الشَّاكرين (١٤٥٠ وكأيِّن مَن نَّبِيُّ قَاتِلَ مَعَهُ رَبَّيُونَ كُثِيرَ فَمَا وَهُنُوا لَمَا أَصَابِهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهُ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحبُّ الصَّابرين (٢٤٦) وما كَان قُولُهُمْ إِلاَّ أَنْ قَالُوا رَبُّنَا اغْفَرُ لَنَا ذُنُوبِنَا وإسْرافنا في أَمْرِنَا وَثَبَّتُ أَقْدَامِنا وانصُرْنا عَلَى الْقُومِ الْكَافِرِينِ (١٤٠٠) فآتَاهُمُ اللَّهُ تُوابُ الدُّنيا وحُسن ثواب الآخرة وَاللَّهُ يُحبُ الْمُحْسَنِينَ ﴾ وفيها تقول عن المنافقين الذين رجعوا: ﴿ وَمَا أَصَابُكُمْ يُومُ الْتَقَى الْجَمْعَان فَبِإِذْنَ اللَّه وليعْلَم الْمُؤْمِنِين (١٦٠) وليَعْلَم الَّذِينَ نَافَقُوا وَقيل لَهُمْ تَعَالُوا قَاتِلُوا في سبيل الله أو ادْفَعُوا قَالُوا لو نعلُمُ قتالاً لاَتَبعْناكُمْ هُمْ للْكُفْر يومَّند أقرب منهم للإيمان يقُولُونَ بَأَفُواهِهِم مَا لَيْسَ فِي قُلُومِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِمَا يَكُتُمُونَ (٢١٧) الَّذينَ قَالُوا لإخْوانهم وَقَعِدُوا لُوْ أَطَاعُونَا مَا قُتلُوا قُلْ فَادْرِءُوا عَنْ أَنفُسكُمُ الْمَوْتِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾. ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحَسُّونَهُم بِإِذْنِه حَتَّىٰ إِذَا فَشَلْتُمْ وِتَنَازِعْتُمْ في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكُم مَا تُحبُّونَ منكُم مَن يُريدُ الدُّنيا وَمنكُم مَن يُريدُ الآخرَة ثُمُّ صرفكُمْ عنْهُمْ ليبتليكُمْ ولقد عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضُلِّ عَلَى الْمَوْمَنينَ ﴾ .

وأخذت تشرح لهم في شأن هذه الواقعة إلى أن تقول بيانًا لواقع الأمر عند الله ﴿ إِنْ

ينصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا غَالِبَ لَكُمْ وإن يخَذْلُكُمْ فَمن ذا الَّذِي يَنصُرُكُم مَنْ بعْده وعَلَى اللَّهِ فلْيَتوكَل الْمُؤْمِنُونَ ﴾.

ثم لا يفوت السورة. وهي تحدثهم عما أصابهم من هزيمة في أحد. أن تبين لهم أن هذا إلما هو ابتلاء من الله وتمحيص للمؤمنين، والعاقبة لهم على كل حال: ﴿ مَا كَانَ اللَّهُ لَيَدُو الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَىٰ يَمِيزِ الْخَبِيثُ مِن الطّيبِ وما كان اللّه ليُطلعلكُم على الْغَيْبِ ولَكُنَّ اللّه يجتبي مِن رُسُله من يشاء فآمنوا باللّه ورسله وإن تُؤْمِنُوا وتتَقُوا فَلكُمْ أَجْرٌ عظيمٌ ﴾ ولكين الله يجتبي من رُسُله من يشاء فآمنوا باللّه ورسله وإن تؤمنوا وتتقُوا فلكم أجرٌ عظيمٌ ﴾ ولا تهنوا ولا تحرنوا وأنتم الأعلون إن كُتُم مُؤْمِنينَ النّاسِ الله ورسله وين يمسسكم قرحٌ فقد مس

وتقول في شأن مكانة الذين قتلوا في سبيل الله عند الله ، تحريضًا لغيرهم على الاستشهاد، وعلى الإخلاص: ﴿ وَلا تَحْسِنُ الّذِينَ قُتلُوا فِي سبيل الله أمْواتًا بل أحْياء عند ربّهم يُرزُقُونَ ( الله الله أمُواتًا بل أحْياء عند ربّهم يُرزُقُونَ ( الله عَلَيهم ولا هُم يحزنُون ( الله من فضله ويَستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجْر المؤمنين ﴾ وهكذا تشرح السورة لهم بمناسبة هذه الواقعة ما يجب أن يتحلى به المؤمنون من الاعتماد على النفس، والثبات والإخلاص، وعدم التأثر بالأراجيف، وتبين لهم أن الجيش له حياة مستقلة عن حياة شخص القائد، وأنه لا ارتباط بين موقفه وما يصيب القيادة، إلى غير ذلك من أنواع التعليم والتأديب التي لا غنى عنها لجيش يريد العزة والحياة الطيبة.

ثم تعود السورة مرة أخرى إلى النهي عن مظهر من مظاهر الاغترار بالمال وهو البخل به عن الإنفاق في سبيل الله: ﴿ وَلا يُحْسَنَ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَصْلُهِ هُو خَيْرًا لَهُم بَلْ هُو شَرَّ لُهُمْ سَيْطُوقُون مَا بِخِلُوا به يوم الْقَيَامَة ﴾ .

ثم تنبههم إلى أن الشأن في أرباب الحق أن ينالهم من نصراء الباطل كثير من الأذى بالقول والعمل، وأن واجب المؤمنين أن يتلقوا كل ذلك بالصبر والاحتمال ﴿ لَتُبَلُونَ في أَمُوالكُمْ وَأَنفُسكُمْ وَلَتسمعُنَ مِن الّذِينِ أُوتُوا الْكِتَابِ مِن قَبْلكُمْ وَمِن الّذِينَ أَشُركُوا أَذَى كُثِيرًا وَإِن تَصْبُرُوا وَتَتَقُوا فَإِنْ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ .

بعد هذا كله تختم السورة بأمرين عظيمين:

أحدهما: رسم الطريق الذي يصل به الإنسان إلى معرفة الحق والإيمان به: ﴿إِنْ فِي خَلَقِ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ وَاخْتَلَافَ اللّيلُ وَالنَّهَارِ لآيَاتِ لأُولِي الألبابِ (١٠٠٠) الذين يذُكُرُون الله قيامًا وقُعُودًا وعلى جُنُوبِهم ويتفكَّرُون فِي خلق السَّمُواتِ وَالأَرْضِ رَبَنا مَا خلقت هذا بأطلاً سُبْحَانَكَ قَقِنًا عُذَابً النَّارِ ﴾.

والثانى: هذه النصحية الغالية التي ما تمسكت بها أمة إلا تركزت وسمت وعزت، وما تخلت عنها أمة إلا أصيبت بالضعف والانحلال، والشدهور والانحطاط، والذل والهوان:

﴿ يَالُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبُرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُغْلَحُونَ ﴾.

#### عود إلى أول السورة؛

قلنا: إن السورة برزت فيها العناية بأمرين عظيمين هما: تقرير الحق في مسألة الألوهية، وإنزال الكتب وما يتعلق بهما من أمر الدين والوحي والرسالة، وتقرير العلة التي من شأنها إذا انحرفت إليها النفوس، وتعلقت بها القلوب، وصارت الهدف الذي لا يعرف غيره في الحياة أن تصرف الناس عن معرفة الحق، والخضوع لسلطانه، والعمل بمقتضاه، وأن تملك عليهم حواسهم ومشاعرهم، وتصرف قلوبهم عن التدبر والتفكر في كنه هذا العالم وما يقوم عليه من أعمال وصلات، وما يصير إليه من حساب وجزاء، هذه العلة هي الحرص على زخارف هذه الحياة، والوقوف عند ظاهرها الذي لا يمت إلى فضيلة، ولا يوحى بخير أو صلاح.

تناولت السورة هذين الأمرين، وركزت أولهما على آيات جاءت في أولها، فبدأت بينان أن الكتب السماوية والعقل الذي منحه الله الإنسان ليفرق به بين الحق والباطل، ويستعين به على معرفة الهدى من الضلال، أنزلهما الله لغاية واحدة هي هداية الناس للحق ﴿ الله لا إله إلا هُو الله يُ القيُّومُ (٢) نَزَل عليْك الْكتَابُ بالْحَق مُصدَقا لَمَا بَيْن يَدَيْه وأنزل التُوراة والإنجيل (٣) من قبلُ هُدى للناس وأنزل الفُرقان ﴾ ثم قررت خاصة الألوهية الحق من العلم المحيط، والقدرة التامة، والحكمة في التدبير والتقدير ﴿ إِنَّ الله لا يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا في السّماء (٥) هُو الذي يُصورُكُمْ في الأرْحام كيْف يشاء لا إله إلاً

هُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ وأردفت هذا وذاك بالإشارة إلى منشأ الشبهة التي تعلق بها النصارى في ألوهية عيسى فأضلتهم عن الحق، مع تزييف هذه الشبهة بما لا يدع أثرًا في النفوس التي خلص استعدادها لمعرفة الحق والإيمان به، وكان ذلك في قوله تعالى: ﴿ هُو الّذِي أَنوَلُ عَلَيْكَ الْكِتَابِ مِنهُ آياتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَ أَمُّ الْكِتَابِ وأُخرُ مُتشابهاتٌ فأمًا الذينَ فِي قُلُوبِهمْ زِيعٌ عَيْكَ الْكِتَابِ منهُ أَبِتَعَاء الْفَتَنة وابْتِعَاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والرَّاسخُون في العلم يَقُولُون آمنا به كُلِّ مَنْ عند ربنا وما يَذْكُرُ إلا أُولُوا الألبابِ ﴾.

#### المحكمات والمتشابهات:

يجدر بها في هذا المقام أن نعلم أن ما تضمنته هذه الآية ليس حاصًا بقضية الألوهية وما يتصل بها من أمر عيسى والنصارى، وإنما هو قاعدة كلية في تعرف منشأ الشبهات التي تميل بالناس عن الحق في أصول الدين وفروعه، وتجعلهم شيعًا وأحزابًا يكفر بعضهم بعضًا، ويضرب بعضهم رقاب بعض، فإذا قال الله: ﴿ ألا إِنْ أُولِياء الله لا خوف عليهم ولا هُمْ يحْزنُونَ (١٠) الله ين أمنُوا وكانُوا يتَقُونَ (١٠) لهُمُ البُشري في الْحَياة الدُنْيا وفي الآخرة ﴾ توسع بعضهم في تحميل لفظ ﴿ لَهُمُ البُشري في الْحَياة الدُنْيا ﴾ ما لا توحى به حقيقته التي يبينها ويوضحها محكم الكتاب في كثير من الآيات الصريحة التي تجعل الأمر كله لله: يتوسعون بذكر أشياء لا محل لذكرها، ويغفلون أو يعرضون عن مثل قوله تعالى: ﴿ أَلا لَهُ الْحَلْقُ والأَمْرُ ﴾. ﴿ يُدبَرُ الأَمْرِ ما من شفيع إلاَ من بعد إذْنه ﴾. ﴿ والذين يدعُون يحكُمُ لا مُعقب لحكمه ﴾. ﴿ إِن الْحَكْمُ إِلاَ لله أَمْرَ أَلاَ تَعَدُّوا إِلاَ إِياهُ ﴾. ﴿ والذين يدعُون من دُونه لا يستجيبُون لهم بشيء إلاَ كباسط كفيه إلى الماء ليبَلُغ فاه وما هُو بالغه ﴾. ﴿ قُل ادْعُوا الْذِين زعمتُم مِن دُونه فلا يُملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا ﴾. وغير ذلك من الميات المحكمات.

وإذا قال الله: ﴿ مِن يَهُدُ اللّهُ فَهُو الْمُهْتَدُ وَمَن يُضَلّلُ فَلَن تَجَدَّ لَهُ وَلَيْنَا مُرْشَدًا ﴾ ونحوها من الآيات التي يفهم ظاهرها أن أمر الهداية والضلال ليس مبنيًا على اختيار العبد، وإنما هو منح وفيض من الله يعطى منهما ما شاء لمن شاء، وجدنا الفرق قد شهرت أسلحتها، واشتبكت في حرب مظلمة من الجدل العقيم، الذي إن تصورنا له غاية فليست سوى إخفاء الحق، وتشويه معالمه، ومحاولة كل أن يظهر على خصمه، ويعرضون عن بداهة

القضية التي يبني عليها التكليف من الحكيم العادل، والآيات التي لا تعد ولا تحصى في تقرير أن الجزاء بالعمل والكسب، وأن الله ﴿ لا يظلُّمُ النَّاسِ شَيْئًا وَلَكِنَ النَّاسِ أَنفُسَهُمْ يظلُّمُونَ ﴾ .

وحسبنا في التطبيق على هذا المبدأ ـ الذي استطردنا بذكره ، وبادرنا بلغت نظر المسلمين إليه ـ ما ذكرنا من هاتين المسألتين اللتين تتصلان بخلاف ، كثيرا ما شغل الناس ، وأوقع بينهم العداوة والبغضاء دون مبرر ، ومن السهل أن يتتبع الدارس مواضع المحكم والمتشابه ، ويعرف ما كان ينبغى أن يسلك فيها بحمل المتشابه على المحكم ، والإيمان بهما على أنهما جميعًا حق جاءنا بهما الوحى ونزل بهما الكتاب ﴿ آمنًا به كُلٌّ مِنْ عِند رَبَنا ﴾ .

ونرجو أن تتاح لنا إن شاء الله فرصة إشباع هذا الموضوع بحثًا وتطبيقًا في الأصول والفروع، وبيان أن الوقوف على الحقيقة فيه هو أساس النصفة بين المسلمين، وردهم إلى الحق الواضح، الذي يلتقون عنده على كلمة سواء كما التقى عنده أسلافهم من قبل.

#### متاع الحياة الدنياء

نعود بعد الاستطراد ونقول: إن ثانى الأمرين اللذين برزت بهما عناية هذه السورة، وهو السبب الحقيقى فى الانصراف عن الحق، والإعراض عن دعوة محمد عرف النهاس وكزته السورة على بيان حقيقة ما أنعم الله به على الناس من النعم المادية، وأنه ليس إلا متاعا من متاع هذه الحياة، وأن الاعتماد عليه وحده، وتسخير الحياة فى سبيله، لا يغنى من الحق شيئًا، وأن ما عند الله خير وأبقى، وذلك هو قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهِ مَن اللهِ شَيئًا وأولئك هُمْ وقُودُ النَّارِ ﴾ وقوله: ﴿ إِنَّ اللهِ اللهُ سَيئًا وأولئك هُمْ وقُودُ النَّارِ ﴾ وقوله: ﴿ زُينَ للنَّاسِ حبُ الشَّهُواتِ مِن النَّهَ مَن اللهِ شَيئًا وأولئك هُمْ وقُودُ النَّارِ ﴾ وقوله: ﴿ زُينَ للنَّاسِ حبُ الشَّهُواتِ مِن النَّهِ الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَاللهُ عندة حُسْنُ الدَّهَ والْخَيْلِ الْمُسَوَّمَة وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَة وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَة وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَة وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَة وَالْخَيْلِ الْمُسَوِّمَة عَندة حُسْنُ الماب ﴾.

بدأت السورة بهذا وذاك، وركزتهما على ما ذكرناه من الآيات، وأخذت تؤيدهما بالإرشادات والمثل الواقعية فيما يرون وفيما يروى لهم من عبر الأولين، وكان من ذلك أن ضربت مثلين من حوادث المؤمنين في عهد الرسالة، لمسوا فيهما أن النصر والسعادة ليسا منوطين فقط بكثرة الأموال، ولا بقوة العدد، ولا بوفرة العدد، وإنما هما منوطان بعد ذلك أو قبل ذلك، بالصدق في الإيمان، والقيام بالحق، والإخلاص في العمل، والاحتفاظ بالوحدة، والصبر على المكاره.

هذان المثلان هما: ما كان من تصر المؤمنين ببدر مع قلة المال والرجال والعدد، وما أصابهم في غزوة أحد بالتنازع والفشل والطمع في مظاهر الحياة الدنيا: ﴿ وَلقدْ تصركُمُ اللهُ بِبدر وانتُمْ أَذَلَةٌ فَاتَقُوا الله لعلْكُمْ تشكرون ﴾. ﴿ وَلقدْ صَدقكُمُ اللهُ وعْدهُ إِذْ تحسُونهُم اللهُ بِبدر وانتُمْ أَذَلَةٌ فَاتَقُوا الله لعلْكُمْ تشكرون ﴾. ﴿ وَلقدْ صَدقكُمُ اللهُ وعْدهُ إِذْ تحسُونهُم مَن يُرِيدُ الأَمْر وعصَيْتُم مَنْ بعد مَا أَراكُم مَا تُحبُون منكم مَن يُرِيدُ الدُنْيا وَمنكُم مَن يُرِيدُ الدُنْيا وَمنكُم مَن يُرِيدُ الآخِرة ثُمَ صوفكُم عنهُمْ ليبتليكُمْ وَلقدْ عفا عَنكُمْ واللهُ ذُو فضل على المُؤمنين ﴾.

وكان من ذلك أنها أجملت عبر الأولين في قوله تعالى: ﴿ كَدَأْبِ آلَ فَرْعُونُ وَاللَّهِ مِنْ قَبْلُهُمْ كَذَبُوا بَآيَاتُنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعَقَابِ ﴾. وفي قوله: ﴿ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلُهُمْ سُننٌ فسيرُوا فِي الأرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبةُ الْمُكذّبِينَ ﴾.

#### خمسة نداءات إلهية لجماعة المؤمنين

وفي هذا الجو الذي هيأته السورة، وبعثت به استعداد المؤمنين للسمع والطاعة، وسلوك سبيل الحياة الطيبة، والتلقى عن الله ورسوله، بثت عدة «نداءات إلهية» قوية للمؤمنين بعنوان الإيمان الذي اتصفوا به، كان من أبرزها خمسة تدور حول أساس واحد هو تركيز وحدتهم، وصيانة كتلتهم، والاحتفاظ بشخصيتهم كأمة متماسكة لا تختلف ولا تتفرق، ولا تسمح لعوامل الضعف والانحلال أن تتسرب إليها من داخلها أو خارجها.

هذه النداءات الإلهية الخمسة هي قوله تعالى:

(١) ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتابِ يَرُدُّوكُم بعْدَ إِيمَانكُمْ كَافْرِينَ ﴿ ١٠ وَكَيْفَ تَكُفُّرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللّه وفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللّه فَقَدْ هُدي إِلَىٰ صراط مُسْتَقَيم ﴾ .

(٢) ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّه حَقَّ تُقَاتِه ولا تَمُوتُنَ إِلاَّ وَأَنتُم مُسلَمُونَ (٢٠٠) واعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّه جَمِيعًا ولا تَفْرَقُوا واذْكُرُوا نَعْمَت اللَّه عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءُ فَأَلَف بَيْنِ وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّه جَمِيعًا ولا تَفْرَقُوا واذْكُرُوا نَعْمَت اللَّه عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءُ فَأَلُف بَيْنُ اللَّهُ وَاعْبُونَ مَنْهَا كَذَلِك يُبِينُ اللَّهُ لَوْبِكُمْ فَاصِبُحْتُم بِنَعْمَتِه إِخُوانًا وكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفُرة مِن النَّارِ فَانقَذَكُم مَنْهَا كَذَلِك يُبِينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِه لِعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ (٢٣٠) ولْتَكُن مَنكُمْ أَمَةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفَ وَيَنْهُونَ

عَن الْمُنكر وأُولَئك هُمُ الْمُفْلحُون (١٠٠٠) ولا تكُونُوا كالّذين تفرَقُوا واخْتلفُوا من بعد ما جَاءَهُمُ الْبَيّنَاتُ وَأُولَئكَ لَهُمْ عُذَابٌ عُظِيمٌ ﴾ .

(٣) ﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخذُوا بِطَانَةُ مَن دُونكُمْ لَا يَأْلُونكُمْ خَبَالاً ودُوا مَا عَنتُمْ قَدْ بَدَتَ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفُواهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكَبَرُ قَدْ بِيّنَا لَكُمُ الآيات إِن كُنتُمْ تَعْقَلُونَ الْبَعْضَاءُ مِنْ أَفُواهِمْ وَلَا يُحبُونكُمْ وتُوْمنُونَ بِالْكتابِ كُلَّه وإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَا وإذَا لَعُوكُمْ قَالُوا آمَنا وإذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنا وإذَا لَعُوكُمْ قَالُوا آمَنا وإذَا لَعُوكُمْ قَالُوا آمَنا وإذَا لَعُوكُمْ قَالُوا آمَنا وإذَا عَضُوا عَلَيْكُمُ الأَنَامِل مِن الْغَيْظُ قُلْ مُوتُوا بِغَيْطِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ (١٠٠٠) إِن عَضُوا عَلَيكُمُ الأَنَامِل مِن الْغَيْظُ قُلْ مُوتُوا بِغَيْطِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ (١٠٠٠) إِن تَمْسَدُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وإِنْ تُصِبُكُمْ مَنْيَةٌ يَفُرِحُوا بِهَا وإِن تَصْبُرُوا وتَتَقُوا لَا يَضُرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطً ﴾.

(٤) ﴿ يَا أَيُهَا الَذِينَ آمنُوا لا تَأْكُلُوا الرّبا أَضُعافًا مُضَاعَفَةٌ واتَّقُوا اللّه لعلكُمْ تُمْحَمُون (٢٠٠) وأطيعُوا اللّه والرَّسُول لعلكُمْ تُرْحَمُون (٢٠٠) وأطيعُوا اللّه والرَّسُول لعلكُمْ تُرْحَمُون (٢٠٠) وأطيعُوا الله والرَّسُول لعلكُمْ تُرْحَمُون (٢٠٠) وأطيعُوا السَموات والأرْضُ أعدَت للْمُتَقِين (٢٠٠) الذين ينفقُون في السَرَّاء والضَرَّاء والْكَاظمين الْغيْظ والْعافين عَن النَاسِ واللّه يُحبُ المُحْسنين (٢٠٠) والذين إذا فعلُوا فاحشة أو ظلمُوا أنفُسهُمْ ذكرُوا الله فاستغفرُوا لذنوبهم وَمَن يغفرُ الذُنوب إلا الله ولم يصرُوا على ما فعلُوا وهم يعلمُون (٢٠٠) أولئك جزاؤهُم مَغفرة من ربَهمْ وجنات تَجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعُم أَجْرُ الْعاملين (٢٠٠) قد خلت مِن قبلكُمْ سنن فسيرُوا في الأرْضِ فانظُرُوا كيف كان عاقبة المُكذبين (٢٠٠) هذا بيان لِلنَاسِ وهُدى وموْعِظةً لَلْمُتَقِين ﴾.

# (٥) ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصَّبَرُوا وصابِرُوا ورابطُوا واتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ .

هذه النداءات الخمسة التي ذكرنا أنها ترمى إلى هدف واحد في تركيز الأمة الإسلامية ، وصيانتها من عوامل الضعف الداخلية والخارجية ، جدير بنا وبخاصة في هذا الوقت الذي انحلت فيه عرى الوحدة الإسلامية ، وتمكنت فيه عوامل الإفساد داخلية وخارجية من قلوب المسلمين ، فقطعت أواصرهم ، وجعلتهم طعمة لأعدائهم ، ووقفت بهم عن بلوغ الغاية السامية التي رشحتهم لها العناية الإلهية بما أمدتهم به من دين صالح ، وهداية قويمة ، وأخلاق متينة ، وهي قيادة العالم إلى سواه السبيل ، والوصول به إلى الحياة الطيبة

السعيدة ـ جدير بنا أن نقف عندها وقفة يتجلى لنا فيها ما تنطوى عليه من أسرار، وما أرشدت إليه من سنن، وما هدت إليه من سبيل.

ولكننا بين يدى هذه الوقفة، نقدم كلمة عن النداءات الإلهية الواردة في القرآن الكريم، نواها مفيدة في استجلاء ناحية مهمة من أسلوب ذلك الكتاب الحكيم في التكاليف والإرشادات.

#### دلالة التداءمن الله،

لله سبحانه وتعالى نداءات كثيرة في القرآن الكريم، وللنداء عامة دلالته على كمال العناية، وعظيم الاهتمام بالمطلوب وبالمنادي، وأمر ذلك في جميع اللغات معروف مشهور.

نداء من إله قوى قاهر ، حكيم مدبر ، يعلم سر العالم وباطنه ، إلى عباد مؤمنين بربوبيته وألوهيته ، يتلاشى حولهم وقوتهم أمام حوله وقوته ، ويتلاشى علمهم وتدبيرهم أمام علمه وتدبيره - جدير بأن يهز القلوب ، ويصفى النفوس ، ويخلع الناس من التفكير فيما بين أيديهم وما خلفهم ، وعن أيمانهم وعن شمائلهم ، وأن يجذب قلوبهم ووعيهم وانتباههم إلى الاستماع إليه ، وتدبر ما يلقيه ، وحق لابن مسعود أن يقول تلك الكلمة التي تعبر عن شعور المؤمن حينما يسمع نداء الله بأحب الأوصاف التي يصف بها عباده ، وهو وصف الإيمان : فإذا سمعت الله يقول : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ فأرعها سمعك »

وقد نادى الله الأشخاص والطوائف والشعوب، ونادى الناس جميعًا، ونادى أشياء ما خلق.

ونداؤه للعقلاء أفراداً أو جماعات نداء تكليفي يتضمن أمراً يطلب فعلا، أو نهيًا يطلب تركًا. أما نداؤه لغير العقلاء مما خلق، فهو نداء تكويني تصور به مطاوعة الكائنات لخالقها، وخضوعها لسنته، كما يخضع المنادي حين ينادي عمن فوقه، ومن هذا النوع الأخير ﴿ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكُ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي ﴾ ﴿ يَا نَارُ كُونِي بَرُدا وسلامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيم ﴾ ﴿ يَا نَارُ كُونِي بَرُدا وسلامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيم ﴾ ﴿ يَا جَالُ أَوْبِي مَعَهُ ﴾ .

وقد جاء نداؤه للعقلاه على أنواع:

# نداء الأشخاص في القرآن:

(١) نداء لأشخاص بأسمائهم، وهذا النوع قد قصه الله علينا في كتابه بالنسبة لبعض

الأنبياء السابقين، ناداهم بأسمائهم استنهاضاً أو تنبيها إلى خطر ما كلفوا به واصطفوا لأجله، أو تهدئة لروعهم، وتسكينا لأفئدتهم: ﴿ يا يحيى خُذ الْكتاب بِقُونَة ﴾ ، ﴿ يا داوُودُ إِنَا جَعَلْناك خليفة في الأرض فاحكم بين النّاس بالحق ولا تتبع الهوى فيُضلُك عن بسبل الله ﴾ ، ﴿ يا مُوسى أقبلُ ولا تَخفُ إِنّك من الآمنين ﴾ .

(٢) نداء بالوصف الذي يحدد المهمة ويبعث على القيام بها وعدم التأثر بشيء في سبيل أدائها ﴿ يَا أَيُهَا الرَّسُولُ بِلَغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رُبِكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ ، ﴿ يَا أَيُهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنكَ الَّذِين يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ﴾ .

وهما خطابان لمحمد عَرِيَ الله عنه عنه وحد في القرآن خطاب له بوصف الرسالة سوى هذين.

وقد ناداه بوصف النبوة في مواضع متعددة.

ناداه بهذا الوصف في تنفيذ بعض ما كلف به من جزئيات الأحكام المشروعة ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرَض الْمُؤْمِنينَ على الْقتال ﴾ . ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفّارُ وَالْمُنافِقِين ﴾ .

وناداه به في بعض شئون خاصة به ﴿ يَا أَيُهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِك إِن كُنتُنَ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنيا وزِينَتها فَتعالَيْنَ أُمْتِعُكُنُ وأُسْرِحْكُنَ سراحًا جميلاً (٢١) وإِن كُنتُنَ تُرِدْنَ اللّه ورسُولُهُ وَالدَّارِ الآخِرةَ فِإِنَّ اللّه أعدَ للمُحْسنات منكُنَّ أَجْرًا عظيمًا ﴾ ﴿ يَا أَيُهَا النّبِيُ لِم تُحَرِّمُ مَا أَحَلُ اللّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتُ أَزْوَاجِكَ ﴾ .

وناداه به في بعض تشريعات عامة للمؤمنين ﴿ يَا أَيُهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّساء فَطَلِقُوهُنَ لِعَدْتِهِنَ وَأَحْصُوا الْعِدُةُ ﴾.

وناداه به في أمره بتقواه وتحذير إطاعة الأعداء، أو التأثر بمقترحاتهم ﴿ يَا أَيُهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّه ولا تُطع الْكافرين والْمُنَافقينَ إِنَّ اللّه كان عليمًا حكيمًا ۞ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبُك إِنَّ اللّهَ كَانَ بِما تَعْمَلُونَ خبيراً (٣) وتوكَلْ على الله وكفي بالله وكيلاً ﴾.

وكما نادى الله رسوله بوصفى الرسالة والنبوة . كما رأينا ـ ناداه بحالة صار إليها لمناسبة خاصة ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمَلُ ﴾ . ﴿ يَا أَيُهَا الْمُدَثِّرُ ﴾ وفي الخطاب بهذين الوصفين تأنيس له وملاطفة على عادة العرب في اشتقاق اسم للمخاطب من صفته التي هو عليها كقوله . 

إن الله وجهه حين رآه وهو نائم قد لصق بجنبه التراب: قم يا أبا تراب .

ويجدر بنا أن نلاحظ هنا أمرين:

أولهما: أنه لم يقع نداء لمحمد. عرب السمه الصريح كما وقع لغيره من الأنبياء السابقين. وفي هذا من التكريم ورفع الشأن ما لا يعرف لأحد من الأنبياء.

وقد قال العلماء: إن فيه تعليما وتأديبًا للمؤمنين في التحدث عنه أو ندائه على السالة أو وقد كان الأصحاب رضوان الله عليهم يتحدثون عنه وينادونه بوصف الرسالة أو النبوة، وقد جهل جماعة من الأعراب هذا الأدب لما نشئوا عليه من خشونة البادية، فنادوه باسمه، فأنزل الله عليهم: ﴿ لا تَجْعَلُوا دُعَاء الرّسُول بينَكُم كدُعاء بَعْضكُم بعضًا ﴾ ﴿ إنَّ الذين يُنادُونك من وراء الحُجُرات أكثرُهُم لا يعْقلُون ﴾ .

ولعل من محاكاة هذا الأدب ما درج عليه الناس من عدم نداء الملوك والعظماء ورجال الشرف بأسمائهم، وإنما ينادون بألقابهم وأسماء مراكزهم، وهو أدب معقول مقبول.

وثانى الأمرين: أن النداء بوصف النبوة كان موجها إلى جزئيات من تكاليف الرسالة ، وبخاصة ما كان يتصل بجهة التنفيذ، وأن النداء بوصف الرسالة لم يكن إلا في تحديد مهمة الرسالة العظمى وما يتصل بها من تقوية القلب على أدائها، ﴿ بِلَغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُ مَن رُبِكُ ﴾ ﴿ لا يُحزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْر ﴾.

ولعل ذلك يرجع إلى طبيعة لفظى (نبي) و(رسول) في اللغة العربية واقتضاه أولهما بمعنى العرفان والعلم واقتضاه الثاني مجرد التبليغ.

#### النداء به يأيها الناس، و، يا بني آدم،،

٣ ـ وكما نادى الأشخاص على النحو الذي ذكرنا، نادى الناس جميعا مرة بوصف الإنسانية العام، ومرة بوصف البنوة للأب الأول، والذي نلاحظه هنا أن النداء بوصف الإنسانية كان أكثره فيما يختص بالأصول العامة للدين، من الإيمان بالله، والوحي، والرسالة، والإيمان بالبوم الآخر، وما يرجع إلى شيء من هذين: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم وَ الَّذِينَ مِن قَبْلكُم لَعَلْكُم تَتَقُونَ ﴾.

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبِّكُمُ الذي خَلَقَكُم مَن نَفْسِ وَاحدة وخلقَ مِنْهَا زُوْجها وَبَثَ مَنْهُما رَجَالاً كَثِيرًا ونساء ﴾ .

﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ للله مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ .

﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنْ كُنتُمْ فِي رِيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفة ثُمَّ مِن عَلَقَة ثُمَّ مِن عَلَقَة ثُمَّ مِن مُضْغَة مُخلَقَة وَغَيْر مُخلَقَة ﴾.

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾.

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَرٍ وأَنشَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لَتَعَارِفُوا إِنَّ أَكُرْمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾.

وأما نداؤهم بوصف البُنوة لآدم، فقد وجّه إليهم تحذيرًا من مكايد الشيطان التي وقع فيها أبوهم من قبل ﴿ يَا بَنِي آدَمُ لا يَفْتِنَنَكُمُ الشّيطانُ كَمَا أُخْرِجِ أَبُويْكُم مَنَ الْجِنّةِ يِنزعُ عَنْهُما لِبُاسَهُمًا ﴾.

ورُجّه اليهم امتنانا على نوعهم بما ميزهم الله به عن سائر الحيوان من لباس يستر العورة، وريش يتزينون به ﴿ يا بني آدمَ خُذُوا زِينتَكُمْ عِندَ كُلَّ مَسْجِدٍ ﴾ ﴿ يا بني آدم قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوارِي سَوْءَاتِكُمْ وريشًا ﴾.

ويلاحظ هنا أن الإنزال كما يكون للأجسام تسقط من عُلو، يكون في معنى تهيئة الأسباب للحصول على الشيء بعد خلق مادته ﴿ وَأَنزِلُنا الْحَدِيدُ فِيه بأس شَدِيدٌ ومَنافِعُ لِلنَّاسِ ﴾ . ﴿ وَأَنزِلُ لَكُم مِن الْأَنْعَامِ ثَمَانِيةَ أَزُواجٍ ﴾ .

ومن هذا المعنى قوله تعالى: ﴿ انزلْنَا عليْكُمْ لِبَاسًا ﴾ أى خلقنا سادته من القطن والصوف والحرير، وهديناكم بالغرائز والقوى إلى صنع اللباس عن طريق الوسائل التي يتوقف عليها وألهمناكم بها، كالزراعة والغزل والنسيج والخياطة.

٤ ـ وكما نادي الله الناس على هذا النحو، نادى الطوائف والشعوب:

نادى شعب بنى إسرائيل، ولا نعرف شعبا آخر وُجّه إليه الخطاب في القرآن كما وجه إلى هذا الشعب، ولعل ذلك كان لكثرة ما عُولج به هذا الشعب من نوعى النعماء والضراء، ثم لم تنفع معهم تلك المعالجة لا في القديم ولا في الحديث. مع ما كان الله عليهم في شخص أبيهم السرائيل، من فضل عظيم يجب أن يذكروه وأن يقدروه، فيخلعوا أنفسهم عن موقف العناد والمكابرة إلى موقف الطاعة والاستجابة، وفي التذكير بمكانة الآباء إحياء للإحساس بالشرف والشعور بالكرامة عند الأبناء، وفي هذا الإحياء إحياء للعزيمة الصادقة، وتقوية لها على عوامل الهوى والشهوة.

﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهُدِي أُوف بعهدكُمْ ﴾.

﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُم مَنْ عَدُوكُمْ وَوَاعَدُنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنِ وَنَزُلْنَا عَلَيْكُمُ الْمِنْ وَالسَّلُوي ( ١٠٠٠ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رِزِقْنَاكُمْ ولا تَطْغَوْا فِيه فَيحِلُ عَلَيْكُمْ عَضبي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضبي فَقَدْ هُوى ﴾ .

ونادى طوائف أهل الكتاب، ناداهم بهذا العنوان تبكيتا لهم على ما كانوا يرتكبون
 من أفانين التضليل وأنواع التشكيك التي كانوا يحاربون بها الدعوة المحمدية.

﴿ يَا أَهُلَ الْكِتَابِ لِمُ تَلْبِسُونَ الْحُقِّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقِّ وَانتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ لا تَغْلُوا فِي دَيِنكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقِّ ﴾ وكأنه يقول لهم: إن صنيعكم هذا لا يتفق مع ما نزلت به الكتب عليكم، وإنَّ صدقكم في نسبتكم إلى الكتب يحتم عليكم تلبية الدعوة التي تصديق رسلكم، والتي تضمنتها كتبكم وكنتم بها من قبل عليكم تلبية الدعوة التي تصديق رسلكم، والتي تضمنتها كتبكم وكنتم بها من قبل مؤمنين، فلستم كالمشركين الذين لم تنزل عليهم كتب، ولم يشرق في آفاقهم شيء من نور الحق.

وقد يناديهم بهذا الوصف إغراءً لهم، لتلبية الحق الذي يدعون إليه، والذي لم يكن شيئا جديدا عليهم ﴿ يَا أَهُلُ الْكَتَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمة سُواء بيننا وبينكُم الأَ نَعْبُدُ إِلاَ الله ولا نُشُركُ به شيئًا ولا يَتَخذَ بَعْضَنا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونَ الله ﴾.

٦ ـ وكما نادى سبحانه وتعالى طائفة اليهود والنصارى بوصف أهل الكتاب، نادى طائفة الذين أمنوا بمحمد عربي ـ بوصف المؤمنين، وإن المتتبع للنداءات الإلهية في

القرآن يجد أكثرها موجها إلى المؤمنين، فقد بلغت نداءاتهم تسعة وثمانين نداء، وأنه لم يقع نداء واحد منها في أية مكية، وإنما وقعت كلها في الآيات التي نزلت بعد أن تكون المسلمون بالهجرة جماعة لها كيان خاص، وقوة خاصة، وسبيل خاص.

ناداهم بهذا الوصف الذي تركز في نفوسهم، تنبيها إلى أن الإيمان من شأنه أن يحملهم على الاستجابة لما طلب منهم وكلفوا به، وتنبيها إلى أنهم بحكم اشتراكهم في ذلك الإيمان مسئولون عن هذه التكاليف التي هي من أحكام الإيمان، يسأل الشخص المؤمن عن نفسه، ويسأل عن أخيه، وهذا هو الأصل فيما يقرره الإسلام من تضامن أهله، ومسئولية بعضهم عن بعض في تنفيذ الأحكام والعمل بمقتضاها.

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِعُضُهُمُ أُولِياءُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ ويُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤَثُّونَ الزّكاة ويُطيعُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾.

نادى الله المؤمنين بهذا الوصف في الأخلاق، وفي الأحكام، ففي الأخلاق ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّه والرَّسُول وتَخُونُوا أَمَانَاتَكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ . ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخُرُ قُومٌ مَن قُومٌ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مَنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مَن نَسَاء عَسَىٰ أَن يَكُن خَيْرًا مَنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مَن نَسَاء عَسَىٰ أَن يَكُن خَيْرًا مَنْهُنَ ولا تَلْمَزُوا أَنفُسَكُمْ وَلا تَنَابِزُوا بِالأَلْقَابِ بِنُسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدُ الْإِيمَان ﴾ .

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا اجْتَنبُوا كُثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تجسَّسُوا ولا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ .

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمِجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسِحِ اللَّهُ لَكُمْ وإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا ﴾ .

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بَيُوتًا غَيْرِ بَيُوتِكُمْ حَتَىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسلِمُوا عَلَىٰ اهْلَهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ (٧٧) فإن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحِدًا فَلا تَدْخُلُوها حَتَىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ الْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ﴾.

وهكذا استنهض القرآن المؤمنين بالنداء بهذا الوصف المحبب للنفوس، المكرم

للعقول، إلى مكارم الأخلاق في الأفراد والجماعات، سمواً بهم إلى أعلى مراتب الإنسانية.

وكما ناداهم في الأخلاق حثا على التحلي بها، ناداهم في الأحكام حثًا على امتثالها والعمل بمقتضاها.

ناداهم في الأحكام التي يطالب بها كل فرد:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائرُ اللَّه ﴾.

﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِنَمَا الْخَمَرُ وَالمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مَن عَمل الشَيْطان فَاجْتَنبُوهُ لَعَلَكُمْ تُفْلَحُون ﴾ .

وناداهم في الأحكام التي طلب وجودها فيما بين الجماعة ، وطلبها من الجماعة من جهة أنها جماعة ، والشأن في هذا النوع أن يناط تنفيذه بمن يمثل الجماعة وينوب عنها مع مسئولية الجماعة عنه ، وهذا هو أساس مسئولية الحاكم أمام الجماعة في نظر الإسلام .

﴿ يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتب عليكُمُ الْقصاصُ في الْقَتْلَى ﴾.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتُلُوا الَّذِينِ يَلُونَكُم مَنِ الكُفَّارِ ﴾.

ويلاحظ هنا أنه كما أن الأمة مسئولة عن هذا النوع الذي نيط تنفيذه بالحاكم النائب عنها، وكان الحاكم مسئولا أمامها عنه، فإن الحاكم مسئول أيضا عن النوع الآخر الذي طلب من الأفراد ونيط بهم تنفيذه، ومن هنا وجدت في الإسلام للحاكم سلطة إقامة الحدود، وتوقيع العقوبات على من قصر في واجب من الواجبات فعلا أو تركا. فملك عقوبة من ترك الصلاة، أو أفطر في رمضان، أو منع الزكاة، أو اقتحم البيوت بغير إذن، أو عف بكثرة الأراجيف، أو بالتجسس على الناس في خواص شئونهم، وما إلى ذلك من المخالفات الأخلاقية والأحكامية التي طلبها الله من عباده المؤمنين.

وقد يأتي النداء للمؤمنين بتكليف يكون مطلوبا من الأفراد من حيث هم أفراد، ومن الجماعة من حيث هي جماعة، ينوب الحاكم عنهم، ومن ذلك: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا

لا تتخذُوا بطانة من دُونكُم ﴾ ، ﴿ يا أَيُها الَّذِينِ آمَنُوا لا تتولُّوا قوما غضب اللَّهُ عَلَيْهِم ﴾ ، ﴿ يَا أَيُها الَّذِينِ آمَنُوا لا تَتَخذُوا عدُوي وعدُوكُم أُولِياء ﴾ .

فإن الحكم الذي تضمنته هذه الآيات مطالب به الأفراد كل على سبيل الاستقلال، ومطالب به الجماعة التي يمثلها الحاكم، فكما لا يصح أن يتخذ فرد ما من الأمة بطانة من أعدائها يمكنها من أسرار دولنه، ولا يصح للحاكم الذي يمثل الجماعة أن يتخذ من الأعداء بطانة يفضى إليها بهذه الأسرار، أو يمكنها من الاطلاع عليها.

وهكذا نجد القرآن قد عالج بالنداءات الإلهية الناس على وجه عام، وعالج الطوائف على وجه خاص، وعالج الطوائف على وجه خاص، وكانت الأوصاف التي تقع بها هذه النداءات من شأنها أن تدفع بالمخاطبين إلى امتثال ما يخاطبون به، وهو أسلوب قوى من أساليب الإرشاد واستنهاض الهمم، أسلوب طبيعي تأنس إليه النقوس، وتُملك به القلوب.

وقد قر في نفوس الناس أن يحث بعضهم بعضا على فعل ما يريدون من خير وترك ما يخشون من شر، فهو أسلوب له أثره في توجيه القلوب وحفز الهمم، وبخاصة لو صدر من أب لابن، أو من رئيس لمروس، أو من حاكم إلى رعيته، فما بالنا إذا صدر من الخالق العليم، ذي السلطان والقهر، وصاحب القوة والنعمة في الأولى والآخرة؟

#### كلمسات،

نتقدم هنا إلى المسلمين بكلمات عن هذه النداءات التي سيجدون فيها القوى التي يحتمها الاجتماع لصيانة كل مجتمع، وما أجدرنا معشر المسلمين وبخاصة في هذا الوقت الذي انحلت فيه عرى الوحدة الإسلامية، وتمكنت من المسلمين عوامل الإفساد داخلية وخارجية . ما أجدرنا أن نستمع إلى هذه النداءات الإلهية ، وأن نتدبرها ، وأن نعقل معناها ، وأن ندرك وحيها ، وأن نجعلها نبراسنا في الحياة ، لتعود إلينا صولة الأمة القوية ومكانة الأخلاق القوية ، وننزل المنزلة التي أرادها الله لنا ، وأنزل كتابه لأجلها ﴿ قَدْ جَاءَكُم مِن الطّهِ نُورُ وكتابٌ مُبِينٌ لَكُم كُثيرا مَمّا كُنتُم تُخفُونَ مِن الْكتاب ويعفُو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتابٌ مُبينٌ (٥) يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويُخرِجُهُم مِن الظّلُمات إلى النّور بإذنه ويَهديهم إلى صواط مُستَقيم ﴾ .

#### سأنَّ الله في نهوض الأمم وانحدارها:

يتسرب الخلل إلى الجماعات، ويلحقها الضعف والوهن من نواح متعددة: يلحقها من جانب ضعفها النفسى، وقبولها التأثر بما يثار بينها من المثيرات، وما يذاع فيها من الأراجيف والأباطيل، ويلحقها من جهة انحلال أفرادها، وعدم تكتلهم حول هدفها وغايتها. ويلحقها من جانب السكوت عما يرتكب أبناؤها في داخلها من مخالفات وفسوق وآثام، فتنتشر حمى ذلك الوباء، فتعم الأمة، وتصبح كلها بعيدة عن الخير والفلاح. ويلحقها من جهة انخداعها بظواهر خصومها واعتقادها فيهم الإخلاص والصدق، فتمتزج بهم، وتلقى بحبال المودة إليهم. وتلحقها من جهة القسوة تملأ قلوب أغنيائها فتحول بينهم وبين الشعور بحاجة فقرانها، فلا يمد الغنى يده بالمساعدة والمعونة للفقير المحتاج، فيضطغن ذلك الغقير بما يتقلب فيه من بؤس وشقاء على ذلك الغنى بما ينعم به من نعيم ورخاء. وبعد هذا وذلك يلحقها الضعف والوهن بأخلاق الجزع والهلع لما يصادفها من أحداث وصعاب، فتفقد قوة المقاومة، وقوة التوقى، وتخر صريعة أمام يصادفها من أحداث وصعاب، فتفقد قوة المقاومة، وقوة التوقى، وتخر صريعة أمام الأحداث والخطوب، والأعداء والمحاربين.

ولعلنا بالتطبيق لهذه المبادئ على الأم وأطوارها في قوتها وضعفها، سواء أكانت متدينة أم غير متدينة، ندرك تماما أنه ما من أمة بقيت وقويت واستقر وجودها، واشتد ساعدها، واستمر لها الملك والسلطان، إلا كان الاحتياط من هذه الثغرات شأنها وديدنها. وما من أمة أكلها الدهر، وأفنتها الحياة، إلا كانت ناحية أو أكثر من هذه النواحي مصدرا لنكبتها وما صارت إليه ﴿ سُنّة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً ﴾.

ولعلنا ندرك إذا انتهينا من هذا التطبيق، ووافانا التاريخ الصادق بالمثل عليه في جانب الإيجاب والسلب، ولعلنا ندرك أن القرآن الكريم ـ بإشارته إلى هذه المبادئ، وتحذيره من هذه الثغرات في مقام تكوين الأم والاحتفاظ بعوامل بقائها ـ لم يفاجئ الناس بما ليس من سنن الله في كونه، ولم يكلفهم بغير ما تقضى به طبيعة الوجود، أو بما لم تجربه التجارب في مختلف الأم والأزمان والآباد.

ولعلنا إذ ندرك هذا ندرك أيضا أن ورود هذه المبادئ الاجتماعية الدقيقة، وهذه الإرشادات التي يعرفها ولا يدرك آثارها إلا من رسخت في السياسة والاجتماع والتاريخ أقدامهم، وكانوا طوال حياتهم في بحث وتنقيب عن علل الاجتماع، وما تبرأ به تلك العلل. وليس من المعقول أن محمدًا عين العلم، وأحاط به هذه الإحاطة الشاملة الكاملة محيطه المعروف، قد وصل بنفسه إلى ذلك العلم، وأحاط به هذه الإحاطة الشاملة الكاملة التي تناولت علل الظاهر، وعلل الباطن، وعلل الداخل، وعلل الخارج، وأبرزه ذلك الإبراز القوى في تلك المناسبات التي تلتئم بجواضعها كل الالتنام، فسبحان من علمه هذا العلم، وأوحى إليه بهذا البيان ﴿ إِنْ هُو إِلاَّ وَحَيْ يُوحَىٰ (؟) عَلَمه شديدُ الْقُوى ﴾.

ولنرجع إلى هذه النداءات فنعرض لها بعد هذه المقدمة بشيء من التفصيل:

# النداء الأول في السورة،

كان أول هذه النداءات هو قوله تعالى:

﴿ يَا أَيْهِمَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطيعُوا فَرِيقًا مَنَ الذَينَ أُوتُوا الْكِتَابِ يَرُدُوكُم بَعْد إِيمَانِكُمْ كَافُرِينَ (١٠٠٠) وكُيْف تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللّه وفيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللّهِ فَقَدٌ هُدِي إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيمٍ ﴾.

كثيراً ما كشف القرآن الكريم عن نيات الكفار وأهل الكتاب للمؤمنين، وأنهم لا يألون جهدا في ردهم عن الحق الذي أشرقت أنواره على قلوبهم، وأنهم كانوا يتخذون لذلك صوراً وألواناً من الشبه وإثارة الفتن والإيقاع بينهم، وفي ذلك يقول الله عز وجل في سورة البقرة: ﴿ وَدَ كثيرٌ مَنْ أَهُلِ الْكَتَابِ لَوْ يَردُونكُم مَنْ بعد إِيمَانكُمْ كُفَارا حَسَداً مَنْ عند أَنفُسهم مَنْ بعد ما تبين لهم الحق ﴾ ويقول فيها: ﴿ وَلَن ترْضَى عَنك الْبهودُ ولا النصاري حستى تشبع ملتهم ﴾، ويقول: ﴿ وَلا يَزالُونَ يُقاتلُونكُمْ حَسَى يُردُوكُمْ عَن دينكُمْ إِن استطاعُوا ﴾ ، ويقول في سورتنا هذه: ﴿ وَذَت طَائفة مَنْ أَهُلِ الْكتَابِ لَوْ يُضلُونَكُمْ ومَا يَشْعُرُون ﴾ ، ﴿ وَقَالت طَائفة مَنْ أَهُلِ الْكتَابِ لَوْ يُضلُونَكُمْ ومَا الذين آمنُوا وَجُه النّهار واكفُروا آخرة لعلَهمْ يَرْجعُون ﴾ .

وكان من هذا ما رواه المفسرون بصدد آياتنا هذه: ﴿ إِنْ تُطِيعُوا فريقًا مَن الَّذِينِ أُوتُوا الْكَتَابُ يَرُدُّوكُم بِعُدُ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ﴾ : مرَّ شاس بن قيس اليهودي ـ وكان عظيم الكفر ،

شديد الطعن على المسلمين، شديد الحسد لهم على نفر من الأنصار يجمع بين الأوس والخزرج، بعد أن استل الإسلام ما كان بينهما من أحقاد وضغائن. فشق عليه أن رآهم وقد طابت نفوسهم، وجلسوا يتبادلون أحاديث المودة والإيمان والإخاء، فجلس إليهم، وأخذ يجرهم شيئًا فشيئًا إلى أحداث الماضي حتى وقع بهم فيما كانوا فيه، وجرت بينهم ذكريات ذلك الماضي الذي جللهم بسواد العداوة والخصومة، وأخذ ينشدهم بعض ما قيل في حروبهم من الشعر، فحرك من وجدانهم، وهاج من شعورهم، ومازال بهم حتى تنادوا فيما بينهم وعلى أنفسهم: السلاح السلاح، ولكن الله الذي كفلهم برعايته، وطهرهم من رجس الجاهلية، وعداوتها الغاشمة، وملاً بالإيمان قلوبهم، وأقام على الألفة والأخوة أمرهم، لم يمهل هذا الشيطان الذي نفث فيما بينهم سمومه، فأحبط سعيه، وأبطل كيده ﴿ وما دُعاءُ الْكَافِرِينِ إِلاَّ في ضَلال ﴾ ، فما هي إلا لحظات حتى بلغ الخبر رسول الله ـ عَرِّكُمْ ـ فخرج إليهم تحيط به قلوب أخلصت لله ورسوله من المهاجرين والأنصار وصاح فيهم: ﴿ أَتُرجِعُونَ إِلَى أَحُوالَ الْجَاهِلَيْةُ وَأَنَا بِينَ أَظْهِرُكُمْ وَقَدْ أَكُومُكُمُ اللَّهُ بالإسلام وألف بين قلوبكم؟!» فسكنت ثائرتهم وأغمدوا سيوفهم، ورجعوا إلى الله ورسوله تائبين نادمين مستغفرين. وهكذا التأم الجرح الذي حاول هذا المفسد أن ينكأه. وعانق بعضهم بعضًا، ثم انصرفوا مع رسول الله عربي . وإخوانهم راضين مطمئنين، وأنزل الله هذه الآية: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطيعُوا فَرِيقًا مَن الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ يردُوكُم بعد إيمانكُم كافرين كه.

### ولنقف هنا قليلا لنستخلص العبرة من هذا الموقف كله.

فنقول أولا: إنه لا يزال هذا الشأن الذي تناوله شاس بن قيس في جماعة المؤمنين الأولين، يتناوله أعداء المسلمين في كل عصور التاريخ حتى يومنا هنا، وإن للمسلمين في كل عصر من هؤلاء الخصوم النافسين عليهم مكانتهم، الحريصين على تمزيق شملهم وتفريق كلمتهم، المنفرين لهم عن اجتماعهم حول كتابهم شاساء يعمل هذا العمل، ويدأب عليه جاهدا، لا وانيًا عنه ولا مقصرا، ولكن هناك فرقا بين شاس اليوم وشاس الأمس. فقد كان الأول فردا ضعيفًا ضئيلا، أو كانوا أفراداً معدودين ليست لهم قوة، ولا يستعينون بعلم ولا نظام ولا سلاح، ولا يملكون من الجاه والمال والسلطان ما يجذبون به عشاق المال والجاه والسلطان، أما شاس اليوم فتمثل في دول مختلفة ذات قوة وعتاد وعلم وسلطان، وكيد وتدبير، تتجاذب المسلمين في كل أقطارهم، وتتفق جميعًا في غاية شاس

الأول من هدم الإسلام وتمزيق أهله، وإحياء العداوات التي أطفأ الله نيرانها من قبل، وإذكاء نار الحصومة والبغضاء فيهم، حتى جعلوهم كأرباب الأديان المتفرقة، ينفس بعضهم على بعض، ويكيد بعضهم لبعض، ويظن بعضهم الظنون ببعض، وقطعوهم أعًا وشيعًا، كل حزب بما لديهم فرحون.

ونقول ثانيًا: إن شاس الأمس لم يستطع أن يصنع بتلك الكتلة المتراصة القوية شيئًا مع وجود ذلك القلب القوى الرحيم، قلب محمد عرض ومن حوله جنود الإيمان والإخلاص. فأبطل الله بهم كيد الكائدين، ورد الألفة والمحبة إلى جماعة المؤمنين. فما أجدر المؤمنين اليوم أن يتنبهوا إلى شاسهم الذي يعمل في صفوفهم، وما أحوجهم إلى قائد قوى ذي عزمات يجمع شملهم ويذود عنهم أعداءهم، ويطهر جوهم من فتن المفسلين، وكيد الكائدين.

وأحب أن ألفت الأنظار إلى ما تضمنته هذه الآية من عدالة في الحكم وإنصاف لأهل الكتاب، وعدم تجاوز للواقع في شأنهم، فإن أهل الكتاب ككل أمة، فيهم الخبيث والطيب، والمحسن والمسيء، ومحب الخير ومحب الشر، وظروف الحياة والتعامل والاشتراك في الوطن، وبخاصة المصاهرة التي شرعها الله بينا وبينهم، كل ذلك يقضى بإباحة تبادل مظاهر الحياة، ولا تخلو من أمر وإرشاد ونهي وإبداء. رغبة وإشفاق وتعاون وشهادة ونحو ذلك مما يقضى به الاجتماع، وليس من الحكمة أن يفوت المسلمون على أنفسهم الانتفاع بما قد يجدونه من هؤلاء خاليًا عن الإيذاء، محمضًا للنفع والخير. ولهذا نرى القرآن في مثل هذا المقام يقتصد في حكمه، ويعبر التعبير المتزن الذي يفتح للمسلمين نرى القرآن في مثل هذا المقام يقتصد في حكمه، ويعبر التعبير المتزن الذي يفتح للمسلمين قوله تعالى : ﴿ وقال الكتاب ﴾ وقالت طائفة من أهل الكتاب ﴾ فوق قوله تعالى : ﴿ وقال الكتاب من إن تأمنه بقنطار يُؤدَه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدَه إليك إلا ما دُمت عليه قائما ﴾ في أفتطار يُؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ما دُمت عليه قائما ﴾ في أفتطار أن منهم لفريقا يلؤون ألسنتهم بالكتاب ﴾ في ليسواء هم يعرفونه من بعد ما عقلوة ﴾ في وإن منهم لفريقا يلؤون ألسنتهم بالكتاب ﴾ في ليسواء هم الكتاب الكتاب المناه المناه المناه الكتاب المعدد المنه الله المنه المنه المنه المنه المنه المنه الكتاب الكتاب المنه المنه المنه المنه الله المناه المنه المنه المنه المنه المنه المنه الكتاب المنه الكتاب المنه المنه المنه المنه المنه الكتاب المنه المن

وعلى هذه السنة العامة جاء التعبير في أيتنا هذه: ﴿ إِنْ تُطِيعُوا فريقًا مِن الَّذِينَ أُوتُوا

الْكَتَابِ ﴾ وعلى هذه السنة الغالبة ينزل قوله تعالى: ﴿ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ لَمْ تَكُفُرُونَ بِآيَاتَ اللّه وَأَنتُمْ تَشْهِدُونَ (٧٠) يَا أَهْلِ الْكَتَابِ لَمْ تَلْبِسُونَ الْحِقّ بِالْبِاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحِقّ وَأَنتُمْ تُعْلَمُونَ ﴾ ، ﴿ يَا أَهْلُ الْكَتَابِ لَمْ تَصُدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللّه مَنْ آمَن تَبْغُونِهَا عَوجًا وَأَنتُمْ شُهداءُ وَمَا اللّهُ بِغَافِلِ عَمّا تَعْمَلُونَ ﴾ .

ثم يذكر الله للمؤمنين الذين يتعارضون لمثل هذه المواقف أن لديهم إذا رجعوا إلى أنفسهم وقلوبهم ما يعصمهم من التردى في هذه الحفرة التي يحفرها لهم أعداؤهم، لديهم آيات الله: كتابه الناطق ودلائله الصامتة، وحكم تشريعه البينة الواضحة، ومثله الماضية والحاضرة، أما رسوله فقد كان بشخصه في الأولين، وهو بسنته وسيرته وأخلاقه في الأخرين.

وإذا كان شخص الرسول قد غاب عن أعين الأخرين، فهو حاضر في قلوبهم ماثل في أنفسهم، ولم تنقطع أسوتهم به، ولا متابعتهم له، فهم يذكرونه في الصباح والمساء، ويسمعون النداء باسمه في كل صلاة مفروضة، ويجرون اسمه على ألسنتهم في كل توحيد وتشهد. فمنزلة وجوده فيهم بعد مماته هي منزلة وجود الكتاب فيهم، كلاهما متواتر يتلقاه جيل من المؤمنين عن جيل.

وقد صح في الخبر أن الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - قال، «تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدى ما تحسكتم بهما: كتاب الله وسنتي» (١) والتمسك بهما هو الاعتصام بالله الذي جعله وقاية من الضلال والهلاك، وسبيلا إلى النجاة والهدى ﴿ وَمَن يَعْتَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ .

#### النداء الثاني لجماعة المؤمنين،

ثم جاءت الآية الثانية تشرح لنا سبيل هذا الاعتصام، وفي هذا السبيل أوصت بأمور:

(١) تقوى الله حق تقاته.

(٢) الاعتصام بحبل الله.

<sup>(</sup>١) تعددت طرق هذا الحديث، وحاء في بعضها: «كتاب الله وعترتي» ولاشك أن سنته هي التي كان عليها هو وعترته الطاهرة.

- (٣) ذكر نعمة الله في تأليف قلوبهم بعد العداوة.
- (٤) الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- (٥) الحذر من الوقوع فيما وقع فيه السابقون من التفرق والاختلاف بعد مجيء البينات.

هذا هو ما تضمنه النداء الثاني، وهو قوله تعالى:

﴿ آمنُوا اتَقُوا اللّهَ حَقَّ تُقاتِهِ ولا تَمُوتُنَ إلا وَانتُم مُسلَمُون (١٠٢) واعتصمُوا بحبْل اللّه جميعًا وَلا تَفرَقُوا وَاذْكُرُوا نَعْمَتَ اللّه عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءَ فَالَف بَين قُلُوبِكُمْ فَاصْبَحْتُم بِنَعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرة مِنَ النّارِ فَانقَذْكُم مِنْهَا كَذَلك يُبِينُ اللّهُ لَكُمْ آياتِه لَعَلّكُمْ بِنَعْمَتُهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرة مِنَ النّارِ فَانقَذْكُم مِنْهَا كَذَلك يُبِينُ اللّهُ لَكُمْ آياتِه لَعَلّكُمْ بَعْمَتُهُ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرة مِنَ النّارِ فَانقَذْكُم مِنْهَا كَذَلك يُبِينُ اللّهُ لَكُمْ آياتِه لَعَلّكُم تَهْمَا وَلَا تَكُونُ إلى الْخَيْرِ وَيَأْمَرُونَ بِالْمَعْرُوفَ وينْهَوْنَ عَنِ الْمُنكُو وَأُولَاكُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَيَ وَلا تَكُونُوا كَالّذِينَ تَفَرَقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْبَينَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾.

#### تقوى الله حق تقاته ومعناها:

أما تقوى الله حق تقاته، فللمتقدمين في معناها عبارات: منها أن يطاع الله فلا يعسمي، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ومنها أن يجاهدوا في الله حق جهاده، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، وأن يقوموا لله بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم.

وقد أخذ بعضهم من بعض هذه العبارات: أن العباد قد كلفوا في هذه الآية بما لا طاقة لهم به، ويروون في ذلك عن ابن عباس: أنه لما نزلت هذه الآية شق الأمر على المسلمين، فأنزل الله بعدها ﴿ فَاتَقُوا اللّه ما استطعتُم ﴾ ونسخ ذلك قوله ﴿ اتَقُوا اللّه حقّ تُقاته ﴾ وبقى عجز الآية ﴿ وَلا تَمُوتُنَ إِلا وَأنتُم مُسلمُون ﴾ وهذا لون ما كان لنا أن نراه في كتب التفسير، وما كان لأحد أن ينقله عن أحد في بيان معنى كلام الله، فإن تقوى الله حق تقاته، هي تقوى الله ما استطاع الإنسان، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وهي ترجع إلى حفظ النفس من كل ما يدنسها خوفًا من غضب الله وطمعًا في مرضاته، وعملا على إقرار الحق

والصلاح في العالم، وأن يكون ذلك كله بقدر ما تحتمل قوى الإنسان من فعل الخير والمعروف مع الإخلاص فيهما دون تفريط في مقدور، وظاهر أنه لا تعارض بين الآيتين حتى يقال: إن إحداهما ناسخة للأخرى.

وهذا الأمر يرسم للمؤمنين سبيل صلاحهم، واستقرار مجتمعهم، ويربطهم في هذا الشأن برابطة وثيقة لا تنفصم عروتها؛ فإن كل إنسان إذا اتقى الله وراقبه وامتلأت نفسه بعظمته، فخاف غضبه، ورجا رضاه، طهرت نفسه، وأشرق عليها نور الحق واليقين، واتجهت إلى الخير في خلوتها وجلوتها، وسرائها وضرائها، وسائر أحوالها، فأفادت وهذا هو أساس الإصلاح الاجتماعي الحق، الذي يكون منبعه القلب، ومبعثه الإيمان، لا ذلك الذي يسوق إليه القانون، وتدفع إليه الرهبة والخوف من السلطان. ولعل الفساد الذي نراه منفشيًا في العالم، ضاربًا أطنابه في ربوعه، إنما نشأ من إهمال هذا الجانب، وتركيز الحياة على أسس لا تتصل بالقلب، ولا تمت إلى الروح.

ومرة أخرى نلفت الأنظار إلى أن تحديد هذا المعنى أساسًا للصلاح، والمناداة به في غير ما أية من كتاب الله، لمن أيات الله على صدق محمد، وعلى أنه يتلقى عن الله العليم بخفيات النفوس، الخبير بطبائعها وما تصلح عليه.

وقد جاء قوله تعالى: ﴿ وَلا تَمُوتُنَ إِلاَ وَأَنتُم مُسُلِمُونَ ﴾ من مقتضات تقوى الله حق تفاته، ومعناه: لتستمروا على الإيمان، ولتجتنبوا عوامل الخسران والكفران، ولتسدوا دون قلوبكم وأعمالكم منافذ الضلال والبهتان، فلا تتأثروا بشبهة، ولا تركنوا إلى خديعة، ولا تغتروا بظاهرة، فإنكم إذا كان ذلك منهجكم وستتكم لم يفارقكم إسلامكم لحظة، ولم يأتكم الموت إلا وأنتم مسلمون.

هذا، وقد كثر في القرآن أمر الناس بتقوى الله، وجاء ذلك على أساليب مختلفة وتنبيهات متعددة، مذكرًا حينا بنعمة الخلق، وحينًا بنعمة الرزق، وحينًا بهول الساعة ويوم الجزاء ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْس واحدة وخلق منها زوْجها وبث منهما رجالاً كثيرًا ونساء ﴾، ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَكُمُ إِنَ زَلْزِلَة السَاعة شيءٌ عظيم ﴾، ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَكُمُ إِنَ زَلْزِلَة السَاعة شيءٌ عظيم ﴾ ويا أَيُها النَّاسُ اتَّقُوا رَبَكُمُ واخشوا يوما لا يجزي والدّ عن ولده ولا مولودٌ هُو جازِ عن

والده شَيئًا ﴾، ﴿ واتَّقُوا الذي أمدُّكُم بما تعلَّمُون (١٣٠) أمدُّكُم بأنْعام وبنين (١٣٠) وجنَّات وَعُيُونَ ﴾ إلى غير ذلك.

وقد كان الأمر بالتقوى شأنا عاما على ألسنة جميع الرسل، كما أن موجبات تقواه والخوف منه في جميع الأم، وبذلك التقت الرسل أولهم مع آخرهم على هذه الكلمة: ﴿ أَفَلا تَتُقُونَ ﴾، ﴿ فَاتَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ ﴾.

#### الاعتصام بحبل الله:

إذا وجدت التقوى في النفوس دفعت إلى التمسك بكتاب الله، والاعتصام بحبله، وذلك يكون بتعرف أحكام الله: أوامره ونواهيه، والعمل بها، والخضوع لها، ونبذ ما سواها، والعمل على نشرها.

وحبل الله ـ كما روى مرفوعًا عن النبى ـ عن عند مو القرآن الكريم ، الذى يهدى للتى هى أقوم ، وهو هدى الله الذى بعث به الأنبياء ، وختم به الرسالات ، وعبر عنه بالحبل والحبل أداة الربط والحفظ ـ للإشارة إلى أن الكتاب بتعاليمه وأحكامه يربط العاملين به بعضهم ببعض ، ويربطهم جميعًا بربهم ، ويكون عصمة لهم من التردى في مهاوى الأهواء والشهوات .

#### تحذير من التفرق،

وبعد أن تأمر الآية المؤمنين بالتمسك والاعتصام بحبل الله، والمقتضى لجمع الكلمة، تصرح بالنهى عن التفرق إطلاقا، فشمل التفرق الناشئ عن التفرق إطلاقا، فشمل التفرق الناشئ عن الاعتداد بالعصبيات، كما كانت سنة أهل الجاهلية التي أبطلها الإسلام، والتي لأجلها نزلت هذه الآيات. والتي جاء فيها قوله عربي التي سحر بها فريق من دعا إلى عصبية الموسم التفرق الناشئ عن الآراء المبتدعة التي سحر بها فريق من الناس، وآثرها على كتاب الله فبذوه وراءهم ظهريًا، واتبعوا ما تملى عليهم الشهوات والأهواء، وصاروا بها شيعًا يضرب بعضهم رقاب بعض ﴿إِنَ الدِينَ فَرَقُوا دينهُمْ وكانُوا شيعًا لَسْت منهُمْ في شيء إنما أمرهم إلى الله ثُمَ يُنبئهُم بما كَانُوا يَفْعلُون ﴾.

# اختلاف الأفهام في الاجتهاديات ليس من التفرق المحظور،

وليس من التفرق المنهى عنه أن تختلف الآراء والأفهام فيما جعله الله محلا للآراء والأفهام، ووكل أمره إلى اجتهاد المجتهدين عن طريق النظر في الأدلة والمصالح ومراعاة ما ينفع الناس، وإنما التفرق المنهى عنه هو التفرق عن سبيل الله الواضحة البينة، والإعراض عما نص الله عليه، وتحكم الهوى في الدين والمصلحة، وعدم الرجوع في معرفة الحق والصالح إلى قواعد التشريع العامة التي تضمنها كتاب الله وهديه ﴿ وَأَنْ هَذَا صراطي مُسْتَقِيما فَاتَبعُوهُ وَلا تَبعُوا السِّبل فَتفرق بِكُمْ عَن سبيله ﴾، ﴿ وَمَن يُشاقِق الرُسُول مَنْ بعُد ما تَبين له الهدى ويتبع غير سبيل المُؤمنين نُولَه ما تَولَى ونصله جَهنم وساءت مصيرا ﴾،

فالاختلاف في التوحيد وصور العبادات وعقيدة البعث والجزاء، تفرق في الدين. والاختلاف في جعل أساس التشريع هو كتاب الله، تفرق في الدين. واتخاذ الاختلاف في الرأى فيما جعله الله محلا للرأى سبيلا للتقاطع والتدابر تلبية لروح العصبية المذهبية، تفرق في الدين.

وقد اختلف الصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون هذا الاختلاف المذهبي، ولم ينكر منهم أحد على أحد، ولم يقاطع منهم أحدا أحدا، بل اقتدى الشافعي بالحنفي، والحنبلي بالمالكي، ويجل عبدالله بن عمر عبدالله بن مسعود، وكانوا جميعا في كل عصورهم مع اختلافهم في القهم والرأى إخوانا في الله، معتصمين بحبل الله.

وما كان أجمل صورة المسلمين وقد اجتمعت وفودهم في المؤتمر الإسلامي بفلسطين في المسجد الأقصى، فصلى بهم أحد كبار مجتهدى الشيعة الإمامية فضيلة الاستاذ الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء، لا فرق بين من يدعى بسنى، ولا من يدعى بشيعى، وكانوا جميعا صفوفا متراصة خلف إمام واحد، يدعون ربا واحدا، متجهين إلى قبلة واحدة ﴿ إِنْ هَذِهُ أُمّة واحدةُ وَانَا رَبّكُمْ فَاعْبَدُونِ ﴾.

وما أجمل أن نرى علماء المسلمين وقد اجتمعوا على اختلاف آرائهم الفقهية يبحثون شئون الإسلام، ويستعرضون أحواله، ويرسمون خطط الدعوة إلى الله وفيهم الزيدى والإمامي والحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي، وفيهم علماء الدين ورجال الدولة وغاية الجميع واحدة هي العمل على ضم صفوف المسلمين وتنقيتها من أشواك التفرق.

وهذا هو الوضع الديني الصحيح، ولكن نفراً من المسلمين في الماضي لذَّ لهم لأمر ما أن يتخذوا من الاختلاف في الآراء والمذاهب سبيلا للتشنيع الذي ولد البغضاء بين المسلمين وفرق كلمتهم، وفي اعتقادي أن هذا النفر لا يصدر في موقفه هذا عن رأى يدين به، ولكن عن مصلحة يحاول الحصول عليها أو استبقاءها، ومصداق ذلك قوله تعالى في الخلف الصالح: ﴿ فَحَلَفُ مِنْ بعدهم خُلفٌ ورثُوا الْكِتَابِ يَأْخُذُون عَرض هذا الأَدْنى ويقُولُوا ويقُولُون سيُغفرُ لنا وإن يأتهم عرض مَثْلُهُ يأخُذُوهُ ألم يُؤخذ عليهم مَيثاقُ الْكتاب أن لا يقولُوا على الله إلا الْحق ودرسُوا ما فيه والدار الآخرة خَيْرٌ للذين يتَقُونَ أفلا تَعْقلُون ﴾.

# تذكير بنعمة الأخوة،

وفي سبيل النهي عن التفرق يذكر الله المؤمنين الأولين، وقد حل بينهم بفضل التمسك بكتاب الله والاعتصام به الود والصفاء محل البغض والجفاء، يذكرهم بتلك الأخوة التي أفرغها عليهم الإيمان بالله، والتي أنعم الله بها عليهم فقضت على ما كان بينهم من حروب طاحنة، وتباغض مستمر، وعداء مستحكم، ووحدت في نفوسهم الإحساس والشعور والرغبة في تحقيق الأغراض السامية، وأصبحوا بفضل هذا الصفاء وتلك الأخوة أسرة واحدة على قلب رجل واحد متحابين متعاونين شعارهم تقوى الله وصالح الناس، وفي هذا إيحاء جلى واضح لمؤمني العصور من بعدهم بأن هذه النعمة نعمة الأخوة ـ تدوم بينهم وتشمر ثمراتها، بما وحدت به في أولهم من التمسك بالكتاب والاعتصام بحبل الله.

# الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛

وبعد أن تأمرهم بتقوى الله والاعتصام بحبله، وتنهاهم عن التفرق، تأمرهم بما يحفظ عليهم الأخوة والاعتصام، ويقيهم شر التدهور والانحلال، ويبعث فيهم الشعور بالتضامن في مسئولية بعضهم عن بعض، وفي مسئوليتهم عن الناس جميعا، فتطلب منهم دعوة الناس إلى الحق، وتطلب منهم الائتمار فيما بينهم بالمعروف والتناهي عن المنكر، وقد جعل الإسلام ذلك فرضا من فروض الدين، وعنصرا من عناصر الحياة الطيبة، وأقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر، أن الإنسان لا يسلم من خسران في هذه

الحياة إلا إذا ضم إلى إيمانه وعمله الصالح، التواصى بالحق، والتواصى بالصبر، وهم عماد الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وقص علينا مصير الأولين الذين انحطت فيما بينهم الفضيلة، وتركوا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، حتى تركز البغى فيما بينهم، واستشرى الفساد في جميع شئونهم فلولا كان من المقرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلاً ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكائوا مجرمين الفساد في الأرض إلا قليلاً ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكائوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرئ بظلم وأهلها مصلحون في، في لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكائوا يعتدون (٧٨) كائوا لا يتناهون غن منكر فعلوه لبئس ما كائوا يقعلون في.

وقد تلقى المسلمون الأولون هذا المبدأ العظيم، وعرفوا به مسئوليتهم عن الناس، ومسئولية بعضهم عن بعض، فدعوا غيرهم إلى الحق، وقاموا فيما بينهم بالنصح والإرشاد، وتقبل المنصوحون من الناصحين شاكرة ألسنتهم، مطمئنة قلوبهم، فاستقامت لهم الشئون، وتقدمت بهم الحياة، وكانوا أقوياء أعزاء، علون ولا يملى عليهم، ويقولون ويفعلون ما يقولون. وظلوا كذلك حتى نبتت فيهم جراثيم الهوى والشهوة، فأفسدت عليهم تصورهم للحياة، وظنوها مادة عليها يتنافسون، وأموالا وجاها وملكا بها يتفاخرون، فانحلت من بينهم الروابط، واندفعوا في طريق الجاهلية الأولى، يرون المنكر فيسكتون عنه، بل يدافع كل منهم عن سفهائه، ويتعصب لأوليائه، ونسوا بذك حبل الله فأنساهم الله أنفسهم، وسلط عليهم شرارهم وأعداءهم، وكاد يحل بهم ما حل بالأم فبلهم، وتعرضوا للعذاب العظيم، وكتاب الله قائم بينهم، وناطق بالحجة عليهم، ويحذرهم وينهاهم أن يسلكوا سبيل المفسدين، وأن يفعلوا كما فعل الذين تفرقوا واختلفوا من بعدما جاءهم البينات.

#### النداء الثالث،

أما النداء الثالث فهو قوله تعالى:

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَشَخَذُوا بِطَانَة مَن دُونكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُوا مَا عَنتُمْ قَدْ بِدُتِ الْبِغَضَاءُ مِنَ ٱقْواهِهِمْ وِمَا تُخَفِي صُدُورُهُمْ ٱكْبِرُ قَدْ بِينَا لَكُمْ الآيات إِنْ كُنتُمْ تَعْقِلُونَ (١٦٨) هَا أنتُمَ أُولاء تُحبُونهُم ولا يُحبُونكُم وتُؤْمنُون بالكتاب كُلِه وإذا لقُوكُم قالُوا آمنًا وَإِذا خلواً عضُوا عليكُمُ الأنامل من الغيظ قُلْ مُوتُوا بغيْظكُمْ إِنَّ اللَه عَلَيمٌ بذات الصُّدُور ﴾.

إن كتاب الله يضع للمؤمنين الحد الفاصل بين من يصح مخالطتهم والتعاون معهم من المخالفين في الدين، ومن لا يصح معه ذلك، كما يبين مدى هذا التعاون وحدوده، فإنه لم يجعل مجرد المخالفة في الدين سببا من أسباب الحرب والخصام، أو من أسباب التقاطع وعدم التعاون، وإنما جعل السبب في ذلك العداء الذي يدفع المخالفين إلى إيذاء المسلمين، وفتنتهم عن دينهم، وإخراجهم من ديارهم وأوطانهم، وسلب حقوقهم، وخنق حرياتهم، والاعتداء عليهم، ولذلك يقرر حسن معاملة المخالفين الذين لم يكن لهم من عداوة المؤمنين ما يدفعهم إلى البغى والعدوان، وفي هذا يقول الله تعالى:

﴿ لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِن دياركُمْ أَن تَبرُوهُمْ وَتُقَسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقسطينَ (﴿ ) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الدّينِ قَاتِلُوكُمْ فِي الدّينِ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحبُّ الْمُقسطينَ (﴿ ) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الدّينِ قَاتِلُوكُمْ فِي الدّينِ وَاخْدُو مُن يَسُولُهُمْ وَمُن يَسُولُهُمْ فَأُولُئِكُ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ .

فهذا الصنف الأخير من المخالفين الذين يبارزون المسلمين بالعداء، أو بالمظاهرة للأعداء، هم الأعداء الذين يجب على المؤمنين أن يحد فروهم، وأن يبتعدوا عن موالاتهم، حذرا من الوقوع في شرهم. وقد كثرت آيات التحذير في القرآن الكريم عن موالاة هؤلاء، وجعل القرآن مودتهم مظهرا من مظاهر عدم الإيمان بالله واليوم الآخر، وخروجا على جماعة المؤمنين، وهدما لشخصيتهم التي بها يعتزون ﴿ لا تجدُ قُومًا يُؤمنُون بالله وَاليُومُ الآخر يُوادُون من حاد الله ورسُوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو بخوانهم أو عشيرتهم ﴾ ﴿ يَا أَيُها الّذين آمنُوا لا تتَخذُوا الْكَافرين أولياء من دُون المؤمنين أتريدُون أن تجعلُوا لله عَليكم سلطانا مُبينا ﴾ ﴿ يا أيها الذين آمنُوا لا تتخذُوا عدوي وعدوكم أولياء تعقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من النحق يُخرجُون الرسُول وإيّاكم أن تؤمنُوا بالله ربّكم إن كنتُم خرجتُم جهادًا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تُسرُون إليهم بالمودة وأنا أعلَم بالله ربّكم إن كنتُم ومن يفعله منكم فقد ضلَ سواء السبيل (٢) إن ينقفُوكم يكونُوا لكم

أعْداء ويبْسُطُوا إليْكُمْ أَيْدِيهُمْ وَالسَنتِهُم بالسُّوء وودُوا لو تَكْفُرُون (٣) لن تنفعكُمْ أرحامكُمْ ولا أولادُكُمْ يوم النقيامة يفصلُ بينكُمْ واللهُ بما تعملُون بصيرٌ ﴾.

جاءت هذه الآية مقررة للمبدأ الذي قررته سائر الآيات الواردة في الموضوع، وتبين أوصاف هذا الصنف من المخالفين في الدين، الذي ينهانا الله عن مخالطته: ينهانا أن نتخذ خلصاء نعتمد عليهم فيما يعظم من شئوننا فنفضى إليهم بأسرارنا، ونستشيرهم في أمورنا، من قوم غيرنا لا يدخرون جهدا في إلحاق الضرر بنا، ومن أحب أمانيهم أن نقع في الشر والمكروه، ونلاقي العنت والمشقة، وقد انطوت قلوبهم على البغضاء وامتلأت بالحقد حتى فاضت على ألسنتهم، ولا يبادلوننا حبا بحب، ولا يوافقون فيما نؤمن به من الكتاب، فنحن نؤمن به كله وهم يؤمنون بسعض الكتاب ويكفرون بسعض، وهم ينافقوننا، فإذا التقوا بنا ظهروا لنا بمظهر المودة وقالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض ظهرت عليهم أمارات الحقد والغيظ، ثم هم بعد هذا وذاك يفرحون بالشر يحيط بنا ويحزئون للخير بهسنا.

تلك أوصافهم، فيجب أن نتعرفهم بها، وأن نتذرع في مكافحتهم بالصبر والتقوى، فلا نأذن للوساوس أن تدفع بنا إلى موالاتهم، ولا نركن إلى الظواهر التي ترغبنا فيهم وتخدعنا عن حقيقتهم، وتزين صحبتهم والانتفاع بهم، فإن الحزم أن يترك الخير المتوهم للشر المحقق، وقد ضمن الله لنا بالصبر والتقوى السلامة من كيدهم والنجاة من شرهم.

# الثداء الرابع:

النداء الرابع قوله تعالى:

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافًا مُنضاعفة واتَّقُوا اللَّهَ لعلَّكُم تُفلحُونَ (١٣٠٠) وأطيعُوا اللَّهَ والرَّسُول لْعلَكُم تُرْحَمُونَ ﴾ .

وهذه أول آية نزلت في تحريم الربا، وكان أكلهم ذلك في جاهليتهم على ما جاءت به الروايات أن الرجل منهم كان يكون له على الرجل مال إلى أجل فإذا حل الأجل طلبه من صاحبه، فيقول له الذي عليه المال: أخر عنى دينك وأزيدك على مالك، فيفعلان ذلك.

وكان كما يدخل النقد على هذا النحو يدخل الدين في الأنعام: يكون للرجل على الآخر دين من الإبل مثلا، فإذا حل الأجل وكان عنده قضاؤه قضاه، وإلا حوله إلى السن التي فوق ذلك: إن كانت ابنة مخاض "أى الثانية من عمرها، يجعلها ابنة لبون "وهي ما كانت في السنة الثائثة من سنها» ثم حقّة ثم جذعة. . . إلخ.

فالمقصود في الآية هو هذا النوع من الربا الذي كان معروفًا في الجاهلية، وهو ربا النسيئة، وقد أجمع المسلمون على تحريم، أما ربا الفضل ففي دخوله فيما حرمه القرآن وعدم دخوله كلام بين العلماء.

## نظرتان في تحريم الرباء الجانب الخلقي،

وللإسلام في تحريم الربا نظرة ترجع إلى الجانب الخلقي، ونظرة ترجع إلى الجانب الاقتصادي العملي.

فأما نظرته إلى الجانب الخلقى فإنه يريد أن يكون مجتمعاً متراحماً متعاوناً لا تكون قاعدة التعامل فيه أن يستلب القوى ما في يد الضعيف، وأن تستغل حاجات المحتاجين استغلالا دنيناً لإرباء ثروة الأغنياء وتحويل الأموال إلى خزائنهم: وذلك أن الربا يكون بين دائن قوى في يده من المال ما هو فوق حاجته، ومدين ضعيف محتاج إلى هذا المال، فيستغل القوى ضعف الضعيف وحاجته الملحة، ويجعل ما يقدمه من المال شبكة، يصطاد بها ما لديه، وليس للأول فضل إلا أنه غنى مالك، وليس للثاني ذنب إلا أنه فقير محتاج، ولا شك أن المجتمع الذي يقوم على تمكين القوى انقادر من أسباب الحياة السعيدة وتيسير وسائلها له وحرمان الضعيف المحتاج من المعاونة والرحمة، ومن حقه الإنساني في أن ينقذ وينتشل من وهدة الفقر والحاجة، لا شك أن المجتمع الذي يقوم على هذا مجتمع فاسد وينتشل من وهدة الفقر والحاجة، لا شك أن المجتمع الذي يقوم على هذا مجتمع فاسد

وقد وازن القرآن الكريم بين هذه المعاملة القاسية وبين الصدقة والإحسان، والتعاون ليبرز لنا صورتين منضادتين: صورة الغنى الذى يأخذ بيد الفقير، رحمة به وإشفاقًا عليه، فيعطيه بعض ماله ابتغاء وجه الله، وصورة الغنى الذى امتلاً قلبه بالقسوة، فلم يعدله هم إلا أن يمتص دماء المحتاجين، ويجمع دراهمه ودنانيره من أفواه الجانعين المحرومين.

وضع القرآن الكويم هاتين الصورتين وجها إلى وجه، فجاء في آيتنا هذه بعد تحريم الربا قوله تعالى: ﴿ وسارِعُوا إلى مغفرة من ربكُم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمُتَقينَ (٣٣٠) الذين يُنفقُون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يُحب المُحسنين ﴾.

ولا شك أن الإنفاق في السراء والضراء إنما يصدر من ذوى النفوس السمحة التي لم يفسدها الشح، ولم يصدها الطمع والجشع عن إنقاذ البانسين، والإشفاق على الفقراء والمحتاجين، فإن الذي ينفق في حالة السراء ليدل بذلك على أن النعمة لم تطغه ولم تفسد عليه إنسانيته، ولم تمنعه من الإحساس ببؤس غيره، ومعاونته على التخلص من هذا البؤس، والذي ينفق في حالة الضراء يدل بذلك على أنه امرؤ في طبعه الإيثار، وفي قلبه من الرحمة ما يدفعه إلى أن ينسى نفسه ليذكر غيره، وإلى أن يحتمل المشاق ليرفه عن غيره ولو بعض الترفيه. والله سبحانه وتعالى يصف المؤمنين يقوله: ﴿ ويُؤثّرُون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يُوق شُح نفسه فأولئك هُم المُفلحُون ﴾.

وهكذا يربى الإسلام النفوس على البذل والإيشار والبر، ويعلم الغنى أنه لم يخرج بغناه عن دائرة بنى جنسه، ولم يصر بالمال نوعًا أخر حتى ينكر الناس ويتنكر لحاجتهم، وإنما هو منهم وهم منه، وهو بهم وهم به، وعليه أن يعاونهم وأن يبادلهم العطف والرحمة والبذل. كما يعلم الفقير أنه لم يخسر نفسه إذ خسر المال، ولم يفقد كرامته وقيمته الإنسانية، فعليه أن يبذل من ماله ولو كان قليلا، ولو كان في حاجة إليه، ليشعر من يعيش معهم بأنه إنسان ذو قلب.

فهو يريد أن يحفظ على الفقير كرامته كالغنى، فإنه إذا ساهم ولو بالقليل فى تفريج كربة غيره ذاق لذة الإحسان، وشعر بكرامته كإنسان. وإذا رأه من هم أكثر منه مالا كانت لهم فيه أسوة حسنة، وأحبوه واحترموه. ولهذا أباح الله للفقير أن يأخذ صدقة الفطر، وطالبه فى نفس الوقت أن يخرج عن نفسه وعمن تلزمه نفقته. ومن عرف وسائل التربية الصحيحة تبين له أن هذا الأسلوب من أعظم الأساليب فى انتشال نفوس الفقراء من مواطن الذلة والشعور بالخسة. وتعويدهم البر والإحسان، وإصلاح نفوسهم وتكريها بإشعارها أنها ليست نفوساً أخذة منتفعة دائمة، وإنما هى أيضاً نفوس معطية باذلة والمعارة.

وكما جاءت الموازنة في هذه الآيات بين الربا الذي هو استغلال حاجة المحتاج لزيادة المال والشراء، والإنفاق في حالتي الرخاء والضيق الذي هو دليل صلاح النفوس، وتمكن التقوى والإيمان منها، جاءت الموازنة بين الربا والصدقات في سورة البقرة في عدة آيات، إذ يقول الله تعالى في بيان فضل الصدقة، وحث الناس عليها:

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يَنفَقُونَ أَمُوالَهُمْ في سبيل الله كَمثل حَبَّةِ أَنْبِتَ سبع سنابل في كُلِّ سنبُلة مَاتُةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لَمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ واسعٌ عَلِيمٌ ﴾ .

﴿ وَمثلُ الذين يُنفقُونَ أَمُوالهُمُ ابْتَغَاء مرْضات اللّه وتَثْبِيتَا مَنْ أَنفُسِهم كَمثل جَنَّة برَبُوةٍ إ أصابَها وابلٌ فآتت أُكُلها ضعَفيْن فإذ لَمْ يُصِبْها وابلٌ فطلٌ واللّه بما تعملُون بصيرٌ ﴾.

﴿ وَمَا أَنفَقَتُم مَن نَفقة أَوْ نَذَرَتُم مَن نَذُرِ فَإِنَّ اللَّه يَعَلَّمُهُ ﴾ .

﴿ إِن تُبَدُّوا الصَّدَقَات فَعمَا هي وإن تُخَفُّوها وتُؤْتُوها الْفُقْراء فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ ويُكَفِّرُ عنكُم مِّن سَيَّنَاتَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ .

﴿ وَمَا تُنفَقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلْأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفَقُونَ إِلاَّ ابْتغاء وَجَهَ اللَّهَ وَمَا تُنفقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلاَّ ابْتغاء وَجَهَ اللَّهَ وَمَا تُنفقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلاَّ ابْتغاء وَجَهَ اللَّهَ وَمَا تُنفقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلاَّ ابْتغاء وَجَهَ اللَّهَ وَمَا تُنفقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلاَّ ابْتغاء وَجَهَ اللَّهَ وَمَا تُنفقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ

﴿ الَّذِينَ يُنفقُونَ أموالهُم باللَّيْلِ والنَّهَارِ سراً وعلانيةُ فلهُمْ أَجْرُهُمْ عند ربَّهمْ ولا خوفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُونَا مُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يُحْزِّنُونَ ﴾ .

وإذ يقول في وخامة عاقبة الربا وتنفير الناس منه:

﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبُّطُهُ الشُّيْطَانُ مِن الْمَسَّ ﴾ .

﴿ يمْحِقُ اللَّهُ الرِّبَا ويُربِّي الصَّدقات وَاللَّهُ لا يُحبُّ كُلِّ كُفَارِ أَتْهِم ﴾ .

﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِي مِنَ الرَّبَا إِنْ كُنتُم مُؤْمَنِينَ (٢٧٦) فإن لَمْ تَفُعلُوا فَأَذَنُوا بَحَرْبِ مِن اللَّهِ ورسُولِه وإِن تُبْتُمْ فلكُمْ رُءُوسُ أَمُوالكُمْ لا تَظْلَمُونَ ولا تُظْلَمُونَ (٢٧٠) فإذ نُوا يَحْرُبُ مِن اللَّهِ ورسُولِه وإِن تُبْتُمْ فلكُمْ رُءُوسُ أَمُوالكُمْ لا تَظْلَمُونَ ولا تُظْلَمُونَ (٢٧٠) وإِن كَانَ ذُو عُسْرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدَقُوا خير لكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمُون ﴾.

وهكذا يبين الله للناس أن من أراد التضعيف والتنمية لماله حقًا فعليه بالصدقة، فإن الله يضاعفها ويبارك لصاحبها في الدنيا والآخرة، أما الربا فإنه وإن كان تضعيفًا للمال وتنمية له في الظاهر فإنه محق وإزالة في الحقيقة، والمحق كما يكون بإزالة المال وإضاعته بآفة تصيبه أو خسران يحل بصاحبه في تجارة أو كارثة أو نحو ذلك، يكون أيضًا بضياع بركته، وذهاب فائدته، وحرمان صاحبه من لذائذه والتمتع به.

وفي هذا المعنى يقول الله عز وجل في موضع أخر: ﴿ وَمَا آتَيْتُم مِن رَبًّا لِيرْبُو فِي أَمُول اللهِ عَندَ اللهِ وما آتَيْتُم مِن زكاة تُريدُون وَجُه اللهِ فَأُولئك هُمُ المُصْعَفُونَ ﴾ .

بهذا كله يتبين أن الإسلام نظر أولا إلى مسألة الربا والصدقات نظرة إنسانية. وشرع الأمر فيها على أساس تربية المجتمع تربية خلقية أساسها التراحم والمودة والتعاون، وتعليم الإنسان أنه ليس كالحيوان المعتمد على القوة والغلبة، الذي لا تعرف الرحمة سبيلا إلى قلبه، وإنما هو خلق كريم ذو قلب وعطفة وخلق لا يستقيم أمره في الحياة إلا بها، ولا يصح شأنه إلا عليها.

وقد دلت التجارب على أن المجتمع الذى يتركز فيه التعاون والتراحم بين الناس بعضهم وبعض، ويكون شعاره إحساس كل فرد بالام الآخرين، وتموت من بين أفراده نزعة عبادة المال وتقديمه على كل معنى شريف من المعانى الإنسانية الكريمة، دلت التجارب على أن المجتمع الذى يكون شأنه ذلك، يكون مجتمعًا سعيدًا هانئًا، ينظر أغنياؤه إلى فقرائه، وفقراؤه إلى أغنيائه نظرة الحب المتبادل، والتعاون المشترك، أما المجتمع الذى تتسلط فيه النزعة المادية على الخلق فإنه يكون أشبه بمجتمعات الذئاب: كلَّ يريد أن يستلب لنفسه ما يستطيع ولو مات غيره، وكل يتربص بغيره دائرة السوء، وما هذه الرَّجَّات. التي تصيب الدول من قيام الفقراء على الأغنياء وتهديدهم المستمر لأصحاب الثروات ورءوس الأموال- إلا أثر من اختلال الأمر بعد اختلال هذا الجانب الخلقى، وهذا هو السر في أن

الله سبحانه وتعالى ربط النهى عن الربا بالإيمان في ابتداء الآية حيث قال: ﴿ يَا أَيُهَا اللّهِ سَلَمُ اللّهُ سبحانه وتعالى ربط النهى عن الربا بالإيمان في ابتداء الآية حيث قال: ﴿ واتفوا الله لعلكم تفلحون ﴾ ثم بالرحمة حيث قال: ﴿ وأطيعُوا الله والرسول لعلكم تُرحمُون ﴾ وما الفلاح والرحمة إلا استقامة أمور الناس على الصراط المستقيم، وما يسودهم من روح الإنجاء والسعادة المشتركة التي تحمع بين قويهم وضعيفهم، وغنيهم وفقيرهم، وتربطهم جميعًا برباط من التآلف والمحبة.

# الجانب الاقتصادي في تحريم الرباء

أما نظرة الإسلام في تحريم الربا إلى الجانب الاقتصادى العملى بعد هذا الجانب الخلقى، فمرجعها إلى أن المجتمع الصالح المبنى على أسس قوية هو المجتمع الذى يكون كل فرد من أفراده عضوا عاملا فيه، أما إذا كان بعض أفراده عاملين، وبعضهم كسالى يعيشون عالة على غيرهم، ويعتمدون في بقائهم ومتاعهم على ما يقدمه الأخرون لهم، فإن هذا المجتمع يختل ثوازنه، ويدركه الضعف والشقاء والتخاذل بقدر ذلك، وفي هذا يقول الإمام الرازى: "إنما حرم الربا من حيث إنه يمنع الناس من الاشتغال بالمكاسب، وذلك لأن صاحب الدرهم إذا تمكن بواسطة عقد الربا من تحصيل الدرهم الزائد، نقداً كان أو نسيئة، خف عليه اكتساب وجه المعيشة، فلا يكد يتحمل مشقة الكسب والتجارة والصناعات الشاقة، وذلك يفضى إلى انقطاع منافع الخلق، ومن المعلوم أن مصالح العالم والتبخارات والحرف والصناعات والعمارات».

وللإمام الغزالى ـ رضى الله عنه ـ بحث ممتع فى كتاب الشكر من الإحياء، تعرض فيه لما يعد أساسًا فى هذا الجانب الاقتصادى، وخلاصته «أن المال ليس مقصودًا لذاته، وأن الدراهم والدنانير فى نفسيهما ليسا إلا حجرين كسائر الأحجار، وإنما خلقهما الله ليكونا وسيلة للتعامل بين الناس وقضاء المصالح، ويتخذا ميزانًا لتقدير قيم الأشياء التى يحتاج إلى إليها الناس فى معاشهم، فقد يكون عندك ثياب أو إبل أو نحو ذلك وأنت محتاج إلى دقيق، وليس صاحب الدقيق محتاجًا إلى شىء من ثيابك أو إبلك حتى تبيعه بعضها ببعض ما لديه من الدقيق، وإنما هو محتاج إلى حديد أو أجر مثلا، فاحتيج إلى النقد ليتوسط الناس، فيكون أداة التبادل، والحكم العدل فيه، فمن خرج به عن هذا الوضع

الذى وضعه الله له فقد كفر بنعمة الله فيه، فإذا كنزت المال فكأنك حبست الحاكم ومنعته من أن يتصرف ويقوم بما عليه، وإذا استعملت الذهب والفضة في أنيتك فكأنك سخرت الحاكم فيما تفعله العامة والدهماء من اخدمة، لأن النقد لم يجعل لذلك، وإنما جعل لذلك الحديد والنحاس وأمثالها من المعادن المعدة للخدمة لا للحكم وتعديل التعامل، وعلى هذا يكون النظر إلى النقدين على أنهما ليسا ميزانًا للتقدير، والخروح بهما إلى أن يكونا مقصودين بالتعامل، واستغلال المال بالمال عما لا يقره الشرع ولا يرضاه الله لعباده، لأنه يؤدى إلى انحياز المال للأغنياء، وتكدسه في خزائنهم وصناديقهم، ووقوف حركة الأعمال والتثمير بين الناس، وانهيار قيمتها، وشيوع البطالة والكساد في الأمة».

هذه نظرة الإسلام إلى الربا من الجانب الخلقى الإنساني، ومن الجانب الاقتصادى العملى، ولذلك حرمه الله تحريًا قاطعًا، وتوعد آكليه بأشد العقوبة فقال في سورة آل عمران بعد النهى عنه: ﴿ واتَقُوا النَّارَ الَّتِي أُعدَّتْ للْكَافِرِين ﴾ إيذانًا بسوء عاقبة آكليه يوم القيامة، وقال في سورة البقرة: ﴿ ومن عاد فأولنك أصحاب النارهم فيها خَالدُون ﴾. ﴿ وَاللَّهُ لا يُحبُ كُلُّ كُفَارِ أَثِيمٍ ﴾. ﴿ فإن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بحرب من الله ورسُولِه ﴾. ﴿ وَاتَقُوا يومًا تُرْجَعُون فيه إلى الله ثُمَّ تُوفَىٰ كُلُ نفس مًا كسبتُ وهُم لا يُطلّمُونَ ﴾.

#### شبهات والعصريين وفي استباحة الرباه

يرى بعض الناس أن الربا أصبح في عصرنا الحاضر معاملة عامة، وأساسًا من أسس الاقتصاد، فإن المصارف المالية والشركات المختلفة التي لا غنى للأمة عنها تعتمد عليه في سائر معاملاتها، وليس من الرأى ولا من مصلحة الأمة أن نشير عليها بهدم ذلك كله، وأن ننفرد من بين الأم بمعاملة خالية من الربا، وأن نترك البيوت المالية الأجنبية تفيد من ثمرات هذا التعامل العالمي دوننا، وقد ارتبطت الدول والأم بعضها ببعض فلم يعد من الممكن أن تستقل أمة بنوع من المعاملة لا تعرفه غيرها، وإن أساليب الإصلاح والعمران لتستدعى رصد الأموال وتجميعها من الأفراد لتستغل فيما ينقع الأمة، وتستدعى في كثير من الأحيان أن تقترض الحكومات من غيرها أو من الشعوب أموالاً تضمنها بسندات ذات

ربع مقدر، فتمتص بذلك الأموال المدخرة المعطلة، وتحولها إلى منافع ومصالح ترقى بها الأمة وتسعد.

يقولون هذا، ويرون أن تحريم الإسلام للرباعات عن بلوغ الأمة شأن أهل المدنية الحديثة، مفض بها إلى الضعف المادي، فالضعف الأدبى، فالاستعمار.

ومن الناس من يقول: إن اقتراض المحتاج قدرًا من المال بفائدة ربوية اقانونية المحتاج عدرًا من المال بفائدة ربوية اقانونية المحتاء وإنما هو سد حاجته ويدرأ عنه الإفلاس والضياع، فلا يعقل أن يكون هذا ضررًا أو فسادًا، وإنما هو نفع وصلاح، ونحن نجد من المعاملات التي أباحتها الشريعة الإسلامية ما يعتمد في دفع الأقل عاجلا للحصول على الأكثر آجلا كالسلم، فحيث أجاز الشرع معاملة السلم فليجز معاملة الربا، فإن المعنى واحد.

#### قضية الشريعة كلها:

وهذا موضوع قد أثير كثيرًا، وشغل الأفكار منذ أنشبت المدنية الحديثة أظفارها في أعناق المسلمين، وعمل أهل التشكيك في صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان عملهم المثابر المتواصل في الفتنة وزلزلة القلوب عن دين الله، والقضية في الحقيقة ليست قضية الربا أو غيره من المعاملات المالية، وإنما هي قضية الشريعة الإسلامية كلها، وقد انصرف عنها أهلها، وتعلقوا بأهداب غيرها من قوانين الأم الغالبة المسيطرة عليهم، ومن شأن المغلوب أن يولع بتقليد الغالب، ويرى أكثر ما يفعله خيرًا وصلاحًا، ويزين له الشيطان أن نجاحه إنما يرجع إلى عدم تحسكه بما يتمسك به هو من القواعد والأصول، والآداب والتقاليد.

لوكان للإسلام اليوم دولة وقوة لكان تشريعة هو المتبع، ولكان للأم والشعوب من الوسائل الاقتصادية العملية ما يغنيهم عن الربا وغير الربا عاحرمه الإسلام، وإن للكسب لموارد طبيعية هي الأساس والفطرة، كالزراعة والصناعة والتجارة والشركات المساهمة والتعاونية، ولا يستطيع أحد أن يقول: إن الشعوب لا تستطيع أن تقيم مدنيتها على أساس التعاون والتراحم ومساعدة الفقير والمحتاج بإقراضه قرضًا حسنًا على نظام يكفل لأصحاب الحقوق حقوقهم، ولا يؤدى إلى إثقال كواهل المدينين، واستلاب أموالهم بالباطل.

## النظم الرأسمالية وفشلها،

إن هذه النظم الاقتصادية التي يتشدقون بها، ويأخذون على الإسلام عدم مجاراته لها، قد صارت الآن في موضع الشك والتزلزل عند أهليها والمتعاملين بها، وأصبح العالم عيل إلى نظام اشتراكي يحول بين أن يوجد في الشعب طائفة قليلة العدد مستحوذة على المل، منتفعة بما يدره عليها من الربح والجاه والنفوذ، وطائفة هي الكثرة العاملة الناصبة لا هم لها إلا أن تكدح لهؤلاء وتجد في تنمية ثرواتهم، ثم لا ينالها من هذا الكدح والنصب الا أدنى القوت، وأحط المساكن والملابس، وما الربا إلا اعتراف بحق أصحاب الأموال في الامتياز على العاملين، فهو مناقض لروح التيقظ مصادم لها، فإذا كان أهل هذه النظم قد بدءوا يفقدون إيمانهم بها، بل فقدوا هذا الإيمان فعلا، وأخذوا يلتمسون سبيلا آخر تستقيم به الحياة السعيدة للأم، أفلا يجدر بنا معشر المسلمين أن نتخفف من حماستنا لها، ومن ثقتنا بها؟

أترى لو كانت جمهورية مصر العربية مثلا قادرة على أن تعمل بالتشريع الإسلامي فتلزم جميع ساكنيها بمنع الربا، وتضع لهم أسلوبًا من التعامل يتفق ودينها، أكان ذلك يضرها أو يعطل مرافق إصلاحها؟

إننا لا نتردد في الإجابة عن السؤال بالنفي، ولسنا في ذلك متجاهلين للحقائق، ولا جاهلين بسنن الاجتماع، فإن الأم تألف ما يوضع لها من النظم، وتطمئن إليه، وإذا عرف أفرادها أنه لا سبيل إلى نوع من التعامل لتحريم، التمسوا غيره، ووطنوا أنفسهم على الاكتفاء بما أبيح لهم.

بهذا يتبين أن ما يزعمه الزاعمون من عدم إمكان التخلص من الربا، ووجوب مجاراة الأم في التعامل به، ليس صحيحًا، وأنه يمكن تدبير الأمر على نحو يتفق مع ما تبيحه الشريعة لو أراد الناس ذلك مخلصين.

أما ما اعترضوا به من إباحة السلم فإن السلم بيع فيه ثمن ومثمن، وليس النقد هو كل شيء فيه، وليس المشترى فيه دائمًا كاسبًا، فقد ترخص السلعة عند حلول الأجل وقد تغلو، فالمخاطرة التي تكون في النجارة موجودة فيه، على أن الربح في السلم ليس من شأنه أن يكون أضعافًا مضاعفة كالربح في ربا النسيئة، وإذا فرضنا أن المشترى غبن صاحبه

في صفقة السلم استغلالا لحاجته فإن الشريعة الإسلامية تحرم هذا، وبعض المذاهب يجعل الغين الظاهر من مفسدات العقد أيا كان.

## بطلان الاستدلال بالأية على إباحة الربا القليل:

بقى علينا أن ننبه فى هذا الشأن لأمر خطير، هو أن بعض الباحثين المولعين بتصحيح التصرفات الحديثة، وتخريجها على أساس فقهى إسلامى ليعرفوا بالتجديد وعمق التفكير، يحاولون أن يجدوا تخريجًا للمعاملات الربوية التي يقع التعامل بها فى المصارف أو صناديق التوفير أو السندات الحكومية أو نحوها، ويلتمسون السبيل إلى ذلك، فمنهم من يزعم أن القرآن إنما حرم الربا الفاحش بدليل قوله: ﴿ أَضَعافا مُضاعَفة ﴾ فهذا قيد فى التحريم لا بد أن يكون له فائدة وإلا كان الإتيان به عبثًا، تعالى الله عن ذلك، وما فائدته فى زعمهم إلا أن يؤخذ بمقهومه وهو إباحة ما لم يكن أضعافًا مضاعفة من الربا.

وهذا قول باطل، فإن الله سبحانه وتعالى أتى بقوله: ﴿ أَضْعَافًا مُضَاعَفة ﴾ توبيخًا لهم على ما كانوا يفعلون، وإبرازًا لفعلهم السيئ، وتشهيرًا به، وقد جاء مثل هذا الأسلوب في قوله تعالى: ﴿ وَلا تُكُرهُوا فَتياتِكُمْ على الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْن تحصّنًا لَتَبْتغُوا عرض الْحياة الدُنيا ﴾ فليس الغرض أن يحرم عليهم إكراه الفتيات على البغاء في حالة إرادتهن التحصن، وأن يبيحه لهم إذا لم يردن التحصن، ولكنه يبشع ما يفعلونه ويشهر به، ويقول لهم: لقد بلغ بكم الأمر أنكم تكرهون فتياتكم على البغاء وهن يردن التحصن، وهذا أفظع ما يصل إليه مولى مع مولاته، فكذلك الأمر في آية الربا، يقول الله لهم: لقد بلغ بكم الأمر في استحلال أكل الربا أنكم تأكلونه أضعافًا مضاعفة فلا تفعلوا ذلك، وقد جاء النهي في غير هذه المواضع مطلقًا صريحًا، ووعد الله بمحق الربا قل أو كثر، ولعن آكله ومرب الله وحرب بيد ومؤكله وكاتبه وشاهديه، كما جاء في الآثار، وآذن من لم يدعه بحرب الله وحرب بعليل أو كثير،

ومنهم من يميل إلى اعتباره ضرورة من الضرورات بالنسبة للأمة ، ويقول ما دام صلاح الأمة في الناحية الاقتصادية متوقفًا على أن نتعامل بالربا، وإلا اضطربت أحوالها بين الأم، فقد دخلت بذلك في قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات».

وهذا أيضًا مغالطة، فقد بينا أن صلاح الأمة لا يتوقف على هذا التعامل، وأن الأمر فيه إنما هو وهم من الأوهام، وضعف أمام النظم التي يسير عليها الغالبون الأقوياء.

# إباحة الحرام جرأة على الله:

وخلاصة القول، إن كل محاولة يراد بها إباحة ما حرم الله، أو تبرير ارتكابه بأى نوع من أنواع التبرير، بدافع المجاراة للأوضاع الحديثة أو الغربية، والانخلاع عن الشخصية الإسلامية، إنما هي جرأة على الله، وقول عليه بغير علم، وضعف في الدين، وتزلزل في اليقين. وقد سمعنا من يدعو إلى البغاء العلني ويجيزه، ويطالب بالعودة إليه، ويرى أنه إنقاذ من شر أعظم يصيب الأمة: من انتشار البغاء السرى، وبمثل هذا يتحلل المسلمون من أحكام دينهم حكما بعد حكم، حتى لا يبقى لديهم ما يحفظ شخصيتهم الإسلامية، نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله العصمة من الفتن.

# الثداء الخامس للمؤمتين،

النداء الخامس قوله تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطَيِّعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلُبُوا خَاسِرِينَ (١٠٠) بِلَ اللَّهُ مُولًا كُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ (١٠٠) سَنَلْقِي فِي قُلُوبِ الذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبِ بِمَا أَشُرَكُوا بِاللَّهُ مَا لَمْ يُنزَلُ بِهِ سُلُطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِنْسَ مَثُوى الظَّالِمِينَ ﴾ .

يقول المفسرون: إن هذه الآيات نزلت في سياق الكلام عن غزوة أحد، وكان المشركون وعلى رأسهم أبو سفيان، والمنافقون وعلى رأسهم عبد الله ابن أبي وأتباعه، قد جعلوا يبثون فتنتهم في ضعفة المؤمنين، ويقولون لهم: لو كان محمد رسول الله ما وقعت له هذه الواقعة، وإنما هو رجل كسائر الناس يوم له ويوم عليه، فارجعوا إلى دينكم الذي كنتم فيه.

والكلام الشامل لجميع المؤمنين ولجميع الكفار: وقد تضمنت الآيات أموراً ثلاثة:

## الحدرمن طاعة الكافرين؛

الأمر الأول: نهى الله المؤمنين عن أن يطيعوا الكافرين، حيث بين لهم أن في إطاعتهم الانقلاب على الأعقاب وخسران الدنيا والآخرة.

وهذه حقيقة يجب أن تكون مائلة أمام أعين المؤمنين في كل زمان ومكان، فإن الكفر عدو الإيمان، ولا يزال العدو يحارب عدوه، ويتربص به الدوائر حتى يوقعه ويهزمه لو استطاع، وأهل الكفر لا يفتئون يحاربون المسلمين ليردوهم عن دينهم، ويعيدوهم في ملتهم، ولهم في ذلك أساليب ليست الحروب أشدها، ولا أفظها، منها غزو أفكارهم بمبادئهم الفاسدة التي يصورونها لهم في صورة الصلاح والتقدم والمدنية، ومنها إغراء العداوة بينهم، وتقطيع الأواصر بين شعوبهم وطوائفهم، فهم يخيلون لكل فريق من المسلمين أنه هو المحق، وهو الجدير بالزعامة، وعلماؤه هم خير العلماء، وقادته هم أعظم القادة، وبلاده هي خير البلاد، لا يريدون بذلك إلا أن يحولوا بينهم وبين التفاهم والتقارب، لأنهم إذا تقاربوا وتفاهموا كانوا قوة، وكانت لهم العزة، وبطل من بينهم سحر الاستعمار ولم يعد لأهل الكفر سلطان عليهم، ولا تأثير فيهم.

وإن تاريخ الاستعمار على ذلك لشهيد، فما من شعب كان للمستعمرين سلطان عليه، أو نفوذ فيه، إلا أحيوا فيه العصبية، وأوقدوا في قلوب أهله نيران الخصومة لإخوانهم، فهم يقطعون في داخل البلاد أواصر الأخوة والقربي باسم الخلافات الحزبية، ويقطعون في خارجها صلات المحبة، والتعارف باسم الخلافات الطائفية، ولا يزالون يغذون هذه النيران بما استطاعوا حتى تأتى على كل شيء، وقد حفظ التاريخ في هذه الناحية صوراً كريهة احترب فيها المسلمون بعضهم مع بعض في الشعب الواحد، فكان منهم قاتلون ومقتولون تحت راية الغاصب المحتل، وأي شيء أفظع من أن يقتل الأخ أخاه بتغرير عدوهما المشترك؟

ولو أننا معشر المسلمين عملنا بإرشاد الله لنا، وبما تضمنه كتابه الحكيم من هداية وتعليم، لما كان هذا شأننا معهم، ولما كنا أطعناهم فمكناهم بهذه الطاعة من أعناقنا، وأعناهم على أنفسنا.

## ولاية الله للمؤمنين،

الأمر الثاني: تقرير ولاية الله للمؤمنين، وكفالته إياهم بالنصر، وهو خير الناصرين.

ولا شك أن المؤمن القوى الإيمان لا يعتمد إلا على ربه، ولا يطلب النصر إلا منه ﴿ وَهَا النَّصُرُ إِلاَ مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم ﴾.

والله سبحانه وتعالى لا يخذل المؤمنين أبدًا، لأنه وعد ووعده الحق لينصرن من ينصره، وليثبتن أقدام المؤمنين، فإذا وجدنا أنفسنا في وقت ما مخذولين، ووجدنا أعداءنا علينا متسلطين، فليس لنا أن نشك في وعد الله، ولكن علينا أن نسائل أنفسنا أين نحن من الإيمان؟ وأين نحن من نصر الله؟ وأين نحن من التضحية في سبيله بالمال والولد والمتاع؟

## القاء الرعب في قلوب الشركين،

الأمر الثالث: وعد الله جل شأنه بإلقاء الرعب في قلوب الذين كفروا بسبب إشراكهم.

وهذه سنة من سنن الله في الخلق في كل معاند للحق وهو يعلمه، تراه متظاهراً بالقوة والجلد مع أنه ممتلئ القلب بالرعب والخوف، ولو أنه وجد أمامه ثباتًا في المقاومة، وثقة في المغالبة، لخر صريعًا.

وقد كان المؤمنون الأولون أقوياء بإيانهم، لاتزلزلهم عنه فتنة، ولا يصرفهم عن نصرته متاع، كانوا واثنين بالله ورسوله ثقة لا يخالجها شك، ولا يفسدها تردد، كان يستوى لديهم إذا خرجوا مجاهدين في سبيل الله أن يوتوا مستشهدين أو يعودوا منتصرين ﴿ قُل هَلُ تربُّصُون بِنا إلا إحدى الْحُسنيين ﴾. ولذلك كانت هيبتهم عظيمة، فكان الكافريري نفسه أمام قوم باعوا أنفسهم بيع السماح، يبتسمون للموت، ويقبلون عليه كأنهم يقبلون على رغبة من رغباتهم أو شهوة من شهواتهم: ويحس منهم بالعزية الصادقة، والإرادة القوية، بينما يعلم في نفسه أنه يحارب عناداً وتكذيباً والتماساً لبقاء مجده وعزه الدنيوي، فلا تلبث قواه أن تخور، ولا تلبث عزيمته أن تنحل، ولا يشعر بنفسه إلا وقد استولى عليه الرعب، وأخذه الجبن.

# المسلمون اليوم غيروا ما بأنضسهم:

وقد ظل أمر المؤمنين على ذلك: ينصرهم الله بالرعب الذي يلقيه في قلوب أعدائهم، حتى كانت تفتح لهم أبواب البلاد، وتفر أمامهم الجيوش التي تربو على جيوشهم في العدد والعُدد وتسبقهم شهرتهم بالعدل والإنصاف ومحبة الحق حتى تنكسر أصنام الحكم والسلطان، وتخر جيوش الجبروت والطغيان، قبل أن يتحركوا من بلادهم، وظلوا على ذلك حتى غيروا ما بأنفسهم فغير الله عليهم، فأصبحوا غثاء كغثاء السيل، نزع الله هيبتهم من قلوب أعدائهم، وصاروا كقصعة يتداعى إليها الأكلون.

فينبغى أن نعلم أن سنة الله في إلقاء الرعب في قلوب الكافرين مرتبطة باستقامة المؤمنين على صراط الإيمان، وهذا هو السر في أن الكفار لا يهابوننا الآن، ولا يعبثون بنا مثقال ذرة، وقد جعل الله تعالى علة إلقاء الرعب في قلوبهم هي إشراكهم بالله ما لم ينزل به سلطانًا، وهي علة تؤثر فيهم الضعف وتزلزلهم عن مواقف الثبات والشجاعة، فإن الكافر يكون دائمًا موزع القلب بين ما سوى الله، خاليًا من الثقة به، فاقداً للروح المعنوية التي لا ثبات إلا بها، ولا نصر إلا على أساسها، فالإشراك بالله علة مؤثرة لتخاذله وتراخيه ورعبه واضطرابه، ويفهم من هذا أن الإيمان بالله، والثقة بوعده، علة مؤثرة لعقوة المعنوية، والشجاعة الحسية، والثبات على الشدائد، ومقارعة الأهوال، وانظر في ذلك قوله تعالى:

﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسِ قَدْ جَمعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسَبُنا اللَّهُ وَنَعْمِ الْوَكِيلُ (٢٧٢) فَانقلبُوا بِنَعْمَةً مِن اللَّهِ وَفَضَلَ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوءٌ واتَّبِعُوا رضُوان اللّه واللَّهُ ذُو فَضَلَ عظيم (٢٧٢) إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطانُ يُخُوفُ أُولِياءهُ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾.

#### الثداء الإلهي السادس؛

النداء السادس قوله تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وصابرُوا ورابطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَكُمْ تُفْلَحُون ﴾ .

وقد ختمت السورة بهذا الداء الجامع القوى، الذي يدخل فيمه كل ما سبقه من النداءات، والذي يعد برأسه مع هذا الاختصار دستوراً للفلاح والنجاح لا يعادله دستور.

#### عناصر النصر والقلاح:

تضمن هذا النداء أربعة أوامر إلهبة:

أولها: قوله تعالى: ﴿ اصبروا ﴾ ، والصبر عدة في الحياة؛ فإن الحياة كدح وجهاد ، وأكثر ما فيها صعاب ومشاق ، فإذا لم يكن المرء مسلحًا فيها بسلاح الصبر اهتزت أعصابه وتحطمت ، وصار ضعيفًا عاجزًا عن مواصلة السير فيها ، وقد علمتنا الأحداث والأزمات التي مرت بالعالم أخيرًا أن الأم التي اعتصمت بالصبر ، وقويت أعصابها على احتمال الصدمات دون أن تضطرب أو يفلت منها الزمام ، هي التي كسبت ، وهي التي نجحت ، وكذلك الشأن في الأفراد . وهذا هو السر في أن القرآن الكريم عني بالصبر ، وأكثر من حث المؤمنين عليه ، وسلك كل مبيل للترغيب ، وأمر ذلك معروف مشهور .

ثانيها: قوله تعالى: ﴿ وصابرُوا ﴾ والمصابرة هي المغالبة في الصبر، فهو لا يطلب منهم أن يصبروا في أنفسهم فقط، ولكن أن يغالبوا أعداءهم في الصبر، فالصبر يكون في كل ما يصيب المرء من أزمات تقع عليه خاصة. والمصابرة تكون فيما يصيب المرء ويصيب أعداءه من شداند في مثل الحرب والجهاد. وقد جاء الأمر بالمصابرة في قوله تعالى: ﴿ إِن يمسسُكُم قُرُح فقد مس القوم قرح مثله ﴾ ، أي فلا يغلبوكم بالصبر على قرحهم ، أكثر من صبركم على قرحكم ، وفي قوله تعالى: ﴿ إِن تكُونُوا تألمُون فَإِنَّهُمْ يألمُون كما تألمُون وترجُون من الله ما لا يرجُون ﴾ أي فعندكم سبب للتفوق والغلب ليس عندهم مع استوائكم وإياهم في تحمل الأذى والألم.

ثالثها: قوله تعالى: ﴿ ورابطُوا ﴾ والرباط هو اللزوم والثبات، وأصله من الربط بمعنى الشد، وهو عزيمة يعزمها المؤمن بالشيء فيربط الله بها على قلبه فلا يتحول و لا يتزلزل.

وكل أمر حرص الإنسان على لزومه أو التزامه فقد رابط عليه وارتبط به، ومنه الرباط الذي يكون في الثغور، ورباط الخيل الذي هو ربطها للحرب والجهاد وتخصيصها بذلك، والرباط الذي هو انتظار الصلاة بعد الصلاة، وغير ذلك.

والله سبحانه وتعالى يوصى المؤمنين بأن يكونوا ذوى عزائم ثابتة في كل شيء، وأن يكونوا مرابطين في كل ما يصلح نفوسهم وأحوالهم وشئون أمتهم، حذرين من أن يتسرب إلى أية ناحية من هذه النواحي خلل أو فساد أو وهن، كما يقف المرابط في الثغر يحرسه من أن يدلف إليه عدو، أو يتطلع إلى أسراره جاسوس.

رابعها: قوله تعالى: ﴿ وَاتَّغُوا اللَّه ﴾ والتقوى هي الوصية العامة التي يكثر القرآن من إيصاء المؤمنين بها، وقد تقدم الكلام عليها في أول هذه النداءات.

وقد ختمت هذه الأوامر الإلهية الأربعة بقوله تعالى: ﴿ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ إشارة إلى أن الفلاح مرجو لمن استجاب لها وقام بها، وهو يشمل فلاح الدنيا وفلاح الآخرة.

ونحن إذا تذكرنا ما عرضت له هذه السورة من مواقف المؤمنين مع أهل الكتاب يهوديهم ونصرانيهم، ومواقف الحرب بين المؤمنين والمشركين في حالة النصر مع قلة العدد والعدد، بسبب الصبر وحسن الطاعة والاعتماد على الله، وحالة الهزيمة مع الكثرة بسبب المخالفة والعصيان، ومواقف المؤمنين مع المنافقين الذين كانوا يرجفون عليهم بأساليب التغرير والتخذيل والكيد، ومن إرشادات الله في كل هذه المواقف إلى ما يحفظ على الأمة كيانها ويثبت أقدامها، ويحقق لها نصر الله الذي وعدها، سواء فيما يقع بينهم وبين أعدائهم، أو فيما يقع بين بعضهم وبعض إذا تذكرنا هذا كله، واستحضرناه أمام أعيننا، واستحضرنا أن القيام به ليس بالشيء الهين اليسير، عرفنا كيف قضت الحكمة بأن تختم واستحضرنا أن القيام به ليس بالشيء الهين اليسير، عرفنا كيف قضت الحكمة بأن تختم هذه السورة بالإرشاد إلى العلاج فيما حدث، والوقاية الإبالرباط والوقوف أمام منافذ هذا العلاج إلا بالصبر والمصابرة، ولا تكون هذه الوقاية إلا بالرباط والوقوف أمام منافذ الشر بما يدرق ويرده من حيث أتي، والتقوى ملاك العلاج والوقاية كليهما، وسبيل الحصول على الكمال المقدر للإنسان في هذه الحياة باجتناب ما يضر، واجتلاب ما ينفع، وذلك عين الفلاح الذي وعد الله به المؤمنين.

هذه هي النداءات الإلهية التي تضمنتها سورة أل عمران إرشادًا للمؤمنين، وتعليما لهم، وبيانًا لكل ما تصلح عليه شثونهم، وتستقيم به دولتهم وأمتهم، ويدرءون به عن أنفسهم مخاطر الفشل، ومكايد الأعداء، ووساوس الشيطان، والله يقول الحق وهو يهدى السبيل.

# سببورة النسساء

- سورة النساء تعنى بوضع الأسس للاستقرار الداخلى والاستقرار الخارجي.
  - العناية بشأن النساء وتنظيم الأسرة والزواج.
    - أحكام المال وقواعد الميراث.
    - مصادر التشريع كما بيئتها السورة.
      - ألوان من التمرد على التشريع.
        - أساس الاستقرار الخارجي.
        - القتال في الإسلام وأهدافه.
- النداءات الإلهية في السورة؛ يأيها الناس.. يأهل
   الكتاب.. يأيها الدين آمنوا.

# (٤) سورة النساء مدنية وآياتها ست وسبعون ومائة

هذه هي السورة الرابعة من سور القرآن الكريم، وكثيراً ما يطلق عليها اسم «سورة النساء الكبرى» تمييزاً لها عن سورة أخرى عرضت لبعض شئونهن وهي «سورة الطلاق» التي كثيراً ما يطلق عليها اسم «سورة النساء الصغرى».

# السور التي عرضت لشأن النساء،

ولم نكن هاتان السورتان فقط هما كل ما عرض فيه القرآن لشأن النساء، بل عرض لهن في سورة البقرة في لهن في أكثر من عشر سور، وإن لم تسم بهذا الاسم: عرض لهن في سورة البقرة في ربعين عظيمين هما: ﴿ يَسْأَلُونَكُ عَنِ الْحُمْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴾ ﴿ وَالْوَالِدَاتَ يُرضَعَنَ أُولَادُهُنَ حَوْلَيْنَ كَامَلِيْنِ لَمِنَ أَرَادُ أَن يُتمَ الرضاعة ﴾ بين في أولهما حكم تزوج المسلم بالمشركة التي لا تؤمن بكتاب ولا برسول، وحكم تزوج المسلمة بالمشرك. ﴿ ولا تنكحُوا الْمُشْرِكِينَ حتَى يُؤمنوا حتَى يُؤمنَ وَلاَ مَن مُشْرِكَة وَلُو أَعْجِبتُكُمْ وَلا تُنكحُوا الْمُشْرِكِينَ حتَى يُؤمنوا ولَعَبُدٌ مُؤمن ولأمة مُؤمنة خير من مُشركة ولو أعجبتُكُمْ ولا تُنكحُوا الْمُشْرِكِينَ حتَى يُؤمنوا ولَعَبُدٌ مُؤمن خير من مُشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النّار واللّه يدعو إلى الْجنة والمُعْفِرة بِإذَنِه ويُبِينُ آياتِه لِلنّاسِ لِعلَهُمْ يَتَذَكّرُونَ ﴾.

وأبطل بعض العادات الضارة التي كان يعتادها أهل الجاهلية مع النساء، ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ وَلا تَقْرِبُوهُنَّ حَتَى يَطْهُرِنَ فَإِذَا تَطْهَرُنَ عَنِ الْمَحِيضِ وَلا تَقْرِبُوهُنَّ حَتَى يَطْهُرِنَ فَإِذَا تَطْهَرُنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرِكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينِ ويُحِبُّ الْمُتَطْهُرِينِ (٢٠٢) نساؤُكُمْ حَرِثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرِثُكُمُ أَنَى شِئْتُمْ وقَدْمُوا لأَنفُسِكُمْ واتَقُوا اللّه واعْلَمُوا أَنْكُم مُلاقُوهُ وبشر المُؤْمنين ﴾.

وأبطل بعض المعاملات التي كان يؤذي النساء بها أهل الجاهلية ، كما بين الطلاق الذي يملك الرجل فيه رجعة الزوجة ، والطلاق الذي لا يملك فيه الرجعة وبين أن للمرأة الحق في افتداء نفسها بما تملك من مال إذا أساء الرجل عشرتها وامتنع عن طلاقها ، وبين مساواتها للرجل فيما لها وفيما عليها من الحقوق الزوجية ، وأمر بإمساكها بمعروف أو تسريحها بإحسان ، وحذر من عضل النساء ومنعهن من أن يتزوجن بمن يرون طمعًا في مالهن وإضرارًا لهن .

وبين في الربع الثاني أن المرأة شريكة الرجل في شأن الولد وإرضاعه، وأنه لا يصع للرجل أن يبت في هذا الشأن برأى إلا ﴿ عَن تُراضِ مَنْهُما وتشاوُر ﴾. وبين في هذا السياق الخطبة وأدبها، كما بين حق المطلقات في المتعة: وهي ما يبذله الرجل للمرأة بعد طلاقها مما تتعزى به ويخفف عنها وقع الفراق، وجعله حقًا على المتقين، وبين عدة المتوفى عنها زوجها، وحث الأزواج على الإيصاء لهن بعد الوفاة، بالبقاء في منازلهن دون إخراج لهن منها، قرى ذلك كله في الآيات من ٢٤٢٠٢٢.

وعرض لهن في سورة المائدة، وبين حل تزوج المحصنات الكتابيات منهن، وسوى في حقوق الزوجية بينهن وبين المحصنات المؤمنات، وترى ذلك في الآية الخامسة من هذه السورة.

وعرض لهن في سورة النور، وبين ما يردعهن عن ارتكاب ما يزرى بالكرامة وبخل بالشرف والمكانة، كما بين حكم من تعدى عليهن بالقذف زوجًا كان أو غير زوج، وشرع الأدب الواجب على الرجال حين يريدون الدخول عليهن في البيوت، حفظًا لهن من أن تقع عليهن الأنظار وهن في حالة التبذل والقيام بالمصالح المنزلية، كما خص هؤلاء الذين نضبت وجوههم من ماء الحياء بشديد من التحذير عما اعتادوا في إكراه الفتيات على البغاء تكسبًا بعرضهن. نرى ذلك كله في الآية الثانية حتى الآية الرابعة والثلاثين. ثم في الآية الثامنة والخمسين حتى الآية الحادية والستين.

وعرض لهن في سورة الأحزاب وعالج كثيرًا من المشاكل المنزلية وما يجب عليهن من أداب، وقد اتخذت السورة زوجات الرسول مثالاً حيًا فيما ينبغي أن تتخذه الزوجة الصالحة أساسًا لحياتها انفاضلة. ونرى ذلك في الآية الثلاثين من هذه السورة حتى الآية التاسعة والخمسين.

وعرض لهن في سورة المجادلة، فاستمع إلى رأى المرأة وقرره مبدأ يسير عليه التشريع العام الخالد، وبذلك كانت آيات الظهار التي بدنت بها السورة المذكورة أثرًا من آثار الفكر النسائي، وصفحة إلهية خالدة تلمح فيها على عمر الدهور صورة احترام الإسلام للمرأة، وأن الإسلام ليس ـ كما يظن أعداؤه ـ يراها مخلوقًا يقاد بفكر الرجل ورأيه، وإنما هي مخلوق له إبداء رأيه، وللرأى قيمته ووزنه.

يقول أوس بن الصامت لزوجه خولة بنت ثعلبة: «أنت على كظهر أمى» وكان المعروف في الجاهلية أن الرجل إذا قال هذه الكلمة لزوجته حرمت عليه، ثم دعاها أوس إلى نفسه فأبت وقالت: والذي نفس خولة بيده لا تصل إلى وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله، ثم جاءت إلى رسول الله عن أوسًا تزوجني وأنا شابة مرغوب في، فلما خلاسني ونثرت بطني جعلني كأمه، وتركني إلى غير أحد، فإن كنت تجدلي رخصة يا رسول الله فحدثني بها: فقال على المرت في شأنك بشيء حتى الآن، وما أراك إلا قد حرمت عليه، فأخذت تجادل رسول الله مرارًا وتقول في الرد عليه: إنه ما ذكر طلاقًا، فكيف أحرم عليه؟ إن لى منه صبية صغارًا إن ضمهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلى جاعوا، وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول: اللهم إني أشكو إليك، ومنا برحت على هذه الحنال حتى نزلت الآيات الأربع الأوائل من هذه السورة.

وعرض لهن في سورة الممتحنة، وبين حكم النساء يهاجرون مؤمنات من بلاد الأعداء إلى بلاد الإسلام وحكم زوجيتهن لأزواجهن السابقين، وزواجهن بالمؤمنين، وبين حقهن في المبابعة على السمع والطاعة، وعلى القيام بحدود الشريعة وأحكامها وأنهن في ذلك كالرجال، وقد روى المفسرون قصة هذه المبابعة التي شغلت مركز المفاوضة فيها عن النساء هند بنت عتبة زوج أبي سفيان، وهي قصة طريفة، تبدو فيها ظاهرة عظيمة من حرية الرأى في النقاش والحوار، ونرى ذلك في الآيات من العاشرة حتى الثانية عشرة من هذه السورة.

وعرض لهن في سورة التحريم في شأن جرى بين زوجات الرسول، ويجرى بين كل الزوجات في كل زمان ومكان، وتقررت في هذه السورة مسئولية المرأة عن نفسها مسئولية مستقلة عن مسئولية الرجل، وأنه لا يؤثر عليها وهي صالحة فساد الرجل وطغيانه، ولا

ينفعها وهي طالحة صلاح الوجل وتقواه، ونرى ذلك في الآيات الخمس الأواثل من هذه السورة، والآيات التي ختمت بهن.

# عناية القرآن بالنساء،

وأخيرًا عرض القرآن الكريم للنساء في سورتيهن الكبرى والصغرى: النساء والطلاق. وكم تنبض قلوب النساء فرحًا لتكريم الله لهن وعنايته بهن حينما يسمعن أو يعلمن أن القرآن عرض لهن في هذه السور كلها، وأن من بين هذه السور سورتين سميتا باسمهن وعالجتا كثيرًا من شئونهن في أطوار حياتهن كلها، من عهد الطفولة إلى عهد الزوجية والأمومة، وأن إحدى هاتين السورتين تبدأ بخطاب الناس جميعًا وتردهم بذكورهم وإنائهم إلى أصل واحد، تنتظمهم جميعًا رحم واحدة، وأن الأخرى وهي الصغرى تبدأ بخطاب الرسول بوصف النبوة فيما تعرض له من أحكام. وفي هذا وذاك حث شديد، واستنهاض قوى على مراعاة ما يفرض بعد الخطاب في شأن النساء من أحكام وإرشادات، ولا ريب أن منزلة النساء من العاطفة والمركز الاجتماعي في الأسرة جديرة أن تستثار في أمرهن وشيجة الرحم التي تجمع بين الناس ذكورًا وإنانًا، والتي يقوم الرجال بحقوقها والهيمنة عليها ﴿ واتَقُوا اللّه الّذي تساءلُون بِه والأرْحام ﴾ ، وعاطفة الرحمة التي يحملها وصف النبوة ﴿ النّبِي أَولَى بالمُؤمنين من أنفُسهم ﴾ .

وهذا الوضع كما يبعث في قلوب النساء الفرح بتكريم الله لهن، جدير بأن يلفت هؤلاء الذين يرمون الإسلام بأنه يحط من قدر النساء ليتعرفوا هذه المكانة التي وضع الإسلام النساء فيها، فيكفوا عن زعمهم أن الإسلام لم يمنح المرأة من العناية والاهتمام ما منحتها المدنية الحديثة، والواقع أن الإسلام منح النساء كل خير، وصانهن عن كل شر، ولم يأب عليهن سوى ما دفعتهن إليه هذه المدنية الكاذبة من الحرية المجملت المرأة الغربية إذا ما خلت الى ضميرها الإنساني تبكى دمًا على الكرامة المفقودة، والعرض المبتذل، والسعادة الضائعة. وسيعلم النساء متى نُبُن إلى رشدهن أن لا منقذ لهن، ولا حافظ لكرامتهن الضائعة. وسيعلم النساء متى نُبُن إلى رشدهن أن يمن والمخادعون أن يصورها في أعينهن سوى هذه التعاليم الإلهية التي يحاول ذوو الغرض والمخادعون أن يصورها في أعينهن بصورة الأغلال التي تطوق الأعناق وتحول بينهن وبين ما لهن من حق في الحياة. ونرجو بصورة الأغلال التي تطوق الأعناق وتحول بينهن وبين ما لهن من حق في الحياة الحجة أن يجد النساء فيما تضمئته هذه السورة من أحكام ترفع قدرهن وتعلى شأنهن الحجة أن يجد النساء فيما تضمئته هذه السورة من أحكام ترفع قدرهن وتعلى شأنهن الحجة القوية في الإيان بأن هؤلاء لم يقصدوا بتشويه وضعهن في الإسلام إلا الكيد لهن،

والحيلولة بينهن وبين التمتع النفسي والاجتماعي بهذه المكانة التي رسمها لهن القرآن الكريم.

# بين أول سورة النساء وأول سورة الحج:

ونعود فنتحدث عن سورة النساء، وأول ما يلفت نظرنا بعد ما تقدم أن سورة النساء هذه إحدى سورتين في القرآن الكريم بدأهما الله بنداء واحد وأمر واحد، بدأهما بنداء الناس جميعًا، وأمرهم بتقوى ربهم الذى هو مصدر الفضل والإنعام عليهم بنعمة الخلق والإيجاد، وبنعمة التهيئة لوسائل الحياة الفاضلة، والانتفاع بها وبنعمة الجزاء على الأعمال خيرها وشرها: ﴿ يا أَيُها النَّاسُ اتَقُوا رَبّكُم ﴾ بهذا بدئت سورة النساء، وبه بدئت سورة الخج، وتشير سورة النساء في سياق الأمر بتقوى الرب إلى أولى النعم وأهمها، وهي نعمة الخلق ونعمة الرحم التي انتظمت الناس جميعًا، والتي نشأت عن خلقهم من نفس واحد ﴿ يا أَيُها النَّاسُ اتَقُوا رَبّكُمُ الذي تساءلُون به والأرْحام إنَّ الله كان عليكُم وقيبًا ﴾ وبهذا كان الناس في نظر القرآن على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وتباين أقطارهم أسرة واحدة للواحد منها حق الأسرة وعليه واجبها؛ فلا تظالم، ولا طغيان، ولا طبقات، ولا استغلال، ولكن محبة، وتألف، وعدل، ومساواة. وهذا أصل قرره القرآن في غير ما آية، ودعا به الإنسانية إلى التصافى، والتعاون، والتواصى بالحق والتواصى بالومير والتواصى بالحق التواصى بالحق والتواصى بالحق والتواصى بالحق والتواصى بالحق والتواصى بالحق والتواصى بالحق والتواصى بولا التواصى بولا التواصى بولو التواصية والتواصى بولولو بولولو بولولو بولولو بو

وجدير بأهل الحضارة الحديثة، والثقافة البشرية، أن يخلعوا أنفسهم مما كبلوها به من أغلال الجحود والنكران والتعصب برهة من الزمن، ليتفهموا فيها تلك الحقيقة الواقعية التي يقررها الوحى الإلهى، فيشوبوا إلى رشدهم، ويريحوا أنفسهم من عناء التكتل الجنسى، أو الإقليمى، أو الدينى، استعدادًا لهذه المجازر البشرية التي يسقون فيها الأرض بدماء أرحامهم وإخوانهم في الإنسانية التي كرمها الله و فضلها على كثير من خلقه.

هذا وتشير السورة الأخرى وهي سورة الحج بعد نداء الناس جميعًا، وأمرهم بالتقوى، إلى هول يوم القيامة، يوم البعث والجزاء على الأعمال، استنهاضًا للهمم نحو عمل الخير ومكافحة الشر، وتجعل ذلك تمهيدًا لإقامة الحجة على أن الساعة آتية لا ريب

فيها، وأن الله يبعث من في القيور. كما تجعل سورة النساء المبدأ الذي قررته تمهيداً يوحى الى الناس بادئ ذي بدء بالتزام الأحكام التي شرعها الله بعد؛ لينظموا بها أحوالهم، ويقيموا عليها شئونهم وحياتهم ﴿ يَا أَيُها النَّاسُ اتَقُوا رَبُكُمُ إِنَّ زَلْزِلَة السَّاعة شيءٌ عَظِيمٌ (٢) يَوْمُ تَرُوْنُهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعة عَمَّا أَرْضِعَتْ وَتَضِعُ كُلُّ ذَات حَمْلِ حَمْلها وَتَرَى النَّاسُ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّه شَدِيدٌ ﴾.

وهكذا تجىء السورة الرابعة من نصف القرآن الأول مذكرة بجانب المبدأ وتشريع ما تقتضيه السعادة في الحياة الأولى. وتجيء السورة الرابعة من نصفه الثاني مذكرة بجانب المعاد، وما أعد فيه لمن أحسن في الحياة الأولى ولمن أساء. بهذا وذاك يتم للناس تمثل سبيل الحياتين ويعرفون سبيل السعادة في الدارين.

# سورة النساء تعالج الاستقرار الداخلي والاستقرار الخارجيء

يجدر بنا بعد هذا أن نحمل ما عرضت له سورة النساء من أحكام وإرشاد في نواحي الجماعة فنقول:

إن احتفاظ الأم بكبانها يرتبط بأمرين عظيمين: الاستقرار الداخلي، والاستقرار الخارجي.

فالاستقرار الداخلى: أساسه صلاح الأسرة، وصلاح المال في ظل تشريع قوى عادل، مبنى على مراعاة مقتضيات الطبيعة الإنسانية، مجرد من تحكيم الأهواء والشهوات، وذلك إنما يكون إذا كان صادراً عن حكيم خبير بنزعات النفوس واتجاهاتها، تمتلئ النفس بعظمته وقوته، وغيرته على تشريعه ومحارمه.

والاستقرار الخارجي: أساسه احتفاظ الأمة بشخصيتها، والاستعداد لمقاومة الشر الذي يطرأ عليها، والعدو الذي يطمع فيها.

وسورة النساء تكلفت بوضع أسس الأحكام التي تصلح بها هذه النواحي، ونستطيع أن نرد ما عرضت له السورة إلى الموضوعات الآتية:

الأسرة، المال، أسس الجماعة الإسلامية، مصادر التشريع، ألوان النمرد على التشريع، أسس الاستقرار الخارجي، مكافحة الأراء والشبه الضارة، تتويج هذا كله بالدعوة إلى الإيمان بمحمد عرفي المحادية ونور.

# نظام الأسرة تكريم للمرأة،

ففى نظام الأسرة أعلنت السورة أولا أن المرأة أحد العنصرين اللذين تكاثر عنهما الإنسان، وجعلت ذلك نعمة توجب على الناس تقوى الله ومراقبته ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مَن نَفْس واحدة و خَلق منها زوْجَهَا وَبثُ منهما رجالاً كثيراً ونساء واتَّقُوا الله الذي تساءلُون به والأرْحام إن الله كان عليْكُمْ رقيبًا ﴾.

وقررت مساواة النساء بالرجال فيما هو من خصائص الإنسانية ، فشرعت الكسب للنساء كالرجال ، وأرشدت كلا منهما إلى تحرى الفضل والخير من الأموال بالعمل دون التمنى والتشهى ، وأنه ليس للرجل أن يسلب المرأة العمل الذى خلقت له ، كما أنه ليس للمرأة أن تطمع فيما وراء مؤهلاتها الطبيعية ، وفي ذلك يقول الله تعالى : ﴿ ولا تتمنّوا ما فضل الله به بعضكُم عَلَى بعض للرجال نصيب مما اكتسبن فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبن ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والتقربُون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدًا ﴾ والأقربُون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدًا ﴾ الأبتان ٣٣ ، ٣٣ .

وقررت أن للنساء ثواب أعمالهن الصالحة ، وأن مسئوليتهن عن أعمالهن مسئولية مستولة مستولة مستولة مستولة عن مسئولية الرجل، فهي إنسان مكلف مسئول ، والرجل إنسان مكلف مسئول ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مَنَ الصَّالَحَاتِ مِن ذَكَرِ أُوْ أُنثي وهُو مُؤْمَنٌ فَأُولُنكَ يَدُخُلُونَ الْجَنَةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقَيرًا ﴾ الآية ١٣٤.

وعلى هذا الأساس رفع الإسلام شأن المرأة أن تكون متاعًا يورث، وجعل لها حرية في ذاتها وأموالها ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرَثُوا النَساء كرها ولا تَعْضُلُوهُنَ لَتَدُهُوا بِعْض مَا آتَيْتُمُوهُنَ إلا أن يأتين بفاحشة مُبيّنة وعاشرُوهُنَ بالمعرُوف فإن كرهتموهُنَ فغسَىٰ أن تكرهُوا شيئًا وَيجْعل الله فيه خيرًا كُثيرًا (﴿ وَإِنْ أَرَدَتُمُ اسْتَبُدَالَ زَوْج مَكَان زَوْج وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنُ قَنْظَارًا فَلا تَأْخُذُوا منه شيئًا أَتَأْخُذُونَهُ بَهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿ وَكَيْفُ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بِعَضْكُمْ إلى بعض وأخذن منكم مَيثاقًا غليظًا ﴾ الآيتان ١٩، ٢٠٠

وفي حقوقهن المالية يقول: ﴿ وَآتُوا النِّساء صدُقَاتِهِنَّ نِحْلةً فِإِن طَبْنَ لَكُمْ عَن شيء مَنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴾ الآية الرابعة.

#### نظام الزواج

وشرعت نظامًا للزواج فيه تكريم للمرأة والأسرة، فحظرت التزوج بأصناف من النساء حفظًا لروابط لا ينبغي أن تعرض بالزواج إلى الفساد:

حظرت زواج الأمهات، والبنات، والأحوات، والعمات، والخالات، وبنات الأبناء، وحظرت زواج الأمهات، والبنات، والأحوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ ، وبنات الأخت، والأمهات من الرضاعة، وأمهات النساء والربائب بشرطه المذكور في الآية، وحظرت الجمع بين الأختين، وزواج المتزوجات والمعتدات، واقرأ في ذلك قوله تعالى: ﴿ ولا تنكحُوا ما نَكُح آباؤكُم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا (٢٦) حُرَمت عليكُم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم من الرضاعة وخالاتكم ومماتكم ومناتكم ومناتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائيكم اللاتي في حُجُوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا وأمهات نسائكم وان تجمعوا بين الأختين كناب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجُورهن فويضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفويضة الأللة كان عليماً حكيماً كه.

وأشارت إلى تخير الزوجات من العناصر الطيبة وهى الحرائر المؤمنات، ومنعت العدول إلى غيرهن إلا عند العجز عنهن مع خوف العنت، وذلك شأن له قيمته في أساس الأسرة في إنجاب الولد، واختيار البيئة الصالحة لتربيته، وضمان التوافق والسعادة في الحياة الزوجية، واقرأ في ذلك قوله تعالى:

﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طُولًا أَن ينكِحِ الْمُحْصِناتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُم مِن فَتَيَاتكُمُ الْمُؤْمِنَات ﴾ الآية ٢٥.

ومن هنا أخذ الفقهاء أن الشريفة مقدمة في الزواج على غير الشريفة ، وأن حسة السمعة مقدمة على سيئتها ، وفي هذا إيحاء قوى للنساء بأن يعملن جهدهن على تحسين

سمعتهن، وتحليهن بالأخلاق الفاضلة التي ترغب فيهن الأزواج، ويلتقي هذا مع قوله تعالى في سورة النور: ﴿ الزَانِي لا ينكحُ إِلاَ زانِيةَ أَوْ مُشْرِكة والزَانِيةُ لا ينكِحُها إلا زان أو مُشْرِكٌ وحُرِّم ذَلِكَ على الْمُؤْمِنِينَ ﴾.

ولقد كان لما اتخذته الفتاة لنفسها أو مكنها منه ولى أمرها من حرية واسعة في هذه الأيام نصيب كبير فيما نرى من أزمة الزواج، وإعراض الشباب عنه، لما يعلمون عن الفتاة من أخلاق جعلت الزواج في نظرهم بابًا من أبواب الشقاء. فعلى الفتاة وعلى ولى أمرها أن يتدبرا الأمر، فإن عليهما وحدهما تقع تبعة هذه المشكلة، وعليهما أن يعملا على حلها إن أراد الخير والسعادة.

## الزواج ميثاق غليظ،

وأفرغت السورة على عقد الزواج صبغة كريمة أخرجته عن أن يكون عقد تمليك كعقد البيع والإجارة، أو نوعا من الاسترقاق والأسر كما كان قبل الإسلام عند العرب وغيرهم. أفرغت عليه صبغة الميثاق الغليظ».

ولهذا التعبير قيمته في الإبحاء بموجبات الحفظ والرحمة والمودة: وبذلك كان الزواج عهدا شريفًا وميثاقًا غليظًا ترتبط به القلوب، وتختلط به المصالح، ويندمج كل من الطرفين في صاحبه، فيتحد شعورهما، وتلتقى رغباتهما وأمالهما: كان علاقة دونها علاقة الصداقة والقرابة، وعلاقة الأبوة والبنوة ﴿ هُنَ لباسٌ لَكُمُ وَانتُم لباسٌ لَهُنَ ﴾. ﴿ ومنْ آياته أن خلق لكم مَن أنفسكُم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مَودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون بي يتفكرون فيدركون أن سعادة الحياة الزوجية إنما تبنى على هذه العناصو الثلاثة: السكن والمودة والرحمة، وجدير بمن يتخذون الزواج وسيلة للاغتناء بمال الزوجة أو مال الزوج أو جاه كل منهما أن يتدبروا ما تؤول إليه حال كثير بمن ينهجون المنهج المادى أو مال الزوج أو جاه كل منهما أن يتدبروا ما تؤول إليه حال كثير بمن ينهجون المنهج المادى شردوا، وكم من أزواج تعرضوا للذلة والمهانة حينما تقلص عن أنق حياتهم الزوجية هذا شردوا، وكم من أزواج تعرضوا المذلة والمهانة حينما تقلص عن أنق حياتهم الزوجية هذا الحال الذي كانوا يقصدون، وهذا الجاه الذي كانوا عليه يعتمدون.

ولما أخرج القرآن عقد الزواج عن أن يكون عقد تمليك طرفاه مبيع وثمن أفرغ على المال الذي يبذله الرجل للزوجة صبغة االصدقات، ووصفه بأنه نحلة، والنحلة ما يمنح عن طيب نفس دون أن يكون عوضًا عن شيء، ولا ريب أن الصلة بين الزوجين أعلى وأشرف من أن يجعل عوضها دراهم معدودة، فليس المهر في نظر الإسلام ثمنًا، ولا عوضًا عن شيء علكه الرجل في المرأة كما يظن كثير من الناس، وإنما هو آية من آيات المحبة والتقدير، ولذلك كان واجبًا على الرجل، وإن اتفق الزوجان على أن لا مهر للزوجة في وآتُوا النِساء صدَّقاتِهِنْ نِحلَة ﴾.

وإذا تنبهنا إلى أن كلمة ميثاق لم ترد في القرآن الكريم إلا تعبيراً عما بين الله وعباده من موجبات التوحيد، والتزام الأحكام، وعما بين الدولة والدولة من الشئون العامة الحطيرة، علمنا مقدار المكانة التي سما القرآن بعقد الزواج إليها، وإذا تنبهنا مرة أخرى إلى أن وصف الميثاق الله الم يرد في موضع من مواضعه إلا في عقد الزواج وفيما أخذه الله على أنبيائه من مواثيق ﴿ وأخذنا منهُم مَيثاقًا عَليظًا ﴾ تضاعف لدينا سمو هذه المكانة التي رفع القرآن إليها هذه الرابطة السامية.

## قوامة الرجال على النساء:

وبينت السورة الدرجة التي جعلها الله للرجال على النساء، بعد أن سوى بينهما في الحقوق والواجبات، وأنها لا تعدو درجة الإشراف والرعاية بحكم القدرة الطبيعية التي يمتاز بها الرجل على المرأة، وبحكم الكد والعمل في تحصيل المال الذي ينفقه في سبيل القيام بحقوق الزوجة والأسرة. وليست هذه الدرجة درجة الاستعباد والتسخير كما يصورها المخادعون المغرضون، واقرأ في ذلك أولا قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ ولهُنَ مِثْلُ الذي عليهنَ بالمعروف وللرجال عليهنَ درجة ﴾ ثم اقرأ في سورتنا قوله تعالى: ﴿ الرجالُ قُوامُونَ عَلَى النساء بِما فضلَ الله بعضهمُ على بعض وبما أنفقُوا من أموالهم ﴾

# أصناف النساء أمام قوامة الرجال:

وأرشدت السورة بعد هذا إلى أن النساء أمام هذه الرياسة منهن صالحات، وأن من شأن الصالحات الفنوت وهو السكون والطاعة لله فيما أمر به، ومنه القيام بحقوق الزوجية والرياسة المنزلية، والخضوع لرياسة الرجل فيما جعلت له فيه الرياسة، والاحتفاظ بالأسرار الزوجية والمنزلية التي لا ينبغى أن يطلع عليها أحد غير الزوجين، وأن هذا الصنف من الزوجات ليس للزوج عليهن شيء من سلطان التأديب.

## غير الصالحات وطريقة إصلاحهن،

أما غير الصالحات. وهن اللاتي يحاولن الخروج على حقوق الزوجية، ويحاولن الترفع والنشوز عن مركز الرياسة، بل على ما تقتضيه فطرهن، فيعرضن بذلك الحياة الزوجية للتدهور والانحلال. فقد وضعت السورة لردعهن وإصلاحهن وردهن إلى مكانتهن الطبيعية والمنزلية طريقين واضحين: وكلت أحدهما إلى الرجل. بحكم الإشراف والرياسة. وهو أن يعالجها بأنواع من العلاج، هي الوعظ، والهجر، والضرب. لكل صنف من النساء ما يليق به ويكفي في ردعه.

فالتي يكفيها الوعظ بالقول لا يستعمل معها الهجر ولا الضرب، والتي يصلحها الهجر لا يتهاون في جانبها بالوقوف عند حد القول والوعظ، ولا يسرف فيصل به الأمر إلى حد الضرب، بل يهجر وكفي.

# التأديب المادي وهدفه:

وهناك صنف من النساء معروف في بعض البيئات لا تؤثر فيه الموعظة، ولا يكترث بالهجر فضلا عن أن يصلحه الهجر، فأبيح للرجل نوع من التأديب المادي، وهو الذي عبر عنه القرآن بالضرب، وجعله آخر الوسائل الإصلاحية إشارة إلى أنه لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة كدواء أخير. وقد أساء المتحضرون من أبناء المسلمين فهم هذا النوع من العلاج ووصفوه بأنه نوع من الطغيان الذي لا يتفق وكرامة الزوج، وهم في الواقع إنما يتملقون بذلك عواطف المرأة، ويتظاهرون أمامها بالحرص على مصلحتها وكرامتها، وحسبنا أن نسأل المرأة العاقلة: أي الأمرين أحفظ لحياة الزوجة، وأبقي على الأسرة؟ أأن تؤخذ الزوجة الشاذة بشيء من العقوبة يردها إلى صوابها، أم تترك لتسترسل في نشوزها فتهدم بيتها وسعادتها وتشرد أطفالها؟ إن التأديب المادي لأرباب الشذوذ أمر تدعو إليه الفطرة، وقد وكلته الطبيعة إلى الآباء في الأسر، كما وكلته إلى الحكام في الأم، ولولا هذا ما بقيت أسرة، ولا صلحت أمة. وليس من كرامة الأسرة أن يهرع الرجل إلى طلب محاكمة زوجه، كلما انحرفت أو خالفت أو حاولت أن تنحرف وتخالف. فهذا هو التشريع الحكيم الذي وضعه الخبير بطيات النفوس، الرحيم بخلقه، المحيط بالطبائع.

## التحكيم،

أما الطريق الثانى فهو التحكيم؛ وجاءت آيته بعد آية الطريق الأول للإشارة إلى أنه إنما يكون في حال عجز الرجل عن العلاج بالطرق التي شرعت له، وعند تطور الحالة من النشوز إلى الشقاق، وفي حالة ما إذا كان النشوز واقعًا من الزوج نفسه. وقد خاطب الله بهذا العلاج الأخير جماعة المسلمين تحقيقًا لما يجب أن يكون بينهم من التكافل والتضامن على حفظ الأسر والبيوت، وعلى الحكام أن يقوموا بمثل هذا الواجب نيابة عن جماعة المسلمين، كما هو الشأن في الأحكام التي تتعلق بالأفراد ولا يمكن أن يقوم بها الأفراد، كالحكم بالقصاص، والحدود، وكل ما توجبه المصلحة لجماعة المسلمين.

وقد طلبت الآيات الواردة في التحكيم أن يكون الحكمان في هذا الشأن من أهل الزوجين، نظراً إلى أن الشأن في الأهل أن يكونوا أدرى الناس بأحسوال الزوجين وأحرصهم على سعادتهما، وأقدرهم على التأثير في نفوسهم، وأحفظهم لما قد يجدون بينهما من أسرار، واقرأ في ذلك كله قوله تعالى:

﴿ الرَّجَالُ قَوَامُونَ على النَّسَاءِ بِمَا فَصْلَ اللهُ بعْتَمَهُمْ على بعْض وبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمُوالِهِمْ فَالصَالَحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لَلْغَيْبِ بِمَا حَفِظُ اللّهُ واللاّتِي تَخَافُونَ نُشُوزُهُنَ فَعَظُوهُنَ فَالصَالَحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظاتٌ لَلْغَيْبِ بِمَا حَفِظُ اللّهُ واللاّتِي تَخَافُونَ نُشُوزُهُنَ فَعَظُوهُنَ وَالمُجُرُوهُنَ فِي الْمَصَاجِعِ وَاصْرُبُوهُنَّ فَإِنْ أَطْمُنكُمْ فَلا تَبْغُوا عليْهِنَ سِيلاً إِنَّ اللّه كَانَ عَلَيًا كِبِيرًا وَاللّهُ وَحَكُما مِنْ أَهْلِهِ إِنْ يُويِدا إصلاحًا يُوفِقِ اللّهُ اللّهُ وَحَكُما مِنْ أَهْلِهِ إِنْ يُويِدا إصلاحًا يُوفِقِ اللّهُ بَيْهُما إِنْ اللّهَ كَانَ عليمًا خَبِيرًا ﴾ الآيتان ٣٤، ٣٥. واقرآ فيه أيضًا قوله في السورة:

﴿ وَإِنَ امْرَأَةٌ خَافَتُ مَنْ بِعُلُهَا نَشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلَحَا بَيْنَهُمَا صُلُحًا والصُلُحُ خَيْرٌ وأُحْضِرت الأنفُسُ الشَّحَ وإِن تُحْسِنُوا وتَنَقُوا فَإِنَ اللَّه كَانَ بِمَا تَعْمِلُونَ خَبِيرًا ﴾ الآية ١٢٨.

#### أحكام المال:

وفى ناحية المال عنيت السورة بوضع أحكام من شأنها إذا روعيت وطبقت حق التطبيق استقرت الحياة، وهدأت النفوس، واطمأنت القلوب وانصرف كل عامل إلى عمله والقيام بواجبه، وانتفع كل ذى حق بحقه، وعنى كل ذى شأن بشأنه.

# عناية القرآن باليتامي في أنفسهم وأموالهم:

بدأت في هذا الشأن بأموال اليتامي. وللقرآن الكريم عناية خاصة باليتيم؛ لصغره وعجزه عن القيام بمصالحه التي تحفظ له حسن الحياة في المستقبل، وتقى الأمة شر الضرر الذي يحيق بها من عدم تربيته لفقده الأب الذي يكفله ويهذبه ويرعاه.

وقد ظهرت هذه العناية في القرآن منذ الفترة الأولى حين بدأ الوحى إلى الفترة الأخيرة حين قارب الوحى التمام والكمال: ظهرت في مكى القرآن حينما عاد الوحى إلى الرسول عين قارب الوحى التمام والكمال: ظهرت في مكى القرآن حينما عاد الوحى الفسه أن يكون المدة قد ودعه وقلاه. فجاءه الوحى مؤكدًا له رعاية الله إياه، وأنه ما ودعه وما قلاه، وأخذ يشبت ذلك في نفسه، ويذكره بعناية الله به قبل النبوة وهو يتيم أحوج ما يكون إلى العطف والإيواء ﴿ أَلَم يَجدُّكُ يَتِيمُا فَآوى ﴾ وبذلك أشعر قلبه من أول الأمر بأن البتم الذي ذاق مرارته ينبغي أن يكون باعثًا على العطف على اليتيم، والنظر إليه بعين الرحمة، والعمل على إيوانه وتكريمه. ثم يطلب منه شكر الله على نعمته التي أنعم بها عليه حين وجده يتيما فأوى، وأن يكون ذلك الشكر من نوع هذه النعمة، عطفًا على اليتيم كما أنعم الله عليه بالعطف وهو يتيم ﴿ فَأَمَا الْبِتِيمَ فَلا تَقْهُو ﴾ وإن رسالة تؤسس على رعاية مثل هذه بالعظف وهو يتيم ﴿ فَأَمَا الْبِتِيمَ فَلا تَقْهُو ﴾ وإن رسالة تؤسس على رعاية مثل هذه الاعتبارات لوسالة الرحمة العامة والخير العميم.

ثم تظهر هذه العناية في المكي أيضًا في صور أخرى من شأنها أن تدفع بالقلوب مهما كانت قاسية . إلى أن تنفجر منها ينابيع الرحمة باليتيم ؛ فمن ذلك قوله تعالى: ﴿ أَرَايُتَ اللَّذِي يُكُذِّبُ بِالدِّينِ (٦) فذلك الذي يدُعُ الْيتيم (٣) ولا يحُضُ على طعام المسكين ﴾ .

يجعل ازدراء اليتيم، وإهمال شأنه وعدم الاكتراث بآمره آية واضحة من آيات التكذيب بيوم الدين، ويصرح بأن دعوى الإيمان مع ذلك دعوى كذب ونفاق ورياء.

ومن ذلك أنه يجعل الوصية به والإحسان إليه إحدى الوصايا العشر التي لم تنسخ في ملة من الملل، والتي يبدؤها الله بقوله لرسوله في سورة الأنعام: ﴿ قُلْ تَعَالُواْ أَتُلُ ما حرم رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ اللهُ تُشْرِكُوا به شَيْنًا.. ﴾ إلى أن يقول: ﴿ وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إلا باللَّتِي هي أَحْسنُ حَتَىٰ يَبْلُغ أَشْدَهُ ﴾ ومن تأمل أسلوب هذه الآية رأى أن الوصية باليتيم قصد فيها النهى عن اقربان، ماله، وأن تسليط النهى على «القربان، على هذا النحو لم يرد في شيء

غير النهى عن مال اليتيم إلا في الوصية بالنهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن ما عداهما كان النهى فيه مسلطًا على نفس الفعل حتى الشرك بالله: لا تشركوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تقتلوا النفس الني حرم الله. . إلخ . وذلك يدل على مقدار العناية الإلهية باليتيم وشأنه، ويوحى بأن الاعتداء عليه هو عند الله في مستوى ارتكاب الفواحش ما ظهر منها وما بطن.

وكما ظهرت العناية باليتيم في المكي هكذا ظهرت في المدنى في صور شتى، ومن ذلك قوله تعالى في صور شتى، ومن ذلك قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ ويسْأَلُونك عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وإن تُخَالِطُوهُمْ فَإِنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ حكيمٌ ﴾ . فإخْوانُكُمْ واللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِد مِنَ الْمُصْلِحِ ولَوْ شَاء اللَّهُ لأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّه عزيزٌ حكيمٌ ﴾ .

تأثرت نفوس القوم بالوصايا المكية، وصاروا من أمر اليتيم في حرج وضيق. ماذا يفعلون؟ أيتركون القيام عليه فيفسد أمره ويضيع ماله، أم يقومون عليه ويعزلونه عن أبنائهم في مأكله ومشربه فيشعر بالذلة والمسكنة؟ توجهت النفوس إلى طريق ينقذهم من هذه الحيرة ويحفظ لليتيم عزته، ويقيهم شر الاعتداء عليه، فقيل لهم ﴿إصلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وإنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوانكُمْ واللهُ يعلمُ المُفسد مِن الْمُصلح ﴾.

ثم تجى، سورتنا هذه فتظهر فيها العناية باليتيم ظهوراً واضحاً عاماً، فتأمر بالمحافظة على أموال اليتامى، وتحذر من دفع أموالهم إليهم، وتحث على القيام بحقوقهم، وتأمر بابتلائهم واختبارهم في المعاملات، وترشد إلى الوقت أو الحال التي تسلم فيه أموالهم إليهم، وإلى ما ينبغي أن يتخذ حين ذلك التسليم.

ثم تختم بالتحذير الشديد من إهمال شأن اليتامى وأكل أموالهم، وتذكر الوعيد فى ذلك. تقرأ ذلك كله من قوله تعالى: ﴿ وَأَنُوا الْيَامَىٰ أَمُوالهُمْ وَلا تَتبدُلُوا الْخبيثَ بِالطّيبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمُوالَهُمْ إِلَىٰ أَمُوالكُمْ إِنَّهُ كان حُوبًا كَبِيرًا ﴾ . . . الآية الثانية إلى قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوال الْيَامِيٰ ظُلُما إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وسيصلُونُ سَعِيرًا ﴾ الآية العاشرة.

وقد مهدت السورة لهذه الأحكام في آيتها الأولى، فطلبت تقوى الله، وتقوى الرحم، وأشعرت الناس أنهم جميعًا خلقوا من نفس واحدة، أي فاليتيم وإن كان من غير أسرتكم فهو رحمكم وأخوكم، فقوموا له بحق الأخوة، وحق الرحم، واعلموا أن الله الذي

خلفكم من نفس واحدة، وربط بينكم بهذه الرحم الإنسانية العامة، رقيب عليكم يحصى عليكم أعمالكم، ويحيط بما في نفوسكم، ويعلم ما تضمرون من خير أو شر فيحاسبكم عليه. وبعد هذا التمهيد الذي من شأنه أن يملأ القلوب رحمة، وأن يأخذ الإنسان إلى حصن منيع يقيه غضب الله وسخطه، ويدفعه إلى العمل بأحكامه وإرشاده، بعد هذا يأمرهم بحفظ أموال اليتامى حتى يتسلموها كاملة غير ناقصة، ويحذرهم الاحتيال على أكلها عن طريق المبادلة ﴿ ولا تتبدّلُوا النّجبيث بالطّيب ﴾ أو عن طريق الخلط ﴿ ولا تأكلُوا أموال أموال اليتامى، تحت ستار الإصلاح بالبيع والشراء باسم أنه منفعة لليتيم، أو بالخلط والشركة باسم أنه أعز لليتيم وأكرم.

وقد كان بعض أولياء اليتامى ينزع إلى التزوج بمن يلى أمرها من اليتيمات اللائى يحل له زواجهن، أو إلى تزويجها بعض أبنائه إذا كانت لا تحل له، ويتخذهذا أو ذاك ذريعة إلى أكل مالها أو أكل مهرها الذى تستحقه بعقد الزواج، فلما نزلت الآية السابقة. وسمعوا هذا الوعيد الشديد، وقرع أسماعهم أن الإساءة في مال اليتيم، والاحتيال على أكله بهذه الأساليب الخداعة حوب كبير وإثم عظيم انصرفت نفوسهم عن التزوج من اليتيمات متخوفين سوء العاقبة.

وقد أرشدتهم الآيات إلى أنهم إن لم يأمنوا على أنفسهم العدل في أموال اليتيمات، وحسن معاشرتهن، وتسليمهن حقوقهن إذا تزوجوهن، أو زوجوا أبناءهم منهن، أرشدتهم إلى ترك التزوج بهل حفظًا لأنفسهم من الوقوع في هذا الإثم العظيم، ولفتت أنظارهم إلى باب واسع هو التزوج بغيرهن من الأجنبيات اللاتي تميل إليهن نفوسهم، فذكرت لهم إباحة التزوج بثنتين أو ثلاث أو أربع، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وإنْ خفتُم ألا تُقسطُوا في الْيتَامَىٰ فَانكحُوا ما طاب لكم مَن النساء مثنى وثلاث ورباع ﴾ يريد أنه لم يضيق عليكم في أمر الزواج حتى تقفوا عند حد اليتيمات اللاتي تتحرجون من سوء معاشرتهن وخوف أكل أموالهن، فلكم في الزواج بما طاب لكم من النساء متسع عظيم.

#### تعدد الزوجات في الإسلام:

وقد كانت هذه الآية مصدرًا لتشريع تعدد الزوجات في الإسلام، وهي مسألة كثر فيها

الكلام قديًا وحديثًا، واتخذها أعداء الإسلام سبيلا للطعن في التشريع الإسلامي، مع أنها لم تذكر كما ترى تشريعًا مقصودًا لذاته، وإنما ذكرت طريقًا للخلاص من تخوف الوقوع في ظلم اليتيمات حين التزوج بهن.

هذا، ولنا بحث مستفيض في هذه المسألة عرضنا فيه لتاريخ تعدد الزوجات، كما عرضنا فيه لبيان أن الآية هل أباحت التعدد على وجه الرخصة عند حالات طارئة، أو أنها جعلت إباحة التعدد هي الأصل، وطلبت الاقتصار على الواحدة عند خوف عدم العدل بين الزوجات؟ وفي سبيل ذلك عرضنا الآيات التي جاءت بأحكام الترخيص عن أصل ثابت مقرر، وقارنا بينها وبين هذه الآية، كما أوضحنا في هذا البحث الأسباب الطبيعية التي دفعت إلى ظاهرة تعدد الزوجات، وإلى موقف المسلمين ـ خاصتهم وعامتهم منذ العصر الأول للتشريع الإسلامي إلى يومنا هذا ـ من تعدد الزوجات (۱).

# ولنرجع إلى موضوع الأيات، فنقول،

يأمر الله بالمحافظة على أموال اليتامى، ثم يحذر الأولياء تسليم أموالهم إليهم، ولا ريب أن مبنى ذلك وأساسه عدم قدرتهم على ضبط نفوسهم فى التصرف، وضعف عقولهم عن إدراك ما هو خير وصلاح، ولهذا عبر عنهم بوصف السفهاء إثارة لعاطفة الرحمة بهم، وإشارة إلى شمول الحكم لغيرهم ممن يتحقق فيه ذلك الوصف، كالمجنون والمعتوه والصبى الذي لا يعقل، وسيئ التدبير والتصرف، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَلا تُؤتُوا السُفهاءُ أَمُوالكُمُ الَّتِي جعل اللهُ لكُم قيامًا وارزُقُوهُم فيها واكسُوهُم وقُولُوا لهُم قولاً مَعرُوفًا ﴾.

#### تكافل الأمة ومستولية بعضها عن بعض:

ولنقف عند قوله: ﴿ وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمُوالكُمُ الَّتِي جعل اللَّهُ لَكُمْ قَيَامًا ﴾ لنعلم ما يوحى به من تكافل الأمة ومسئولية بعضها عن بعض، ومن أن المال الذي في يد بعض الأفراد "قوام للجميع" ينتفعون به في المشروعات العامة، ويفرجون به أزماتهم وضائقاتهم

<sup>(</sup>١) ارجع إلى هذا في فصل تتعدد الزوجات؛ من باب «بطام الأسرة» في كتابنا «الإسلام عقيدة وشريعة» ط. دار الشروق.

الخاصة عن طريق الزكاة، وعن طريق التعاون وتبادل المنافع، وهذا هو الوضع المالى فى نظر الشريعة الإسلامية، فليس لأحد أن يقول: مالى مالى، هو مالى وحدى، لا ينتفع به صواى، ليس لأحد أن يقول هذا أو ذاك، فالمال مال الجسيع، والحال مال الله، وينتفع به الجسيع عن الطريق الذى شرعه الله فى سد الحاجات ودفع الملمات، وهو ملك لصاحبه يتصرف فيه لا كما يشاء ويهوى، بل كما رسم الله وبين فى كتابه، حتى إذا ما أخل بذلك فأسرف وبذر أو ضن وقتر حجر عليه، أو أخذ منه قهرًا عنه ما يرى الحاكم أخذه من مثله.

# حث الإسلام على تحريك الأموال وتثميرها:

ولنقف مرة أخرى عند قوله: ﴿ فَارْزُقُوهُم مَنْهُ ﴾ لنعلم إيحاء آخر يوجه النفوس إلى أن رءوس الأموال لا يصح أن تبقى جامدة غير متحركة، ولا واقفة غير مثمرة، فهو يطلب أن يكون الرزق فيها لا منها، فهى باقية والرزق من أرباحها المشروعة، وقد أفصح عن هذا الإيحاء ما ورد من قوله للشخص في خطبة له: قالا من ولى يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ١.

# عناية القرآن بتقوية أخلاق اليتامى وإحسان تربيتهم،

ولنقف مرة ثالثة عند قوله: ﴿ وَقُولُوا لَهُمْ قُولًا مُعْرُوفًا ﴾ لنعلم مقدار عناية القرآن بتربية اليتامي تربية تهذب أخلاقهم، وتكفل لهم حسن المستقبل، وذلك يكون بالإرشاد إلى ما هو خير ونافع، والتحذير عما هو شر وفساد. هذا، وتربية اليتامي من الشنون التي يجب على أهل الرأى وأولى الأمر في الأمة أن يعنوا بها عناية خاصة، حتى لا يكونوا عناصر فساد في الأمة، أو منبت شقاء لها بسريان عدوى فساد الأخلاق منهم إلى من يخالطون من أبناء الأمة، فالعناية بهم عناية بتكوين الأمة، وإهمالهم فتح لباب شر مستطير ينزل بالأمة في عزتها وكرامتها. وليس أدل على وجوب العناية بأمر اليتامي في التربية العملية من قوله تعالى: ﴿ وَابْتُلُوا الْيَسَامِي ﴾ يأمر باختبارهم، وتدريبهم على التصرف والقيام على بعض الشون، لينظر أيحسنون أم يسيئون؟ فإذا أحسنوا وسعت لهم دائرة الاختبار، وإذا أساءوا وأرشدوا وعلموا، تأمر الآية باختبارهم على هذا النحو حتى يصلوا إلى درجة الرشد، وتعرف قدرتهم على ضبط الأموال وحسن التصرف، فتسلم يصلوا إلى درجة الرشد، وتعرف قدرتهم على ضبط الأموال وحسن التصرف، فتسلم أموالهم إليهم ليباشروا شئونها بأنفسهم، ويدخلوا بها في معترك الحياة.

#### علاقة الوصى باليتيم؛

ولما كان الوصى لا يخلو حاله من أن يكون غنيا بماله، ولا يحتاج في كفافه إلى غيره، أو فقيرا لا يملك ما يدفع به حاجته، أرشدهم الله إلى أن الغنى ينبغى له أن يترفع عن تناول شيء هو في غنى عنه من مال اليتيم، وأن عليه أن يجاهد نفسه بالتحلى بالعفة، ليكون عمله في صون اليتيم وحفظ ماله عملا إنسانيا فاضلا يبتغى به وجه الله ورضاه. وأباح للوصى الفقير أن يأخذ من مال اليتيم بقدر ما يسد حاجته التي لا ينكرها عليه أصحاب العقول. تقرأ ذلك كله في قوله تعالى: ﴿ وَابْتُلُوا الْيتَامَىٰ حتَىٰ إذا بلغوا النكاح فَإِنْ آنستُم منه من من من الله على الله على الله والله المعروف فإذا والمنافية وبداراً أن يكبروا ومن كان غَنيا فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف فإذا دفعتُم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبًا ﴾.

#### أساس قانون المجالس الحسبية:

وقد كانت هذه الأيات الواردة في شأن اليتيم والسفهاء أساسا لقانون المجالس الحسبية التي وكل إليها إقامة الأوصياء على اليتامي والسفهاء، ومحاسبتهم على تصرفاتهم في الأموال التي أقيموا عليها.

ومع هذه المحاسبة التي يوجبها الله على أولياء الأمر للأوصياء، فإن الله سبحانه وتعالى يختم هذه الآيات بوعيد من شأنه أن يباعد بين الأوصياء المؤمنين والتفريط في شيء من حقوق اليتامى، وأن يجتث من قلوبهم بذور الطمع فيهم، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَيخُشُ الذين لو تُركُوا من خلفهم ذُرِيّة ضعافًا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولُوا قولًا سنديدًا (٢) إِنَّ الذين يَأْكُلُون أموال اليتامي ظُلُما إِنَّما يَأْكُلُون في بُطُونهم نارًا وسيصلون سعيرًا ﴾.

#### حقوق النساء،

وكما عنيت السورة في هذا المقام بحقوق اليتامي والسفهاء المالية على هذا النحو، عنيت أيضا بهذه الحقوق في جانب النساء، والنساء يشاركن اليتيم في الضعف وعدم

وهناك أية ثالثة ختمت بها هذه السورة الكريمة وهى قوله تعالى: ﴿ يسْتَفْتُونَكُ قُلُ اللّهُ يُفْتِكُمْ فِي الْكَلالَة إِنَّ امْرُوَّ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ ولَدٌ ولَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نَصْفُ مَا تُوَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِن لَمْ يُفْتِكُمْ فِي الْكَلالَة إِنَّ امْرُوَّ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ ولَدٌ ولَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نَصْفُ مَا تُوكَ وهُوَ يَرِثُها إِن لَمْ يُكُن لَهَا ولَدٌ فَإِن كَانُوا إِخْوَةُ رَجَالاً ونساء فَللذَّكر مثلُ يكُن لَها ولَدٌ فَإِن كَانُوا إِخْوَةُ رَجَالاً ونساء فَللذَّكر مثلُ عَلْ لَهُ وَلَدٌ عَلِيهٌ اللّهُ لَكُمْ أَن تَصْلُوا واللّهُ بِكُلَ شَيْء عَلِيمٌ ( الله عليه الآيات يبين الله الوارثين والوارثات ونصيب كل وارث.

وقد اتخذها فقهاء الإسلام وأئمته مصدرا لعلم الفرائض الذي أفردوه بالتأليف والتدوين وجعلوه علما قائما بذاته: بينوا فيه الحقوق المتعلقة بالتركة، وأسباب الإرث وشروطه وموانعه، كما بينوا أصناف الوارثين والوارثات، وما يطرأ على الوارث من حجب كلى أو جزئي إلى آحر ما أوردوا من المسائل المتعلقة بالميراث وتوزيعه.

# أحكام الإرث في هذه الأيات:

وقد كنا في غنى عن شرح هذه الآيات اكتفاء بالرجوع إلى كتب هذا الفن لولا أن رأينا أن أكثر القراء لا يسهل عليهم أخذ تلك الأحكام من الكتب الفقهية.

أولا: لكثرة ما اشتملت عليه من بحوث واستدلالات وفروض.

وثانيا: لأنها مؤلفة بأساليب قد لا تساعدهم على هضمها ثقافتهم الخاصة التي لم تعرف هذه الأساليب، ولندرك من جهة أخرى حسن البيان مع الدقة فيما تضمنته ودلت عليه هذه الآيات الثلاث فقط، وكيف أنها تضمنت أصول هذا العلم بوضوح يكتفى به النابه اليقظ في معرفة فرائض الله وتشريعه في أحكام المواريث، فهو بلا شك بيان تعجز عنه من البشر نهاية القوى والقدر، ولا يكون إلا من خالق القوى والقدر. فسبحانه من خالق قوى ومشرع حكيم.

بينت هذه الآيات الثلاث الوارثين والوارثات ونصيب كل وارث بالأوصاف والعناوين التى قررها الله سببا في استحقاق الإرث، كالبنوة، والأبوة والأمومة، والزوجية، والأخوة، وقد ألغت بالنسبة إلى أصل الاستحقاق الذكورة والأنوثة، والصغر والكبر، وسوت بين الذكر والأنثى، كما سوت بين الصغير والكبير، وجعلت للكل حقا في الميراث، كما اعتبرت للزوجية مكانها وجعلتها سببا من أسباب استحقاق الإرث، وبهذا أبطلت ما كان عليه العرب من جعل الإرث بالنسب مقصورا على الرجال دون النساء والأطفال، وقد كانوا يقولون في ذلك: «لا يرث إلا من طاعن بالرماح، وذاد عن الخوزة، وحاز الغنيمة» فأبطل الله ذلك وجعل الميراث بالنسب عاما للرجال والنساء، والصغار والكبار، وجاء في ذلك على وجه العموم: أولا قوله تعالى: ﴿ للرجال والنساء، والصغار والكبار، وجاء في ذلك على وجه العموم: أولا قوله تعالى: ﴿ للرجال نصيب مَمّا ترك الوالدان والأقربون ممّا قلّ منه أو كثر نصيباً مَمّا ترك الوالدان والأقربون ممّا قلّ منه أو كثر نصيباً مَمّا ترك الوالدان والأقربون ممّا قلّ منه أو كثر نصيباً مَمّا ترك الوالدان والأقربون ممّا قلّ منه أو كثر نصيبا مَهروطا ﴾.

ثم جاءت الآيات الثلاث وفيها التفصيل والتصريح بما يعم الرجال والنساء والصغار والكبار.

عدّلت الآيات استحقاق الإرث بالنسب على الوجه المتقدم، ولم تعرض لسببية التبني فيه، وقد كان التبني ـ وهو أن يتخذ الرجل ابن غيره ابنا له ملحقا به، فتنقطع صلته بأبيه وتلزمه واجباته في الحياة ويرثه بعد الموت سببا من أسباب الإرث التي كان العرب بها يورثون، ولم يقف القرآن في إبطال التوريث بالتبنى المذكور عند حد إسقاطه من أوصاف الوارثين والوارثات، بل صرح ببطلانه وأهدر آثاره وأرشد فيه إلى ما يقضى به العقل الصحيح، والمنطق المستقيم، وذلك في قوله تعالى من سورة الأحزاب: ﴿ وَمَا جَعَلَ أَنْهَاء كُمْ ذَلكُمْ قُولْكُم بافراه كُمْ واللّهُ يقُولُ الْحقّ وهُو يهدي السبيل آ ادعُوهُم أَنْها عِند اللّه فإن لَمْ تَعْلَمُوا آباءهم فإخوانكم في الدّين ومواليكم ﴾ . وقد تبنى النبي عرفة عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدّين ومواليكم ألى وقد تبنى النبي عرفة عند العرب من النبي عرفة التشريع زيد بن حارثة جريا على ما كان معروفا عند العرب من اعتبار التبنى وإقراره، فلما جاء القرآن بإبطال التبنى أمر الله نبيه أن ينفذ بنفسه تطبيق ذلك التشريع الجديد، حتى يكون عند الأمة باعثا على الامتثال والمسارعة إلى القبول دون تحرج من ترك ما ألفوا.

# أثر القدوة العملية في الأمة،

ولا ريب أن القدوة العملية أفعل في النفس وبخاصة بالنسبة للعادات الموروثة المتأصلة من مجرد إعلان التشريع الجديد، وإبطال السابق عليه.

وهذه طريقة كثيرا ما كان يلجأ إليها النبى - يربي المسلام اقتفوا هذه السنة المباركة الناس وراءه في العمل والامتثال، ولو أن ولاة الأمور في الإسلام اقتفوا هذه السنة المباركة وتقدموا الأمة في عمل ما يطلبون بالتشريع، والكف عما يحذرون بالتشريع لكان لنا شأن غير الشأن، ومكانة غير المكانة، ولكن هكذا قدر، وابتلى المسلمون بقوم يشرعون ويكون تشريعهم للناس في جانب، ووضعهم الشخصي في جانب آخر، ومن هنا ضعفت قيمة التشريع في نفوس الناس، ولم توجد لديهم القوة التي تحفزهم على الامتثال والتنفيذ إلا بقدر ما يتحللون من طائلة العقاب والزج إلى السجون.

أمر الله النبى - عَنَيْنَ - بتنفيذ التشريع الجديد، وطلب منه أن يتزوج حليلة مولاه زيد بن حارثة بعد أن طلقها زيد، وجاء ذلك في قوله تعالى من سورة الأحزاب أيضا: ﴿ فَلمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مّنَها وَطُوا زَوْجُناكها لَكَيْ لا يَكُون عَلَى الْمُؤْمِنِين حَرَجٌ فِي أَزُواج الدَّعيائهم ﴿ فَلمَّا قَضُوا مَنْهُنَّ وَطُوا وَكَانَ أَمْرُ اللَّه مَفْعُولا ﴿ آَ مَا كَانَ عَلَى النَّبِي مَنْ حَرَج فِيما فَرَضَ اللَّهُ لَهُ مَنْ اللَّه في الذين خلوا من قَبْلُ وكان أَمْرُ اللَّه قَدَرًا مَقْدُورًا ﴾.

بذلك بطل هذا النوع من التبني وطويت صفحته الجاهلية، وصار في الشريعة الإسلامية مهدرا محرما، لا يصح لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يفعله.

ولعل من واجب المسلمين علينا أن يعرفوا الحكمة في إيطال هذا النوع من التبنى وتحريه، ليتبين لهم مقدار حدب الشريعة الإسلامية على حفظ الإنسان والحقوق التي لا بدمنها في نظام الحياة.

#### الحكمة في إيطال التبثي:

وليس من ريب أن هذا التبني فيه:

أولا: حرمان الأب الحقيقي من أن يتصل به نسله المنسوب إليه في الواقع وفيما يعلم الله ، وحرمانه من النصرة والمعونة التي أساسها اتحاد الشعور بالمسئولية ورابطة البنوة الحق.

وثانيًا: تضييع حقوق الورثة الذين تحقق سبب إرثهم الشرعى من الأب الكاذب المتبنى، وبذلك تقع العداوة والبغضاء بينهم وبين مورثهم ودعيه الذي تبناه وضيع به حقهم في التركة.

وثالثًا: أن المتبنى «الولد الزور» يدخل على زوجة المتبنى وبناته باسم البنوة والأخوة، ويعاشرهن على أساس منهما وهو أجنبى عنهن، لا يباح له منهن ما يباح للابن أو الأخ الحقيقى لهن، وبقدر ما تتركز هذه البنوة الكاذبة ـ في هذه الأسرة المدخولة ـ فإن البنوة الحق في الأسرة تسير إلى الفناء والمحو والزوال حتى ينسى الشعور بها أصلا، فتنسى الأم التي ولدته، وتنسى الأخت التي اجتمعت معه في بطن واحدة، وقد تدفع ظروف المستقبل أن يتزوج من أخواته، أو أبنائهن، وبذلك تضبع الأنساب، ويختل نظام الأسرة، ويعيش المرء في حياته الزوجية مع من حرم الله عليه التزوج بها ﴿ حُرِمَتُ عليْكُمْ أُمّها تُكُمْ وبناتُكُمْ وبناتُ الأخت ﴾ وفي هذا قال بعض العلماء: وأخواتكم وعمائكم وخالاتكم وبناتكم المصالح، ولاختلطت الأنساب، ولضاعت حكمة الله في جعل الناس شعوبًا وقبائل»،

وقد ورد عن النبى مع الله عن النبى منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الجنة ، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رءوس الخلائق.

# ولنرجع إلى ما تضمنته الآيات من أنواع الإرث فنقول:

عرضت الآيات للإرث بالبنوة، والأبوة، والزوجية، والأخوة. وهي على الترتيب الآتي:

#### ميراث الأبتاء،

دل قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أُولادكُمْ لِلذّكرِ مثلُ حظَ الأُنشِين فإن كُنَّ نساءُ فوْق النَّسَيْنِ فَلَهُا ما تركَ وإن كانتُ واحدة فَلَهَا النَصْفُ ﴾ على أن الولد الذكر صغيرًا كان أم كبيرًا واحدًا أم متعددًا، متى وجد مع الأنثى، واحدة أو متعددة، فله سهمان ولها سهم، ولا فرق في ذلك بين أن يكون معهم صاحب فرض أو لا يكون، إلا أنه في الأولى يقتسم الذكور والإناث ما بقى بعد أخذ صاحب الفرض فرضه، وفي الثانية يقتسمان كل المال.

وعلى أن الأنثى إذا انفردت عن الذكور إن كانت واحدة فلها النصف، وإن كن ثلاثًا فلهن الثلثان، ولم تذكر الآية الأنثين الثنتين، وجمهور العلماء على أنهما كالثلاث لهما الثلثان، لأن الذكر مع الواحدة يرث الثلثين، والله يقول ﴿ للذّكر مثلُ حظ الأنثين عند زيادتها فيكون الثلثان هما حظ الأنثين. ولما كان يوهم أن نصيبهما يزيد عن الثلثين عند زيادتها نقى ذلك في قوله ﴿ فإن كُنَ نِساءٌ فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ﴾ وبالنص على نصيب الذكر مع الأنثى، وعلى نصيب الأنثى الواحدة علم أن الذكر إذا انفرد يأخذ التركة كلها، وإذا كان معه أخ أو أكثر كانت التركة بينهم بالمساواة، وعلم أن البنات مهما كان عددهن لا يستغرق نصيبهن التركة، بل يأخذن الثلثين فقط ويكون الباقي للعصبة.

وقد جاء التعبير عن استحقاق الأنثى ـ وقد كان العرب يحرمونها من الميراث ـ بهذا الأسلوب الذي يدل على أصالتها في الإرث، وينسب الذكر إليها، مبالغة في إبطال ما كانوا عليه من حرمانها، وكأنَّ إرثها هو الأصل وحمل عليه إرث الذكر، ولهذا لم يقل مثلا: «للأنثى نصف حظ الذكر» وقال: «للذكر مثل حظ الأنثين».

ويجدر هنا أن نشير إلى خصوم الإسلام، فقد اتخذوا التفاوت بين نصيبي الذكر والأنثى هكذا مطعنا على الإسلام من جهة أن فيه إهدارا لحق بنوة الأنثى المساوية تماما في نسبتها إلى المورث لبنوة الذكر، وقالوا: إن هذا من فروع هضم الإسلام حق المرأة وهي إنسان كالرجل، وفاتهم أن الذكر تتعدد مطالبه وتكثر تبعاته في الحياة، فهو ينفق على نفسه، وعلى زوجه، وعلى أبنائه، ومن أصول الشريعة أنه يدفع المهر لمن يريد أن يتزوجها، أما الأنثى فإنها لا تدفع مهرا، ويلزم زوجها بنفقتها في مأكلها ومشربها ومسكنها وخدمها، وذلك فوق تبعانه العائلية التي لا يلحق الأنثى مثلها، وهذا باب يتضح منه أن نصيب الأنثى في الوضع الإسلامي أعظم وأكثر من نصيب الذكر، ولو أنا نظرنا نظرة أخرى وقارنا الوضع الإسلامي لميراث المرأة بالأوضاع الأخرى لوجدنا أن الإسلام قد انتهج فيه الحد الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، فبينما نرى تشريعا يقضى بحرمان الأنثى بتاتا يقابله تشريع آخر يقضى بمساواتها للذكر، نرى الإسلام لا يُفرط في حقها بحرمانها، وإنما يمنحها كما يمنح أخاها، ويقدر ظروف كل فيجعل نصيبه على ضعف من نصيبها، وهذا هو شأن الإسلام الذي اتخذه أساسا في كل أحكامه وشرائعه.

#### ميراث الوالدين،

انتقلت الآيات من بيان ميراث الأولاد إلى بيان ميراث الوائدين ﴿ وَلا بُويْه لَكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرِكُ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وورثُهُ أَبُواهُ فَلا مُمَّا السُّدُسُ مِمَّا تَرِكُ إِن كَان لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وورثُهُ أَبُواهُ فَلا مُمَّا السُّدُسُ مِنْ بَعْد وصيّة يُوصى بِهَا أَوْ دَيْن ﴾.

ودلت الآية على أنه إذا كان مع الوالدين ولد. والمراد منه ما يشمل ولد الابن ذكرا كان أم أنثى ـ كان لكل منهما السدس ، إلا أنه في صورة وجود البنت الواحدة معهما يكون الباقى ـ بعد فرضها وهو النصف ، وفرضهما وهو الثلث ـ للأب بطريق آخر يقال له التعصيب ، وعلى أنه إذا لم يكن معهما ولد وورثاه هما فقط كان للأم الثلث وكان الباقى وهو الثلثان للأب .

ودلت على أنه إذا كان معهما إخوة للميت. والمراد مطلق العدد. من غير اعتبار تثليث ولا صفة ولا جهة ، كان للأم السدس، وكان للأب الباقي فرضا وتعصيبا، ولا شيء للإخوة من السدس الذي حجبوا عنه الأم، وذلك لأنه تعالى لم يذكرهم بعد أن كان المال كله للأبوين إلا بحجبهما الأم عن السدس فبقى المال على أصله.

#### ميراث الزوجين،

ثم انتقلت الآية إلى بيان إرث الزوجين: ﴿ ولكُمْ نِصْفُ مَا تُوكَ أَزُواجَكُمْ إِنْ لَمْ يكُن

لَهُنَّ ولدَّ فإن كَانَ لَهُنَ ولَدَّ فلكُمُ الرَّبُعُ مَمَا تركن من بعد وصية يُوصِين بها أو دَيْن أَ وقد دلت على أن الزوج يرث من زوجته نصف ما تركت إذا لم يكن لها فرع وارث، ويرث الربع إذا كان لها فرع وارث، وعلى أن الزوجة ترث من زوجها الربع إذا لم يكن له فرع وارث، ولا فرق في ميراث الزوجة المذكور بين أن تكون واحدة فتستقل به، أو أكثر فيقتسمنه بالسوية.

وفى تقرير الإرث بالزوجية تقرير لأساس قوى متين لتبادل التعاون فى تركيز الأسرة والمحافظة على الأموال، وتربية الأبناء على وجه تدوم به المودة ويقوى به شعور كل من الزوجين بمسئوليته، ومن فروع ذلك أن حق المرأة على الرجل فى النفقة هو الحق الأول، فإذا لم يجد بعد سد رمقه إلا ما يسد رمق إنسان واحد كان ذلك الإنسان هو الزوجة، ولا يتصل ذلك الوضع بحق الاحترام والإحسان الواجبين للوالدين، وإنما يتصل بالحالة الاجتماعية التي صار إليها الزوجان واتفردا بها عن الوالدين.

#### ميراث الإخوة،

بينت الآيات ميراث الأبناء، والوالدين، والأزواج، وكل منهم يتصل بالمورث دون توسط شخص ثالث، ثم انتقلت إلى بيان إرث الصنف الرابع وهو صنف الإخوة الذي يتصل المورث بواسطة الأب أو الأم ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلالةً أَو الْمَرَأةٌ ولهُ أَخْ أَوْ أَخْتٌ فَلكُلُ واحد منهما السَّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلك فَهُم شُركاء في النَّلث ﴾ وتدل الآية على فلكُلُ واحد منهما السَّدُسُ فإن كانُوا أكثر من ذلك فهم شركاء في النَّلث و وتدل الآية على أن الميت ذكرا كان أم أنثى إذا لم تكن وراثته من جهة الأبوة ولا البنوة، وإنحا كانت من جهة الإخوة، والإخوة من الأم، فالحكم فيها: للواحد منهم السدس وللأكثر منه الثلث، يقتسمونه بالسوية لا فرق بين ذكرهم وأنشاهم، وإنما قيدت الإخوة في هذه الآية بجهة الأم، لأن الله تعالى بين حكم الإرث بها إذا كانت من جهة الأب والأم أو الأب فقط في الكية الثالثة من آيات الميراث التي ختمت بها سورة النساء ﴿ يسْتَقْتُونَكُ قُل اللّه يُفْتيكُمْ في الكلالة إن امْرُو هلك ليس له وَلد ولَه أُخْت قلها نصف ما ترك وهو يرتُها إن لم يكن لها ولد الكلالة إن امْرُو هلك ليس له وَلد وله أُخْت قلها نصف ما ترك وهو يرتُها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما التُلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رَجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنتين فلهما التُلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رَجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنتين فلهما التُلثين في الله الله والدي والله المناه التُلثين فلهما التُلثين فلهما التُلك وان كانوا إخوة رَجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنتين فلهما التُلك الله عليه المناه التُلك وان كانوا إخوة رَجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنتين فله المناه المناه المناه التناه الته المناه الته المناه التها المناه التها والله المناه التها التها المناه التها التها المناه التها التها والله والله والله والدولة المناه التها التها المناه التها المناه التها والمناه التها التها التها التها التها التها التها التها التها والمناه التها والتها والتها التها والتها والتها التها والتها والتها والتها التها والتها والتها والتها والتها والتها والتها التها والتها والتها

وبذلك يكون الله قد بين ما يرثه الإخوة للأم في الآية الأولى وبيَّن بالثانية ما يأخذه

إخوة العصب، وكانت الآيتان في ميراث الكلالة، والأصل في كلمة "كلالة" ذهاب القوة إعياء وضعفا، عبر بها عن القرابة من غير جهة الوالد والولد وهي قرابة الأخوة.

#### مبادئ في التوريث:

هذا شرح وجيز لأيات الميراث ونستطيع أن نستخلص منها المبادئ الآتية:

أولا: أن مبنى التوريث في الإسلام أمران: نسبى وهو القرابة بنوعيها: قرابة الولادة، وتشمل الإخوة من الجهات الثلاث، وسببى وهو الزوجية، وتشمل الزوج والزوجة، وأنه لا اعتبار لما وراء ذلك في أصل الاستحقاق من أوصاف الذكورة والأنوثة والصغر والكبر.

ثانيا: أنه متى اجتمع في المستحقين ذكور وإناث أخذ الذكر ضعف الأنثى إلا في الإخوة لأم فإنهم يستوون في النصيب.

ثالثا: أن الأبناء والأبوين والزوجين لا يسقطون في أصل الاستحقاق بحال وإن كان يؤثر عليهم وجود غيرهم في كمية المستحق.

رابعا: أنه لا إرث للإخوة مع وجود الأبوين، وإن كانوا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس.

خامسا: يجب تقديم حقوق الميت على تقسيم التركة، وأنه لا ينبغى الإهمال في تنفيذها، ويرشد إلى ذلك تكرار قوله تعالى: ﴿ مَنْ بَعْدُ وصيعة يُوصي بها أو دين ﴾ في الآيتين ثلاث مرات، ويلاحظ أن الوصية وإن قدمت في الذكر على قضاء الدين، فإن قضاء الدين مقدم عليها في التنفيذ، وإنما قدمت الوصية بعثا على تنفيذها نظرا إلى أنها من المورث، يتعلق بها الضن، وتشح بها الأنفس، فيخشى التهاون بها، أما الدين فحق ثابت له مطالب من جهة العباد، فلا يخشى إهماله.

سادسا: لا ينبغى للمورث أن يسى الى ورثته حين مشارفته الموت بالوصية لمن ليس محتاجا إليها، أو الإقرار بما ليس ثابتا عليه، وورثته في حاجة إليه، يرشد إلى هذا قوله تعالى: ﴿ غَيْرَ مُضَارَ وصيّة مِن الله ﴾، أى أن المورث لا يجوز له أن يضر ورثته لا من جانب الوصية ولا من جانب الدين، وقد حدد النبى عليه الوصية ولا من جانب الدين، وقد حدد النبى عليه النوسية ولا من جانب الدين عثير من الناس الذين يجترحون وهم على عتبة

الوقوف بين يدى مولاهم ـ تصرفات بها يحرمون بعض ورثتهم من حقوقهم تلبية لشهوة باطلة أو هوى فاسد، فيوصون للأجانب، أو يعترفون لهم بديون كيدا للوارث في حقه الذي ربما يكون في حاجة إليه ليقيم به أوده، ويحفظ به حياته.

وإن التعبير في أول آيتي الميراث بقوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللّهُ في أولادكُم ﴾ وفي اخرها ﴿ وصيّة من الله ﴾ لجدير أن يهز هذه القلوب القاسية التي تستبيح لنفسها أن تختم حياتها بذلك الوزر العظيم، فتفرط في تنفيذ شيء من هذه الأحكام التي فرضها الله، فيحرمون بناتهم أو يؤثرون بعض أولادهم على بعض أو يمنعون بعض عصبتهم من أخذ حقوقهم في التركة بما يقدمون عليه من تصرفات تحت ستار البيع والشراء، أو تحت ستار الوصية والاعتراف بالديون، فإن كل ذلك جرم عظيم، وذنب كبير لا يقترفه من يؤمن بأن المشرع هو العليم الحكيم، ﴿ تلك حُدُودُ الله ومن يُطع اللّه ورسُوله يُدْخله جَنَّات تَجْرِي من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفور والعظيم (١٠) ومن يعص الله ورسُوله ويَتعد حدوده يُدْخله أنارًا خالديا فيها وذلك الفور والعظيم (١٠) ومن يعص الله ورسُوله ويَتعد حدوده يُدْخله نارًا خالدًا فيها وذلك الفور والعظيم (١٠)

# اهتمام القرآن في هذه السورة وغيرها بشأن المال؛

وقد جاء في السورة بما يتصل بالجانب المالي ما يشبه أن يكون قاعدة عامة في المحافظة على الأموال، ذلك لأن الأموال عنصر من العناصر التي لابد منها في الحياة، وأن كل ما تتوقف عليه الحياة في أصلها وكمالها، وسعادتها وعزها من علم، وصحة، وقوة، واتساع عمران، لا سبيل للحصول عليه إلا بالمال، وقد نظر القرآن إلى الأموال هذه النظرة الواقعية فوصفها بأنها قوام الحياة، وحذر من تركها في أيدى السفهاء الذين لا يحافظون عليها، ولا يحسنون التصرف فيها، كما أمر لذلك بتحصيلها من طرق فيها الخير للناس، فيها النشاط والحركة، وفيها عمارة الكون: أمر بتحصيلها عن طريق التجارة، وعن طريق الزراعة، وعن طريق الصناعة، وسمى طلبها ابتغاء من فضل الله، كما وصفها نفسها بأنها زينة الحية الدنيا ومتاعها، وبلغ من عناية القرآن بالأموال أنه طلب وصفها نفسها بأنها ربنة الحية الدنيا ومتاعها، وبلغ من عناية القرآن بالأموال أنه طلب السعى في تحصيلها بحرد الفراغ من أداء العبادة المفروضة، وأنه لم يأمر بالانصراف عن تحصيلها إلا لخصوص هذه العبادة، واقرأ في ذلك قوله تعالى: ﴿ يا أَيُها الّذين آمنُوا إذا تحميلها إلا لخصوص هذه العبادة، واقرأ في ذلك قوله تعالى: ﴿ يا أَيُها الّذين آمنُوا إذا تحميلها إلا خصوص هذه العبادة، واقرأ في ذلك قوله تعالى: ﴿ يا أَيُها الّذين آمنُوا إذا تحميلها إلا خصوص هذه العبادة، واقرأ في ذلك قوله تعالى: ﴿ يا أَيُها الّذين آمنُوا إذا ودي لصلة عن يوم الجُمُعة فاسعواً إلى ذكر الله وذرُوا البيع ذلكم خَبْرٌ لَكُمْ إن كُنتُمْ

تَعَلَّمُونَ ﴿ ﴾ فإذا قُضِيت الصَّلاةُ فانتشرُوا فِي الأرْضِ وَابْتَغُوا مِن فضل اللّهِ وَاذْكُرُوا اللّهَ كَثِيرًا لَعَلَكُمُ تُفْلَحُونَ ﴾ .

وآيات التنويه في القرآن بشأن المال، والحض على تحصيله واستشماره بالوجوه المشروعة، كثيرة متنوعة. وقد جعل القرآن الاقتصاد في صرف المال ووضعه في مواضعه التي تعود بالخير على الفرد والجماعة من صفات عباد الرحمن ﴿ الذين يَمشُونَ على الأرْض هونا وإذا خاطبهُم الجاهلُونَ قَالُوا سَلاما ﴾ والذين يقدرون رحمة الله لعباده من التمكين المالي ﴿ وَالذين إذا أنفقُوا لَم يُسْرفُوا وَلَم يَقتُرُوا وكانَ بَيْن ذلك قواما ﴾ ونهى عن الإسراف فيه ، كما نهى عن الفضن به على الحقوق والواجبات، ونبه إلى أن الإسراف والضن كلاهما يوقع المرء في اللوم ويسلمه إلى الكلال والضعف ﴿ ولا تجعلُ يدك مغلُولة إلى عنقك ولا تبسطها كلَّ البسط فتقعُد ملُوماً محسوراً ﴾ والمحسور: من انكشف أمره، أو انحسرت قوته وزالت، فانكشف ضعفه، وهكذا نجد القرآن ينهى عن البخل، ويصور البخل بهذه الصورة البشعة، صورة من غلت يده إلى عنقه فصار عاجزا عن أن يحركها أو يتنفع بها، ونراه في الوقت نفسه ينهى عن السرف ويحذر عاقبة المسرف الذي ينفق ماله فيما لا خير فيه، ولا يزال ينفق حتى ينفذ ماله وينكشف حاله، ويظهر عجزه، وتزول فيما لا خير فيه، ولا يزال ينفق حتى ينفذ ماله وينكشف حاله، ويظهر عجزه، وتزول فيما لا خير فيه، ولا يزال ينفق حتى ينفذ ماله وينكشف حاله، ويظهر عجزه، وتزول فيما لا خير قيه، ولا يزال ينفق حتى ينفذ ماله وينكشف حاله، ويظهر عجزه، وتزول بينا من وتلحقه الحسرة النفسية، والندامة القلبية لفقده عنصر الحياة والعزة، وكم رأينا من بيوت خرّت على عروشها، وأصبح أهلها في عداد المتسولين بسوء الإسراف والتبذير.

وهذه آبة من سورة النساء يوجه فيها الخطاب للمؤمنين عن طريق النداء بوصف الإيان المشعر بأن الحكم الذي تضمنته من مقتضيات الإيان إلى الله الذي آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ﴾. وقد جاء في سورة البقرة قوله تعالى: ﴿ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ﴾. ومجموع الآيتين يرشد إلى أن التعدى على الأموال وانتهاك حرمتها: وسلبها بغير حق شرعى، قتل للأنفس، وإمانة لعنصر الحياة فيها وإثم كبير.

#### حرمة الأموال العامة:

ولا ريب أن الأموال في الآيتين تشمل أموال الأفراد وأموال الأمة، وأنه كما يحوم

على الأفراد أن يأكل بعضهم مال بعض بالباطل الذى لا يقره عرف صحيح، ولا يبرره عقل سليم، فإن حرمة أكل أموال الأمة أو وضعها في غير مصلحتها، وفي غير ما تحتاج إليه اشد عند الله حرمة، وأكبر في نظر الإنسانية جرما، وإذا كان العبث بأموال الأفراد اعتداء على حق الأفراد، وفي استطاعتهم أن يكافحوا هذا الاعتداء، فإن العبث بأموال الأمة اعتداء على حق العامة الذي يسمى في الشريعة حق الله، وليس له قوة تحميه إلا اليد المهيمنة عليه المتصرفة فيه. فكيف لو كانت هي التي تأكله بالباطل والتي تبذره في غير مصلحة؟

# أنواع أكل الأموال بالباطل:

وإذا كان الباطل كما قلنا ما لا يقره عرف صحيح، ولا يبرره عقل سليم، فهو يتناول الأكل عن طريق الربا الذي يؤخذ استغلالا لحاجة الضعيف المحتاج، والذي يقتلع من النفوس معانى الرحمة والتعاون والمجاملة الكريمة، وعن طريق السرقة والغش والانتهاب والتسول، وما يؤخذ عن طريق التجارة أو العمل فيما حرم الله، كالخمر والخنزير والميسر والرقص، وكل ما يفسد الأخلاق، ويعبث بالإنسانية، ومن أقبح ما يتناوله أكل الأموال بالباطل ما يؤخذ من الأفراد في مقابلة الحكم لهم، أو الحكم على خصومهم، وهو المعروف بين الناس بالرشوة، ومنه ما يؤخذ باسم التوسط في إعطاء غير المستحق وحرمان المستحق، كما يفعله سماسرة الوظائف، وذلك كله هو قوله تعالى في الآيتين: ﴿ وَلا المستحق، كما يفخذ عن طريق الرشوة، تأكلُوا أموالكم بينكم بالباطل ﴾ وعنيت آية البقرة بذكر ما يؤخذ عن طريق الرشوة، نقالت: ﴿ وَتُدلُوا بِها إلى الْحُكَام لِنَاكُلُوا فريقًا مِن أَمُوال النَاسِ بِالإِنْم وَانتُمْ تَعْلَمُون ﴾، فقالت: ﴿ وَتُدلُوا بِها إلى الْحُكَام لِنَاكُلُوا فريقًا مِن أَمُوال النَاسِ بالإِنْم وَانتُمْ تَعْلَمُون ﴾، مهدرة فقالت: مضيعة للمصالح، فضررها أشد، وعاقبتها أوخم.

#### لا خير في المال إلا إذا اكتسب عن طريق مشروع،

وقد أرشدت سورة النساء إلى أن الأموال التي عقد الله بها الخير والصلاح، وأحل الانتفاع بها، هي التي يكون تحصيلها عن طريق العمل المرضى بين الناس، الذي لا يترك أثرا سيئا في نفوس المتعاملين ﴿ عَن تُواضِ مِنكُمْ ﴾.

# التضامن المالي في الأمة:

كما أشارت بإضافة الأموال إلى الجميع في قولها: «أموالكم» إلى أن الاعتداء الواقع على مال البعض هو اعتداء واقع على مال الجميع، نظرا لما قرره الإسلام من المسئولية التضامنية بين الأمة، القاضية بأن المال جميعه مع تقرر الملكية الشخصية فيه - أداة لمصلحة الناس كلهم: يساهم به أصحابه في سد حاجة المحتاجين، وتأسيس المشروعات العامة النافعة، إن لم يكن بحكم النبرع المالي الذي ندبت إليه الشريعة، وضاعفت الأجر والمثوبة عليه، فبحكم الزكاة التي أوجبها الدين، وجعلها ركنا من أركانه، وبحكم الضرائب العادلة التي يضعها أولو الأمر حسب تقدير المصالح التي تحتاج إليها البلاد من مشروعات الخير العام في نواحي الحياة.

# أكل الأموال بالباطل يغرس الحقد ويفضى إلى التقاتل:

ولما كان أكل الأموال بالباطل من شأنه أن يغرس الحقد في القلوب، والتباغض في النفوس، وكثيراً ما يؤدى ذلك إلى الاغتيال والتقاتل، فيفسد النظام وتنتشر الفوضي، وتضطرب بالناس جوانب الحياة، نهت الآية بعد ذلك عن قتل النفوس، ﴿ وَلا تَقْتُلُوا انفُسكُمْ ﴾ ولا ريب أن المال باعتباره مقوماً من مقومات الحياة ـ شقيق النفس والروح، وأن من سلب مال إنسان فقد سلبه عنصراً مهماً من عناصر الحياة صيره في حكم المقتول إن لم يؤد ذلك إلى التقاتل بالفعل، وهو ما يحدث كثيراً وتشهد به سجلات المحاكم، وتقارير المسئولين عن الأمن في كل زمان ومكان، وحسب هؤلاء الذين يستحلون أكل أموال الناس بالباطل قوله تعالى بعد هذه الآية: ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُواناً وظُلْمًا فَسُوفُ نُصُلُهِهُ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عُدُواناً وظُلْمًا فَسُوفُ

وقد جرت سنة الله في أمثال هؤلاء أنهم لا يكادون ينتفعون بهذه الأموال المحرمة، فإن انتفعوا بها كان انتفاعهم غالبًا مشوبًا بالكوارث والفواجع، أو في الوجوه الفاسدة التي لا تعود عليهم إلا بالشر والضرر، وإن استمر لهم أن ينتفعوا بها مدة حياتهم فلا يستمر انتفاع أبنائهم الذين جمعوا لهم هذه الأموال. ومن هذا الجانب نرى أن النار التي توعدوا بها ليست خاصة بنار العذاب الأخروى فحسب، إنما هي أيضًا نار يصطلونها في حياتهم، ويصطليها أبناؤهم بعد عاتهم، هي نارالفقر أو الذلة أو الأعروجاج أو الأمراض أو

الاحتقار بين الناس، أو سوء السمعة، وشواهد ذلك في اخاضر والماضي كثيرة، وما من بيئة إلا وفيها أمثالها، فليعتبر بها أولو الألباب.

# إشارة السورة إلى فكرة الضمان الاجتماعي:

ولا يفوت السورة. بعد أن وضعت ما وضعت في جانب المال. أن تنبه إلى أن المحافظة على الأموال ليس معناها قبض اليد عن البر والإنفاق في سبيل الله، وسد حاجة المعوزين والإحسان إليهم، فتأمر بأساس الفضائل التي تهذب النفس وهو عبادة الله والإخلاص له في العبادة، كما تأمر بالإحسان في معاملة الناس، وتخص بالذكر طوائف هي أجدر بالإحسان، والإحسان إليها إحسان إلى النفس وإلى الأسرة وإلى الإنسانية كلها، واقرآ في ذلك قوله تعالى: ﴿ واعبدو الله ولا تُشُركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي الْقُربي واليتامي والمساكين والبجار ذي القربي والجار البخنب والصاحب بالبحث وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مُختالاً فخورا (ت الدين يسخلون ويأمرون الناس ملكت أيمانكم إن الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مُهينا (٢٠) والذين ينفقون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله والرخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما كه الأمات ٣٦٠٣.

وهذه آيات يجدر بالمؤمنين أن يتفهموها، وأن يعرفوا مغزاها، وسيرون أنها تضع لهم أساس ما تعارفه الناس اليوم ولهجت به ألسنتهم طلبًا للتضامن وسبيلا للعزة القومية، وهو «الضمان الاجتماعي».

# بناؤها ذلك على أساس الإيمان بالله وعبادته وحده،

فهى تضع أولا عبادة الله وحده أساسًا لهذا الضمان، وتجعل عدم الإشراك بالله عنوانًا صادقًا لإفراد الله بالعبادة، وعدم الإشراك به شيئًا، وذلك يحفز النفوس إلى الخوف من الله والرجوع إليه في كل شيء فلا يتجه أحد إلا إليه، ولا يخشى إلا إياه، ولا يتلقى حكما أو تشريعًا إلا منه.

#### الوصية بالوالدين وسر العناية بهماء

ثم تذكر «الوالدين»، وقد جاءت الوصية بالإحسان إلى الوالدين في أربع سور من القرآن الكريم: جاءت في سورة البقرة تذكيراً بالميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل: ﴿ وَإِذْ أَخَذُنا مِيشَاقَ بني إسرائيل لا تعبيلًون إلاّ الله وبالوالدين إحسانا ﴾، وجاءت في سورتنا هذه وفي الآية التي هي موضع الحديث: ﴿ واعْبُدُوا الله ولا تُشُوكُوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ﴾، وجاءت في كل دين: ﴿ قُلُ تَعَالُوا أَتَلُ ما حَرْم رَبُكُم عَلَيْكُم أَلا تَشُوكُوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ﴾، وجاءت في كل دين: ﴿ قُلُ تَعَالُوا أَتَلُ ما حَرْم رَبُكُم عَلَيْكُم أَلا تَشُوكُوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ﴾، وجاءت في سورة الإسراء ضمن ما قضي به الله وشرعه من الوصايا العامة: ﴿ وقضي رَبُكُ وَجَاءت في سورة الإسراء ضمن ما قضي به الله وشرعه من الوصايا العامة: ﴿ وقضي رَبُكُ أَلا تَعْبُدُوا إلاّ إِيَاهُ وبالوالدين إحسانا إمّا يبلُغنَ عندك الكبر أحدُهُما أو كلاهُما فلا تقل لَهُما أَنُ ولا تنهرهُما وقُل لَهُما قُولاً كريما (آ) واخْفض لهما جَنَاح الذّل من الرّحْمة وقُل رُب الرّحَمهُما كُمّا وَبُانِي صَغِيرًا ﴾.

وعما يجدر بنا التنبه له أن الإحسان في هذه الآيات عدى بالباء، وتعديته بالباء وهي تدل على معنى الإلصاق يفيد أن المطلوب أن يتصل البر والإحسان بمن طلب له البر والإحسان دون انفصال ولا مسافة بينهما . وهذا فيه من الدلالة على تأكيد طلب الإحسان بالوالدين والعناية به ما ليس في التعدية بكلمة «إلى» وليضم إلى هذا أن الأمر به جعل تاليًا للأمر بعبادة الله وحده . أو النهى عن الإشراك به ، وفي هذا رفع أيما رفع لمقام الأبوة والأمومة .

وقد جاءت الوصية بهما في سورة العنكبوت: ﴿ وَوَصَيْنَا الْإِنسَان بوالدَيْه حُسنًا وَإِن جَاهِدَاكُ لَتُشْرُكَ بِي مَا لَيْسَ لِكَ بِهِ عَلْمٌ فَلا تُطعَهُما إِلَيَّ مَرْجَعُكُمْ فَأُنبِنَكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُون ﴾ وفي سورة لقمان: ﴿ ووصَيْنَا الإنسان بوالدَيْه حَمَلْتُهُ أُمَّهُ وَهَنَا عَلَىٰ وَهُن وفصالُهُ فِي عَامَيْنِ أَن الشّكُر لِي ولوالدَيْكَ إِلَيَّ الْمُصِيرُ (١٠) وإِن جاهداكُ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لِكَ بِهِ عَلْمٌ فَلا تُطعَهُما وصَاحَبُهُما فِي الدَّنيَا مَعْرُوفًا وَاتَبع سبيلَ مَنْ أَنَابَ إِلِيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجَعُكُم فَأُنبَكُم فَل لَكُ بِهِ عَلْمُ فَلا تُطعَهُما وصَاحَبهُما فِي الدَّنيَا مَعْرُوفًا وَاتَبع سبيلَ مَنْ أَنَابَ إِلِيَّ ثُمَّ إِلَيْ مَرْجَعُكُم فَأُنبَكُم فَل اللهُ اللهُ اللهُ الإنسان بوالدَيْه إحسانا حمَلتُهُ أُمُّهُ لَي كُرْهَا ووضَعَتُهُ كُرُهَا وحَمْلُهُ وقِصَالُهُ ثَلاتُونَ شَهْرًا حَتَىٰ إِذَا بِلُغَ أَشُدُهُ وَبَلِغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ كُرْهَا ووضَعَتُهُ كُرُهَا وحَمْلُهُ وقِصَالُهُ ثَلاتُونَ شَهْرًا حَتَىٰ إِذَا بِلَغَ أَشُدُهُ وَبَلغَ أَرْبَعِينَ سَنَة قَالَ

ربَ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحًا ترضاه وأصلح لي في ذُريتي إني تُبت إليك وإني من المسلمين (٥٠) أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوزُ عن سيناتهم في أصحاب الجنة وغد الصدق الذي كانوا يوعدون (٢٠) والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرَج وقد خلت القُرُونُ من قبلي وهما يستغيثان والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرَج وقد خلت القُرونُ من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين (٧٧) أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين هم ١٥ - ١٨ موالرجوع إلى آيات تلك السور نجدها تشير إلى السبب في العناية بالوالدين، وتنص على مدى طاعتهما، وتنفر دسورة الأحقاف بتصوير صفحتين واضحتين، تمثل إحداهما خلق الولد البار الذي أدرك فضل الله عليه بالوالدين، وتمثل الأخرى خلق الولد العاق الذي لم يسمع نصح والديه، بل تأفق منهما وتضجر.

هذه عناية القرآن الكريم بشأن الوالدين، ولعلنا ندرك أن العناية بالوالدين إلى هذا الحد لم تكن نظرًا لشخصهما فقط، وما قاما به من تربية الولد، وإنما كانت لأنهما عماد الأسرة، ولابد في تكوين الأمة تكوينًا قويًا صحيحًا من تكوين الأسرة تكوينًا قويًا صحيحًا، يستظل فيه أفرادها بلواء العزة والسعادة، ويمتد منها إلى القلوب والجيران وسائر حلقات الأمة، وبذلك تمتد الفضيلة إلى الأمة كلها، وما الأمة إلا مجموعة الأسر، يعنيها ما يصيب الأسر، إن شرًا فشر، وإن خيرًا فخير.

ومما يحقق هذا أنه جاء في آيتنا بعد طلب الإحسان إلى الوالدين، طلب الإحسان إلى ذوى القربي واليتامي والمساكين، والجار ذي القربي، والجار الجنب، والصاحب بالجنب وابن السبيل. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل طلب من الإنسان الإحسان إلى ما علكه ويتصرف فيه وينتفع به، وبذلك طلبت الآية الرحمة والإحسان طلبًا عامًا شاملا، حتى تظهر عاطفة الرحمة والإشفاق بين طوائف الناس، بل طوائف الخلق جميعًا.

ولا ريب أن ذلك من أقوى الوسائل التي تكفل العزة والسيادة في الأمة.

#### التقصير في هذا شأن المختالان،

ثم تشير الآيات بعد ذلك إلى أن التقصير في هذا الحق الاجتماعي شأن المختالين

الفخورين، وهم المتكبرون الذين يظهر أثر كبرهم في عملهم، أو فيه وفي أقوالهم، ومثل هؤلاء لا يعترفون لما في قلوبهم من كبر عملى أو قولى بحق للغير على أنفسهم، فهم لا يرون في الحياة إلا أنفسهم، ومتعة أنفسهم، ولا يرون حقًا عليهم لغيرهم خالقًا كان أم مخلوقًا، وقد جعلهم الله صنفين من طبيعة كل منهما ألا يعترف لله بشكر على نعم، ولا للخلق بحق عليه ﴿ الذين يَبْخُلُون ﴾ الآية: ﴿ والذين يُنفقُونَ أَمُوالهُمْ رِنَاءَ النَّاسِ ﴾ . فالبخيل يمنع الحق، والمرائى ينفق الحق نفسه في جلب مظاهر الفخر الكاذب، وحسب هذين تسجيل القرآن الكريم عليهم أن قرينهم الذي أغراهم بهذا الموقف من الله ومن خلق الله هو الشيطان منبع الشر والمغرى بالفساد ﴿ وَمَن يَكُنِ الشَيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴾ .

#### أداء الأمانات والحكم بالعدل:

وبعد أن تذكر السورة الإرشادات الحكيمة التي يجب على الأمة أن تتخذها أساسًا للحياة فيها. تذكر ما يجب أن يؤسس عليه شأن الجماعة الإسلامية ، فتذكر أمرين لهما خطرهما في حفظ حياة الأم وسعادتها: أداء الأمانات إلى أهلها، والحكم بالعدل بين الناس.

وكأن السورة تشير بهذا إلى أن الانتفاع بالإرشادات المتقدمة في الأسرة والأموال لا يتحقق إلا بالبناء على هذين الأمرين: «أداء الأمانة» و«العدل» فإن الأمانات كلمة عامة تشمل جميع الحقوق من مالية ، وعلمية ، وعملية . والحكم بالعدل هو القضاء بتلك الأمانات عند تعرضها للضياع ، والحكم بالعدل يشمل ما كان عن طريق التولية ، وما كان عن طريق التولية ، وما كان عن طريق التحكيم ، ويشمل ما يكون بين المسلمين بعضهم وبضع ، وما يكون بينهم وبين غيرهم . وقد كثرت في القرآن آيات الحث على العدل حتى جاء فيه : ﴿ ولا يجرمنكُم شنآنُ قُوم على ألا تعدلُوا اعدلُوا هُو أقربُ للتَقُوى واتقُوا الله إن الله خبير بما تعملُون ﴾ فالعمل شأن الله في الخلق والتشريع ، والجزاء . وعناصر العدل في الحكم هي معرفة الحكم من مصدره التشريعي ، ثم فهم الحادثة من جميع جوانبها ، ثم تحرى انطباق الحكم على الخادثة ، ولابد مع ذلك كله من التسوية بين الخصوم في مجلس القضاء في كل شيء حتى النظرة واللفتة .

#### مصادر التشريع في الإسلام:

ثم بهذه المناسبة تذكر السورة مصادر التشريع التي يجب أن يرجع إليها المسلمون في تصرفاتهم وأحكامهم، وهي:

أولاً: القرآن الكريم، والعمل به هو إطاعة الله.

ثانيًا: سنة الرسول قولية كانت أم فعلية، والعمل بها هو طاعة الرسول.

ثالثًا: رأى أهل الحل والعقد في الأمة من العلماء وأرباب النظر في المصالح العامة كالجيش، والزراعة، والصناعة، والتعليم، كل في دائرة معرفته واختصاصه، والعمل به هو إطاعة أولى الأمر،

وهذه المصادر في الرجوع إليها مرتبة على هذا النحو، فلا نرجع إلى السنة إلا بعد عدم العثور على الحكم في القرآن، فنرجع إلى السنة حينئذ، إما لمعرفة الحكم الذي لم يرد في القرآن، أو لبيان المراد مما ورد في القرآن، ولا نلتجي إلى رأى أولى الأمر إلا بعد عدم العثور على الحكم في السنة، وعندئذ نرجع إليهم ليجتهدوا رأيهم، وهذا الاجتهاد هو عنصر "الشورى" الذي بني عليه أمر المسلمين. ومتى حاز الاتفاق وجب العمل به، ولا يصح الخروج عنه ما دامت وجوه النظر التي أدت إليه قائمة، وهو أساس فكرة الإجماع في الشريعة الإسلامية، وقد انتفع به المسلمون كثيرًا، واتسع نطاق الفقه الإسلامي، وبخاصة فيما ليس منصوصًا عليه في كتاب الله وسنة الرسول، وهو يشمل إعطاء حكم لحادثة مثل حكم حادثة سابقة للاشتراك بينهما في المعنى الموجب لذلك الحكم، وهذا هو المعروف في لسان الفقهاء والأصوليين باسم "القياس" وقد بحثوه بحثًا مستفيضًا، بينوا فيه أركانه، وشرائطه، وعلته، وما ينقضه، وما لا ينقضه، وما يجرى فيه وما لا يجرى فيه، وقد تكفلت به كتب الأصول فليرجع إليها من شاه.

# الاجتهاد من مصادر التشريع وبابه مفتوح أبداً:

ويشمل أيضًا النظر في تعريف حكم الحادثة عن طريق القواعد العامة، وروح التشريع التي عرفت من جزئيات الكتاب وتصرفات الرسول، وأخذت في نظر الشريعة مكانة النصوص القطعية التي ترجع إليها في تعرف الحكم للحوادث الجديدة، وهذا النوع هو

المعروف بالاجتهاد عن طريق الرأى وتقدير المصالح. وقد رفع الإسلام بهذا الوضع جماعة المسلمين عن أن يخضعوا في أحكامهم وتصرفاتهم لغير الله، ومنحهم حق التفكير والنظر والترجيح واختيار الأصلح في دائرة ما رسمه من الأصول التشريعية، فلم يترك العقل وراء الأهواء والرغبات، ولم يقيده في كل شيء بمنصوص قد لا يتفق مع ما يجد من شنوذ الحياة، كما لم يلزم أهل أي عصر باجتهاد أهل عصر سابق دفعتهم اعتبارات خاصة إلى اختيار ما اختاروا.

وهنا نذكر بالأسف هذه الفكرة الخاطئة الظالمة التي ترى وقف الاجتهاد وإغلاق بابه، ونؤكد أن نعمة الله على المسلمين بفتح باب الاجتهاد لا يمكن أن تكون عرضة للزوال بكلمة قوم هالهم. أو هال من ينتمون إليهم من أرباب الحكم والسلطان. أن يكون في الأمة من يرفع فيها لواء الحرية في الرأى والتفكير؛ فالشريعة الإسلامية. رغم ما يقول هؤلاء شريعة عامة خالدة صالحة لكل عصر، ولكل إقليم. وما على أهل العلم إلا أن يجدوا ويجتهدوا في تحصيل الوسائل التي يكونوا بها أهلا للاجتهاد في معرفة حكم الله الذي وكل معرفته. رأفة منه ورحمة - إلى عباده المؤمنين ﴿ وَلُو رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُول و إِلَى أُولِي الأَمْ منهُم عليه الله الله عنا الموضوع كله قوله تعالى من السورة: ﴿ إِنَّ اللّه يأمر كُم أَن تُؤدُّوا الأَمَانات إِلى أهلها وإذا حكمتُم بين النَّاس أن تحكمُوا بالعدل إن الله يعما يعظكم به إن الله كان سميعًا بصيرا ( ﴿ إِنَا الله والرَّسُول إِن كُنتُم تُؤمنُون الله والرَّسُول إِن كُنتُم تُؤمنُون الله والرَّسُول إِن كُنتُم تُؤمنُون الله والرَّسُول إِن كُنتُم تَؤمنُون الله واليَوْم الآخر ذلك خَيْرٌ وأحسن تأويلا ﴾ الآيتان ٥٥، ٥٥.

# الاعتماد في التشريع على غير هذه المصادر ينافي الإيمان،

وبهذا كان كل تشريع ليس مأخوذًا من كتاب الله ولا سنة الرسول، ولا من الرد إليهما عن طريق القواعد العامة تشريعًا باطلا يتبع الأهواء ولا يضمن صلاح الحياة، ولا رضاء الله، وهو لذلك لا يكون من شأن المؤمنين بالله ورسوله.

وقد أردفت هاتان الآيتان بذكر لون من ألوان الشمرد على هذا الوضع التشريعي، فوصفت السورة قومًا يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل إلى الرسول وإلى إخوانه السابقين، ومع هذا ينبذون في أعمالهم وأحكامهم أن يعتمدوا على هذه المصادر التشريعية التي حددها الله لعباده، ويسايرون في أحكامهم وقوانينهم من لا يؤمنون بالله، ويتحاكمون إلى الطاغوت، فيحل لهم ويحرم ما شاء أن يحل ويحرم، وبذلك يعطلون حدود الله، فيحلون ما حرم الله، ويحرمون ما أحل، بل يشتط بهم الهوى والانقياد للطاغوت فيسخرون من شرع الله، ويعتبرون الدعوة إليه رجعية لا تساير تقدم الحياة ولا حضارة الإنسان. ﴿ كَبُرت كَلَمةُ تَخُرُجُ مَنْ أَفُواههم إِن يقُولُونَ إِلاَّ كَذَبا ﴾ واقرأ فيهم قوله تعالى من السورة: ﴿ أَلُم تَوَ إِلَى الَّذِين يَزْعُمُونَ أَنَّهُم أَمنُوا بِما أَنزل إليك وما أَنزل من قبلك يُريدُون أن يَتحاكمُوا إلى الطَّغُوت وقد أُمرُوا أن يكفُرُوا به ويُريدُ الشَّيطانُ أن يُضلَّهُم ضدُوداً ﴾. وفي هذا السياق تبين الآيات أن التحاكم إلى ما أنزل الله وإلى ما قرره من صدُوداً ﴾. وفي هذا السياق تبين الآيات أن التحاكم إلى ما أنزل الله وإلى ما أنزل الله عيداً والى ما قرره من المصادر التشريعية شرط في صحة الإيمان بالله، وأنه لا نجاة لهؤ لاء الذين يصدون عن رسول الله في شأن ما أنزل عليه إلا بالتوبة والاستغفار والرجوع إليه مع إيمان وتسليم، ومن أرسُول إلاً ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلمُوا أنفسهم جاءُوك فاستغفروا الله وما أرسلنا من رسُول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلمُوا أنفسهم جاءُوك فاستغفروا الله والمستغفرة ويسلم، وأسمُ الرسُول وَعَن عنهم أم لا يؤمنون حتَى يُحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدُوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويُسلموا تسليما عليه المياه المحرون عن أن شجر بينهم ثم لا يجدُوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويُسلموا تسليما عليه المياها عالم الهم المنهم والله المياها عليه المنهم عربًا مما قضيت ويُسلموا تسليما عليما المناه المياها عليه المناه المناه المناها عن الله المناها عن من المناها عن المناها عنهم المناها عن المناها عن المناها عنه المناها عن المناها عن المناها عنه المناها

# نمرد بعض ذوى الثقافات الأجنبية على الإسلام وتشريعه،

هذا اللون من ألوان التمرد على أحكام الله قد منى به المسلمون فى أولهم بالمنافقين، كما تحدثت عنه سورة النساء ومنوا به فى آخرهم بأرباب الثقافات الأجنبية الذين غرهم بريق الطواغيت الأوربية، الكافرة بالله وبشرع الله، فرأوا أن تشريع تلك الطواغيت هو التشريع الملائم للعصور، المحقق للمصالح، المساير للحضارة، أما قطع يد السارق، أما جلد الزانى، أما تحريم الربا، أما حظر التجارة بالخمر والخنزير، وتحريم أكلهما والانتفاع بهما، أما تعدد الزوجات، ﴿للذكر مثل حظ الأنشيين ﴾ أما ﴿الرَجالُ قوامُون على النساء ﴾ أما ﴿ أيا أيها النبي قُلُ لأزواجك وبناتك ونساء المومنين يُدنين عليهن من جلابيبهن ﴾ أما كل هذا وأمثاله عا وضعه الحكيم الخبير، العليم بطيات النفوس ودخائلها، وعما يصلحها وبما يفسدها، وهو الواقع الملموس. أما كل هذا فتشريع جاف صحراوى لا يلبى حاجة العصر ولا يتقق وحضارة الإنسان!!

نعم هو لا يتفق وهذه الميوعة الخلقية والاجتماعية. لا يتفق وهذا الذوبان والانحلال. أما كل ما يأتي به الغرب، وترمينا به تياراته الخبيثة، فإنه يتفق وهذا الضعف الذي أناخ بكلكله على المسلمين، وسلبهم الثقة بأنفسهم وقوميشهم، وجعلهم يؤمنون بباطل أعدائهم ويكفرون بالحق الذي أنزله الله واختاره، ولكن ﴿ قُلْ آمنُوا به أو لا تُؤمنُوا إن الذين أوتُوا الْعلم من قبله إذا يُتلى عليهم يخرون للأذقان سُجداً (١٠٠٠) ويقولون سُبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً ﴾، ﴿ ويرى الذين أوتُوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط الْعزيز الحميد ﴾.

#### لون آخر من التمرد بمحاولة تضليل الحكام عن الحق:

هذا، وقد أرشدتنا السورة إلى لون أخر من ألوان التمرد على أحكام الله، مُني به المسلمون كذلك في آخرهم كما مُنوا به في أولهم، ويرجع هذا اللون إلى استخدام القوي والمواهب والتدبير لإظهار الحق في صورة الباطل، والباطل في صورة الحق، خديعة للحاكم وتضليلا للقضاء. عرضت السورة إلى هؤلاء الذين يتخذون هذا اللون من التمرد سبيلا لتبرئة نفوسهم وهم الجناة، وإدانة غيرهم من البرآء، وهم المدينون، أو سبيلا إلى كسب خبيث يحصلون عليه من الدفاع والمحاولة بالباطل ليخفوا به الحق، عرضت السورة لهذا الفريق من الناس وحذرت الرسول أن يخدع بأساليبهم، أو يتهاون في تحرى الحق اعتمادًا على ظن الصدق فيهم، وعلى ظاهر حالهم في دعوى الإيمان والخوف من الله، وقد جاء ذلك في جملة من الآيات نزلت في حادثة حاول فيها أهل الجاني أن يصرفوا عنه الجناية وأن يرموا بها برينًا من اليهود، واتخذوا التدبير السبئ وطرق الخداع سبيلا لصرف الرسول عن الحق. وتتلخص هذه الحادثة في أن رجلا من ضعفاء المسلمين بالمدينة. يقال له اطعمة» ـ سرق درعًا من جاره ثم خبأها عند يهودي ، فالتمست الدرع عن اطعمة ، فلم توجد، وحلف: ما أخذها وما له بها علم، ثم وجدت عند اليهودي فقال البهودي: دفعها إلى طعمة واستحفظني عليها، وشهد له بذلك ناس من اليهود، فاهتم لذلك قوم اطعمة» وأخذوا يتناجون فيما بينهم في طريقة تبرئته وإلصاق السرقة باليهودي، وبيتوا في ذلك ما بيتوا، ثم انطلقوا إلى الرسول، وأخذوا يثيرون نفسه بأن هذه التهمة من كيد اليهودية للإسلام، وأنهم ما يعلمون عن صاحبهم اطعمة» إلا خيرًا، وشهدوا أمام الرسول ببراءته وسرقة اليهودي، وسألوا الرسول أن يجادل عنه وأكثروا عليه في هذا الشأن، فبادر الوحى بهذه الآية: ﴿ إِنَّا أَنزِلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بَالْحَقِ لِتَحْكُم بِيْنِ النّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ ولا تَكُن لَلْخَائِنِينَ حَصِيمًا (١٠٠) واستغفر اللّه إن الله كان غفورا رَحيما (١٠٠) ولا تُجادلَ عن الذين يَخْتَانُونَ أَنفُسهُم إِنَّ اللّه لا يُحبُ من كَانَ خَوَانًا أَيْهمًا (٢٠٠) يَسْتَخْفُونَ مَنِ النّاسِ ولا يَسْتَخْفُونَ من اللّه وهُو مَعهم إِذْ يُبيّتُونَ مَا لا يرْضَىٰ مِن الْقُولُ وكان الله بِما يعملُون مُحيطا مِن هَا أَنتُم هؤلاء جَادلْتُم عَنهم في الْحياة الدُّنيا فَمن يُجادلُ الله عنهم يَوْم الْقيامة أم مَن يكُونُ عليهم وكيلاً (١٠٠) ومن يعملُ سُوءًا أَوْ يَطلم نَفْسه ثُمّ يَسْتَغَفُر الله يجد الله غفُورا رَحيما (١٠٠) ومن يعملُ سُوءًا أَوْ يَطلم نَفْسه وَكَان الله عليما حكيما (١٠٠) ومن يكسبُ عَلَي نَفْسه وَكَان الله عليما حكيما (١٠٠) ومن يكسبُ عَلَي نَفْسه وَكَان الله عليما حكيما (١٠٠) ومن يكسبُ عَلَي نَفْسه وَكَان الله عليما حكيما (١٠٠) ومن يكسبُ عَلَي نَفْسه وَكَان الله عليما ولولا فضلُ الله عليك ورحمتُه لَهُمَت طَائفة منهم أن يُصلُوكَ ومَا يُضلُون إلا أَنفُسهم وما يضرُونك من شيء عليك ورحمتُه لَهمت طَائفة منهم أن يُصلُوكَ ومَا يُضلُون إلا أَنفُسهم وما يضرُونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلَمك ما لَمْ تكن تعلم وكان فضلُ الله عليك عظيما مِن الأيات ١٠٥٥ من أَن الكيمة وعلَمك ما لَمْ تكن تعلم وكان فضلُ الله عليك عظيما مِن

# القضاء لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالاً:

هذا، وقد صح أن النبى عربي النبي عنب المنبي عنب المنبي عنب المنبي المنبي

ويدل هذا الحديث مع إشارة الآيات السابقة على أن القضاء لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وأنه يجب على من صدر له حكم عن طريق التزوير والاحتيال أن يراجع نفسه، وأن يتحلل من ذلك الإثم برد الحق إلى صاحبه.

# من واجب القاضي بذل النصح بين الخصوم،

كما يدل على أن مهمة القاضي ليست قاصرة على استماع البينات وإصدار الأحكام،

وإنما تتناول قبل ذلك أن يمحض المتنازعين النصح، وأن يرشدهم إلى عاقبة التضليل والاحتيال رجاء أن يوفروا على أنفسهم أسباب الخصومة الدائمة، كما يوفروا على أنفسهم النفقات الطائلة التي يبذلونها في سبيل التمويه والخداع، وبخاصة في سبيل استئجار الذين لا عهد لهم ولا إيمان «الشهود المزورين».

# عبر وأحكام:

ونحب أن نقف بدارس القرآن عند هذه الآيات ١٠٥ ـ ١١٣ من سورة النساء لنضع بين يديه ما ترشد إليه أو تدل عليه من عبر و أحكام. ويتلخص ما يهمنا من ذلك فيما يأتي:

# على الولاة أن يتحروا الحق والعدل:

أولاً: تنبه الآيات إلى أن المهمة التي ألقاها الله على عاتق الوسول على النوال الكتاب عليه، وبالطبع هي المهمة التي ألقيت على خلفائه من بعده خلفاء وقضاة - هي تحرى العدالة والحكم بين الناس بالحق الذي لا يجافي الواقع ﴿ إِنَّا أَنْوَلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابِ بِالحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَوَاكَ اللَّهُ ﴾.

# تحذيرهم من محاولات التلبيس،

ثانيًا: تحذر الآيات من التأثر بمحاولات الخصوم في تلبيس الحق وإخفائه، وبخاصة بما يدلون به إلى الحاكم من وجوه الخصومة المزيفة دون أن يمحصها الحاكم ويعرف واقعها الذي تتحقق به العدالة المطلوبة من الله بين الناس ﴿ ولا تُجادلُ عَنِ الَّذِينِ يَخْتَانُونَ أَنفُسِهُمْ إِنَّ اللَّهُ لا يُحِبُّ مَن كَانَ خُوانًا أثيمًا ﴾.

# تساهل الحاكم لا يعفى المحكوم:

ثالثًا: تلفت الآيات الأنظار إلى أن التساهل في تمحيص الأدلة والاندفاع مع تيار الخصوم الحاثنين والجدال عنهم وهم يخاصمون بالباطل، وينسجون التمويه على الحق، كل ذلك لا يغنى عنهم من الله شيئًا، ولا ينجيهم في الآخرة من العذاب الأليم ﴿ هَا أَنتُمُ

هؤلاء جادلتُمْ عنهُمْ في الحياة الدُنيا فمن يُجادلُ الله عنهُمْ يوم الْقيامة أم مَن يكُونُ عَلَيْهِمَ وكيلاً ﴾.

# لا إثم على حاكم أخطأ معدورًا:

رابعًا: تشير الآيات إلى أن مثل هذه المحاولات، التي يقصد بها صرف الحاكم عن الحكم بالحق، لا يصيب الحاكم شيء من إثمها متى أخذ نفسه بحدود الشرع والقانون في تحيص ما يسمع من وجوه الإثبات والنفى، ثم حكم بمقتضاها ﴿ وَمَا يُضِلُونَ إِلاَ أَنفُسهُم وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْء ﴾.

#### إنما الأثم من اكتسبه،

خامسًا: تصرح الآيات بأن عاقبة الذنوب وآثارها السيئة إنما تنزل وتحيق بمن اكتسبها وباشرها دون من ألصقت به وحكم بها عليه ظلمًا وزورًا وإن إثمها ليتضاعف على صاحبها إذا رمى بها بريئًا، وانتحل في خصومته الأكاذيب والزور حتى ضلل بها الحاكم وأوقعه في الخطأ وهو يريد الصواب، وفي الباطل وهو يريد الحق ﴿ ومن يكسبُ إثما فإنما يكسبُهُ على نفسه وكان الله عليما حكيما (١٠٠) ومن يكسبُ خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتاناً وإثما مبينًا ﴾.

#### الحاكم العادل في كنف الله:

سادسًا: تشير الآيات إلى أن الحاكم الذي يجرد نفسه من الميل إلى أحد الخصوم ويجعل منها قاضيًا عادلا، يكون من الله في كنف يحفظه ويرعاه ويعصمه من التأثر بخداع المبطلين ﴿ ولولا فضلُ الله عليك ورحْمتُهُ لهمت طَائفةٌ منْهُمْ أن يُضلُوك ﴾.

#### بعض القضاء ينفذ ظاهراً لا باطناء

سابعًا: تعطى الآيات ما قرره الفقهاء من أن حكم الحاكمين بشهادة الزور لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالاً، وهو معنى قولهم: «إنه لا ينفذ باطنًا وإن نفذ ظاهرًا» ذلك أن الحاكم إنما كلف الحكم بناء على ما يسمعه ويصل إليه من وجوه الإثبات

والدفاع، ولم يكلف الحكم بالواقع الذي لم يعرفه عن طرق الإثبات الواضحة المضبوطة، وأن الحكم متى صدر من الحاكم مبنيًا على شرطه المقدور له وجب احترامه حفظًا للنظام العام. ومن هنا وجب القول بنفاذه ظاهرًا: ولكنه مع ذلك لا يستتبع تغيير الواقع ولا قلب الحقيقة التي يعلمها الله في شأن الدعوى، وهذه الحقيقة هي مناط الحل والحرمة والثواب والعقاب عند الله. والمدعى المحكوم له زورًا هو الذي يعلمها دون غيره، ومن هنا كانت مؤاخذته الأخروية، ووجب عليه الكف عما يعلم أنه ليس له بحق، ولزم القول بعدم نفاذ الحكم باطنًا، وهذا وجه من النظر والتوجيه يدل على أن الحكم بشهادة الزور ينفذ ظاهرًا لا باطنًا كما قال الفقهاء في كل ما يدعى به من ملك أو عقد أو عمل.

### رأى أبى حنيطة في ذلك؛

ولم يخالف في ذلك أحد منهم غير أبي حنيفة الذي رأى ـ كما نقل في كتب الحنفية ـ أن حكم الحاكم بشهادة الزور في دعوى ما يمكن للقاضي إنشاؤه ، كالعقود والفسوخ ينفذ ظاهرًا وباطنًا ، وترتب على ذلك عنده أن كان للمرأة التي ادعت الزواج برجل وأقامت عليه بينة الزور حق المطالبة بالقسم والوطء والنفقة ، وحل لها فيما بينها وبين الله أن تمكن دلك الرجل من نفسها ، كما حل له أن يتمكن منها ، والمسألة مشهورة عند الفقها ، وقد بسطت بوجوهها وفروعها وأدلتها في كتب الفقه فليرجع إليها من شاء .

# الإسلام لا يعرف تطريقا في العدل:

ثامنًا: تدل الآيات دلالة واضحة قوية على أن الإسلام يقرر في أول مهمته وجوب العدالة بين الناس جميعًا، وأنه لا يحابي فيها مسلمًا لإسلامه ولا شريفًا لشرفه، فالشريف والوضيع، والغنى والفقير، والمسلم وغير المسلم، كل هؤلاء في نظر الإسلام سواء أمام الحكم والقضاء. وقد حث الله على العدل مع أشد الناس عداوة للمسلمين، وفي أشد أوقات الخصومة والحرب ﴿ ولا يجرمنكُم شنان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعدوا ﴾ وحدر المحاباة كيفما كانت ولمن تكون ﴿ يا أَيُها اللّذين آمنُوا كُونُوا قَوَامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيًا أو فقيرًا فالله أولى بهما فلا تتعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرًا ﴾

ولعل عيون هؤلاء الذين يرمون الإسلام بالتعصب وهم في الوقت نفسه يتخذون الاعتداء على الأبرياء دينًا به يحاربون لعل عيونهم تتفتح على أمثال هذه الآيات من القرأن الكريم، التي تقضى بالمساواة والعدل بين الناس جميعًا، وأن الإسلام لم تكن مهمته إلا إقرار العدل والأمن والسلام بين الناس في هذه الحياة، ﴿ لقد أَرْسَلْنا رُسُلنا رُسُلنا وَانْرَنْنا معهمُ الْكتاب والميزان ليقُوم النَّاسُ بالقَسْط ﴾.

ولعل آذان هؤلاء الآخرين الذين يتتمون إلى الإسلام وهم في الوقت نفسه يتخذون أساليب الحيل والخداع طريقًا لصرف القضاة العادلين عن جهة الحق وموطن العدل، لعل آذانهم تصغى إلى هذه التحذيرات الشديدة التي تضعهم في صغوف الخائنين الآثمين ﴿ ولا تُكُن لَلْخَائِينَ خصيمًا ﴾ ﴿ ولا تُجادِلُ عنِ الدين يخْتانُون أنفُسهُم إنَّ الله لا يُحِبُ من كان خُواًنا أثيماً ﴾ :

#### درس اجتماعي قرآني،

هذا، ومن سنة القرآن الكريم أنه إذا ذكر حادثة أو قصة انتهزها فرصة وقفى عليها بما يرشد الناس إلى المبادئ التي يجب أن يتنبهوا إليها وينتفعوا بمغزاها، كي يحفظوا أنفسهم من الشرور النفسية والاجتماعية التي تضمنتها القصة أو أشارت إليها، وعلى هذه السنة جاء بعد قصة السرقة المتقدمة قوله تعالى: ﴿ لا خُير في كثير مِن نَجُواهُم إلا مَن أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نو تيه أجراً عظيما (١٠٠٠) ومن يُشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى وتصله جهنم وساءت مصيراً ﴾.

تضمنت حادثة السرقة التي أشارت إليها الآيات المتقدمة: أن أهل اطعمة الخذوا يبيتون طرق الكيد للحق صرفًا للنبي عن الحكم بالسرقة على صاحبهم ﴿ يستخفُون من النّاس ولا يستخفُون من الله وهُو معهُم إذْ يُبيّتُون ما لا يرضى من القول ﴾ كما تضمنت محاولة الخروج عن العدل الذي قرره الله بين الناس، وهم يعلمون طريق الهدى والحق.

ثم جاءت هاتان الأيتان في هذا السياق تبينان حكم التناجي، خيره وشره، وحكم من يعرض عن الهدي بعد أن تبين له. وتناولت الآية الأولى منهما شأن التناجي بين الناس

فيما يتصل بغيرهم، وقد اشتملت الآية على أجزاه يجدر بنا أن نفرد كل جزء منها بالقول والبيان.

# التناجى بالإثم والعدوان،

الجزء الأول: قوله تعالى: ﴿ لا خير في كثير مِن نُجُواهُم ﴾ وهذا الجزء يقرر أن أكثر ما يتناجى به الناس فيما يتصل بغيرهم شر لا خير فيه، ذلك بأن النفوس مجبولة على الظهار الخير والتحدث به في الملا والعلانية، ومجبولة على محبة إخفاء الشر وكتمانه، وقلما يكتم الناس حديثًا يتعلق بغيرهم ويكون خيراً كله، وقلما يذيعون حديثًا يتعلق بغيرهم ويكون شراً كله، وقلما يذيعون حديثًا يتعلق وطوائفه، فهذه الأحزاب السياسية تتناجى في تدبير المكايد والتهم الباطلة، والتشهير ووضع العقبات، وألوان الأراجيف. وهؤلاء الرؤساء يدبرون الكيد والإيذاء لمن يعتقدون أنهم ينافسونهم أو يقفون أمام أهوائهم ورغباتهم الجامحة، أو يظنون أنهم ليسوا معهم في الرغبات والشهوات، ولو كان هؤلاء المرءوسون غاية في الاستقامة والحرص على الواجب ومحبة وصول الحق إلى أهله، ومحبة وصول الرؤساء إلى الأهداف الحقة لأعمالهم التي لها يديرون وعليها يشرفون، وهؤلاء الماجنون من الفتيان والفتيات والمترفين يتناجون في تهيئة السبل لإشباع نهمهم في الليالي الساهرة الخليعة التي تذهب فيها العقول وتضيع فيها الأموال، وتخدش فيها الأعراض وتتناثر على أرضها السوداء خبات الشرف البيضاء بالدعارة والاختلاط الفاضح.

هذه وأمثالها هي الشأن الكثير فيما يتناجى به الناس عما يتصل بشئون بعضهم وبعض، تلبية للرغبات الفاسدة والشهوات الجامحة، والله سبحانه يقرر هذه الحقيقة ﴿ لا خَيْر في كثير مِن نَجُواهُم ﴾ ويلفت الناس إليهم بنفي الخير عنها ليعرفوا ما لها من آثار سيئة، ويحذروا عواقبها الوخيمة، وهو كما قلنا ينتهز في تقرير تلك الحقيقة على هذا النحو قصة المتآمرين على إخفاء الحق في حادثة السرقة التي دار فيها الاتهام بين مسلم ويهودي، وأراد عصبة المسلم أن يعملوا على إلصاقه باليهود وتناجوا بينهم في ذلك، اتخذت هذه الحادثة وهذا التدبير أساساً لتقرير تلك الحقيقة حتى تعرف آثارها أخذاً من حادث مادي معاين.

# التناجى بالخير والإصلاح؛

الجزء الثانى من الآية: هو الاستثناء من عموم الجزء الأول وهو قوله تعالى: ﴿ إِلاَ مَنْ الْمَامِ مِنْ النَّاسِ النَّاسِ ﴾ يستثنى الله من هذا الحكم العام في التناجي أمورًا ثلاثة عما يجرى فيه التناجي ويكون متعلقًا بغير المتناجين، ويقرر أن التناجي فيها خير لا شر فيه، وهذه الأمور الثلاثة هي جماع الخير المتعلق بشئون الناس لا يكاد يشذ عنها شيء منه:

أولها: التناجى في شأن الصدقات، والصدقة وإن كانت ترد في لسان الشرع عامة شاملة للتصدق بالمال و لأنواع أخرى من البر والخير، كإماطة الأذى، وإغاثة الملهوف، والسعى على المعاش، ونحو ذلك، إلا أنها هنا أريد بها خصوص الصدقة المالية التي يدبرها أهل الخير فيما بينهم ويتناجون في اكتتابهم، ثم يدفعونها لذوى الحاجات سدًا لعوزهم وقضاء لحاجتهم، فالآية تقرر أن التناجى فيها خير، وذلك لأن الجهر بها قد يكون فيه إيذاء للمتصدق عليه وكشف لحالة كان الأولى أن تظل خفية مستورة.

وثانيها: التناجى في الأمر بالمعروف فإنه خير لا شر فيه، وقد يكون في إظهاره شر وأى شر: يكون فيه إيذاء لمن يؤمر به، وإحراج قد يدفعه إلى العناد فيستمر على ترك المعروف، وإنا لنعلم من طبائع النفوس النفرة من سماع النصيحة العلنية، لما فيها من التشهير بالمنصوح والظهور بمظهر الاستعلاء عليه، والنقد له.

وثالثها: الإصلاح بين الناس، فالتناجى به خير وأى خير، فيه ضمان الوصول إلى الوفاق وقطع الشقاق، وقد يكون في إظهاره، وإظهار ما يتخذ له من وسائل، شر يحول دون تمام المقصود.

و «المعروف» كلمة عامة تشمل كل ما تتقبله العقول ويرضاه الشرع والدين، فهو يشمل ما ذكر قبله من الأمر بالصدقة، وما ذكر بعده من الأمر بالإصلاح بين الناس، ولكن الله سبحانه أبرز هذين النوعين: «الأمر بالصدقة والأمر بالإصلاح " بعبارة خاصة، لما لهما من الأثار العظيمة في حياة الأمة ؛ فسد حاجة الفقراء من أكبر ما يبعد الأمة عن شرور الفقر وآثامه، ومن أكبر ما يطهر الأمة من النزعات الضارة والأفكار الهدامة. والإصلاح بين الناس من أكبر دعائم السلم والأمن، ومن أبرز أسس التعاون على البر والتقوى، وعلى الجملة فالصدقة تمثل النفع المادى، والأمر بالمعروف يمثل النفع الروحى، والإصلاح بين

الناس يمثل دفع الشرعن الأفراد والجماعات، وبذلك كانت الثلاثة كما قلنا جماع الخير كله ولا يفوتنا أن نلفت الأنظار إلى ذكر الإصلاح بين (الناس) عامًا هكذا بعنوان الإنسانية، وأن الإسلام بذلك لم يفرق فيه بين كافر ومؤمن، كما لم ينظر فيه إلى دين أو جنس أو وطن، لأن الجميع عند الله في معنى الإنسانية وحقوقها سواء، فالدول المتحاربة، والقبائل المتعادية، والأحزاب المختلفة، والفرق المتنافسة، والأفراد المتشاكسة، كل هؤلاء يطلب الله الإصلاح بينهم ويراه خيرًا عظيمًا، فالله هو السلام ويحب السلام ويدعو إلى السلام، ويأمر أن يكون الناس جميعًا متآلفين، تربط بينهم صلات التعاون والمعرفة والمحبة، ويكره أن يفرقهم التناكر والتخاذل والبغي ﴿ يا أيّها النّاسُ إِنَا خلقناكُم مِن ذكر وأنشى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوبًا وَقبائل لتعارفُوا ﴾.

وكما أمر به هكذا عاما عنى به خاصًا في الأسرة بين الرجل وزوجه ووضع في ذلك هذا المبدأ القيم الذي يستل كل سبب من أسباب النزاع ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شَقَاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكُما مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكُمًا مِنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدا إصلاحاً يُوفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُما ﴾ وكذلك عنى يه خاصًا بين جماعات المؤمنين، وأشار باتخاذ التحكيم أساسًا بين الطائفتين المختلفتين ﴿ وَإِن طَائفَتَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِن بَغَتْ إِحَداهُما عَلَى الأُخْرِي فَقَاتِلُوا الَّتِي طَائفَتَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللّهِ فإن فاءَت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَفْسِطُوا إِنَ اللّهَ يُحِب لَهُ شَعْيَ عَتَىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمُو اللّهِ فإن فاءَت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَفْسِطُوا إِنَ اللّهَ يُحِب لَلْهُ فَإِن فاءَت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَفْسِطُوا إِنَ اللّهَ يُحِب لَهُ الْمُقْسِطِينَ ﴾.

فهذا هو موقف الإسلام من الصلح بين المتخاصمين أفرادًا وأسرًا، أو جماعات وأمما. ولو أن الناس صدقوا في إصلاحهم بين الناس ونزلوا على العدل في ذلك لما سخر الوجود من هذه المنشأت الدولية التي أقامها أرباب البغى والعدوان باسم الإصلاح بين الناس والسلام، ثم لا تراها إلا مثيرة لعوامل الحروب والتدمير والتخريب.

هذا هو حكم التناجى خيره وشره فى نظر القرآن، وقد جاء النهى صريحًا فى غير هذه الآية عن التناجى بالآثام والشرور، وأرشد القرآن إلى أنه من وسوسة الشيطان، وأباح التناجى بما فيه خير ونفع للأفراد والجماعات على نحو ما ذكرت الآية التى نحن بصدد تفسيرها ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تناجِيتُمْ فلا تتناجوا بالإثم والعُدُوان ومُعْصِيتِ الرَّسُول وتناجوا بالبرر والتَّقُوى واتقُوا الله الذي إليه تُحشرُون (٦) إنَّما النَّجُوى من الشَّيطان ليحزُن

الذين آمنوا وليس بضارهم شيئًا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون مويشير بقوله: ﴿ إِنَّمَا النَّجُوى مِن الشّيطان ﴾ إلى ما كان يقوم به المنافقون، وذكره قبل ذلك بقوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّه يَعْلَمُ ما في السّموات وما في الأرض مَا يَكُونُ مَن نَجُوى ثلاثة إلا هُو رابعُهُم ولا خَمْسَة إلا هُو سادسُهُم ولا أَدْنَى من ذَلك وَلا أَكْثَر إلا هُو معهم أين ما كانوا ثم ينبئهم بما عَملُوا يُومُ القيامة إنّ الله بكل شيء عليم (٤) ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون عملوا يُومُ القيامة إنّ الله بكل شيء عليم (٤) ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصيت الرسول ﴾ وهذا نوع من التناجي الذي المناس سبيلا للإفساد في الجماعات والأسر والأفراد، ويضع الحد الفاصل بين النجوى الآممة التي يعتها الله ولا يرضاها، والنجوى التي يحبها ويدعو إليها.

ويذكرنا هذا الموضوع بذلكم الأدب الكريم الذي يضعه الرسول عليها في النجوى الصالحة حتى تكون خيراً كلها. يقول عليه الصلاة والسلام: "إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، أو "إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى يختلطوا بالناس، أجل أن ذلك يحزنه، وكثيراً ما يظن أنهما ينهشان عرضه أو يتحدثان في شأنه بما يكره، فإبقاء على المودة والألفة حرم الرسول عن المناجى ولو بخير في حضرة ثالث معزول عن الحديث. وفي حكم التناجى مع حضرة الثالث، التحدث بلغة أجنبية لا يعرفها، فالحكم هو الحكم، والإثم هو الإثم.

#### أساس الفضيلة ترسم أوامر الله ابتغاء مرضاته،

أما الجزء الثالث من الآبة: فهو قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَفْعِلْ ذَلِكَ ابْتَغَاءَ مُرْضَاتِ اللَّهِ فَسُوفُ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾.

والإشارة فيه إلى أن الأمر بهذه الثلاثة المذكورة في الاستثناء السابق، وهي الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس، وإذا كان هذا جزاء الأمر بها، المرشد إليها، فكيف بمن يفعلها خالصة بها نيته، مبتغيًا بها مرضاة ربه؟ ويصح أن تكون الإشارة لنفس هذه الأمور الثلاثة، ويكون قد مهد ببيان فضل الأمر بها لبيان فضلها في ذاتها، وقد رتبت الآية هذا الأجر العظيم على فعل ذلك بشرط أن يكون قد فعل ابتغاء مرضاة الله، ومن البين أن

التماس مرضاة الله بفعل إحداها يستدعي أن يكون الفاعل معتقدًا أن الله أمر بها، وأن فعلها يرضيه، وأنه لم يقصد بفعلها شيئًا سوى مرضاة الله، فيكون الفاعل لها باعتبارها أمرًا من أوامر الله مظهرًا لرحمة الله بعياده وحكمته في تشريعه وأوامره، وبذلك تتجرد نفسه في فعل الخير عن الحظوظ النفسية، وتتجه إلى الحظ الأسمى الذي يتعلق بالدائم الباقي، الذي لا ينقطع مدده، ولا يخبو نوره، فيتركز حب الخير في النفس على وجه الثبات والاستقرار، وافقته شهوته أم خالفته، اقترن به مدح الناس أم لم يقترن، عندئذ يستحق ذلك الجزاء الذي وصفه العظيم بأنه عظيم، أما من يفعل هذه الأمور على غير هذا الوجه، بأن التمس بها سمعة يكتسبها، أو جاهًا يناله، فإنه لا ثبات للخير في نفسه إلا بقدر ما ينال من سمعة أو جاه، وهو مع ذلك قد حول وجهته في فعل الخير عن مصدر الخير، والأمر بالخير، ولم يربطه به رباط الرحمة والحكمة والإيمان، ومن قطع صلته بالله في أفعاله قطع الله صلته به في رحمته وثوابه، ووكله إلى ما وصل به نفسه، وتعلق بأذياله، ومن هنا يتضح جليًا سر نفي الإيمان عن المرائين بأفعال الخير، الذين يبتغون السمعة عند الناس جزاء لما يظهرون به من فعل الخير ، كما يتضح السر في أن الرياء يحبط ثواب الأعمال عند الله ، وفي أنه لا يدل على تأصل الخلق الكريم في نفس الفاعل ، وفي أن الرياء قد جعله القرآن من علامات التكذيب بيوم الدين ﴿ أَرأَيْتَ الَّذِي يَكُذَبُ بِالدِّينِ (٦٠) فذَلك الَّذي يدُعُ الْيُتيم (١) ولا يحُضُ على طُعَام الْمسكين ٣) فويُلٌ للمُصلين ٦) الَّذين هُمْ عَن صلاتهم ساهُون (٥٠) الَّذِين هُمْ يُراءُونَ ٦٦) ويَمْنعُون الْماعُونَ ﴾ . ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِين آمنُوا لا تُبطلُوا صَدَقَاتكُم بالمن والأذي كالذي يُنفقُ مالهُ رِنَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤمنُ باللَّه والبُّوم الآخر فمثلُهُ كمثل صفوان عليه تُرابٌ فَأَصابهُ وابلٌ فَتركهُ صَلْدًا لاَ يَقُدرُون على شيء مّمًا كَسَبُوا وَاللَّهُ لا يَهْدي الْقُومُ الْكَافرينَ ﴾ .

هذا هو الأساس في فهم الفضيلة: ترسم أوامر الله، وتنفذها ابتغاء مرضاة الله، ومن هنا جاهد المؤمنون بالله في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وأهليهم وعشيرتهم، وكان ذلك في نظرهم الحياة الخالدة، والغنى الدائم، والسعادة الأبدية.

#### وإرضاء الضمير، مقياس غير منضبط:

وهناك فريق من الناس يرون أن أساس الفضيلة هو تلبية الضمير فيما يعتقدونه خيراً

للمجتمع، ويرون أن هذا كاف في سعادة الإنسان، وأن الضمير كفيل بتقدير الخبر ومعرفته دون رجوع إلى الله وما يرسم لعباده من شرع وخلق، وأنهم بهذا ليسوا في حاجة إلى الوحي، وأن الوحي إذا كان فإنما يحتاج إليه لإرشاد من ليسوا من أرباب الضمائر الحية المتبقظة. وقد فات هؤلاء أن فهم ما ينفع الهيئة الاجتماعية وما لا ينفعها كثيرًا ما تختلف فيه الأنظار والأراء، وقلما نجد في تاريخ هذه النظرية قديمه وحديثه اتفاقًا على نفع جزئية معينة، أو ضرر جزئية معينة، وفاتهم أيضًا أن النظر الواحد، أو الضمير الواحدكما يعبرون، كثيرًا ما يتغير في معرفة الخير والفضيلة. وقد عدل كثير من الفلاسفة عن أراثهم الأولى، واستحدثوا أراء أخرى جديدة، ولهذا تعترك في عصرنا الحاضر المذاهب الاجتماعية من ديمقراطية وفاشية ونازية وشيوعية واشتراكية، بل يتنازع أرباب المذهب الواحد، بل يتناقض الفرد الواحد مع نفسه ورأيه في وقتين مختلفين، وكل هؤلاء يتحاكمون إلى الضمير، أو يتحاكمون إلى الإدراك البشري في معرفة الفضيلة، وهو تحاكم - كما نرى - إلى أساس غير ثابت ولا منضبط ولا مأمون العاقبة ، وهو في الوقت ذاته سير بالنفس وبالعالم في طريق محفوفة بالمخاطر تهدد العالم في أمنه واستقراره، وتشعل فيما بين جوانبه نار الحروب والتدمير، ولا سبيل إلى الاستقرار في هذا العالم وسلامته من أثر الأراء المشتجرة إلا بالرجوع إلى أساس ثابت منضبط صادر عن عليم بطيات النفوس، ونزعات البشرية، يبصرهم ذلك الأساس بالخير والفضيلة التي ارتسمت في لوح الوجود الحق الذي لا يكتنهه إلا خالق الوجود ومدبر الكون على ما يعلم فيه من سنن وشئون، وليس ذلك المبصر إلا وحي العليم الحكيم ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرآنَ يَهُدِي لِلَّتِي هِي اقْومُ وَيُبشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كُبِيرًا ﴾ .

# مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين،

جاءت بعد ذلك الآية الثانية، وقد وضح مما قبلها أن الحكم بالحق هو الثمرة التي أراها الله للناس من إنزال الكتاب، وأن الذين يحاولون طمس الحق خائنون لأنفسهم ولإيمانهم، وأن التناجى بهذه المحاولة شر لا خير فيه، وأن التناجى إنما يكون خيراً إذا كان فيما ينفع الناس ويصلح الشئون لا يستحق صاحبه الأجر والمثوبة إلا إذا فعله على وجه يركز الفضيلة في نفسه ويربطه بالمبدأ الدائم الذي لا يفنى ولا يتغير، فيستمر خيره ولا ينقطع مدده، ولا يكون ذلك إلا إذا قصد به ابتغاء

موضاة الله، وكان من الطبيعي بعد هذا البيان أن يبين حكم من يشاق الرسول في شيء من هذا، فلا يفعل الخير، أو يفعله على غير هذا الوجه، ويتبع في عمله وسلوكه غير سبيل المؤمنين، ذلك هو ما تكفل به قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرّسُولُ مَنْ بَعَد مَا تَبِينَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتّبعْ غَيْر سبيلِ الْمُؤْمِنِين نُولِه مَا تُولَىٰ ونصله جهنّم وساءت مصيراً ﴾.

والمشاقة: المعاداة، وهي كالمحادة، ومنه قوله تعالى في وصف الكافرين: ﴿ ذَلِكَ بِالنَّهُمْ شَاقُوا اللّه وَرَسُولهُ وَمَن يُشَاقِيَ اللّه وَرَسُولهُ فَإِنَّ اللّه شديدُ الْعِقَابِ ﴾ . وقوله ﴿ إِنَّ اللّه شديدُ الْعِقَابِ ﴾ . وقوله ﴿ إِنَّ اللّه شديدُ الله ورسُولهُ أُولَئك في الأذلينَ ﴾ وأصله: أن يكون المرء في شق غير شق صاحبه، والمعنى يرجع إلى الخروج عما رسم الله لرسوله والمؤمنين، واتخاذ طريق آخر لا يحقق الخير الذي يريده الله لعباده عن طريق ما رسم.

وتبين الهدى: ظهوره واتضاحه بالبرهان والدليل، وسبيل المؤمنين هو ما بينه الله في تلك الآيات السابقة وفي سائر القرآن من معرفة الحق والعمل على مقتضاه، ونفع الناس به، وهو الصراط المستقيم الذي يجمع بين علم الحق والعمل بالحق. والذي لفت الله أنظار المؤمنين إلى الدعاء به والتماسه منه سبحانه ﴿ اهدنا الصراط المُستقيم ﴾ وهو سبيل الله الذي أمر الرسول بالدعوة إليه وأمره أن يضيفه إلى نفسه ﴿ قُلُ هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ﴾ ، ﴿ وأنُ هذا صراطي مستقيماً فَاتَبعُوهُ وَلا تتبعُوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ﴾ . وسبيل الله الذي هو سبيل المؤمنين هو ما توعد الله بالعذاب الشديد من بكم عن سبيله ﴾ وصرح كثيرًا بأن صد عنه ، ﴿ ألا لعنة الله على الظّالمين (من الأحبار والرهبان وشأن المنافقين ﴿ إنّ الذين كفروا الصد عنه شأن المشركين وشأن كثير من الأحبار والرهبان وشأن المنافقين ﴿ إنّ الذين كفروا ينفقون أموال النّاس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ﴾ ﴿ يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً مَن الأحبار والرهبان الله عنه أنول النّاس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ﴾ ﴿ يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان الله من الأحبار والرهبان المنافقين عمال الله كالم الله وإلى الرّسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ﴾ وهكذا تجد آيات القرآن تحدد سبيل الله والى الرّسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ﴾ وهكذا تجد آيات القرآن تحدد سبيل الله الذي الدّي هو سبيل الله الذي هو سبيل المؤمنين.

ومن حمل الآيات على غير وجهها، ومن تفسير القرآن بغير ما يدل عليه القرآن أن يفسر سبيل المؤمنين في هذه الأية بالإجماع الذي يعده الأصوليون أحد أدلة الأحكام الشرعية العملية ويعرفونه بأنه: اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد وفاة نبيها على حكم شرعى

في أى عصر، فسبيل المؤمنين أمر مقرر من مبدأ الوحى والرسالة، وهو كتاب الله وسنة رسوله، ومن هنا يتبين أن الاشتغال ببيان وجوه دلالة هذه الآية على حجية هذا الإجماع صرف للآية عن موضوعها والغرض منها، واشتغال بما لا يجدى شيئًا فيما سيقت له أو تدل عليه، على أنه مع كثرة ما انتحلوا من وجوه دلالتها على هذا الإجماع قد عادوا فنقضوا ما انتحلوا، ثم عادوا فأجابوا عما به نقضوا، وانساقوا في سبيل الجدل الذي لا يقف عند حد، ولا ينتهى عند رأى، وكان الأولى بهم أن يلتمسوا ما يريدون من غير هذا الوادى، وأن يتركوا هذه الآية تعمل عملها فيما رسم الله لها من دائرة.

## بعض الشعوب النائية من غير السلمين لا ينالهم الوعيد في هذه الآية:

والآية بعد ذلك صريحة في أن الوعبد المذكور فيها هو لمن يشاق الرسول ويبارزه بالمناوأة والمعاداة بعد أن يتضح الحق له ويظهر بدلائله البينة فيعرض عنه عناداً واستكباراً، أو اتباعًا لشهوة أو جاه زائل، أو خوفًا من لوم الناس وتعنيفهم. وهذا يقتضى أن تكون دعوة الحق قد بلغته على وجهها الصحيح دون تحريف ولا تشويه، ووصل بنظره فيها وفيما أقيم عليها من أدلة إلى إدراك حقيقتها، ثم انسلخ منها وأعرض، فمن لم تبلغه الدعوة أصلا، أو بلغته مشوهة ولم يتهيأ له سبيل النظر فيها عن طريق مظهر جميل يغريه بها وبالنظر فيها، أو بلغته على وجهها الصحيح ونظر، وظل ينظر طول حياته ابتغاء الوصول إلى الحق، ولكنه مات ولم يتبين له الحق ـ كل أولئك لا ينالهم في حكم الله، هذا الوعيد المذكور في قوله: ﴿ نُولَه ما تولَىٰ ونُصله جهنَم وساءتُ مصيراً ﴾.

هذا هو ما يفهم من الآية، وهو واضح أن الشعوب النائبة التي لم تصل إليها دعوة الإسلام، أو لم يصور لهم الإسلام إلا تصويرًا سيئًا منفرًا، أو لم يفقه واحجته مع اجتهادهم في بحثها وتجرد أنفسهم لمعرفة حقيتها، هم جميعًا بجنجاة من هذا العقاب وليسوا عند الله كفارًا يخلدون في النار. نعم هم في أحكام هذه الدنيا ليسوا بمسلمين لأن إجراء الأحكام الإسلامية في الدنيا مشروط بالنطق بالشهادتين وتصديق الرسول فيما جاء به عن ربه، فلنا أن نقف بهم عند هذا الظاهر ونحكم بأنهم غير مسلمين، فلا تجرى عليهم أحكام المسلمين، ولا نحكم بأنهم كفار عند الله، فلا يلزمنا أن نعتقد خلودهم في النار. يقول بعض الناس: إن هذا استدلال بدلالة المفهوم ولا يعتد بها عند كثير من العلماء، وإن من يعتد بها يراها ظنية لا تفيد القطع فيما يحتاج إلى القطع، ولكنا نرى أن هذا تحكيم من يعتد بها يراها ظنية لا تفيد القطع فيما يحتاج إلى القطع، ولكنا نرى أن هذا تحكيم

لقواعد اصطلاحية في فهم كلام الله الغنى بذاته عن القواعد، الواضح في دلالته على اعتبار ما يذكر من شروط وقيود، ولو صح هذا لأهملنا في الآية الأولى بحكم هذه القواعد قيد ﴿ ابْتِغاء مرضاتِ اللهِ ﴾ وجوزنا أن من يفعل شيئًا مما ذكر، وليس مبتغيًا الله بفعله مرضاة، ينال الأجر العظيم الذي ذكره الله.

نعم يرى بعض العلماء أن الكفر بالله وحده لا عذر لأحد فيه، وذلك لوضوح الأدلة الشاهدة بوجوده ووحدانيته، ولأنه مركوز في الطباع، وربما استدل هذا البعض بإطلاق مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّه لا يَغْفَرُ أَن يُشُرِكَ بِه وَيَغْفَرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمَن يَشَاء ﴾. والذي نفهمه من هذه الآية ونحوها أنه من الجائز أن تكون مطلقة غير مقيدة، لأن الهدى في الاعتراف بالإله بين ظاهر لكل من عنده عقل وإدراك بلغته دعوة أم لم تبلغه، أعمل فكره في الأدلة أم لم يعمله، وبذلك يكون منكر الألوهية بمن يصدق عليه أنه شاق الرسول بعد تبين الهدى، وقد تكون مقيدة بالشرك الذي هو عناد وتكبر لا عن خفاء في الأدلة إن صح أن تخفى أدلة الربوبية، ولعلك تجد في كثير من الآيات دلالة على هذا التقييد ﴿ قَالَ الْمَلاُ الذين يتكبُّرُون في الأرض بغير الْحق ﴾ الذين المتكبروا ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَهُنتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوا ﴾ .

وعلى كل فالمناط هو الإعراض عن الهدى بعد تبينه ووضوحه، فمتى وجد استتبع الجزاء المذكور، وإذا لم يوجد كنت في حل من الحكم بنفيه.

## فصل الخطاب في مسألة الجبر والاختيار

أما قوله تعالى: ﴿ نُولَه مَا تُولَى ﴾ فقد رأى بعض الناس أنه يقرر دفع الله للعبد في طريق الشر، ينزله الله به في الدنيا كإصلائه جهنم في الآخرة، والمعنى على هذا الأخير أن الله يعاقب على المشاقة بعقوبتين:

إحداهما: دنيوية، وهي زجه في مهاوي الشر والضلال، ودفعه دفعًا، جزاء ما فتح على نفسه من أبواب الضلال، وبهذا يفسرون نحو قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا زَاعُوا أَزَاعُ اللّهِ عَلَى نفسه من أبواب الضلال، وبهذا يفسرون نحو قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا زَاعُوا أَزَاعُ اللّهِ فَلَمَّا وَاغُوا أَزَاعُ اللّهِ فَلُوبِهُمْ ﴾ ﴿ وَمَا يُضَلُّ بِهِ إِلاَّ الفاسقين (٢٦) الذين يَنقُضُون عَهْدَ اللّهِ ﴾ من الآيات التي تدل بظاهرها على أن الله يضل من ضل جزاء ضلاله.

# والثانية: عقوبة أخروية وهي إصلاؤه جهنم.

ولست على أحد هذين الرأيين، فالله لا يضل عبده ابتداء، ولا يزجه في الضلال جزاء ضلاله، والرأى أن الله خلق الناس وخلق فيهم القدرة الصالحة لفعل الخير وفعل الشر ﴿ إِنَّا خُلَقْنَا الْإِنسَانِ مِن نُطْفَة أَمْشَاجِ نَبْتليه فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بُصِيرًا (٣) إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبيلِ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ . ﴿ أَلَمْ نَجْعَل لَهُ عَيْنَيْن (٨) وَلَسَانًا وَشَفَتَيْن (١) وَهَدَيْناهُ النَّجْدَيْن ﴾ ثم بعث الله الرصل ﴿ رَسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذرينَ لَنلاُّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّه حَجَّةٌ بَعْدُ الرُّسُل ﴾ ثم ترك كل امرئ وما يختار لنفسه، لا يحمل أحدًا بقوة خارجة عنه على خير، ولا يدفعه إلى شر، ولو شاء لهدى الناس جميعًا، وجعل الخير وحده من طبيعتهم. ولكنه شاء أن يخلقهم كذلك لينظر أيشكرون أم يكفرون؟ وهو ييسر اليسري لصاحب اليسري، يتركه فيها ولا يحول بينه وبينها، ويبسر العسري لصاحب العسري يتركه فيها ولا يحول بينه وبينها، وهذا هو السبيل الذي تحمل عليه كل الآيات التي وردت في هذا الموضوع، وعليه فليست تولية الله لن يشاق الرسول ما تولى ، الواردة في الآية ، تعبيرًا عن الإضلال ابتداء ولا جزاء، وإنما هي تعبير عن تخلية الله بينه وبين ما يريد لنفسه من ضلال، وذلك بحكم خلقه إياه قادرًا على الخير والشر، مختارًا في فعلهما ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ الَّذِي آتَيْناهُ آيَاتُنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبِعُهُ الشِّيطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (٧٧٠) ولو شئنا لرفَعْنَاهُ بها ولكنَّهُ أخْلُد إِلَى الأَرْضِ وَاتُّبِعِ هُوَاهٌ ﴾ والمعنى في هذا وأمثاله وهو كثير في الفرآن: تركناه وشأنه ولم نحل بينه وبين ما أراد لنفسه. هذا هو ما يجب أن يفهمه الناس ويتخذوه أساسًا لهم في الحياة العاملة ، ويبعدوا به عما بلبل أفكارهم وفرقهم من الآراء والفرق التي اتخذت في هذا الموضوع ميدانًا للنقاش والجدل فيما لا يتصل بحياة الإنسان الجادة العاملة، وفيما لم يكلفهم الله به ولم يطلبه عقيدة من عقائده.

وقد تناول علماء الكلام في القديم والحديث هذه المسألة، وعرفت عندهم بمسألة الهدى والضلال، أو بمسألة الجبر والاختيار، أو بمسألة خلق الأفعال، وكان لهم فيها آراء فرقوا بها كلمة المسلمين، وزلزلوا عقائد الموحدين العاملين، وصرفوا الناس بنقاشهم في المذاهب والأراء عن العمل الذي طلبه الله من عباده، وأخذوا يتقاذفون فيما بينهم بالإلحاد والزندقة والتكفير والتفسيق. وما كان الله. وآياته ببينات واضحات ليقيم لهم وزنًا فيما وقفوا عنده، وداروا حوله، ودفعوا الناس إليه.

فهذا فريق منهم يرى: أن العبد لا اختيار له في فعل ما، وهو مجبور ظاهراً وباطناً، فالهداية تلحقه بخلق الله، والضلال يلحقه بخلق الله دون أن يكون له دخل ما في هدايته أو ضلاله لا ابتداء ولا جزاء، وهذا رأى يناقض صريح ما جاء في القرآن من نسبة الأعمال إلى العباد، ومن التصريح بأن الجزاء ثواباً أو عقاباً إنما يكون بالأعمال الصادرة من العباد، وهي أكثر من أن تحصى، وهو بعد ذلك يصادم الشعور والوجدان الذي يجده كل إنسان في نفسه حينما يفكر، وحينما يتجه ويعزم، وحينما يفعل، وهو مع كل هذا ينقض قاعدة التكليف، وهي اختيار المكلف، وقاعدة العدالة وهي: السيئة بالسيئة والحسنة بالحسنة.

وهذا فريق آخريرى: أن الله يخلق الضلال في العبد ابتداء واستمرارًا، وليس للعبد قدرة على فعل ما، أو ليس لقدرته تأثير في فعل ما، وحينما رأوا نتائج الرأى السابق تلزمهم انتحلوا للتخلص منها شيئًا سموه: كسبًا، وصححوا به في نظرهم قاعدة التكليف، وقاعدة العدالة، ونسبة الأفعال. وحاصل معنى هذا الكسب هو الاقتران التعادى بين الفعل والقدرة الحادثة، أي أن الله يخلق الفعل عند قدرة العبد لا بها كما يقولون، وبهذه المقارنة نسب الفعل إلى العبد، وكلف بالفعل، وسئل عنه، وجوزى عليه. ولا شك أن تفسير الكسب بهذا لا يتفق واللغة، ولا يتفق واستعمال القرآن لكلمة وكسب. على أنه بهذا المعنى الذي يريدون لا يصحح قاعدة التكليف، ولا قاعدة العدالة والمسئولية، لأن هذه المقارنة الحاصلة بخلق الله للفعل عند قدرة العبد ليست من مقدور يقارن السمع والبصر والعلم، فأي مزية للقدرة بهذه المقارنة في نسبة الأفعال إلى العبد؟ وبذلك يكون العبد في واقع أمره مجبورًا لا اختيار له، وقد قال بعض العلماء: إن كسب وبذلك يكون العبد في واقع أمره مجبورًا لا اختيار له، وقد قال بعض العلماء: إن كسب وبذلك يكون العبد في وأحوال أبي هاشم، ثلاثتها من محاولات الكلام.

وهذا فريق ثالث يرى: أن العبد يفعل بإرادته وقدرته اللتين منحهما الله ابتداء واستمراراً في دائرة ابتلائه وتكليفه. ويفصل آخرون بين الضلال ابتداء فينسبه إلى العبد، والضلال استمراراً فينسبه إلى الله إضلالا منه للعبد جزاء على ضلاله، فهناك في رأيهم زيغ من العبد باختياره، ثم إزاغة من الله عقوبة له على ذلك الزيغ، هناك انصراف من العبد عن الحق ثم صرف من الله للعبد جزاء هذا الانصراف.

والذي نراه كما قلنا أن للعبد قدرة وإرادة ولم يخلقهما الله فيه عبثًا، بل خلقهما ليكونا

مناط التكليف، ومناط الجزاء، وأساس نسبة الأفعال إلى العبد نسبة حقيقية، والله يترك عبده وما يختار لنفسه، فإن اختار الخير تركه فيه يدعوه سابقه إلى لاحقه، ولا يمنعه بقدرته الإلهية عن استمراره فيه، وإن اختار الشر تركه فيه يدعوه سابقه إلى لاحقه ولا يمنعه بقدرته الإلهية عن استمراره فيه. والعبد وقدرته واختياره، كل ذلك بمشيئة الله وقدرته وتحت قهره، ولو شاء لسلب قوة الخير فكان الإنسان شراً بطبعه لا خير فيه، ولو شاء لسلبه قوة الشر فكان حكمته الإلهية في التكليف والابتلاء قضت بما رسم، وكان فضل الله على الناس عظيماً.

ومن هنا يتبين أن العبد ليس مجبورًا، لا ظاهرًا ولا باطنًا، ولا مجزيًا على ضلاله بإضلال الله إياه؛ فإن هذا أمر تأباه حكمة الحكيم وعدل العادل، وتمنع تصوره.

# القضاء والقدر ليس معناهما الإلزام،

وبهذا يكون المؤمنون عملين، لا يعتذر الواحد منهم عن تقصير في واجب بالقضاء والقدر، فليس في القضاء والقدر إلا العدل المطلق، والحكمة الشاملة العامة، ليس فيهما إلا الحكم والترتيب وربط الأسباب بالمسببات على سنة دائمة مطردة، هي أصل الخلق كله، وهي أساس الشرائع كلها، وهي أساس الحساب والجزاء عند الله، وليس فيهما شيء من معاني الإكراه والإلزام، وإنما معناهما الحكم والترتيب، فقضى: حكم وأمر، وقدر: رتب ونظم، وعلم الله بما سيكون من العبد باختياره وطوعه ـ شأن المحيط علمه بكل شيء ليس فيه معنى إلزام العبد بما علم الله أن سيكون منه، وإنما هو العلم الكامل الذي لا يقصر عن شيء في الأرض ولا في السماء، ولا فيما كان وما يكون.

ونرجو أن تتاح لنا الفرصة لتثبع كل الآيات التي استخدمتها الفرق على اختلافها وتباين أرائها في تأييد مذاهبها وأرائها في هذه المسألة، ثم نوجه دلالتها على هذا الرأى الذي اخترناه.

### أساس الاستقرار الخارجي:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حَذْرَكُمْ فَانْفُرُوا ثُبَّاتٍ أَوْ انْفُرُوا جَمِيعًا ﴾.

مدلنا واقع الحياة وتاريخ الاجتماع أن احتفاظ الأمة بكيانها يرتبط بأمرين لا بد منهما: الاستقرار الداخلي، والاستقرار الخارجي. والاستقرار الداخلي أساسه: صلاح الأسرة، وصلاح المال، وقوة النظم التي تساس بها في جميع شئونها. والاستقرار الخارجي أساسه. احتفاظ الأمة بشخصيتها، واستعدادها لمقاومة الشر الذي يطرأ عليها، والعدو الذي يطمع فيها، ولا بد من هذا وذاك من تقوية العنصر الروحي في قلوب أبنائها، حتى بتحقق فيما بينهم التضامن والتعاون على السير بالأمة في ظل تشريعها القوى العادل، في سبيل الخير والفلاح، والعزة والمنعة.

وقد تكفلت سورة النساء بوضع كثير من الأحكام التي تصلح بها هذه النواحي.

وقد عرضنا فيما سبق إلى موضوعات: الأسرة، والمال، ومصادر التشريع، والعنصر الروحى، وألوان من التمرد على التشريع، إلى آخر ما وفقنا الله إلى فهمه واستنباطه من آيات سورة النساء مما شرعه الله أساسا للاستقرار الداخلي.

وهذه آية من آياتها الكريمة، التي عرضت لأساس الاستقرار الخارجي، وقد سبحت السورة في هذا الجانب سبحا طويلا، يبتدئ من الآية رقم ٧١ حتى الآية ١٠٤.

## نداءات إلهية باعتبارات مختلفة،

وقد بدئت الآية بنداء المؤمنين، وقد اشتملت سورة النساء على جملة من النداءات الإلهية، نودى الناس جميعا بثلاثة منها، ونودى أهل الكتاب باثنين منها، ونودى الناس جميعا بثلاثة منها، ونودى المؤمنون بتسعة منها، ورحب جميعا بثلاثة منها، ونودى المؤمنون بتسعة منها، ورحب أن نضع هذه النداءات جميعها أمام المسلم «الدارس للقرآن» مع تعليق وجيز على كل ندا، منها لتكون بيده أشبه بقوانين كلية، له أن يستنبط منها ما تحتاج إليه الأمة من وسائل تنظيمها في أهم شئونها.

وإن من يقرأ هذه النداءات، ويفقه الأحكام التي تضمنتها، يجد أن النداء في كل آية من هذه الآيات قد اختير له وصف من شأنه أن يبعث المخاطبين على الامتثال، ويغرس في نفوسهم المعاني الإنسانية والدينية التي تحفزهم على العمل بما فيها من أحكام، والدعوة إلى أن إليها، ويحول بينهم وبين الإعراض عنها، أو التعاون في شأنها، ويلفت أنظارهم إلى أن التهاون فيها لا يتفق في نظر العقل والحكمة، والحقيقة الواقعة، التي يعترفون بها في أنفسهم، ويعرفها الناس عنهم من جهة الإنصاف بهذا الوصف.

# يأيها الناس،

فوصف الإنسانية الذي تضمنه نداء الناس جميعا في الآيات الثلاث وهن: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الذي خَلَقَكُم مِن نَفْس وَاحدة وَخَلَقَ مِنْهَا زُوْجَهَا وَبَثُ مَنْهُما رِجَالاً كَثيراً وَنِساءً ﴾. ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُم الرَّسُولُ بِالْحقِ مِن رَبِّكُم فَآمَنُوا خَيْراً لَكُم وَإِن تَكُفُرُوا فَإِنَّ لَلَهُ ما فِي السَمُوات وَالأَرْضِ ﴾ ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُم بُرُهانٌ مَن رَبِّكُم وَأَنوَلُنا إلَيْكُم نُوراً مَبِيناً ﴾ هذا الوصف: (الإنسانية) هو الحقيقة المشتركة بين بني الإنسان، التي جعلت منهم جميعا أسرة واحدة، ذات رحم واحدة، وهو بعد ذلك عنوان على خاصية العقل والإدراك، ولا ريب أن خاصية العقل والإدراك تقضى بمعرفة الحالق والقيام بحق شكره وتقواه، وأن وحدة الحقيقة والرحم تدعو إلى تبادل العطف والرحمة، وأن يأخذ القوى من أبناء تلك الحقيقة وهذه الرحم بيد الضعيف منهم، وأن يُعنى بالنظر في مصالحه ويرعي شئونه، وفي هذا حفز قوى نحو امتثال ما صدرت به السورة من أحكام الضعفاء من البتامي، والنساء، والسفهاه.

وباعتبار خاصية الإدراك الذي يوحى به النداء بوصف الناس، وُجّه النداء إلى منكرى الحق من المشركين الذين خالفوا في قضية الألوهية، وأهل الكتاب الذين خالفوا في قضية الرسالة، وطلب من الجميع الإيمان في ذلك بالحق الذي جاء به الرسول من الرب الذي خلقهم ومنحهم العقل وجعله حجة عليهم، وكلّفهم بمقتضاه. وعلى هذا الأساس خوطبوا في النداء الثالث بأن ما جاء به محمد، ليس مما تأباه العقول التي منحوها بوصف الإنسانية، وإنما هو نور يهرع إليه العقل الإنساني ويتغذى عن طريقه بالمعارف الحقة النقية.

# يأهمل الكتماب،

أما وصف اأهل الكتاب، الذي نادت به السورة مرتين، فهو يدل على أن للمنادين بالوحى السماوى والهداية الإلهية صلة وثيقة عن طريق الكتاب الذي أوتوه وصاروا أهلا له، وفيه تقرير الحق في الألوهية، وما لله من أوصاف الجلال والجمال، التي تأبي الحلول والاتحاد، كما تأبي البنّوة التي زعموها لبعض رسله الكرام، وفيه الآيات الواضحات على أن رسولا يأتي بعد التوراة والإنجيل، مصدقًا لما فيهما من أصول الدين وأركان الهداية، وإذن يكون إعراضهم عن رسالة هذا الرسول الذي جاء مصدقا لما معهم، وغلُوهم في رسولهم، وقد دعاهم إلى توحيد الله، وتنزيهه عن الوالد والولد، يكون هذا وذاك غير ملائم لاتصافهم بذلك الوصف وهو أنهم أهل كتاب، ويكون موقفهم من الرسول، ورأيهم في الألوهية مما لا يتفق ونسبتهم إلى الكتاب، فهو يسجل عليهم بالنداء المذكور هذا الانحراف، كما يسجل عليهم به عدم أهليتهم لهذا الانتساب. ويبرزهم في صورة عجيبة: يدَّعون أنهم أهل كتاب، أو هم أهل كتاب، ثم ينكرون ما يقرره ذلك الكتاب. تناقض يثير العجب، ويرد عقلاءهم إلى تدبر شأنهم حتى يصححوا موقفهم في نظر أنفسهم، وقي نظر العقلاء جميعا.

# يأيها الذين آمنواه

أما نداءات «المؤمنين التسعة» فهي متعلقة بأحكام دعاهم إليها من آمنوا به، وبلَّغهم إياها رسوله، ونزل عليهم بها كتابه. ولا ريب أن مقتضى الإيمان أن يحافظوا عليها، وأن يعملوا على نشرها ورعايتها. وقد تناولت هذه النداءات جملة من النواحي التي يعتبر تنظيمها من أهم العناصر التي يتوقف عليها صلاح الجماعة وسعادتها.

ناداهم فيما يختص بأساس الأسرة ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن ترتُوا النِّساءَ كُرْهُا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لَتُذْهَبُوا بِبَعْض مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ﴾.

وناداهم فيما يختص بالمال ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُم بِينكُم بالْباطل ﴾ .

وناداهم فيما يختص بأهم أركان التهذيب الروحى وموقف المراقبة والمناجاة وهو الصلاة ﴿ يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمنُوا لا تَقُربُوا الصَّلاة وأنتُمْ سُكَارِيْ حَتَىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ولا جُنْبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلِ حَتَىٰ تَعْتَسلُوا ﴾.

وفي هذا النداء إيحاء بوجوب العمل على تصفية النفس في مواقف الخير عما يدنسها، أو يضعف الإشراق عليها، إذ ليس من المعقول أن يدخل الإنسان في بيئة نورانية وهو متحمل للظلمات، مفعم بالمدنسات.

وناداهم فيما يختص بأصول التشريع التي يجب أن يلتزموا حدودها، ولا يصح لهم بقتضى إيمانهم أن يخرجوا عنها ﴿ يا أَيُها اللَّذِينَ آمنُوا أطيعُوا اللَّهُ وأطيعُوا الرَّسُولُ وأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ .

وناداهم فيما يختص بقوام النظام وأساس الملك: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قُوامِينَ اللَّهِ وَلَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قُوامِينَ اللَّهِ وَلَا عَلَى الْفُسِكُمْ أَو الْوالديْنِ والأَقْرِبِينَ ﴾ وقد أمر الله في هذه السورة بالعدل خاصًا وعامًا؛ ففي الأسرة ﴿ فَإِنْ خَفْتُمْ الاَ تَعْدَلُوا فواحدة أَوْ مَا ملكت أَيْمانكُمْ بالعدل خاصًا وعامًا؛ ففي المستم ﴿ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقَسْط ﴾. وفي الحكم ﴿ وإذا خَلْتُ أَذَنى أَلاَ تَعُولُوا ﴾ وفي الحكم ﴿ وإذا حكمتُم بينَ النّاسِ أَن تَحْكُمُوا بالعدل ﴾ وأمر به عامًا في هذا النداء ﴿ قُوامِينَ بالْقَسْط شُهداء لله ﴾ وبذلك كان العدل في نظر الإسلام هو أساس التصرفات والأحكام، وأنه لا ينبغي لمؤمن أن يحول بينه وبين العدل شيء من هوى النفس أو صلات النسب والقربي.

وناداهم بوجوب العمل على تطهير قلوبهم من نوازع العصبية ، والإيمان بهداية الله العامة، السابقة واللاحقة ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا بِاللَّهِ ورَسُولُهُ والْكتابِ الَّذِي نزل علي رسُوله وَالْكتابِ الَّذِي أَنزل مِن قَبْلُ ومِن يَكْفُرُ بِاللَّهِ وملائكته وكُتُبِه ورُسُله والْيَوْم الآخر فقد صلَّ ضلالاً بعيدًا ﴾ وهذا النداء يتضمن تحذير المؤمنين أن يسلكوا مسلك غيرهم في عدم الإيمان بغير رسولهم الذي بعث إليهم، وبغير كتابهم الذي أنزل عليهم، ويعلنهم بوحدة الدين عند الله، وأن الإيمان الحق يقضى بتصديق الجميع، وأن التفريق بين الرسل والكتب تفريق لهداية الله، وإنكار لأجزائها التي تتألف منها وحدتها وقد عرض القرآن في غير موضع إلى هذه الوحدة، وقرر أن الإيمان بالجميع هو شأن المؤمنين، وقد تضمنت أوائل سورة البقرة هذا المعنى ﴿ وَالَّذِينَ يَوْمُنُونَ بِمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزِلَ مِن قَبْلُكَ وبالآخرة هُمُ بُوقُونَ ﴾ كما تضمنته خواتيمها ﴿ آمن الرَّسُولُ بِمَا أَنزِلَ إِلَيْهُ مِن رَّبُهُ والْمُؤْمِنُونَ كُلِّ آمن باللَّه وملاثكته وكُتُبِه ورُسُله لا نُفَرَقُ بين أحد مَن رُسُله ﴾ . وتضمنه قوله تعالى في سورة النساء ﴿ إِنَّا أُوحِينَا إِلَيْكَ كَمَا أُوحِينَا إِلَىٰ نُوحِ وَالنِّبِينِ مِنْ بَعْدِهِ وَأُوحِينَا إِلَىٰ إِبراهِيم وإسماعيل وإسحاق ويغفوب والأسباط وعيسي وأيوب ويونس وهارون وسكيمان وآتينا داوُود زبُوراً (٦٣٠) ورُسُلاً قد قَصَصْناهُمْ عليْك من قَبْلُ ورُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْك وكلم الله مُوسى تكليما (١٦٦) رُسُلاً مُبشَرِين وَمُنذرين لئلاً يكُونَ للنّاس على الله حُجَّةٌ بعُد الرُّسُل وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾.

وناداهم بعد ذلك فيما يختص بحفظ الدولة وصيانة أسرارها ورعاية شخصيتها، والإبقاء عليها من الانحلال والدوبان في غيرها باسم المصالح والصداقات: ﴿ يَا أَيُّهَا

الله الله عليكم الله عليكم الكافرين أولياء من دُون المؤمنين أتريدُونَ أَنْ تَجْعلُوا لله عليكم سُلْطَانًا مُبِينًا ﴾ .

وقد سبق مثل هذا التحذير في سورة آل عمران، وعرضنا هناك للحد الفاصل بين ما يجوز للمؤمنين من مخالطة غيرهم وما لا يجوز لهم من ذلك. كما سبق لنا التحدث عما احتوت عليه أكثر هذه النداءات التي وجهت إلى المؤمنين في سورة النساء، وقد بقى منها نداءان اثنان، وهما يتعلقان بما يجب على المؤمنين أن يتخذوه في سبيل استقرارهم الخارجي الذي بدأته السورة بهذا النداء ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِين آمنُوا خُذُوا حَذْرُكُم فَانْفُرُوا ثُبات أو انفرُوا جَمِيعًا ﴾.

عرضت سورة النساء فيما قبل هذه الآية إلى كثير من الأحكام التي يجب أن يتخذها المسلمون أساسا لتنظيم شئونهم الشخصية والمدنية والدينية، كما بينت مصادر التشريع، وأساس الحكم الذي يحفظ على الأمة كيانها الداخلي، وحذرت في ذلك كله متابعة الأهواء، والتمرد على هذا التشريع.

## لا بد للحق من القوة:

ثم أوردت هذه الآيات، ترشد فيها إلى ما يجب في سبيل المحافظة على الأمة من اتخاذ الحيطة والحذر من الأعداء، الذين يعملون جهدهم في زعزعة الحكم الإسلامي، ومحاولة سلب سلطانه، والقضاء على أمنه واطمئنانه، وفي هذا إيحاء بأن الحق لا بد في بقائه وتمتع الناس به من قوة تحميه. وهي قضية يشهد لها التاريخ، ويقررها الواقع الاجتماعي في كل عصور الإنسانية، وكثيرا ما رأينا أن رأى صاحب القوة والسلطان حق ولو كان ظاهر البطلان، وأن رأى الضعيف باطل ولو كان حقا مبينا، رأينا ذلك في آراء الأفراد، ورأيناه في مبادئ الجماعات وشرائعها وسائر خططها في الحياة. ولعل كثيرا من الشئون الدولية التي يجرى فيها البحث الآن بين الأم القوية والأم الضعيفة أوضح مثال على صدق هذه القضية، وعلى أن الحق غير المؤيد بالقوة يصاب بالانزواء والانكماش. ويتضاءل دائما أمام صخرة الباطل القوية، وقد عرفت الجماعات البشرية هذا المبدأ ويتضاءل دائما أمام صخرة الباطل القوية، وقد عرفت الجماعات البشرية هذا المبدأ حقها لابدله من القوة، فاتخذتها واعتمدت عليها، ولم يكن الأمر في ذلك قاصرا على حقها لابدله من القوة، فاتخذتها واعتمدت عليها، ولم يكن الأمر في ذلك قاصرا على

الجماعات البشرية: فالشرائع السماوية نفسها وضعت القوة أساسا لتركيزها، وحمل الناس على الأخذ بها، فأمرت بها سلاحا لحق تحميه وترعاه، وفي ذلك يقول الله تعالى: في لقد أرسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا وفي تمتع الناس بالخير في هذه الحياة. ونحن إذا نظرنا إلى تاريخ الإسلام وجدنا أمته أدركت سر الحياة، وعرفت أنه في القوة، فتسلحت بها واعتمدت عليها، وكونت القوة منها أمة تأمر فتطاع، وتحكم فتعدل، وتقف في صف المظلوم فيصل إلى حقه، وفي وجه الظالم فيكف عن طغيانه، وبهذا عاشت الأمة مهيبة الجانب، مرهوبة المكانة، فكان سلطانها هو السلطان، وكانت عقائدها هي العقائد، وكان تشريعها هو التشريع الذي يلبي الحاجة، ويكفل المصالح، وكانت عاداتها هي العادات التي تهرع الأم إلى تقليدها فيها، وكان الإسلام على وجه العموم هو القوة، والقوة هي الإسلام. وظل الإسلام بمناى عن عبث العابين، وعن طمع العدو ومحاولة الاقتراب منها، أو التفكير في الاستيلاء عليها.

ظل الإسلام. . فلما تبدلت الشئون، وتغيرت الأحوال، وأخذ الضعف ينفث سمومه في الإسلام. . فلما تبدلت الشئون، وتغيرت الأحوال، وأخذ الضعف ينفث سمومه في المسلمين بعوامل بعضها داخلية، خلقتها الأهواء والمطامع، وبعضها خارجية سنحت لها الفرص، ووجدت من تفرق المسلمين وأحقاد طوائفهم، التي خلقتها المذاهب والآراء، ما أعانها على تفريق الكلمة وشغل المسلمين بأنفسهم واختلافهم فيما بينهم، ومكنها أن تحدث بين صفوفهم المتراصة الفجوات الواسعة، فدخلت عليهم من جميع أقطارهم، ونزعت القوة من بينهم، وتركتهم أشلاء مبعثرة تهددهم القوة في كل مكان، وتنذرهم بالفناء في كل وقت.

ومن هذا كله عنى القرآن بلفت نظر المؤمنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وقوة الاستعداد لدفع الشر الذي تسوقه الأطماع إليهم، وفي هذا السبيل شرع القتال وحث عليه في كثير من سوره،

## أهداف الإسلام في الحرب:

وعما ينبغي معرفته أن الإسلام حينما شرع القنال وأمر باتخاذ عدته، ورغب فيه: نأى به

عن هدف الاستغلال والاستيلاء والملك، كما نأى به عن هدف الإكراه على اعتناقه واتخاذه وسيلة من وسائل الإيمان بدعوته: ويجدر بنا أن نضع أمام القارئ الخطوات التي اتخذها في سبيل الإذن بالقتال، وتحديد الغاية التي قصد به الوصول إليها.

أقام المسلمون في مكة أعواما يسامون سوء العذاب، ويصادرون في حريتهم الدينية، ويضطهدون في عقيدتهم التي اطمأنوا إليها، ويفتنون في أموالهم وأنفسهم حتى أكرهوا على الهجرة فخرجوا من أوطانهم وديارهم، ثم أقاموا في المدينة صابرين لأمر الله، واضين بحكمه؛ وكانوا كلما همت نفوسهم بالرد على الظلم أو تطلعت إلى الانتقام من الظللين، ردهم رسول الله إلى الصبر وانتظار أمر الله قائلا: «لم أومر بقتال! لم أومر بقتال!» وإلى هذا يشير قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَوْ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُوا أَيْدِيكُمْ وأَقْيمُوا الصُّلاةُ وآتُوا الزَّكَاةُ ﴾ وقد ظلوا كذلك متطلعين إلى القتال حتى كاد اليأس يساورهم ويقضى بهم إلى الظنون، وعند ذلك أنزل الله أول آية في القتال: ﴿ أَذَنَ للَّذِينَ يُقاتَلُونَ يَقَاتُلُونَ يَا اللهُ ولولًا لَهُ مُوا مِن ديارهم بغير حق إلا أن يقرُولُوا ربنا الله ولولًا دفع الله الناس بعضهم ببعض لَهُدَمَتُ صوامعُ وبيعٌ وصلواتٌ ومساجله يُذكرُ فيها اسْمُ الله كثيرا ولينصُرنَ اللهُ من ينصرون الله لقوي عزيز (١٠) الذين إن مَكناهُمْ في الأرض أقامُوا الصَّلاة وآتوا الزَّكاة وأمرُوا بالمُعْرُوف ونهوا عن المُنكر ولله عاقبة أي الأمور أو المَنو الله عنه والله عاقبة أهرون ونهوا عن المُنكر ولله عاقبة الأمور أو المورة الحج الآية ٢٩٤١٤)

كانت هذه الآيات أول إذن بالقتال، وقد عللت هذا الإذن بما أصاب المسلمين من الظلم والإكراه على الهجرة بغير الحق، وأرشدت إلى أن هذا الإذن موافق لما تقضى به سنة التدافع بين الناس حفظا للتوازن الجماعي، ودرءا للطغيان البشري، وتمكينا لأرباب العقائد والعبادات من أداء عباداتهم والبقاء على عقائدهم.

ثم أرشدت إلى أن الله إنما ينصر بمقتضى سنته فى خلقه من ينصره ويتقيه بإقامة العدل، وإقرار الأمن، وبث الطمأنينة، ولا يتخذ الحرب أداة للتخريب والإفساد، وإذلال الضعفاء، وإرضاء الشهوات، وإنما يتخذها وسيلة إلى عمارة الكون، وإنفاذ أمر الله فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

وجاء بعد هذه الآيات آيات أخرى وردت في سورة البقرة، وفي سورة النساء، وفي

مورة التوبة، وغيرها، وكلها تحصر دائرة الفتال الذي أذن فيه للمسلمين وأمروا به في رد العدوان والقيضاء على الفتنة في الدين دون اعتداء أو اضطهاد، واقرأ في ذلك قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ وقاتلُوا في سبيل الله الذين يُقاتلُونكُم ولا تعتدوا إن الله لا يُحبُ المُعتدين ... الآيات ﴾ من ١٩٠ - ١٩٤ . وفي سورة النساء ﴿ وما لكم لا تُقاتلُون في سبيل الله والمُستضعفين من الرَجل والنساء والولدان ﴾ إلخ الآية ٧٥ . ﴿ فقاتلُ في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا ﴾ الآية ٨٤ . ﴿ فإن لَم يُعتزلُوكُم ويلقُوا إليكم السلم ويكفُوا أيديهم فخذوهم وأفتلُوهم حيث ثقفتموهم ﴾ الآية ١٩ . وجدير بك أن تقف عند قوله تعلى : ﴿ عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا ﴾ وقوله : ﴿ فإن لَم يعتزلُوكُم ﴾ فتضع يدك على السبب الذي الأجله أمر المسلمون بقتالهم ، وهو عين ما قررته آيات البقرة ، ولم يخرج عن دائرته ما قررته سورتا الأنفال والتوبة ، ففي سورة الأنفال قوله تعالى : ﴿ وفاتلُوهُم حَتَى لا تكون فيتُم ويكون الدين كله م نفه في من بعد عهدهم وطَعنوا في دينكم فقاتلُوا أنصة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ( الأه كم عهدهم وطَعنوا في دينكم فقاتلُوا أنصة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهمون ( الم المؤرد كم الله كفر كم أول مرة كم يقتلون كم يقتلون كم المهم كما يقاتلون كم كافة كما يقاتلون قومًا نكثون كافة كما يقاتلونكم كافة كما يقاتلون كم كافة كما يقاتلون كما كافة كما يقاتلونكم كافة كما يقاتلون كم كافة كما يقاتلون كما كافة كما يقاتلون كما كافة كما كافة كما يقاتلونكم كافة كما كافة كما كفله كون كافة كما كون كافة كما كون كافة كما كون كون كافة كما كون كونكم كونكم

اقرأ هذه الآيات كلها ورددها في نفسك متدبرا إياها، لتعلم أن سبب القتال في الإسلام ينحصر كما قلنا في رد العدوان، وإشاعة الأمن والاستقرار، وحماية الدعوة، والقضاء على الفتن التي يثيرها أرباب المطامع والأهواء، ولتعلم أيضا أن الإسلام حينما شرع القتال نأى به كما قلنا عن جوانب الطمع والاستئثار وإذلال الضعفاء، واتخذه طريقا إلى السلام العام بتركيز الحياة على موازين العدل والمساواة ﴿ لِيقُوم النّاسُ بِالْقَسْطِ ﴾.

وليصل المسلمون بالقتال إلى الغاية السامية التي ربطها الله به، لفت القرآن أنظار المؤمنين إلى أن النصر معقود بتقوية الروح المعنوية في الأمة، وبإعداد القوة المادية وتنظيمها بما يحقق لهم النصر والغلبة.

# القتال في سبيل هذه الأهداف هو الجهاد في سبيل الله:

وفي تقوية الروح المعنوية ترشدهم إلى أن القتال في هذه الدائرة قتال في سبيل الله الذي يضاعف ثواب المصلحين وأجر المجاهدين، قتال في سبيل إنقاذ الضعفاء، والبر بالإنسان، ومقاومة الجبروت والطغبان. وإلى أنه سبحانه قد كتب على نفسه بذلك الأجر العظيم للمجاهدين في سبيله عهدا بيّنه في جميع كتبه المنزلة. واقرأ في ذلك كله قوله تعالى في سورة النساء: ﴿ فَلَيْقَاتُلْ في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدُنيا بالآخرة ومن يُقاتَلْ في سبيل الله فيقتُلْ أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما ﴾، وقوله في سورة التوبة: ﴿ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هُمُ النائزون (٢٠) يُشرهم ربّهم برحمة منه ورضوان وجنّات لهم فيها نعيم مُقيم الشتري من المُؤمنين أنفسهم وأموالهم وأنفهم بأن لهم البّنة يُقاتلُون في سبيل الله فيقتلُون ويقتلُون ويقتلُون ويقتلُون في سبيل الله فيقتلُون ويقتلُون ويقتلُون ويقتلُون ويقتلُون في سبيل الله فاستبشروا بيعكُمُ الذي وعُذا عليه حقًا في التَوْراة والإنجيلِ والقُران ومن أوْفَى بعهده من الله فاستبشروا بيعكُمُ الذي وعُذا عليه حقًا في التَوْراة والإنجيلِ والقُران ومن أوْفَى بعهده من الله فاستبشروا بيعكُمُ الذي بايعتُم به وَذَلك هُو الْفَوْزُ الْعَظيم ﴾.

# الأمر بإعداد القوة ورياط الخيل،

وفي إعداد القوة المادية يقول الله تعالى: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مَن قُوة وَمِن رَباط الْحَيْلِ تُرهُبُون به عدُو الله وعدُوكُم ﴾ والقوة: كلمة تتسع لكل ما عرف ويعرف من آلات الحرب، ومن جميع ما يتوقف النصر عليه. والرباط، كلمة تتسع لكل ما عرف ويعرف أيضا في تحصين الثغور ومداخل العدو. وتشير الآية إلى فائدة هذا الإعداد، وهي أنها إرهاب العدو حتى يعلم قوة المسلمين، ولا تحدثه نفسه باستغلال ناحية من نواحي الضعف والتخاذل. وقد نوه الله في امتنانه على الناس بإنزال الحديد بيأسه الشديد، ومنفعته للناس، وفي ذلك توجيه للمسلمين نحو هذه المادة التي تعتبر بحق المادة الأولى والوحيدة في إعداد العدة، وإبراز القوة. أما رباط الخيل؛ فيجدر بنا أن نسوق في شأنه والوحيدة في إعداد العدة، وإبراز القوة. أما رباط الخيل؛ فيجدر بنا أن نسوق في شأنه كلام الإمام الرازي في تفسير قوله تعالى من سورة ص: ﴿ وَوهَبنا لداوُود سُليْمان نعْم الْعَبْدُ إِنَهُ أَوَابٌ (٢٠) إذْ عُرض عليْه بالْعشِي الصَافِياتُ الْجِيادُ (٢٠) فقال إنِي أحْببُتُ حُب

النحير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب (٢٢) ودُوها علي قطفق مسحا بالسوق والأعناق والأعناق والإعداد الحربي، شأن قديم اتخذته أقدم الأم حضارة وأكبرهم عدة وأقواهم فكرة، وأن أولياء الله وأنصاره لم يغفلوا عما فيه من خير ومنعة لأمتهم، وإرهاب وتخويف لأعدائهم. قال: إن رباط الخيل كان مندوبا إليه في دينهم، كما أنه كذلك في دين محمد علي المحات المسلام احتاج إلى الغزو، فجلس وأمر بإحضار الخيل، وأمر بإجرائها وذكر أنه لا يحبها لأجل الدنيا ونصيب النفس، وإنما أحبها لأمر الله، وطلب تقوية دينه، وهو المراد بقوله: في عن ذكو ربي وشم إنه عليه السلام أمر بإعدادها وتسييرها حتى توارت بالحجاب: أي غابت عن بصره، ثم أمر الرائضين بأن يردوا تلك الخيل إليه، فلما عادت إليه طفق يمسح موقها وأعناقها، والغرض من ذلك المسح أمور:

الأول: التشريف لها، والإبانة عن عزتها لكونها من أعظم العون في دفع العدو.

الثاني: أنه أراد أن يظهر أنه ضبط السياسة والملك، وينبغي أن يباشر الأمر بنفسه ولو في أدني الأمور التي يكثر القائمون بها.

الثالث: أنه كان أعلم بأحوال الخيل وأمراضها وعيوبها، فكان يمتحنها ويمسح سوقها وأعناقها حتى يعرف حقيقة أمرها في السلامة من العلل أو الإصابة بها.

وهكذا يجد قارئ تاريخ الأنبياء والمرسلين أن كثيراً منهم حارب في سبيل الله، واتخذ القوة واصطناعها أساسًا لحياته الحربية، ولعل قوله تعالى في سورة سبأ: ﴿ ولقد اتينا داوُود مِنَا فضلاً يا جبالُ أوبي معهُ والطير وألنا له المحديد (٢٠) أن اعمل سابغات وقدر في السرد ﴾ وقوله في السورة نفسها: ﴿ ولسليمان الربح غُدُوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير (٢٠) يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور رأسيات اعملوا آل داوود شكرا ﴾ لعل هذه الآيات تشير إلى ما كان يتخذه هولاء الأنبياء من المصانع التي كانت تخرج لهم الدروع المحكمة في وضعها ومقدارها، وتخرج لهم التماثيل التي كانت تدخل على العدو شدة الروع فتضعف من قوته، وترد من طغيانه، التماثيل التي كانت تدخل على العدو شدة الروع فتضعف من قوته، وترد من طغيانه،

الكوسى وكانت تتحرك بالات عند الصعود، قال الألوسى: وقد انتهت صنائع البشر عند ذلك في الغرابة.

ولعل في ذلك أو في بعضه ما يدفع المسلمين إلى إنشاء المصانع التي تخرج لهم ما يحتاجون إليه في حفظ حياتهم، وتعصمهم من التطلع إلى ما بأيدي أعدائهم، غير مشغولين بشيء سوى الافتتان به والتعجب منه، والوقوف أمامه وقفة المبهوت المستغرب.

### مقتضيات أخذ الحذر

هذا، وإذا كانت هذه هي الروح العامة التي يريد القرآن أن يوجه إليها المسلمين في استعدادهم الحربي، فإن آياتنا ﴿ خَذُوا حَذَرَكُم فَانَقُرُوا ثُبات أو انْفُرُوا جَمِيعًا ﴾ من أعم الآيات في ذلك، وأبعدها مرمي في توخي نواحي الاستعداد الحربي من جهة العدد والعدة، فقد أمرت الآيات بالاستعداد لمقاومة العدو، وتضمنت الإيحاء بتعليم الأمة جميعها فنون الحرب والقتال، ولفتت الأنظار إلى لزوم تطهير الجيش وهو الأمة كلها من عناصر الفتنة والتخذيل، وأشارت إلى ما يجب أن يتحلي به المجاهدون في سبيل الله من تحرى المسالمين لهم والمحاربين، ولم يفت الآيات أن تغرس في نقوسهم ما يقوى عزائمهم ويجعلهم على صلة قوية بربهم حتى في أوقات نشوب المعركة بينهم وبين أعدائهم، فأمرتهم بالركن الأول من أركان التصفية الروحية وهو: إقامة الصلوات مع أخذ الحذو وعدم الغفلة عن السلاح.

ولا ريب أن أخذ الحذر الذي أمرت به الآيات في أول ما أمرت يستدعى العلم بحال العدو في عدده وعُدده، ومسالك بلاده، ويستدعى العلم بوسائل المقاومة والتدرب على العمل بها، وأن يكون ذلك الندريب عامًا لجميع الأمة، حتى يتحقق النفير العام إذا دهمهم العدو، وأغار على جميع بلادهم، وذلك كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿فَانَفُرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جميعًا ﴾.

## الجندية واجب على كل قادر،

ومن هذا يتبين أن مسايرة الأم في فنونها الحربية وتدريب أبنائها عليها من ألزم الواجبات، كما يتبين أن التهاون في شأن هذا التدريب تقصير عما لا يصح لأمة ـ تريد أن

تحياحياة طيبة. أن تغفله. وقد جاء في القرآن الكريم ما يدل دلالة واضحة على أنه لا يعفى أحد من الجندية إلا إذا كان ضعيفًا، أو مريضًا، أو لا يجد ما يجهز به نفسه للقتال، وانظر في ذلك قوله تعالى من سورة التوبة: ﴿ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدُون مَا يُنفِقُونَ حرج إذا نصحُوا لله ورسُوله ﴾ ولكن المسلمين غفلوا حينًا من الدهر عن هذا الواجب، وعولوا على حمايتهم بالخصوم، وتعهدهم لهم بالدفاع عن أنفسهم وأراضيهم، فأهملوا الجندية. في فترة مضت وجعلوها صورة هزلية، لا يقصد بها إلا خدمة الصغار للكبار، والضعفاء للأقوياء، فقصروها على الفقراء الذين لا يستطيعون دفع البدل العسكري، وأحرجوا من صفوف الأمة المجاهدة حملة القرآن والعلم، وأبناء البدل العسكري، وأحرجوا من صفوف الأمة المجاهدة حملة القرآن والعلم، وأبناء والوزراء، وبذلك صارت الجندية عنوان الذلة وانضعف.

# قراء القرآن في الصدر الأول كانوا في مقدمة المجاهدين:

وها هو ذا القرآن لا يرى شيئًا من ذلك سببًا من أسباب المعافاة من الجندية، وقد كان العمل في عصر النبوة والعصور التالية له على مقتضى وحى القرآن وإرشاده، ولعلنا نذكر أن التفكير في جمع القرآن لم يكن إلا مخافة أن يذهب بذهاب القراء الذين كانوا أكثر القوم إقدامًا وبسالة في حرب اليمامة، وكان إقدامهم وجرأتهم على اقتحام صفوف الأعداء سببًا في أن يستحر القتل فيهم، وفي أن يهرع أصحاب رسول الله إلى خليفة رسول الله يستنهضونه في سرعة العمل على جمع القرآن حتى لا يذهب بذهاب حفاظه المحاربين المجاهدين، ورحم الله ذلك الزمن الذي كانت آيات القرآن في قلوب حامليها أقوى حافز على التضحية بالنفوس في سبيل إنقاذ الدولة ورد الطغيان عنها، وتعسًا وخزيًا لزمن جعل فيه العلم وحفظ القرآن عنوانًا على عجز أهله حتى اتخذوا علمهم بالدين، وحفظهم للقرآن الكريم وسيلة من الوسائل التي تبررهم في الجبن والضعف والخور، وقد وحفظهم للقرآن الكريم وسيلة من الوسائل التي تبررهم في الجبن والضعف والخور، وقد كانوا أحق الناس عا يحفظون من كتاب الله وأحكامه أن تتألف من وحداتهم الصفوف ولأولى لمحاربة الأعداء، وتطهير البلاد من شرهم، ولكن هكذا قدر وهكذا كان، ولا حول ولا قوة إلا بالله!!

# عناصر الفتنة والتخذيل ووجوب التطهر منهم،

أما تطهير الجيش من عناصر الفتنة والتخذيل فقد عرضت له آياتنا، كما عرضت له

آيات أخرى في غير سورة النساء، ففي آياتنا الإرشاد إلى جملة من خصائصهم التي تميزهم ويتعرف بها عليهم.

### المتثاقلون،

فمنهم هؤلاء الذين يتثاقلون عن تلبية الدعوة إلى الجهاد، ويثبطون بتثاقلهم هم غيرهم، وتفرح قلوبهم بالهزيمة تقع على إخوانهم، ويحمدون الله ويشكرون فضله على تثاقلهم وتخلفهم عن هذا القتال، فيقول قائلهم: ﴿قَدْ أَنْعِم اللهُ علي إذْ لمُ أَكُن مُعهُم شهيدًا ﴾ ويظهرون الأسف والحزن على فوات مساهمتهم في القتال إذا توج بالنصر والظفر، وأصاب به المجاهدون فضلا ونعمة، فيقول قائلهم: ﴿ يَا لَيْتَنِي كُنتَ مَعِهُم ﴾ فأفوز بما قازوا من الفضل والنعمة.

وإن من يربط إقدامه وإحجامه بالنتائج المادية للقتال، ويجعلها أكبر همه دون أن يكون له من الحدب النفسى، والإيمان القلبى، ما يدفعه إلى التضحية في سبيل إيمانه، ونصرة دينه وإنقاذ وطنه، لهو من هذا الفريق الذي لم تنفعل نفسه بحب الدين والغيرة عليه، والدفاع عن بيضته ابتغاء مرضاة الله، وهو بهذا ليس مأمون العاقبة إذا خرج مع المجاهدين.

### الثاكصون

ومنهم هؤلاه الذين ينكصون عن القتال حينما يكتب عليهم ويؤمرون به، بعد أن كانوا يتطلعون إليه ويستعجلونه، ويقولون ضنًا بحياتهم، وخوفًا من الناس: ﴿ رَبّنا لِم كَتَبّت عَلَيْنَا الْقَتَالَ لُولًا أَخُرْتُنَا إِلَىٰ أَجَلَ قَرِيبٍ ﴾ كلمة الذين يحاولون التخلص من التكاليف التي توجه إليهم متى رأوا أن فيها مشقة تلحقهم، أو مصيبة قد تنزل بهم.

## المبيتون غيرما يظهرون،

ومنهم هؤلاء الذين يظهرون الطاعة والامتثال عند سماع الأمر بالقتال والدعوة إليه، ثم إذا خرجوا بيتوا غير الذي يظهرون من العزم على المخالفة، والنكوص عن الدعوة ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بِرِزُوا مِنْ عَندَكَ بِيِّتَ طَائِفَةٌ مَنْهَم عَيْرِ الَّذِي تَقُولُ واللَّهُ يكتُبُ مِا يُبِيِّهُ وَيَعْدُ فَأَعْرِضْ عَنْهُم وَتُوكُلُ عَلَى اللّه وكَفَى بِاللّه وكيلا ﴾.

## المرجفون

ومنهم هؤلاء الذين تعودوا الإرجاف بما يسمعون، غير مقدرين لتنائجه في الأمة، وكشيراً ما يكون في إذاعته، قبل تمام الأمر والركون إلى الغاية، أضرار تلحق الأمة فيضطرب شأنها، وتكل عزيتها، ويدركها الضعف في السير إلى الغاية، وقد كان لإذاعة خبر موت النبي - يَ الله عن عزوة أحد أبلغ الآثار السيئة في قوة الجيش المعنوية، وكاد الأمر يصل بالمؤمنين إلى الهزيمة المنكرة لولا أن بادر الوحى بالعلاج، ونزل قوله تعالى: ﴿ وما مُحمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ﴿ وفي أمثال هؤلاء نقول آياتنا: ﴿ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ﴾ وجاء في سورة الأحزاب تنبيه شديد على صنيع الأمر منهم بعلم المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا (٢٠) وإذ قالت طائفة المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا (٢٠) وإذ قالت طائفة عي بعودة إن يُريدون إلا فوارا . . ﴾ الآيات ١٢ ـ ١٩ ، ثم تقول: ﴿ لِن لَمُ ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا والذين في قلوبين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقييلا كالمينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا

# مشروعية الأحكام العرفية إذا اقتضتها ظروف الحرب،

وهذه الآيات وأمثالها تقرر وجوب الاحتفاظ بأسرار الدولة عامة، وأسرار الجيش على وجه خاص، وأن يكون الشأن فيها خاصًا بالقيادة وأولى الأمر، وهي في الوقت نفسه تمنح أولياء الأمر حق اتخاذ الوسائل التي تحول بين العامة وإذاعة هذه الأنباء ما داموا يرون أن في إذاعتها ضررًا يلحق بالأمة ويعترض مصالحها، وأنهم لو رأوا وقف قوانين حوية

الأفراد في التحدث والكتابة والاجتماعات سبيلا لاتقاء شر الإرجاف، وجب عليهم وقفها ومنع الناس من التمتع بها، وإن الشريعة لتقرر إعطاء الوسيلة حكم ما يترتب عليها، فوسائل ما يجب تأخذ الوجوب، ووسائل ما يحرم تأخذ الحرمة، وهو أصل تقضى به سنن الاجتماع، وقد عرفه الإنسان في جميع أطواره، وكان أساساً في عصورنا الحاضرة لاستباحة أخذ الأم بما يسمونه الأحكام العرفية».

وكما تحدثت سورة النساء، وسورة الأحزاب عن عناصر الشر والتخذيل في الأمة، فقد تحدثت عنها كثيرًا سورة التوبة، وأبرزت جملة من أخلاقهم وسيئات تصرفهم التي ترشد إليهم وتدل عليهم، وكان ذلك بعد رجوع النبي وأصحابه من غزوة تبوك التي كانت أكبر ابتلاء وأشد تمحيص عرف الله بها نبيه دخانل نفوسهم، وأطلعه على ألوان نفاقهم وهي ألوان المنافقين في كل جيل ودولة، واقرأ فيها قوله تعالى: ﴿ لُو كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وسفرًا قَاصِدًا لأَتْبِعُوكِ ولكنُ بِعُدتُ عليهِمُ الشُّقَةُ وسيخَلفُون باللَّه لو اسْتَطعُنا لخرجُنا معكم يُهَلَكُونَ أَنفُسِهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذَبُونَ ﴾ وقوله: ﴿ وَلُو أَوَادُوا الخُرُوج لأعدُّوا لهُ عُدُةً ولكن كره اللَّهُ انبعاتُهُمُ فَتَبَطُّهُمْ وقيل اقَّعُدُوا مع الْقاعدين (١٦) لُو خرجُوا فيكُم مَا زادُوكُمْ إلا خبالا والأوضعُوا خلالكُمْ يَبْغُونكُمُ الْفَتْنَة وَفَيكُمْ سَمَاعُونَ لَيْم واللَّهُ عليمٌ بالظالمين ﴾ اقرأ الآيات من ٤٢ ـ ١١٠، وتأمل قول الله المتكرر فيها الومنهم. . . ومنهم . . . ومنهم . . . ومنهم طبقه على ما يبدو من خلال الناس في موقفهم حينما يستنفرهم القائد الحريص على حياتهم وعزتهم، ويصيح فيهم ﴿ انفرُوا في سبيل الله ﴾ اقرأه كله، وأنعم النظر فيه، وتتبع أمثاله في القرآن الكريم لتستخلص الخلال السيئة التي هي عنوان الجندية الشريرة. والتي يشعل أصحابها نيران الفتنة في جوانب الأمة، وستجد فيها ما يجب على قادة الأمة وزعمائها أن يعرفوه، وأن ينبهوا له وقت الإعداد، ووقت قيام الحرب بينهم وبين الأعداء، وفي كل وقت يتطلب الحيطة والحذر، وأن يتخذوا بإزائهم ما يجنب الدولة شرهم، ويقيها سوء خلالهم، وبذلك يطمئنون إلى سلامة الأمة ويأمنون جانب الشر والقسادر

هذا ما تضمنته الآيات مما يتصل بأخذ الحيطه والحذر.

### الحرب سجال

ثم تختم الآيات بعد ذلك بلفت الأنظار إلى شأن واقعى فى الحروب يجب أن يعرفه المجاهدون فى سبيل؛ الله فيعصم نفوسهم من عوامل اليأس، ويخفف عن كواهلهم ثقل العبء الذى يحملونه فى الفتال وبخاصة فى حالة الهزيمة التى يتعرض لها كل مجاهد ذلك الشأن هو أن مشقات الحروب، وما يكون فيها من نصر أو هزيمة قسمة بين الفريقين، يفرح أحدهما تارة بالنصر، ويحزن أخرى بالهزيمة، فهم فى سنة الحرب سواء، ولكن المؤمنين يمتازون عن خصومهم بأنهم جنود الحق. يقاتلون فى سبيل الله، وخصومهم جنود الباطل، يقاتلون فى سبيل الله، وفي ذلك يقول الله الباطل، يقاتلون فى سبيل الله عائمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما كى .

## صلاة الخوف:

ولا يفوت الآيات في هذا السياق الطويل أن تنبه المجاهدين إلى ناحية من شأنها أن تقوى الروح المعنوية فيهم، تلك الناحية هي الالتجاء إلى الله والاتصال به عن طريق القيام بأحب واجب ديني إليه سبحانه، وأقوى مزك للنفوس وهي الصلاة، فترخص لهم فيها كيفية خاصة لا تباح في غير السفر والحرب، وتأمر بالجمع بينها وبين أخذ الأسلحة والحذر، وهكذا تشعرهم أنهم في جميع حالاتهم، عباد لله يجاهدون في سبيله، ويهدون بأمره، ويخشون جلاله، ويؤدون واجبه لا يلهيهم شأن عن شأن، وتلك الصلاة هي صلاة الحرب، المعروفة عند الفقهاء باسم: صلاة الخوف، وفيها يقول الله تعالى: ﴿ وإذا صربَّتُم فِي الأَرْضَ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تقصرُوا من الصلاة إن خفتُم أن يَفْتنكُمُ الّذين كفرُوا إنْ الكافرين كانوا لكم عدواً مبينا (١٠٠٠) وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدُوا فليكُونُوا من وَرائكُم ولتأت طائفة أُخْرَى المسلحة أو الله تعلى الله تعلى الله عنهم فاقمت لهم المسلاة أخرى من مطر المحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم فيها واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعُوا أسلحتكم وخذوا حدركم إن الله أعد للكافرين عذابا مههينا (١٠٠٠)

فإذًا قَصْيَتُمُ الصَّلاة فاذْكُرُوا اللَّه قيامًا وقُعُودًا وعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فإذا اطْمَأْنَتُمْ فأقيمُوا الصَّلاة إنَّ الصَّلاة كَانَتْ على الْمُؤْمِنِينَ كَتَابًا مُوْقُوتًا ﴾.

# دلالة تشريعها على أهمية الصلاة،

وفي تكليف المؤمين بالصلاة وقت الحرب والاشتغال بقتال الأعداء، وفي حالة ترقب الموت؛ دليل واضح على أهمية هذا الواجب في تزكية النفوس وفي الحصول على رضاء الله وعطفه، وقد جاء مثل ذلك في سورة البقرة: ﴿ حافظوا على الصلوات والصلاة الله مُعْنَى وَقُومُوا للله قانتين (٢٦٨) فإنْ خفتُمْ فوجالاً أوْ رُكباناً فإذا أمنتُم فاذكروا الله كما على علمكم ما لم تكونوا تعلمون ﴾ ولا ريب أن الصلاة وهي مناجاة بين العبد وربه تبعث على مراقبة الله، واستشعار عظمته، وتجعل الإنسان في حدر دائم من مخالفة أحكامه، أو التقصير في حدوده، وبذلك يكمل للروح تهذيبها، وللنفس قوتها وصلاحها. وحسب المؤمنين في العناية بها أنها الركن الأول من أركان الدين بعد شهادة التوحيد والرسالة، وأنها أقدم عبادة عرفت مع الإيمان، وحكيت عن الأنبياء والمرسلين ويحدثنا القرآن أن إبراهيم يسكن ذريته بواد غير ذي زرع عند بيت الله للحرم، ثم يقول: ﴿ وبنا ليقيمُوا إبراهيم يسكن ذريته بواد غير ذي زرع عند بيت الله عليه: ﴿ وجعلني مُباركا أبن مَا كُنتُ الصلاة ﴾ ويحدثنا عن عيسى وهو يقرر نعمة الله عليه: ﴿ وجعلني مُباركا أبن مَا كُنتُ وطلب منه الاستعانة بهما على مشاقها ﴿ يا أيها الذين آمنُوا استعينُوا بالصبر والصلاة ﴾ وقد قرن الله بينها وبين الصبر وجعلها عدة الإنسان في هذه الحياة، وطلب منه الاستعانة بهما على مشاقها ﴿ يا أيها الذين آمنُوا استعينُوا بالصبر والصلاة ﴾

وهكذا، مما يكفي بعضه لرد هؤلاء الذين أساءوا إلى الصلاة، وحرموا أنفسهم من آثارها الطيبة التي تعود عليهم بالخير العظيم والرضا العام والمكانة السامية عندالله.

# حرب الأفكار والمبادئ،

وبعد أن عالجت السورة في هذه الآيات وسائل الدفاع من الوجهة المادية على النحو الذي ذكرنا خلصت إلى نوع آخر من العلاج في ناحية الحرب الفكرية، التي تعلن على المسلمين ابتغاء زلزلة الإيمان في قلوبهم، وإضعاف معتقداتهم، وصرفهم عن مبادئهم القويمة، وفي هذا الجانب تعرض السورة للكثير من فتن أهل الكتاب الدينية، وأساليبهم في صرف المؤمنين عن حق الله وهدايته، تعرض لعت اليهود مع الرصول وظلبهم أن ينزل

عليهم كتابًا من السماء، ثم تخفف وقع ذلك على قلب الرسول، بأن هذا شأنهم الذي ارتكبه أسلافهم مع نبيهم موسى عليه السلام. وتعرض لموقفهم من مريم والمسيح، وتعلن صحيفة أسلافهم الماضين في نقض المواثيق، والكفر بآيات الله، وأكلهم الربا وأموال الناس بالباطل.

ثم تعرض لغلو النصارى في شأن المسيح وإساءتهم في حق الألوهية، وتعلن واقع الأمر في عيسى وأمه، إلى آخر ما يجده القارئ في قوله تعالى: ﴿ يَسْئَلُكُ أَهُلُ الْكَتَابِ أَن تَنزَلُ عليهم كَتَابًا مِن السَّماء فقد سالوا مُوسَى أَكْبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم تنزلُ عليهم كتابًا مِن السَّماء فقد سالوا مُوسَى أَكْبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصَّاعقة بظلمهم ثُم اتَخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا مُوسى سلطانا مُسِينًا ... ﴾ الآيات ١٥٠ - ١٢١، وفي قوله: ﴿ يَا أَهُلُ الْكَتَابِ لا تَغَلُوا في دينكُم ولا تقولوا على الله إلا الْحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسولُ الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السموات وما في الأرض وكفي بالله وكيلاً (١٧١) لن يستنكف يكون له ولد له ما في السموات وما في الأرض وكفي بالله وكيلاً (١٧١) لن يستنكف ألمسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربُون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيَحشر من المُدرة عبداً لله ولا الملائكة المقربُون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر

من هذه الفصول التي كتبناها عن سورة النساء يتبين أنها عالجت أحوال المسلمين فيما يختص بتنظيم شئونهم الداخلية، وحفظ كيانهم الخارجي، وأنها لم تقف عند حد التنبيه على عناصر المقاومة المادية؛ بل نبهت على ما يجب أن نحفظ به عقيدة الأمة ومبادئها من التأثير بما يلقى في شأنها من الشكوك والشبه، وفي هذا إيحاء يجب على المسلمين أن يلتفتوا إليه، وهو أن يحتفظوا بمبادئهم كما يحتفظون بأوطانهم، وأن يحصنوا أنفسهم من شر حرب أشد خطرًا وأبعد في النفوس أثرًا من حرب السلاح المادى: تلك هي حرب التحويل من مبدأ إلى مبدأ، ومن دين إلى دين، مع البقاء في الأوطان والإقامة في الديار والأموال.

ألا وإن شخصية الأمة ليتطلب بقاؤها الاحتفاظ بالجانبين: جانب الوطن والسلطان، وجانب العقيدة والإيمان. وعلى هذا درج سلفنا الصالح فعاشوا في أوطانهم آمنين، ويجبادئهم وعقائدهم متمسكين.

وفق الله المسلمين إلى فهم أسرار كتابهم، واتخاذه أساسًا لحياتهم، حتى يعود إليهم ذلك المجد السالف، ويتبوءوا في العالم المكانة التي أعدها الله لعباده المؤمنين الصالحين.

# سيورة المائدة

- قصة المائدة وما أثير حول نزولها من آراء.
  - النداءات الإلهية في السورة.
- العقود وسعة مدلولها ووجوب الوفاء بها.
- الشعائر التي أمر الله باحترامها، وحكمتها.
  - أطعمة أهل الكتاب والتروج بنسائهم.
  - الطهارة في الصلاة وما لها من أحكام وآثار.
    - التيمم وأسراره التشريعية.
      - مواثيق الله مع الناس.

# (٥) سورة المائدة مدنية وآياتها عشرون ومائة

سورة المائدة هي السورة الخامسة من سور القرآن الكريم في الترتيب المصحفي، وتسمى أيضًا سورة العقود.

# وجه تسمية السورة بسورة العقود،

أما وجه تسميتها بسورة العقود، فهو أنها السورة الوحيدة التي افتتحت بطلب الإيفاء بالعقود من المؤمنين ﴿ يَا أَيُهَا اللّذِين آمَنُوا أُوفُوا بِالْعُقُود ﴾ وقد برزت فيها لذلك عناية خاصة بالتحدث عن ميشاق الله للمؤمنين والحث على الوفاء به شكراً لله على نعمه ﴿ واذْكُرُوا نعْمة اللّه عليكُم وميثاقه الذي واتْقَكُم به إذْ قُلْتُم سَمعْنا وأَطَعْنا واتَقُوا اللّه إنَّ اللّه عليم بذات الصّدُور ﴾ . وعن ميشاق الله لن كان قبلهم من أهل الكتاب ﴿ ولقد أخذ اللّه ميثاق بني إسرائيل ومعثنا منهم الني عشر نقيبا وقال الله إنّى معكم أنن أقمتُم الصّلاة وآتيتُم ميثاق بني إسرائيل ومعثنا منهم الني عشر نقيبا وقال الله قرضا حسنا الأكفرن عنكم سيئاتكم والأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء والأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل ﴾ . وقد أرشدت المؤمنين بذلك إلى أن النقص الديني والفساد الخلقي والانحلال المسبيل ﴾ . وقد أرشدت المؤمنين بذلك إلى أن النقص الديني والفساد الخلقي والانحلال الجماعي، والارتطام في الشهوات والأهواء، والخروج عن حدود الله معهم وتكاليفه أصاب أهل الكتاب بسبب نقضهم لهذه المواثيق، وعدم وفائهم بعقود الله معهم وتكاليفه أصاب أهل الكتاب بسبب نقضهم عن النزامات الخير والصلاح ﴿ فَبِما نَقْضهم مَيناقهم لعناهم وجعلنا قُلُوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مُواضعه ونسُوا حظًا مَما ذُكرُوا به ﴾ . ﴿ فَبِما نَقضهم ألما وأبَه ومن الذين وأبه أغُرينا بينهم العداوة والمُعْضاء إلى يوم قالُوا إنّا نصاري أحذنا ميثاقهم فسوا حظًا مَما ذُكرُوا به فَاغُرينا بينهم العداوة والمُعْماء إلى يوم قالُوا إنّا نصاري أحذنا ميثاقهم فسوا حظًا مَما ذُكرُوا به فَاغُرينا بينهم العداوة والمُعْماء إلى يوم

القيامة وسوف يُنبَّنُهُمُ اللهُ بِمَا كَانُوا يُصَنَّعُونَ ﴾. ﴿ لَقَدْ أَخَذُنَا مِيثَاقَ بِنِي إِسْرَائِيلِ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ رُسُلا كُلَما جاءهُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَبُوا وَفَرِيقًا يَقَتَلُونَ ﴾.

وهكذا تبني السورة من أولها إلى آخرها على حرفين واضحين:

أحدهما: حث المؤمنين على النزام المواثيق والعهود وتحذيرهم عاقبة إهمالها، أو الإخلال بشيء منها.

والآخر: النعى على أهل الكتاب نقضهم مواثيق الله، وأن هذا كان شأن جميعهم، تلقاه خلفهم الحاضر عن سلفهم الغابر، وأن الحاضرين إذا كانوا نقضوا ما بينهم وبين الله من مواثيق وبدلوا كتبه وخانوا رسله، فإن فيما أصاب سلفهم من عقاب على نكث العهود عبرة لهذا الخلف إذا استمر على خطة السلف، ولابد أن يصيبهم جزاء نقضهم للعهود ما أصاب آباءهم وأجدادهم من قبل، وتلك سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا.

هذا إلى ما عرضت له السورة من عقود جزئية سنمر بها إن شاء الله تعالى:

## وجه تسميتها بسورة المائدة،

أما وجه تسميتها بسورة المائدة فهو أنها السورة الوحيدة أيضاً التي تحدثت عن مائدة طلب الحواريون من عيسى عليه السلام أن يسألها ربه، وذلك في قوله تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ اللّهِ الْحُوارِيُونَ يَا عَيْسَى ابْنَ مُرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكُ أَنْ يُعْزَلُ عَلَيْنا مَائدةً مَنَ السَّماء قَالَ اتَّقُوا اللّه إِنْ كُنتُم مُؤْمنِينَ (١٦٠) قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلُ منها وتطمئنَ قُلُوبُنا ونعْلَمَ أن قد صدقتنا ونكُونَ عليها من الشّاهدين (١٠٠) قال عيسى ابن مُريم اللّهُم رَبّنا أنزِلُ علينا مائدةً مَن السَّماء تكُونُ عليها من الشّاهدين (١٠٠٠) قال عيسى ابن مُريم اللّهُم رَبّنا أنزِلُ علينا مائدةً مَن السَّماء تكُونُ لنا عيداً لأولنا وآخرنا وآية مَنكُ وَارْزُقُنا وأنت خَيْرُ الرَازِقِينَ (١٠١٠) قالَ اللّهُ إِنّي مُنزِلُها عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرْ بعْدُ منكُمْ فإنّي أُعذَبُهُ عَذَابًا لأَ أُعذَبُهُ أَعَذَبُهُ أَعَدًا مَن الْعالمينَ ﴾.

## استطراده

هذه هي الآيات التي عرضت لمسألة المائدة، ويجدر بنا تعجيلا للفائدة أن نستطرد بتعليق وجيز على هذه الآيات لبيان ما تدل عليه فيما يختص بالحواريين وبالمائدة وضعًا للحق في نصابه، وقطعًا لألسنة تحاول تحريف الكلم عن مواضعه ابتغاء شهرة زائفة؛ أو فتنة جامحة .

### الحواريون،

الحواريون: هي جمع حواري، والحواري لعيسى عليه السلام كالأنصاري لمحمد عليه الصلاة والسلام، وأصل الحواري في اللغة: الأبيض النقى اللون، وكانت العرب تسمى نساء المدن حواريات لبياضهن ونقائهن من قشف البدو. ثم استعمل الحواري بعنى النقى الخالص في غير اللون، وبهذا أطلق اللعظ على خلصاء عيسى الذين صغت قلوبهم من الكفر والنفاق، وخلصت لنصرته وتأييده، وبادروا إلى الإيمان به فتلقوا عنه التعاليم وبثهم في القرى للقيام بدعوته، وقد جاء ذكرهم في الأناجيل باسم «التلاميذ». أما القرآن فقد ذكرهم باسم «الحوارين» في أربعة مواضع هذا أحدها، والثاني في الآيات التي هي قبل هذه الآيات: ﴿ وَإِذْ أَرْحَيْتُ إلى الحوارين أَنْ آمنُوا بي وبرسُولي قالُوا آمنا واشهد باننا مسلمُون ﴾. والثالث في سورة أل عمران، وذلك حيث يقول وهو بصدد الحديث عن أيسان عيسى إلى بني إسرائيل: ﴿ فَلمَا أَحْسَ عيسى منهُمُ الْكُفُر قال من أنصاري إلى الله قال الرَّسُول فاكْتَبنا مع الشَّاهدين ﴾. والرابع في سورة الصف، وذلك حيث يقول: ﴿ يَا أَيُها الدُونُ وَنُوا أَنصار اللَّه كما قال عيسى ابنُ مريم للحوارين من أنصاري إلى الله قال الحواريُون نحن أنصار اللَّه كما قال عيسى ابنُ مريم للحوارين من أنصاري إلى الله قال الحواريُون نحن أنصار اللَّه كما قال عيسى ابنُ مريم للحوارين من أنصاري إلى الله قال الحواريُون نحن أنصار اللَّه قامنت طائفة من بني إسْرائيل و كفرت طائفة فايدنا الذين آمنُوا الذين آمنُوا عَلْم عَدُوهِم فَاصْبُحُوا ظاهرِين ﴾.

## احتلاف المفسرين في إيمانهم:

هذه الآيات التي عرضت لذكر الحواريين في القرآن الكريم، وهي مع وضوحها في أن الحواريين كانوا مؤمنين مذعنين بربهم وبقدرته، ومخلصين لعيسى في تلقى رسالته والعمل على نشرها، وصدقهم في نصرته مع هذا يحكى المفسرون اختلافا بين العلماء في أنهم: هل كانوا مؤمنين؟ فيرى بعضهم أنهم كانوا غير مؤمنين، ويرى آخرون أنهم مؤمنون. ولعل منشأ هذا الاختلاف هو ما جاء في كلامهم لعيسى عليه السلام وهم

يسألونه المائدة من قولهم: ﴿ هِلْ يَستطيعُ رَبُكُ ﴾ وهو يشعر بشكهم في قدرة أنه على إنزال المائدة. وفي إضافة كلمة الرب إلى خصوص عيسى إشعار واضح بتبريهم من ربوبيته لهم، وهو نظير إضافة فرعون كلمة إله إلى موسى في قوله: ﴿ لَعَلَي أَطَلعُ إِلَى إلله مُوسى ﴾ ومن قولهم: ﴿ ونعُلم أن قد صدفتنا ﴾ وهو واضح في أن قلوبهم لا يزال مرض التكذيب يلعب بها، وما جاء كلام عيسى عليه السلام لهم: ﴿ اتَّقُوا الله إن كُنتُم مُؤمنين ﴾ فإنه يدل على عدم وثوقه بإيمانهم. ثم ما جاء في الآيات الأخرى التي ذكر فيها الحواريون، وقد أوردناها بنصها أنفا، وهي صريحة في إيمانهم وإخلاصهم في الإيمان، واضحة في نصرتهم لعيسى.

واتخذ فريق من العلماء ما جاء في آية السؤال أصلا في معرفة حالهم، وقال: إنهم كانوا كافرين، شاكين في قدرة الله، شاكين في صدق عيسى، وعيسى شاك في إيمانهم، قالوا: دلت آية السؤال على هذا ولم يرد في شيء من الآية الأخرى أن الله شهد بإيمانهم أو قرر أنهم مؤمنون، وإنما جاءت كلها تحكى ادعاءهم أنهم آمنوا بالله: ﴿قَالُوا آمنًا واشْهِدُ بَانَا مُسلَمُون ﴾ . ﴿قال الحواريُون نحن أنصارُ الله آمنا بالله واشهد بأنا مُسلَمُون (٢٠) ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ﴾ . وقد أظهر سؤالهم لعيسى في شأن المائدة حقيقة ما تنظوى عليه قلوبهم من شك في ربهم، وشك في قدرته، وشك في أن عيسى صدقهم، كما ظهرت حقيقتهم من جواب عيسى لهم. وبهذا كله رأى هذا الفريق من العلماء أن الحواريين كانوا كافرين.

أما الفريق الأخر فقد اتخذ الآيات الأخرى أصلا في معرفة حالهم، وقالوا إنهم كانوا مؤمنين، فقد امتن الله بإيحاء الإيمان إليهم، واعتبره تعمة يذكر بها عيسى ضمن نعمه الأخرى عليه: ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيْنَ أَنْ آمنُوا بِي وَبُوسُولِي ﴾ والسياق امتنان الله على عيسى ووالدته بنعم الله عليهما: ﴿ إِذْ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتُك برُوح الله دُس تُكلّمُ النّاس في المهد وكهلا وإذْ علمتك الكتاب والْحكمة والتوراة والإنجيل وإذْ تخلّقُ من الطين كهيشة الطيّر بإذني ﴾ إلى أن قال بطريق والمعلف على ما عد من نعم: ﴿ وإذْ أوحيتُ إلى الْحواريِن أنْ آمنُوا بي وبرسولي ﴾ فالسياق العطف على ما عد من نعم: ﴿ وإذْ أوحيتُ إلى الْحواريِن أنْ آمنُوا بي وبرسولي ﴾ فالسياق كما ترى امتنان بالنعم، وما كان الله ليمتن بشيء وهو يعلم عدم حصوله له، وقد امتن الله بإيحاء الإيمان إليهم، وإيحاء الإيمان هو إلهامهم إياه، وما ألهمه الله عبده لا بد أن يكون

﴿ وأو حَن رَبُّك إلى النَّعْل ﴾ . ﴿ وأو حَنْنا إلى أُمّ مُوسى أَنْ أَرضعيه ﴾ . ﴿ إِنَّا أُو حَنْنا إليْك كما أو حَنْنا إلى الله يعلم منهم عدم أو حيننا إلى نُوح والنّبيّين مِن بعده ﴾ وهذا من ذاك، ولو كانوا غير مؤمنين، الله يعلم منهم عدم الإيمان والتظاهر بالإيمان، لكانوا من المنافقين الذين يسرون الكفر ويعلنون الإيمان، وما كانت سنة الله مع أنبيائه إلا أن يظهر لهم نفاق المنافقين، ويكشف عن حقيقة نواياهم، وليس من سنته ولا من المعقول أن يكون من سنته - أن يجاريهم فيما يدعون دون أن يفضح لأنبيائه نفاقهم ﴿ مَا كَانَ اللّهُ لِيذِرَ الْمُؤْمنينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْه حَنى يميز الْخَبيثُ مِنَ الطّيب ﴾ .

هذا، وقد ضرب الله وراء ذلك إخلاصهم لعيسى عليه السلام، ونصرتهم إياه، مثلا للمؤمنين، وطلب منهم احتذاءه، وأن يكونوا من محمد كما كان الحواريون من عيسى. وما كان الله ليضرب إخلاصهم مثلا للمؤمنين ويطلب منهم أن يكونوا مع محمد كما كان الحواريون مع عيسى إلا وهو يعلم صدقهم في الإيمان، وإخلاصهم في النصرة ﴿ يا أَيُهَا الله قال الله قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون مَع تُنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون تحن أنصاري إلى الله قال

## رأينا في ذلك:

وفي رأيي أنه لا تعارض بين ما يفهم من الآيات جميعًا، فأية السؤال قد يؤخذ منها أنهم شاكون، والآيات الأخرى يؤخذ منها أنهم مؤمنون، ولبكن كل هذا؛ فإن من المعلوم أن الدعوات تبتدئ دائمًا بجرحلة من التردد في نفوس المدعوين، تختلف باختلاف الأفراد في الاستعداد لإدراك الحق وقبوله فمنهم من يبادر بالإيمان، ومنهم من يمتد به التردد حتى يرى ما يطمئنه فيطمئن، وليست أمة عيسى في هذا بدعًا من الأم، فقد رأينا مثل ذلك في أمة محمد عن من تأخر، وصدف منهم من صدف، وما كان تأخر مثل عمر وخالد بالذي يبعدهم عن مرتبة النصرة للحق، والصدق في الإيمان بمحمد ودعوته، وعلى هذا فمن الجائز القريب أن يكون الحواريون ممن تريثوا في بادئ الدعوة وناقشوا فيها، وطلبوا الآيات عليها مرة بعد مرة، حتى يطمئنوا ويصلوا إلى الإيمان بعد الشك. إن دل كلامهم في آية السؤال على شيء من الشك فإنما كان ذلك بعد في مرحلة النظر والاستدلال. وإذا دلت الآيات الأخرى على إيمانهم فإنما كان ذلك بعد في مرحلة النظر والاستدلال. وإذا دلت الآيات الأخرى على إيمانهم فإنما كان ذلك بعد في مرحلة النظر والاستدلال. وإذا دلت الآيات الأخرى على إيمانهم فإنما كان ذلك بعد

على أنه إذا فرض إيمانهم من أول الأمر وعدم ترددهم في صدق عيسي، فليس في آية السؤال ما يترجح به شكهم على إيمانهم، ذلك أن «استطاع» تأتى أحيانًا بمعنى أطاع كما قالوا «استجاب» بمعنى أجاب، ويكون المعنى على هذا «هل يطيعك ربك إن سألته إنزال المئدة؟» وقد تلتقى مع هذا المعنى قراءة: «هل تستطيع ربك» أى هل تستطيع أن تسأله وأنت على اطمئنان من أنه يستجيب لك؟، وهذه القراءة مروية عن على وعائشة وابن عباس وغيرهم، وقالت عائشة رضى الله عنها: كان القوم أعلم بالله عز وجل من أن يقولوا «هل يستطيع ربك» ولكن «هل تستطيع ربك» وعن معاذ بن جبل قال: أقر أنى النبي يقولوا «هل يستطيع ربك» وقال: سمعته مرارًا يقرأ بالتاء: «هل تستطيع ربك» وإذا كانت هذه القراءة بتلك المكانة في الرواية ومعناها واضح في عدم شكهم، فلتحمل عليها القراءة الأخرى جمعا بين القراء تين، وعملا بالآيات الواضحة في إيمانهم وصدق قدمهم في تصديق عيسي عليه السلام.

على أن مجرد السؤال لا يدل على المكابرة وعدم الإيمان، وها هو ذا إبراهيم عليه السلام يسأل: ﴿ رَبِّ أَرْنِي كَيْف تُحيي الْمُوتِي ؟ ﴾ فيجاب: ﴿ أَوْلَمْ تُوْمَن ﴾ فيقول: ﴿ بلى ولكن لِيطُمئِنَ قلْبي ﴾ وليس من شك في أن سؤال إبراهيم لم يكن عن شك، وإنما كان طلبًا لطمأنينة القلب بعلم المعاينة التي لا يطوف حولها خيال من الريبة أو الشبهة، بعد أن علم بالنظر والاستدلال، وهذه مرتبة فوقها مرتبة. وقد قال الحواريون في بيان غرضهم من المائدة: ﴿ نُويِدُ أَنْ نَأْكُلُ منها وتطمئن قُلُوبُنا وَنعلم أن قد صَدقتنا ونكون عليها من الشاهدين ﴾ فذكروا طمأنينة القلب، وعلم الصدق عن طريق المشاهدة والمعاينة. ومن هنا شي رجحان القول بإيمان الحواريين.

### درجات الإيمان:

وإذا كانت درجات الإيمان متفاوتة، وكان الشخص ينتقل من درجة إلى أسمى منها، فإن لعامة المؤمنين درجة أو درجات، ولخصوص الأنبياء والمقربين درجة أو درجات، وكثيراً ما تلمح مظاهر التفرقة بين درجات إيمان المقربين، ودرجة إيمان غيرهم. وبالنظر في بيان الغرض من المائدة حسب ما قدر الحواريون، والغرض منها حسب ما رأى عيسى، تدرك شيئًا من مظاهر الفرق بين درجات القرب من الله والإيمان به.

### نظر لطيف للرازي،

وفي هذا المقام قال الرازي في تفسيره الكبير: «تأمل في هذا الترتيب؛ فإن الحواريين لما سألوا المائدة ذكروا في طلبها أغراضًا، فقدموا ذكر الأكل، فقالوا: نريد أن نأكل منها، وأخروا الأغراض الدينية الروحانية: فأما عيسي فإنه لما طلب المائدة، وذكر أغراضه فيها قدم الأغراض الدينية ، بعد أن توجه بالخطاب إلى الله بوصف الربوبية بالإضافة إلى ضمير المتكلم، وفيه التمهيد بحاجة المربوبية إلى غني الربوبية، فقال: ﴿ تَكُونَ لَنَا عَيِدَا لَأُولَنَا وآخرنا وآية منك ﴾ ، وأخر غرض الأكل حيث قال: ﴿ وَارْزُفْنا ﴾ وعند هذا يلوح لك مراتب درجات الأرواح في كون بعضها روحانية وبعضها جسمانية ، ثم إن عيسي عليه السلام لشدة صفاء دينه، وإشراق روحه، لما ذكر الرزق بقوله ﴿ وَارْزَقْنَا ﴾ لم يقف عليه، بل انتقل من الرزق إلى الرزاق فقال: ﴿ وأنت خير الرازقين ﴾ . فقوله: «ربنا» ابتداء منه بذكر الحق سبحانه، ﴿ أَنزِلُ عَلَيْنَا ﴾ انتقال من الذات إلى الصفات، وقوله: ﴿ تَكُونُ لَنَا عيدًا لأُولنا وآخرنا وآيةً مَنك ﴾ إشارة إلى ابتهاج الروح بالنعمة لا من حيث إنها نعمة بل من حيث إنها صادرة عن المنعم، وقوله: ﴿ وآية مَنك ﴾ إشارة إلى كون هذه المائدة دليلا لأصحاب النظر والاستدلال، وقوله ﴿ وَارْزَقْنَا ﴾ إشارة إلى حصة النفس. قال الرازي: فانظر كيف ابتدأ بالأشرف فالأشرف نازلا إلى الأدني، ثم قال: ﴿ وأنت خير الرَّازِقِينَ ﴾ وهو عروج مرة أخرى من اخلق إلى الخالق، ومن غير الله إلى الله، ومن الأخس إلى الأشرف، وعند ذلك تلوح لك شمَّة من كيفية عروج الأرواح المشرقة النورانية الإلهية. وتزولها وهذا سبح لا يجد شاطئه، تسبح في أجوائه وأفاقه الأرواح الصافية، والقلوب المتعلقة بحضرة مالك القلوب، وليس ذلك عا لا يمكن تحديده بالعبارات ولا رسمه بالكلام، وإنما هو إيمان وذوق، فأمن وتأمل وتنقل في درجات الإيمان ومراتب التعلق تحظ بإدراك الخير كله، وتملك قلبك عز المعرفة، وسمو الجلال.

# المائدة وما يذكر في شأنها من الأساطير،

هذا، وقد تكلم العلماء أيضًا في هذا المقام على المائدة التي سألها الحواريون عيسى، هل نزلت أم لا؟ وتكلموا على أوصافها وما احتوت عليه من ألوان الطعام والشراب، وحسبك في معرفة ما قالوه في هذا الأخير أن ترجع إلى أي كتاب من كتب التفسير

المتداولة لتقرأ في أوصافها وأوصاف ما وضع عليها الشيء الكثير، مما يجعلك تؤمن أن كل ما قيل حولها من افتراء المفترين، أو أساطير الإسرائليين. وقد سبق لنا في تفسير سورة البقرة أن سقنا في ذلك ما كتبه أبو السعود في تفسيره، وكان ذلك بمناسبة الكلام على قصة البقرة ومناهج الناس في فهم القصص القرآئي فارجع إليه إن شئت.

## هل نزلت فعلا؟ أراء النافين والمثبتين في ذلك وأدلتهم،

أما نزولها فقد ذكرت كتب التفسير أن العلماء اختلفوا فيه، وأن الجمهور على أنها نزلت، وقد تعددت الروايات على هذا الرأى فيما كان عليها من أصناف الطعام وألوانه، وعن كيفية نزولها ومكانه، وكيفية استقبالها وكشف غطائها، والأكل منها، والباقى عليها بعد الأكل، إلى غير ذلك بما نضرب عنه صفحًا. وأن الحسن ومجاهدًا وقتادة قالوا: إنها لم تنزل، وذكروا في ذلك أنه لما قبل لهم: ﴿ إِنِّي مُنزَلُها عليكُمْ فمن يَكفُر بعد منكُمْ فإنّي أعذَبه أحدًا مَن العالمين و واضح في التوعد بالعذاب الشديد عند عدم أعذبه بعيسي ودعوته عاستعفوا واستغفروا الله وقالوا: لا نريدها. وقد أنبأنا القرآن الكريم أن سنة الله فيمن يقترحون الآيات على أنبيائهم: أنه إذا أجابهم إليها ثم لم يؤمنوا عاجلهم بالعذاب ﴿ وما منعنا أن نُوسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون ﴾ . ﴿ وقالُوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقصى الأمر ثُم لا ينظرون هُ .

## الاستدلال بأن النصاري لا يعرفون هذه القصة:

هذا، وقد استدل بعض الكاتبين على عدم نزولها بأن النصارى لا يعرفونها وليس لها ذكر في كتبهم، ولم يكن لهم عيد يعرف بعيد المائدة، وبأن نزول مائدة من السماء خارق عظيم للعادة من شأنه أن تتوافر الروايات على نقله وتواتره لغرابته، فلو كانت المائدة نزلت لكان خبرها موجوداً في كتبهم، وكان متواتراً، مع أنها لم توجد حتى ولا برواية الآحاد. ولنا أن نقول: إن هذا الاستدلال إن كان يعنى عدم نزولها فقط، فقد يكون له شيء من الوجاهة، وإن كان يعنى أنها لم تنزل ولم تسأل، فهو محل نطر كبير: لأن السؤال ما لم ينته بإجابة كونية فعلية تبرز بها المائدة للناس، ويرونها بأعينهم، ويلمسونها بأيديهم فلا يعد بذلك عما تتوافر الدواعي على نقله، لا سيما وعيسى في بيئة محصورة: جماعة سألوا

وأجيبوا، وانتهى الأمر برجوعهم عما سألوا، فعدم تواتر سؤالها في كتب النصاري أو عدم وجوده فيها لا يستغرب، كما يستغرب الأمر فيما لو نزلت المائدة فعلا ورآها الناس فعلا، وأكلوا منها، وتذوقوا طعامها، ولم يذكر عن ذلك شيء.

## هيمنة القرآن على الكتب السابقة:

وقد ذكر القرآن هذه الحقيقة ابتداء وانفرد بها عن سائر الكتب، ولا يلزم أن يكون كل ما قصه الله تعالى في القرآن قد قصه في غيره من الكتب المتقدمة، ولا أن أصحاب الأناجيل علموا بكل شيء حتى بمثل هذه المحاورة الخاصة التي لم تنته بحادث كوني حتى يكون عدم ذكرهم إياها في أناجيلهم والتي وضعوها وليلا على عدم سؤالها، فقصة السؤال إذن لم ترد فيما عند النصاري ولكنها وردت فيما عند المسلمين، ومن الجائز أن تكون بما ورد في الإنجيل، وأن تكون بما أخفاه أهل الكتاب، أو ضاع منهم علمه بسبب ما، والقرآن كما وصف نفسه مهيمن على كتبهم التي وصفها بأنهم حرفوها وأنهم كانوا يخفون كثيراً منها، وأنه يبين لهم كثيراً مما كانوا يخفون.

ونذكر بهذه المناسبة كلمة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده فيما يختص بنسبة القصص القرآني عامة إلى كتب العهد القديم، قال رضى الله عنه: «وإذا ورد في كتب أهل الملل أو المؤرخين ما يخالف بعض هذه القصص فعلينا أن نجزم بأن ما أوحاه الله إلى نبيه ونقل إلينا بالتواتر هو الحق، وخبره الصادق، وما خالفه هو الباطل، وناقله مخطئ أو كاذب، فلا نعده شبهة على القرآن، ولا نكلف أنفسنا الجواب عنه، فإن حال التاريخ قبل الإسلام كانت مشتبهة الأعلام، حالكة الظلام، فلا رواية يوثق بها في معرفة رجال سندها، وقد انتقل العالم بعد نزول القرآن من حال إلى حال، فكان بداية تاريخ جديد للبشر، كان يجب عليهم لو أنصفوا أن يؤرخوا به أجمعين».

ومما سبق يتبين أن الرأى في المسألة دائر بين رأى الجمهور القائلين بالنزول، ورأى الحسن ومن معه القائلين بعدم النزول، وأن الفريقين متفقان على أن الحواريين سألوا عيسى المائدة، وأن عيسى سألها ربه، وأن الله أجاب بما أجاب، وأن الجمهور يرون أن قوله: ﴿إِنِي مُنزِلُها ﴾ وعد، ووعد الله لا يتخلف فلا بد أن تكون قد نزلت، وأن الحسن وأصحابه يرون أنه وعد مقيد بما رتب عليه من وقوع العذاب بهم إذا لم يؤمنوا بعد نزولها،

وأن القوم أشفقوا على أنفسهم بثقل هذا الشرط، فرجعوا واستعفوا من طلبها مخافة أن يحل بهم العذاب على فرض كفرهم، أو كفر أحد من معاصريهم بعد نزولها، وعليه فلم يعد هناك مبرر الإنزالها فلم تنزل.

# ما يجب الإيمان به في شأن المائدة:

وسواء علينا أقلنا بنزولها كما يعزى إلى الجمهور ويرجحه ابن جرير، أم قلنا بعدم نزولها كما يعزى إلى الحسن ومجاهد وقتادة ما دمنا نؤمن بأن الحواريين سألوا عيسى أن يسأل ربه المائدة، وأن عيسى عليه السلام - سألها ربه بناء على سؤالهم، وأن الله تعالى أجاب به وعداً غير مقيد كما يرى الجمهور . أو مقيداً كما يرى الحسن ومن معه، سواء علينا هذا أو ذاك ما دمنا نعتقد ما قصة القرآن علينا، والله لم يكلفنا باعتقاد واحد من الأمرين، وليس في القرآن ما يقطع بأحدهما عينا حتى تكون مخالفته مخالفة لقطعى في ببوته ودلالته، والآيات كما ترى محتملة للرأيين، فلكل من اطمأن إلى أحد الاحتمالين: النزول أو عدمه أن يعتقده، أما أن يقال: إن الحواريين لم يسألوا، وإن عيسى لم يسأل ربه، وإن الله لم يجب بما أجاب، اعتماداً على أن خبر المائدة لا تعرفه النصارى، ولا هو موجود في كتبهم، فهو قول يخرج بصاحبه إلى إنكار صريح القرآن البين في سؤال المائدة وإجابة الله عنه، وقد علمت من كلمة الإمام الشيخ محمد عبده منزلة ما قصة القرآن علينا بما لم يرد في كتب القوم.

# رأى بعض المتفلسفة العصريين في القصص القرآني،

بقى أن جماعة من متفلسفة هذا العصر حاولوا أن يعيدوا بعض آراء قوم حكموا عقولهم فيما قصه الله فقالوا: إن مثل هذا القصص لا يلزم أن يكون صادقًا يحكى واقعًا صحيحًا، وإنما يجوز أن يكون القرآن جارى فيه معلومات عامة اشتهرت على تعاقب العصور من غير أن يكون لها أصل كونى، وأن القرآن حدث القوم بما يتناقلون من معارف مأثورة، وإن لم يكن لها واقع صحيح، قالوا: ومن الجائز أن يكون القرآن هو الذى وضعها ابتداء بقصد التخييل لغرض صحيح، وهو التأثير على القوم في سبيل اعتناق الحق الذى يدعون إليه، وعليه يكون سؤال الحواريين افتراضًا وتخييلاً، وإجابة عيسى افتراضًا وتخييلاً، وإجابة عيسى افتراضًا وتخييلاً، وإجابة ما تضمئته

هذه الآيات من نسب هي حكايات عن مفروض متخيل، لا واقع له تنطبق عليه وإنما هي تخييل في تخييل، واختراع في اختراع ﴿ كَبُرْتُ كُلْمَةُ تَخُرُجُ مِنْ أَفُواهِهِمْ إِن يقُولُون إِلاَ كُذْبِهِ ﴾ .

## فساد هذا الرأى ومنافاته لقدسية القرآن؛

وهذه أراء فضلا عمالها من نتائج سيئة تذهب بقدسية القرآن من النفوس، وتزيل عنه روعة الحق، وتزلزل قضاياه في كل ما تناوله من عقائد وتشريع، وأخبار ماضية، وأحوال مستقبلة، وتفتح لكل إنسان أن يقول في كل هذا: ليس له مدلول ولا واقع يدل عليه، وإنما هجاراة خطأ أو تخييل سبق لمجرد بعث الرغبة أو الرهبة أو العظة، وتقويم النفوس، وإصلاح المجتمعات، ولا يلزم أن يكون لما سبق لهذا الغرض واقع صحيح ينطبق عليه.

هذه الأراء فضلا عمالها من تلك النتائج السيئة هي فاسدة في ذاتها؛ لأن القرآن عربي، نزل بلغة العرب، وقانون اللغة المتواثر يقضي بحمل الكلام على ظاهره، وما تدل عليه ألفاظه من المعاني المعروفة لها عند المخاطبين، ما لم يمنع من ذلك الحمل مانع، فيصار تحت ضغط هذا المانع إلى التأويل كالمتشابه، أو التخييل كما في رءوس الشياطين، وكما في ﴿ قَالْتًا أَتَيْنا طَائِعِينَ ﴾ وعندئذ فقط يصرف الكلام عن ظاهره، ولترجع إلى ما شرحنا به مناهج الناس في فهم القصص القرآني - في تفسير سورة البقرة -لتشبع نفسك مما كتبناه مناكر (١).

هذا ما أردنا التعليق به في شأن الحواريين، وفي شأن المئدة، ونرجو أن نكون قد لفتنا أنظار المؤمنين بالله وبما أنزل الله على رسوله من كتاب يهدى إلى الحق، ويقص الحق إلى ما يقتحمه أرباب الهوى في فهم القرآن وتحريفه، ونسبة التخييل إليه بمحاولة إخراجه في أسلوب روائي لمعان مخترعة لا تتصل بالواقع ولا تصف ما أظله الوجود.

# الحكمة في أن الله قص علينًا هذه القصة:

بقى أن نتساءل عن الحكمة في أن يقص القرآن علينا هذه القصة؟ والجواب عن هذا-إذا

<sup>(</sup>١) انظر ص ٣٧ وبعدها من هذا الكتاب.

أخذن برأى الجمهور وأن المائدة نزلت واضح بين، وهو أنها آية ونعمة لبنى إسرائيل يمتن بها الله على خلفهم الذين كانوا في عهد النبي، وأن غاية الله بإجابة مطالب سلفهم توحى إليهم بمعرفة ذلك الفضل، والإيمان بمن أوحى إليه وظهر على يديه وهو محمد عربي الما إذا أخذنا برأى القائلين بعدم نزولها فالحكمة في ذكر هذه المحاورة هي تنبيه أمة محمد إلى أنه لا ينبغي أن يحكموا الآيات التي يقترحونها في إيمانهم بمحمد، وأن لهم فيما يظهره الله من البينات وبراهين الحق بلاغا وكفاية ﴿ أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يُتلى عليهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يُتلى وما قيد به نزول المائدة على بني إسرائيل - أن يخشوا عاقبة الآيات المقترحة، وأن يقدروا النتائج التي تترتب على الكفر بعد إجابتهم إليها، كما خاف الحواريون ذلك وقدروا النتائج فرجعوا عما اقترحوا، فليتخذوا الحواريين أسوة لهم في ذلك إذا طلب الله منهم أن يكونوا أنصار الله كما كان الحواريون أنصار الله ،

# الظروف التي نزلت فيها السورة ومناسبة موضوعاتها لهاء

هذا، وفي السورة ما يرشد إلى الوقت الذي نزلت فيه، وإلى الحالة التي صار إليها المسلمون في ذلك الوقت، فقد جاء فيها بعد أن فصل الله محرمات الطعام قوله تعالى: ﴿ الْيُومُ يَسُ الّذِينَ كَفُرُوا مِن دِينَكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَاخْشُونُ الْيُومُ أَكُملُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاخْشُونُ الْيُومُ الْمُعْتَى وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلام دينا ﴾ والفقرة الأولى ﴿ اليومُ يئس الّذين كفرُوا من دينكُم ﴾ تقرر أن المشركين الذين كانوا يعملون دائمًا على قهر المسلمين وإذلالهم وتشتيتهم وتفريق كلمتهم وفننتهم عن دينهم صاروا من كل ذلك في عجز وضعف، واستولى عليهم اليأس في الوصول إلى شيء من أغراضهم، وعليه فيجب على المسلمين وقد عصمهم الله من أعدائهم وبدل بضعفهم قوة وبخوفهم أمنًا وبفقرهم غنى - أن يشكروا رب هذه النعمة وألا يكترثوا في تنفيذ أوامره وإقامة دينه وتنفيذ أحكامه بأحد سواه .

ولا ريب أن هذا القهر الذي حاق بالمشركين كان أثرًا للقوة التي صارت إليهم في ذلك الوقت، وتقرر الفقرة الثانية ﴿ الْيَوْم أَكُمُلْتُ لَكُمْ دينكُمْ . . . إلخ ﴾ بشارة عظيمة هي في الواقع بمنزلة البيان أو التعليل لما استفيد من الفقرة الأولى من وقوع المشركين في اليأس وحصول المسلمين على النصر والقوة ؛ وذلك أن إكمال الدين على الإطلاق يتناول إكماله

بالبيان والتشريع، وإكماله بالقوة والتركيز. وإن أكبر النعم التي يمتن بها العظيم ويضيفها إلى نفسه تفخيما لها لهى النعمة التي بها يستتب النظام وتوضع القوانين، وتبين الحقوق والواجبات، وتقضى على نوازع الشر ومنابع السوء، وتقهر العدو، وتدك صرح باطله، وتجعله في يأس من عودة القوة إليه، نعم إنها لأكبر النعم. ويكشف عن هذا ما روى أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر - رضى الله عنه - فقال: إن في كتابكم آية تقرءونها لو علينا أنزلت معشر اليهود - لاتخذنا اليوم الذي أنزلت فيه عيدًا، قال عمر: وأية آية؟ قال: ﴿ اللَّيومُ أَكُملُتُ لَكُم دينكُم وَأَتَممتُ عَلَيكُم نِعمتي ورضيتُ لَكُمُ الإسلام دينًا ﴾ فقال عمر: إنى والله لأعلم اليوم الذي أنزلت فيه والساعة التي نزلت فيها، نزلت على رسول الله عشية عرفة في يوم جمعة والحمد لله الذي جعله لنا عيدًا.

ومن هذا كله نأخذ أن سورة المائدة لم تنزل إلا بعد أن قلمت أظفار المشركين، وانزوى الشرك في مخابئه المظلمة، وصار المسلمون في قوة ومنعة كانوا بهما أصحاب السلطان والصولة في مكة وفي بيت الله الحرام، يحجون آمنين مطمئنين وقد نكست أعلام الشرك وانطوت صفحة الإلحاد والضلال. ولا ريب أن هذه الحالة لم تصل إلى المسلمين إلا بعد أن فتح الله مكة للإسلام، وإلا بعد أن نزل قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجِسٌ فَلا يقربُوا الْمَسْجِدُ الْحُوامُ بَعْدُ عَامِهِمُ هذا ﴾ وهذا يقرب لنا صحة ما يروى من أن النبي قرأ سورة المائدة في حجة الوداع وقل: "بأيها الناس إن سورة المائدة آخر ما نزل فأحلوا حلالها وحرموا حرامها". وقد روى عن السيدة عائشة أنها قالت: "إن المائدة من آخر ما أنزل الله، فما وجدته فيها من حرام فحرموه".

#### ظواهر تنفرد بها السورة،

وهذه النتيجة تفسر لنا جملة من الظواهر نجدها في المائدة ولا نكاد نجد شيئًا منها في غيرها من السور المدنية، حتى في أطول سور القرآن وهي سورة البقرة؛ ذلك أنها لم تتحدث عن الشرك ولا عن المشركين على النحو الذي ألف في القرآن من محاجتهم وتسفيه أحلامهم وتحقير شركائهم، وأنها لم تعرض في قليل ولا في كثير إلى ما عهد في أكثر السور المدنية التي نزلت قبلها من الحث على القتال والتحريض عليه، ورسم خطط

النصر والظفر بأعداء الله المشركين، كما نراه في سورة البقرة وآل عمران والنساء والأنفال والتوبة، لأن المسلمين في ذلك الوقت لم يكونوا بحاجة إلى شيء من هذا الحديث، فقد انقشعت عن سمائهم سحابة الشرك، ورسخت أحكام الله في يختص بالجهاد في قلوبهم، وأصبحوا لا يخشون أحدًا غيره في أحكامه، وصار المشركون في قهر وذلة ويأس. ولكن إذا كان المشركون قد انقضى عهدهم فإن للمسلمين أنفسهم شنونًا، هم في حاجة إلى إكمال التشريع المنظم لها والسياسة التي تديرها، على وجه يضمن لهم دوام السعادة ويحفظ لهم السيادة. ولهم بعد ذلك صلات خاصة بطوائف من أهل الكتاب يعيشون في ذمتهم وعهدهم، ويخالطونهم في حياتهم ومعاملاتهم، ومن ذلك لا يسلم الأمر من الخوض معهم في أحاديث تتصل بدينهم وكتبهم.

ومن هنا يتبين أن المسلمين في ذلك الوقت كانوا في حاجة إلى ما يغنيهم في الجانبين: جانب أنفسهم، وجانب علاقتهم بأهل الكتاب. وبذلك دار كل ما تضمنته سورة المائدة . كما قلنا على أمرين بارزين: تشريع للمسلمين في خاصة أنفسهم وفي معاملة من يخالطون، وإرشادات لطرق المحاجة والمناقشة وبيان الحق في المزاعم التي كان يثيرها أهل الكتاب عما يتصل بالعقائد والأحكام.

وفى سياق هذه المحاجة تعرض السورة لكثير من مواقف الماضين من أسلاف أهل الكتاب مع أنبيائهم، تسلية للنبي - عرضي الكتاب مع أنبيائهم، تسلية للنبي - عرضي الكتاب مع أخرى.

# النداءات الإلهية للمؤمنين في هذه السورة واعتبار كل منها قانونا منظماً لشأن من الشئون،

تحدثت السورة عن ذلك كله ، ونادى انه عباده المؤمنين بما شرع لهم من أحكام وأرشد إليه من أخلاق في مواضع لم نر عددها في أطول سورة وهي البقرة . ويجدر بنا أن نضعها أمام القارئ الكريم ليكون على ذكر منها ويسير معنا في شرحها وبيان ما يتيسر من أحكامها ، وها هي ذي على الترتيب :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَرْفُوا بِالْعُقُودِ .... ﴾.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ . . . . ﴾ .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمَّتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهِكُم . . . ﴾ .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لَلَّهَ شُهداء بِالْقَسْطِ . . . . صُ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نَعْمَتُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ . . . . . . .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَآيْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةُ . . . . ﴾ .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا الْبِهُودُ والنَّصَارِي أُولْيَاء . . . ﴾ .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِن يُولِّدُ مِنكُمْ عَن دِينِه فِسُوفِ يَأْتِي اللَّهُ بِقُومٍ يُحبُّهُمْ ويُحبُّونهُ . . ﴾ .

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دينكُمْ هُزُوا ولَعَبَا مَنِ الذِينَ أُوتُوا الْكتابِ مِن قَبْلَكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ....﴾.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبات مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا . . . ﴾ .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ واللِّيسِرُ والْأَنْصَابُ والْأَزْلَامُ رَجْسٌ مَنْ عمل الشَّيْطان فَاجْتَنبُوهُ .... ﴾.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَبْلُونَكُمُ اللَّهُ بِشِيءٍ مَن الصَّيْد تنالُهُ آيْديكُمْ ورماحُكُمْ . . . . ﴾ .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُّمٌ . . . . ﴾ .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدُّ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ . . . . ﴾ .

﴿ يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُم مِّن صَلَّ إِذَا اهْتَدِيتُمْ . . . ﴾ .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بِيَّنَّكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمُونَ حَينَ الْوَصِيَة . . . ﴾.

هذه ستة عشر نداء وجهت إلى المؤمنين خاصة، يعتبر كل نداء منها قانونًا ينظم ناحية من نواحي الحياة عند المسلمين فيما يختص بأنفسهم، وفيما يختص بعلاقتهم بأهل الكتاب.

## تداءان من الله لرسوله:

وقد وجهت السورة النداء إلى النبي ـ يَنْكُ ـ بِصفة الرسالة خاصة مرتين اثنتين، ولم يوجد نداء له ـ يُنْكُ ـ بهذا الوصف في غير هذه السورة : هذان النداءان هما :

﴿ يَا أَيُهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنك الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفُرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَا بأفواههم ولم تُؤْمِن قُلُوبُهُم ﴾.

﴿ يَا أَيُهِمَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبَكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ قَمَا بَلَغْت رسالتُهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ .

# نداءان لأهل الكتاب،

ووجهت السورة أيضًا النداء إلى أهل الكتاب مرتين اثنتين هما:

﴿ يَا أَهُلَ الْكُتَابِ قَدْ جَاءَكُمُ رَسُولُنَا يُبِينُ لَكُمْ كُثِيرًا مَمَا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِن الْكتابِ ﴾ ﴿

وْ يَا أَهَلَ الْكُتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبِينَ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةَ مَنِ الرُّسُلِ ﴾.

وأمرت الرسول ثلاث مرات أن يوجه إليهم النداء في موضوعات ثلاثة في شأن ما يثيرون به الخلاف بينه وبينهم .

﴿ قُلْ يَا أَهَلَ الْكِتَابِ هِلْ تَنقَمُونَ مِنَا إِلاَّ أَنْ آمِنَا بِاللَّهِ وِمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وِمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ ﴾.

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الكتابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَىٰ تُقِيمُوا التَّوْراة والإنجيل وما أُنزل إليكم من رَبَكُمْ ﴾.

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرِ الْحَقِّ وَلَا تَتَبِعُوا اَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُوا كَثِيرًا وَضَلُوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴾.

هذه جملة النداءات التي وجمهت إلى الرسول عَنْ مَا مَا الله المسلمين وأهل الكتاب، أو أمر النبي بتوجيهها إليهم في هذه السورة.

وسنتحدث عن جملة من هذه النداءات الإلهية، وما تضمنته من تشريع وإرشاد، وثبداً بما بدأ الله به السورة الكريمة، فنقول:

# النداءالأول

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أُوفُوا بِالْعُنُودِ أُحلَتُ لَكُم بَهِيمةُ الْأَنْعَامِ إِلاَ مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحلِّي الصَّيْدُ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُريدُ ﴾.

#### مسئولية الالتزام التعاقدي

هذا النداء يقرر الأساس في مسئولية الالتزام التعاقدي، والالتزام التعاقدي شأن اجتماعي خطير. والوفاء، والإيفاء: الإتيان بالشيء كاملا غير منقوص. والعقود: جمع عقد، وهو ما يلتزمه المرء لنفسه أو لغيره. وأساسه قد يكون شأنًا فطريًا تدعو إليه الطبيعة، وقد يكون شأنًا عرفيًا يدعو إليه الالتزام وقد يكون شأنًا عرفيًا يدعو إليه الالتزام والتعاهد، وهذا يكون بين الفرد والفرد، كما في البيع، والزواج، والشركة، والوكالة، والكفالة. . إلى أخر ما تعارفه الناس ويتعارفونه من وجوه الاتفاقات.

#### ميثاق الإيمان بين الخالق والمخلوقين،

فالفطرة التي فطر الله الناس عليها ومالاً بها الكون بالآيات، والشواهد الدالة على وجوده وعظمته، ثم منحه الإنسان عقالا به يفكر ويستدل، وتهيئته للنظر ـ هذه الفطرة بمثابة عقد جرى بين الله والإنسان في أن ينظر ويفكر ويستدل، حتى يؤمن بالله ولا يشرك به شيئًا من دونه، وقد ذكر القرآن هذا العهد ونبه الإنسان إليه، وأقام عليه الحجة به في قوله تعالى من سورة الأعراف: ﴿ وإذ آخذ ربّك من بني آدم من ظُهُورهم ذُرِيّتهم وأشهدهم قوله تعلى أنفسهم ألست بربكم قالوا بلي شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنّا كنا عن هذا غافلين (١٧٢٠) أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكا بما فعل المبطلون (١٧٢٠)

# من مقتضيات هذا الميثاق التزام التشريع الإلهي وحددا

والإيمان بالله ورسله وكتب تمثابة عقد بين المؤمن وبين الله في أن يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه، ويتبع إرشاداته الني نفسسها كتابه، وبينها رسوله، وألا يحيد عنها قيد شعرة

فضلا عن أن يستبدل غيرها بها، ويعتمد عليه في تنظيم حياته الخاصة والعامة. فالمحافظة على ما شرع الله من عبادات، وأرشد من معاملات، من مقتضى عهد الإيمان. والتزام ما رسمه الله في إنشاء الأسرة من الزواج إلى تربية الأبناء والعدل بينهم من مقتضى عهد الإيمان. والقيام بموجب عقود البيع والإجارة والرهن والمداينة والتجارة على ما وضعه الله في كتابه، وبينه رسوله، من مقتضى عهد الإيمان. وهكذا يوجب الإيمان القيام بكل ما شرع الله من أحكام.

# التعاقد محترم إلا ما أحل حرامًا أو حرم حلالاً:

والارتباط بين الإنسان وأخيه الإنسان فيما لا يحرم شيئا أحله الله، أو يحل شيئا حرمه الله، عقد يجب الوفاء به، والارتباطات بين الناس ذات ألوان شتى، وأنواع مختلفة، وكلها واجبة الوفاء، إلا ارتباطاً أحل حرامًا، أو حرم حلالا: فالعقود التي يكره عليها الإنسان وتفقد عنصر الرضا، والعقود التي يتفق فيها على إفساد في الأرض أو استغلال حاجة الضعيف، أو الحصول على أموال من طريق غير مشروع كالقمار والرشوة، والاتجار في الخمر والخنزير وما شابه ذلك، كلها عقود يحرم الوفاء بها، وتجب محاربتها والقضاء عليها وتطهير المجتمع منها.

والآية بعمومها تتناول العقود التي تكون بين أمة وأمة ، كما تناولت ما يكون منها بين الفرد والفرد وللفران الكريم موقف واضح في هذا النوع من العقود يطلب فيه بنوع خاص ألا يحس التعاقد الأساسي للإسلام ، وأن يكون مبنيًا على التراضي والاطمئنان من الجانبين ، وأن يكون واضحًا في تحديد الالتزامات والحقوق والواجبات ، لا يدع مجالا للشأويل ولمحاولة الخروج عن العهدة ومن ذلك برى الإسلام أن التعاقد الذي يتضمن انتهاك الحرمة للشخصية الإسلامية في بلاد الإسلام - كالحكم في الأعراض والأموال بغير ما أنزل الله ، وكمنح غير المسلمين في بلاد الإسلام حقوقًا تفسد أخلاق المسلمين ولا تتفق ما الخوذ بسيف القهر وسلطان القوة ، والتعاقد الذي يتخذ وسيلة للاحتيال على السلب والاغتصاب ، تعاقد باطل يجب نقضه ويحرم الوفاء به .

# عهد بين الحاكم والمحكوم:

وتتناول الآية بعد هذا كله عهد الحكم بين الحاكم والمحكوم، وكثيراً ما عرض القرآن لهذا العهد: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُوكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِها وَإِذَا حَكَمْتُم بِينَ النَّاسِ أَن تَحَكُمُوا بِالْعَدُلِ ﴾. هذا من جهة الحاكم، أما من جهة المحكوم فالطاعة وتنفيذ الأحكام والقوانين ما لم تكن في معصية الله ﴿ أَطِيعُوا اللَّه وأطيعُوا الرَّسُول وأُولِي الأَمْو منكُمْ فَإِن تنازعْتُمْ في شيء فردُوه إلى الله والرَّسُول إن كُنتُمْ تُومْنُون بِالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ﴾.

# ميثاق أهل العلم:

وتتناول عهد العلم بالبيان والإرشاد بين العالم والناس، وقد عرض له القرآن أيضًا، وحذر نقضه بالكتمان أو التحريف ﴿ وإذْ أخذ اللّه مِيثَاقَ اللّهِ مِنْ أُونُوا الْكِتَابِ لتبيننه للنَّاسِ ولا تكتمونه ﴾، ﴿ إِنَّ اللّهِ مِن يَكْتُمُونَ مَا أَنزل اللّهُ مِن الْكِتابِ ويشْترُون به ثمنا قليلا أُولئك ما يَأْكُلُون فِي بُطُونهم إِلاَ النَّارَ ولا يُكَلِّمُهُم اللّه يَوْم الْقيامة ولا يُزكيهم ولهم عَذَاب البيم (١٧٠) أُولئك الذين اشتروا الضلالة بِالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النَّار ا ﴾.

#### الحلال والحرام وطفيان الناس في التحليل والتحريم افتراء على الله،

وبعد أن وضح الله هذه الكلية العامة الشاملة لجميع أنواع العقود على النحو الذى شرحناه، أخذ يفصل بعض ما تتناوله تلك الكلية فيما يتصل بحاجة الإنسان الشخصية، وهى الطعام الذى به قوام حياته، والذى كان للناس فى جميع أطوارهم بالنسبة إليه مذاهب وآراء فيما يطعمون منه وما لا يطمعون: يحرمون منه ما شاءوا، ويحلون منه ما شاءوا، تبعًا للأهواء والأوهام. وقد أشار القرآن كثيرًا \_ فى هذا الشأن \_ إلى تصرفاتهم التي كانوا بها يحللون ويحرمون، وإنك لتقرأ فى سورتنا هذه: ﴿ ما جعل اللهُ من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلُون ﴾.

وهذه أنعام كانوا يحرمونها بأهوانهم "البحيرة" هي الناقة التي كانوا يبحرون أذنها، أي يشقونها شقًا واسعًا، وكانوا يفعلون بها ذلك إذا ولدت خمسة أبطن أو عشرة على اختلاف الرواية في ذلك، ويقصدون بذلك الشق الدلالة على تحريم أكلها، أو الانتفاع بها ركوبًا أو حملا عليها، و"السائبة": هي الناقة التي كانت تسبب، بنذرها للآلهة، فترعى حيث شاءت، ولا يحمل عليها شيء، ولا يجز صوفها، ولا يحلب لبنها إلا لضيف، و"الوصيلة": هي الشاة التي تصل الأنثى بالأنثى في النتاج، ليس بينهما ذكر، و"الحام": هو فحل الضراب والتلقيح، كانوا إذا أثم عددًا مخصوصًا من الضراب يحمون ظهره ويتركونه دون أن ينتفعوا به.

نفى الله مشروعية ذلك كله، وجعله من تصرف الأهواء والأوهام، واغتصاب حق التحليل والتحريم الذى هو لله وحده. وقد رأينا لهذه العادة الضالة بقايا حتى فيما بين المسلمين فيما ينذرونه من الأنعام للأولياء والمقربين، وإن اختلفت صور النقليد والتعليم للمنع والتحريم، وقد عرضت لذلك سورة الأنعام في مناقشة طويلة وتهكم واضح من تصرفاتهم في التحليل والتحريم على هذا الوجه أو غيره مما كانوا يعتادون ﴿ وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبًا فقالوا هذا للله بزعمهم وهذا لشركائنا به، ﴿ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون ﴾. ﴿ ثمانية أزواج من الضأن اثبين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنتيين أما اشتملت عليه أرحام الأنتيين أما الشملت عليه أرحام الأنتيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضيل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظامين .

ولعل في هذا التقريع الشديد والتهكم اللاذع لأنظار هؤلاء الذين يجعلون لأنفسهم باسم تدينهم حق تحليل ما حرم الله، وتحريم ما أحل إلا أن التحليل والتحريم التعبديين من خصائص الألوهية وحدها، وأن التصرف في المخلوقات بالتحليل أو التحريم ليس مما فوض أمره إلى البشر، نعم هناك من الشئون والأعمال ما يبيحه الله باعتبار ذاته وبقطع النظر عما قد يترتب عليه من أضرار ومنافع، ومثل هذا قد أعطى للإنسان الحق في تحريمه إذا كان حلالا متى تيقن أو غلب على ظنه أنه سبيل لضرر أو إيذاء، كما أعطى الحق في

إيجابه متى تبقن أنه سبيل لدفع ضرر محقق أو جلب خير لا بد منه لصالح الفرد أو الجماعة، وهذا أصل عظيم في التشريع الإسلامي يجب التنبه له والانتفاع به فيما تتوارد عليه المنفعة والمضرة بحسب الظروف والأحوال.

وعما ينبغى التنبيه له أن محرمات الطعام نزلت قبل هذه السورة في ثلاث سور: نزلت في سورة الأنعام: ﴿ قُل لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَيْ مُحرَّمًا عَلَىٰ طَاعِم يَطْعَمُهُ إِلاَ أَن يكُون مَيْةُ أَوْ دُمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَزِيرِ فَإِنّهُ رِجْسٌ أَوْ فَسْقًا أَهِلَ لَغَيْرِ اللّه به فَمَن اصْطُرَ غَيْر بَاغٍ ولا عاد فَإِنّ رَبّك غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾. ثم نزلت في سورة النحل بصيغة ﴿ إِنّمَا حَرَم عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّم وَلَحْم الْخَنزِيرِ ومَا أَهِلَ لَعَيْرِ اللّه به فَمَن اصْطُرُ غَيْر بَاغٍ وَلا عَاد فَإِنّ اللّه غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾. ثم نزلت في سورة البقرة على نحو ما جاء في سورة النحل، ونزلت في سورة المائدة على نحو ما جاء في سورة النحل، ونزلت في سورة المائدة على نحو ما رأيت، وقد جاء فيها تفصيل لم يكن فيما نزل قبلها، كما أن ما نزل قبلها، مكيًا كان أو مدنيًا، جاء بصيغة الحصر الصريح الواضح، أما هي فقد استفيد الحصر فيها من قوله في صدر الآية: ﴿ أُحلَتُ لكُم بهيمةُ الأَنْعَامِ إِلاَ مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُم ﴾ والذي تلى فيها من قوله في صدر الآية: ﴿ وَالّهُ عَلَيْكُم بهيمةُ الأَنْعَامِ إِلاَ مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُم ﴾ والذي تلى

عليهم هو المذكور في قوله: ﴿ حُرِّمتُ عليْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ إلى آخره، ولم يخرج في جملته عن الأربع التي سيقت بصيغة الحصر الواضح في الآيات الثلاث الأخر.

## التذكية المعتد بها في الذبائح:

هذا، وقد دل قوله تعالى في آية المائدة: ﴿ إِلاَ مَا فَكَيْتُم ﴾ على أن ما لم يمت من المذكورات قبل بالخنق وما عطف عليه - وأدرك وفيه حياة ما وذكى، كان حلالاً طيب الأكل لاخبث فيه، وإن كانت الإصابة في مقتل، وقد روى أن ابن عباس سنل عن ذئب عدا على شاة فشق بطنها، ثم انتثر قصبها وأمعاؤها وأدركت ذكاتها فذكيت؟ فقال: كل وما انتثر من قصبها فلا تأكل. وقال إسحاق ابن راهويه: السنة في الشاة على ما وصف ابن عباس، فإنها وإن خرجت مصارينها فإنها حية بعد، وموضع الذكاة منها سالم، وإنما ينظر عند الذبح أحية هي أم ميتة؟ ولا ينظر إلى الفعل هل يعيش مثلها منه أولا؟ وقال ابن ينظر عند الذبح أحية هي أم ميتة؟ ولا ينظر إلى الفعل هل يعيش مثلها منه أولا؟ وقال ابن المحربي: اختلف قول مالك في هذه الأشياء فروى عنه أنه لا يؤكل إلا ما ذكى بذكاة العربي: اختلف قول مالك في هذه الأشياء فروى عنه أنه لا يؤكل إلا ما ذكى بذكاة الصحيح من قوله الذي كتبه بيده وقرأه على الناس من كل بلد طول عمره. فهو أولى من الصحيح من قوله الذي كتبه بيده وقرأه على الناس من كل بلد طول عمره. فهو أولى من ولو أشرفت على الموت إذا كانت فيها بقية حياة، وليت شعرى أي فرق بين بقية حياة من سبع لو اتسق النظر وسلمت من الشبهة الفكر، وقال أبو عمر: قد أجمعوا في المريضة التي لا ترجى حياتها أن ذبحها ذكاة لها إذا كانت فيها الحياة حين الذكاة أجمعوا في المريضة التي لا ترجى حياتها أن ذبحها ذكاة لها إذا كانت فيها الحياة حين الذكاة أجمعوا في المريضة التي لا ترجى حياتها أن ذبحها ذكاة لها إذا كانت فيها الحياة حين الذكاة

<sup>(</sup>١) انظر الرازي في سورة الأنعام جـ ٤ .

وعلم ذلك منها بحركة اليد أو الرجل أو الذنب أو نحوه، أما إذا صارت في حالة النزع ولم تحرك يدًا أو رجلا فإنه لا ذكاة فيها.

## ما ذبح على النصب،

أما ما ذبح على النصب فهو من المحرم، حفظًا للعقيدة وابتعادًا عن مظاهر الشرك والوثنية، والمراد به ما كانوا يذبحونه على الأحجار المنصوبة حول مكة بنيّة الآلهة وإن لم يكن باسمها.

# الاستقسام بالأزلام وما يشبهه في عصرنا الحاضر،

وقد ضمت الآية إلى هذه المحرمات «الاستقسام بالأزلام» والأزلام هي قطع من الخشب تشبه السهام، والاستقسام هو طلب معرفة ما قسم في مستقبل الحياة عن طريق هذه القطع الخشبية، وذلك أنهم كانوا إذا أرادوا سفراً أو غزواً أو زواجاً أو بيعاً وترددوا فيما يريدون: أخير هو فيقدمون عليه، أو شر فيحجمون عنه؟ عمدوا إلى هذه الأزلام فأجالوها في الأقداح فإن خرج لهم السهم المكتوب عليه "أمرني ربي، أمضوا ما أرادوا مستبشرين، وإن خرج المكتوب عليه «نهاني ربي» أمسكوا عما يريدون، وإن خرج السهم الغفل الذي لا كتابة عليه أعادوا حتى يخرج أحد السهمين الآخرين.

ولما كنان هذا الاستقسام منشؤه الوهم الفاسد، كما أن تحليل المحرم منشؤه الوهم الفاسد والهوى الضال، نظما معًا في سلك واحد، وأخذا حكم التحريم بقوله ﴿ حُرَمتُ عَلَيْكُمُ ﴾.

ولا ريب أن الاعتماد على مثل هذا في معرفة ما يكون في مستقبل الإنسان، وهو غيب لا يعلمه إلا الله، اعتماد على وهم يأباه دين العقل والبرهان الذي لا يرضى أن يخضع الإنسان ويقيد حياته وتصرفه بمثل هذا الوهم الباطل، وأن يلغى عقله ويتطلع إلى معرفة الغيب بما لا يمت إليه بصلة، ويلحق بهذا النوع الذي حرمه الله على الإنسان احتفاظا بعقله من وسائل الاستقسام التي يعتادها الناس اليوم كالطرق بالحصا، وضرب الفول والرمل، والاستخارة بحبات السبحة. ومن أقبح أنواع الاستخارة: الاستخارة بالقرأن الكريم الذي جرت به عادة بعض المسلمين وصار شأنا معروفًا حتى عند أهل العلم بالقرأن الكريم الذي جرت به عادة بعض المسلمين وصار شأنا معروفًا حتى عند أهل العلم

والدين، وما كان الله ليرضى أن يكون كتاب هدايته وإرشاده للتي هي أقوم ـ في الحياة العقلية والروحية والعملية ـ أداة لشعوذة أو لعبة في يد عابث أو مضلل أو محتال.

## إباحة الطيبات وما تصيده الجوارح وتدريب الحيوان:

وبعد أن بين الله المحرمات على الوجه الذى ذكر في الآية ، بين لهم أنه أحل الطيبات ، وهي ما لا تحدث ضررًا في الصحة ، ولا تستقذرها النفوس ، وعطف عليه صيد المعلم من الجوارح ، واشترط في حله أن يجسكه الجارح للصائد لا لنفسه ، وأن يذكر الصائد اسم الله عند الإرسال ، ولا يخفى ما في دلالة هذا من تيسير أسباب الحياة على الإنسان ، ومن إباحة تدريب الحيوانات الكاسرة للانتفاع بها فيما يحتاجه الإنسان ، وعليه فلا بأس بالحسام الزاجل ، ولا بأس بالكلاب التي يدربها رجال الأمن للانتفاع بها في معرفة المجرمين وتعقبهم .

# إباحة طعام أهل الكتاب والتزوج من نسائهم:

وأباحت أيضًا طعام الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى، كما أباحت التزويج من نسائهم، وقد جمعت الآيات في هذا الشأن بين طعام أهل الكتاب وطعام المؤمنين، كما جمعت بين نسائهم ونساء المؤمنين للإشارة إلى أن الجميع في حكم واحد، فالكل طيب والكل مباح، وأن الإسلام لا يرى مجرد المخالفة في الدين مانعًا من المؤاكلة، ولا من الاختلاط والتزاور، ولا من المصاهرة والتزوج، ولنا في هذا المقام كلمتان:

الكلمة الأولى: في علاقة احل طعام أهل الكتاب، مع شموله لبعض ما حرم على المؤمنين في صدر الآيات كالمنخنقة إذا كانوا يأكلونها، وما ذكر عليه اسم المسيح أو الكنيسة، وهم يأكلونه.

والكلمة الثانية: فيما نرى بإزاء حل التزوج بنسائهم.

# هل تباح ذبائح أهل الكتاب مطلقا؟ رأى الجمهور:

أما الأول: فيرى فيه جمهور العلماء أن الغرض من قوله تعالى: ﴿ وطعامُ الَّذِينِ أُوتُوا

الْكِتَابِ حِلِّ لْكُمْ ﴾ رفع الحرج عن المسلمون قبل نزول هذا التحليل يتحرجون من تناول وما يذبحونه من حيوان، وقد كان المسلمون قبل نزول هذا التحليل يتحرجون من تناول طعامهم وذبائحهم لمخالفتهم إياهم في العقيدة، فبين الله تعالى أن ذلك حلال لهم كجميع الطيبات من المآكل والمشارب، وأرشدهم إلى أن اختلاف العقيدة لا يمنع تبادل أسباب لمعيشة فيطعم المسلم من طعام الكتابي، كما يطعم الكتابي من طعام المسلم، وبهذا يتبين أن آية إحلال طعام أهل الكتاب واردة في غير ما وردت له الآية الأولى، وأن طعام أهل الكتاب الذي أحله الله للمسلمين لا يصبح أن يتناول شيئًا عما وردت بتحريمه الآية الأولى من الميتة وما إليها، وإن كانوا يستبيحونه الأنفسهم ويطعمونه، وإذن فلا تأثير لهذه الآية على آية التحريم في شيء ما، ولا يحل لمسلم أن يتناول مخنوقهم ولا ما سموا عليه بغير على متى علم ذلك.

# رأى طائفة من العلماء منهم ابن العربي:

وترى طائفة من العلماء أن الله سبحانه وتعالى أباح أطعمتهم وهو العليم بما يقولون والعليم بما يفعلون، وأن الآية جاءت استثناء ما هو حرام على المسلمين من اللحوم إذا كان طعامًا لهم، وعليه فيباح للمسلم أن يتناول أطعمتهم كيفما كان نوع ذكاتها، وبذلك صدرت فتوى ابن العربي إذ يقول: ولقد سئلت عن النصراني يقتل عنق الدجاجة ثم يطبخها، هل يؤكل معه أو تؤخذ طعامًا منه؟ فقلت: تؤكل، لأنها طعامه وطعام أحباره ورهبانه، وإن لم تكن هذه ذكاة عندنا، ولكن الله تعالى أباح طعامهم مطلقًا وكل ما يرونه في دينهم فإنه حلال لنا في ديننا إلا ما كذبهم الله سبحانه فيه.

# حكم الأطعمة المستوردة من بلاد الكتابيين:

وفى ضوء هذا الخلاف نستطيع أن نتعرف حكم الأطعمة المستوردة من يلاد أهل الكتاب: فهى على رأى الجمهور حلال ما لم يعلم أنهم سموا عليها غير الله، أو ذبحت بغير الذكاة الإسلامية، كالخنق والوقذ، ومن باب أولى عالم يعلم أنها من الخنزير أو الميتة أو الدم، وهى على الرأى الثانى: حلال ما لم نتحقق أنها من المحرم لذاته وهو الميتة والخنزير والدم، وكل ما وراء ذلك حلال وإن تحققنا أنه قد أهل به لغير الله، أو لم يذك بالذكاة الإسلامية.

# لجنة الفتوى بالأزهر تفتى بالرأيين في عهدين،

هذا، وقد أفتت لجنة الفتوى بالأزهر بالرأيين في عهدين مختلفين، وكانت الفتوى بالرأى الأول في عهد فضيلة المغفور له الأستاذ الأكبر الشيخ عبد المجيد سليم، وبالتالي في عهد فضيلة الأستاذ الأكبر المرحوم الشيخ المراغى، وقد وافق في فتواه ما سبق للأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده من الفتوى بهذا الرأى في الأسئلة الترنسفالية.

#### دلالة هذا على وجود روح الاجتهاد في علماء العصر،

وما دامت الفتوى تصدر دائمًا عن ترجيح واجتهاد، فهذا الذى صدر من لجنة الفتوى أقوى دليل على تركز روح الاجتهاد الترجيحي في نفوس علماء العصر وإن حاول المرجحون أنفسهم أن ينكروه. وما دامت الحادثة تتعلق بأمر مجتهد فيه والرأى يتبع الترجيح، والترجيح يتبع قوة الإدراك واختلاف المدارك فإن الاجتهاد بابه مفتوح مهما قالوا ومهما أنكروا.

## رأينا هي الموضوع بعد المقارنة بين الفتويين:

وقد يكون من ذلك الاجتهاد المقارنة بين هاتين الفتويين. وإن الناظر في المعنى الذي لأجله حرم ما حرم على المؤمنين وهو الابتعاد عما اتصل به ما ينافي التوحيد كذكر اسم غير الله، أو الذبح على النصب، وعما كان تحريم لمعنى في نفسه كالميتة وما عطف عليها. إن الناظر في هذا لا يرى بدا من الحكم بأن ذلك التحريم لا يرفعه إن كان الحيوان ملكا لغير المسلم، أو إطعامًا له، فإنه لم يعهد أن يحرم شيء لمعنى على طائفة، ثم يباح لها إذا كان لغيرها مع وجود معنى التحريم فيه. وإذا نظرنا إلى أن التكاليف الإسلامية وما تضمنته من تحليل وتحريم هي في واقعها، وفيما أراد الله من جعل الرسالة المحمدية وشرائعها عامة لخميع الناس، وأن الناس جميعًا مكلفون بها، يظهر لهذا الرأى قوة فوق قوته. نعم جعل الشارع سبحانه عدم إيمانهم بالرسالة مبيحًا لتركهم وما يدينون وإن كان باطلا في ذاته، وذلك تسامح منه سبحانه قضت به محبة الأمن والاستقرار، وعدم الإكراه في الدين. وهذه مبادئ قررها الإسلام صونًا للجماعة وحفظًا للنظام، أما قول المرجحين للإباحة: وإن الله أباح طعام أهل الكتاب للمؤمنين وهو يعلم ما يقولون ويفعلون» فيقابله أنه سبحانه سبحانه المواه في المها ما يقولون ويفعلون» فيقابله أنه سبحانه وان الذه سبحانه المواه أما الكتاب للمؤمنين وهو يعلم ما يقولون ويفعلون» فيقابله أنه سبحانه وبن الذه الله الما الكتاب للمؤمنين وهو يعلم ما يقولون ويفعلون» فيقابله أنه سبحانه وان الله المؤمنين وهو يعلم ما يقولون ويفعلون» فيقابله أنه سبحانه المناه الكتاب المؤمنين وهو يعلم ما يقولون ويفعلون» فيقابله أنه سبحانه ويؤن الله الكتاب المؤمنين وهو يعلم ما يقولون ويقعلون» فيقابله أنه سبحانه ويؤن الله الكتاب المؤمنين وهو يعلم ما يقولون ويقعلون» ويقاله أنه سبحانه ويقولون ويفعلون» ويقاله أنه سبحانه ويقولون ويقعلون ويقعلون ويقعلون ويقولون ويقعلون ويقولون ويقعلون ويقولون ويقعلون ويقولون ويقعلون ويقعلون ويقولون ويقعلون ويقولون ويقولون ويقعلون ويقولون ويقولون ويقولون ويقولون ويقولون ويقولون ويقولون ويقولون ويقولون ويولون ويولون ويولون ويولون ويولون ويولون ويولون ويولون ويقولون ويولون وي

أباحه للمؤمنين وهو أيضًا يعلم ما حرمه عليهم، ويعلم أنهم يعلمونه، ويعلمون أن تحريمه لم يكن لأنه ملك لهم، بل لمعنى متصل به ومتحقق فيه ولا تأثير لصفة المالك عليه.

هذا موقفنا بين الفتويين، وبعبارة أخرى بين الرأيين ولكل مجتهد نصيب.

# هل إباحة التزوج بالكتابيات مطلقة؟

أما الكلمة الثانية: فهي في شأن التزوج من نسائهم وهو المذكور بقوله تعالى: و والمُحْصناتُ من الْمُؤْمِنات والمُحْصناتُ من اللّذين أُوتُوا الْكِتاب من قبلِكُم ﴾ فقد أخذه الجمهور على عمومه، وأباحوا التزوج من أهل الكتاب وإن غيروا وبدلوا، ذميين كانوا أو حربين. وقيده جماعة بالذميين دون الحربين. وذهب جماعة من السلف إلى أن أهل الكتاب قد غيروا وبدلوا وعبدوا المسيح وقالوا: إن الله ثالث ثلاثة، فهم بذلك والمشركون في العقيدة سواء، وقد حرم الله التزوج من المشركين، ونسب ذلك الرأى إلى عبد الله بن عمر، وغيره من الصحابة، وتأولوا الآية بوجوه أقربها أنها رخصة خاصة في الوقت الذي نزلت فيه. قال عطاء: إنما رخص الله في التزوج بالكتابية في ذلك الوقت لأنه كان في المسلمات قلة، أما الآن ففيهن الكثرة العظيمة، فزالت الحاجة فلا جرم زالت الرخصة.

# رأينًا في ذلك،

والذى نراه فى المسألة أنه ليس فى الآية ما يدل على أنه رخصة، ولا نعلم فى الشريعة ما يدل على أنه رخصة، والآية دلت على الإباحة المطلقة ولم تقيد بوقت خاص ولا حالة خاصة، وعلى هذا يكون القول بحرمة التزوج من نسائهم وقفًا لحكم الآية، أو نسخًا لها بغير دليل. ومن المعلوم من تعاليم الشريعة العامة أن الله فرق بين أهل الكتاب والمشركين فى كثير من الأحكام، نظرًا لما بينهم من الاختلاف الشاسع فى العقيدة، الأمر الذى جعل أهل الكتاب أقرب للمؤمنين من المشركين، ومن هذه الأحكام أن شرع للمؤمنين الذين يعتزون بإيمانهم ويكونون مثلا أعلى للأخلاق الإسلامية التزوج من أهل الكتاب ليكون ذلك التزوج بمثابة رسول من رسل المحبة والآلفة، فيزول ما فى صدورهم للإسلام من جفوة، ويعرفون محاسنه وفضائله عن كثب. أما قولهم: إن الله ثالث ثلاثة، وإن المسيح أو عزيزًا ابن الله، وإن محمدًا ليس برسول، فهذا كله ليس معناه إنكارهم ألوهية الله، ولا إنكارهم أصل الوحى والرسالة بخلاف المشركين فى ذلك كله.

نعم إن ما نواه اليوم في بعض المسلمين من رغبة التزوج بنساء الإفرنج لا لغاية سوى أنها إفرنجية تنتمي إلى شعب أوروبي، ثم يضع بذلك نفسه وأولاده ومعيشته تحت تصرفها ورأيها، ويتخذها قدوة له، ويتخذها قائدًا يسير خلفه، ولا يرى نفسه إلا تابعًا لها، مسايرًا لرأيها ومشورتها، فتذهب بأولاده إلى الكنيسة كما تشاء، وتسميهم بأسماء قومها كما تشاء، وتربط في صدورهم شعار اليهودية أو النصرانية، وترسم في حجر منزلها ما نعلم، ثم بعد ذلك كله تنشئهم على ما لها من عادات في المأكل والمشرب والاختلاط وغير ذلك يما لا يعرفه الإسلام ولا يرضاه، ويما يعتبر الرضابه والسكوت عليه كفراً وخروجًا عن الملة والدين، إن ما نراه من كل ذلك عكس للقضية، وقلب للحكمة التي أحل الله لأجلها التزوج من الكتابيات، ولا ريب أنه لمثل هذا القلب قد حرم الله على المسلمة التزوج بالكتابي صونًا لها عن التأثر بسلطان زوجها، والطبيعة مهما تخرص المتخرصون قاضية بقضية القرآن ﴿ الرِّجالُ قواً مُون على النِّساء ﴾ ومركز الرجل في الزوجية يختلف عن مركز المرأة، فليبق هذا الأصل على الطبيعة، ويطرد المنع والتحريم، وإذا شذ الرجال عن مركزهم الطبيعي بحكم ضعفهم القومي، وألقوا بمقاليدهم بين يدي المرأة وجب منعهم من التزوج بالكتابيات، ووجب على الحكومات التي تدين بالإسلام وتغار على قوميتها وشعائرها في أبنائها أن نضع لهؤلاء الذين ينسلخون عن مركزهم الطبيعي بفتنتهم الضالة حدا يردهم عن غيهم حفظًا لمبادئ الدين والقومية في البلاد. وإن العمل على تقييد هذا الحكم في التشريع الإسلام أو منعه لألزم وأوجب عما تقوم به بعض الحكومات الإسلامية أو تحاول أن تقوم به من تحديد سن الزواج للفتاة، وتقييد تعدد الزوجات، وتقييد الطلاق، وما إلى ذلك من التشريعات التي ينشط لها كثير من رجال الحكم سيرًا وراء مدنية الغرب المظلمة. ألا وإن انحلال الكثرة الغالبة ـ عمن يميلون إلى التزوج بالكتابيات للمعاني التي أشرنا إليها للما يوجب الوقوف أمام هذه الإباحة التي أصبحت حالتنا لا تتفق والغرض المقصود منها . وهذا معنى تشهد به كليات الدين وقواعده التي يتجلى بها شدة حرصه على حفظ شخصية الأمة الإسلامية وعدم انحلالها وفنائها في غيرها.

هذا ما أردنا أن نعلق به على النداء الأول وما اتصل به من أحكام وتشريع.

#### النداءالثانيء

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلائِدَ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيُ وَلَا الْقَلائِدَ وَلَا الْمَانُوا وَلَا يَجْرِمِنَكُمْ شَنَانُ الْبَيْتُ الْحَرَامِ يَيْتَغُونَ فَصْلًا مِن رَبِهِمْ وَرِضُوانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلا يَجْرِمِنَكُمْ شَنَانُ قُومٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوِنُوا عَلَى البِّرِ وَالتَّقُوى وَلا تَعَاوِنُوا عَلَى البِرِ وَالتَّقُوى وَلا تَعَاوِنُوا عَلَى اللهِ وَالْعَدُوانِ وَالتَّقُولَ وَلا تَعَاونُوا عَلَى اللهِ وَالْعَدُوانِ وَاتَقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهُ شَدِيدُ الْعَقَابِ ﴾ .

وكما تضمن النداء الأول تشريعًا كليًا يركز مسئولية الالتزام التعاقدي، وتشريعًا جزئيًا ينص على ما أحله الله للإنسان وما حرم عليه من الحيوان، يتضمن هذا النداء الثاني تشريعًا كليًا يقرر المحافظة على الشخصية الدينية لجماعة المسلمين، وتشريعًا جزئيًا ينص على وجوب الاحتفاظ بأشياء معينة تتصل بما قدس الله من المكان والزمان.

# المحافظة على الشخصية الدينية للمسلمين بإيجاب التمسك بالشعائر،

وفي الكلى يقول: ﴿ لا تُحِلُوا شَعَائِرَ اللهِ ﴾ شعائر الله: هي ما نصبه الله عنوانًا على هديه، وهي عند التحقيق ترجع إلى مظاهر ما فرض الله من فرائض، وحد من حدود، وشرع من تشريع، وهو بعمومه يشمل في جانب الفعل: الفرض، والمسنون، والمندوب، وفي جانب الترك: المحرم، والمكروه، وما لا ينبغي، وإحلالها: انتهاكها وتركها وإهمالها فيما طلب تركه. ومن وإهمالها فيما طلب تركه. ومن عنصرين: فعل مطلوب، وترك منهي عنه، فإذا هنا يتبين أن الشخصية الدينية تتكون من عنصرين: فعل مطلوب، وترك منهي عنه، فإذا اجتمعا كملت الشخصية الدينية، وإذا عدما أو عدم أحدهما عدمت الشخصية الدينية للجماعة، وحرمت مكانة السمو التي تحظي بها ذات الشخصية الكاملة. ﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مَنكُمْ إِلا خِزْيٌ فِي الْعَيَاةِ اللدُنيَّا وَيُومُ الْقَيَامَة يُردُونَ إِلَىٰ أَشَدَ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾.

فالأذان، وصلاة الجماعة في الأوقات الخمس، وصلاة الجمعة في كل أسبوع، وصلاة العيدين في كل عام، وأداء الحج في العمر، وزكاة المال والزروع في وقتها، كل ذلك ونحوه من العناصر الإيجابية للشخصية الدينية.

والابتعاد عن شرب الخمر، وأكل الخنزير، والاتجار بهما، وغلق أبواب اللهو

والفسوق، وبيوت الدعارة، والقمار، ومنع خروج المرأة متزينة، متعطرة، عارية كاسية، من العناصر السلبية للشخصية الدينية، ووجودها هدم لهذه الشخصية.

## تقديس ما قدسه الله:

وبعد أن ركز هذا النداء في نفوس المؤمنين وجوب المحافظة على شخصيتهم التي بها يعرفون وعن غيرهم يتميزون، ويتضح للناس مسلكهم وصراطهم الذي يسلكون، عنى النداء بالنص على أشياء خاصة كانت موضع انتهاك القوم لها وقت التنزيل، وربما كان لإحلالها في نفوس البعض ما يبرره، فحدر بوجه خاص من إحلالها.

## الشهرالحرام

ومن ذلك "الشهر الحرام" والمراد به الجنس، فيشمل الأشهر الأربعة المذكورة في قوله تعالى من سورة التوبة: ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كَتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ خُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ فَلا تَظْلَمُوا فِيهِنَ أَنْفُسَكُمْ ﴾ وقوله: السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ خُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينَ كَفَرُوا يُحلُونَهُ عَامًا وَيُحرِمُونَهُ عَامًا لِيُواطِئُوا ﴿ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحلُونَهُ عَامًا وَيُحرِمُونَهُ عَامًا لِيُواطِئُوا عِدَةً مَا حَرَّمَ اللّه فَيُحلُوا مَا حَرَّمَ اللّهُ زُيْنَ لَهُمْ سُوءً أَعْمَالِهِمْ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافَرِينَ ﴾.

#### الهدىء

ومن ذلك «الهدى» وهو ما يهدى إلى بيت الله من الأنعام للتوسعة على عباد الله العاكفين فيه والبادين.

#### القلائده

ومنه القلائدة وهي ما يوضع على الهدى إشعارًا بأنه هدى إلى الله وقربان.

#### قاصدوالبيت الحرام،

ومنه ما أشار إليه بقوله: ﴿ وَلا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ ﴾ وهم الذين يقصدون البيت يبتغون فضلا من ربهم ورضوانًا.

وإحلال الأشهر الحرام يكون باستباحة الدماء والقتال، وارتكاب المظالم فيها. وإحلال الهدى حبسه عن أن يبلغ محله، وهو بيت الله الحرام، أو ذبحه قهرًا عن أصحابه. وإحلال القلائد يكون بانتزاعها من الهدى، فيجهل الناس أنه هدى، ويتعرضون له بالغصب أو النهب. وإحلال قاصدي البيت، التعرض لهم بسوء وهم لا يريدون السوء بأحد، وإنما يريدون فضل الله ورضوانه، فهم إذن ضيوف الله وفي جواره فلا يقاتلون، ولا يساءون، ولا يعنف عليهم في معاملة أو بيع وشراء. وقد عرض القرآن الكريم للبيت الحرام وبين قدسيته القديمة ومناسك الحج وشعائره في سورة البقرة، وأل عمران، والمائدة، وسورة الحج، وبين في كل ذلك أنه شأن ديني قديم نزلت به شريعة السماء. ودانت به الأم من عهد إبراهيم وإسماعيل إلى عهد محمد خاتم الأنبياء إلى يوم الدين. وعاجاء بشأنه وشأن احترامه وتقديس ما يتصل به أو يدخل فيه حتى الصيد والأنعام قوله تعالى في سورتنا هذه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدُ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قتلهُ منكُم مُتعمَدًا فجزاءٌ مَثْلُ ما قُتل من النَّعَم يَحُكُمُ به ذُوا عَدْل مَّنكُمْ هَدْيًا بالغ الْكعّبة أوْ كَفَّارَةٌ طعامُ مُساكِين أوْ عدُّلُ ذلك صيامًا لَيذُوقَ وَبَالَ أَمْرِه عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلْف وَمَنْ عاد فينتقمُ اللَّهُ منهُ واللَّهُ عزيزٌ ذُو انتقام (٧٠) أُحلُّ لَكُمْ صَيْدُ الْبحر وَطَعامُهُ مَناعًا لَكُمْ وللسَّيّارة وحُرَم عَلَيْكُمْ صِيْدُ الْبِرَ مَا دُمَّتُمْ حُرُمًا واتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشُرُونَ (١٦٠) جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَة الْبِيْتِ الْحَرَامِ قِيامًا لَلنَّاسِ وَالنَّهُرِ الْحَرَامِ وَالْهَدِّيِّ وَالْقَلائد ذلك لِتَعْلَمُوا أَنَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا في السَّمُوات وَمَا في الأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ﴾ .

# تقديس بعض الأماكن والأزمان يتيح للناس نوعًا من الهدنة والتحصن؛

ومبدأ احترام بعض الأماكن وبعض الشهور مبدأ سام، شرعه الله في القديم وأقره في الإسلام، كيف لا وهو فرصة تعين المتخاصمين على حسن التفاهم وإقرار الأمن والسلام هو بمثابة هدنة إلهية يغرس الاعتراف بها في قلوب الناس جميعًا ويمنحونها حقها من الكف عن المظالم والعدوان، فتشعر بلذة الأمن والطمأنينة، وتسعى في إزالة أسباب التدابر والتقاتل والخصام بوازع ديني تمتلئ به القلوب، وتخشى في مخالفته سطوة المالك للرقاب، المهيمن بقدرته وجبروته على القوى المتجبر، وبرحمته وعطفه على الضعيف المستعبد.

ومن غريب أمر هذه الهدنة أنها أقرت الأمن في هذه الأماكن حتى بالنسبة للأشجار الصامتة وللحيوان الأعجم الذي يغشاها ويتنقل في أرجائها ويطير في أجوائها ﴿ وحُرَمُ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبُرّ مَا دُمْتُمْ حُرُمُ ﴾.

## كلام القرطبي في هذا؛

قال القرطبي في تفسيره: «والحكمة من جعل الله تعالى هذه الأشياء قيامًا للناس وسبيلا لأمنهم أن الله تعالى خلق الخلق على سليقة التحاسد والتقاطع، والتدابر والسلب، والغارة والقتل والثأر، فلم يكن بد في الحكمة الإلهية من كاف يدوم معه في الحال، ووازع يحمد معه المآل. ومن هنا جعل الخليفة والإمام لتجرى على رأيه الأمور ويكف الله به عادية الأمور، وعظم في قلوبهم البيت الحرام، وأوقع في نفوسهم هيبته، وعظم حرمته فكان من لجأ إليه معصومًا به، وكان من اضطهد محميًا بالسكون فيه ﴿ أو لم يروا أنّا جعلنا حرمًا آمنًا ويُتخطفُ النّاسُ من حولهم ﴾ ولما كان البيت الحرام في مكان يروا أنّا جعلنا حرمًا آمنًا ويتخطفُ النّاسُ من حولهم أو لله كان البيت الحرام في مكان مخصوص لا يدركه كل مظلوم، ولا ينال حظه من الأمن فيه كل خائف، ولا يكن أن يجتمع سكان المعمورة فيه، جعل الله الأشهر الحرم ملجأ آخر، تنشر على الناس، وهم في اقاليمهم وأقطارهم ألوية الأمن والاطمئنان، ويدخلون بها في هدنة الرحيم المنان، فقرر فيها في القلوب حرمتها: لا يروع فيها سرب، ولا يطلب فيها دم، ولا يتوقع فيها ثأر، وفيها تسكن السيوف في أغمادها، وتتجه القلوب إلى ربها، فيفيض عليهم من رحمته ما يطهرها من النوازع المادية التي بتسلطها على الإنسان يهلك الحرث والنسل، ويعرض الكون للخراب والدمار».

ولا ريب أن الإنسان إذا استمر في هذه الهدنة، وعالج نفسه في ظلها، وهي. أربعة أشهر من اثني عشر شهرًا. ثلث الحياة، كان في فسحة وواحة ومجال للسياحة والاتصال وتسوية الحال، مما يجعله في حصن ووقاية من الرجوع إلى طرق باب الشرور والتنازع والخصام، وبذلك يصير مع إخوته بني الإنسان إخوانًا متعاونين على البر والتقوى، بعيدين عن الإثم والعدوان.

#### ختام الثداء وما يوحي به من العاني السامية:

هذا تشريع الله لعباده المؤمنين، وقد ذيله بقوله: ﴿ وتعاونُوا على البر والتَقُويُ ولا

تعاونُوا على الإثم والْعُدُوانِ وَاتَقُوا اللّه إِنَّ اللّه شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ ليأخذ بهم إلى السمو عن مواطن الأهواء والنزعات، والترفع عن معانى الأثرة والأنانية، وسبل الشر والفساد، ويجعل منهم قوة موجهة إلى الخير، متعاونة على البر.

فمتى يخضع المسلمون لتعاليم ربهم وإرشاده وهو يأمرهم أن يكونوا جميعًا أمة واحدة لا تعيف إلى اعد الالشقلة مد الالتقلف مد الالتقاطوم مد الالتصاف المدالة المسلمان المسلم بعث به الرسول وأنزل به كتابه ، ويتناول الالتزام التعاقدي بين الأفراد بعضهم مع بعض ، وبين الجماعات والأم بعضهم مع بعض وخلاصته أن الوفاء به واجب ، وهو على إطلاقه يتناول كل تعاقد ما لم يتضمن أو يشتمل على تحريم ما أحل الله ، أو إحلال ما حرم .

وقرر النداء الثاني ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تُحِلُوا شَعَائُرُ اللَّهِ ﴾: وجوب المحافظة على الشخصية الدينية لجماعة المؤمنين، وهو تشريع كلى أيضًا، ويتناول أشياء كما يشمل جانب الفعل فيما طلب، وجانب الترك فيما نهى عنه، وقد أردف كل من النداءين بالنص على بعض الجزئيات التي يتناولها.

وهذا هو النداء الشالث، قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُصِتُم إِلَى الصّلاة فَاعْسُلُوا وَجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمُرافق وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلكُم إِلَى الْكَعْبِينِ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرِ أَوْ جَاء أحدٌ مَنكُم مِنَ الْغَائطُ أَوْ لامستُمُ كُنتُمْ جُنبًا فَاطَهْرُوا وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرِ أَوْ جَاء أحدٌ مَنكُم مِنَ الْغَائطُ أَوْ لامستُمُ النّساءَ فَلَمْ تَجَدُوا مَاءً فَتَيْمَمُوا صَعِيدًا طَيبًا فَامْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مَنْ عَرج وَلكن يُريدُ ليطهركُمْ وليتم نعمته عليكُمْ لعلكُم تشكرُون (١٠) ليَجْعَلُ عليكُم مَنْ حَرَج ولكن يُريدُ ليطهركُمْ وليتم نعمته عليكُمْ لعلكُم تشكرُون (١٠) واذْكُرُوا نعمة اللّه عَلَيكُمْ ومَيثَاقَهُ الّذي وَاثْقَكُم بِهُ إِذْ قُلْتُمْ سَمَعْنا وأطعنا واتَقُوا الله إن الله عَليمٌ بِذَاتِ الصّدُور ﴾.

وهو تشريع جزئي يتعلق ببيان ما تتوقف عليه صحة الصلاة من جهة الطهارة وضوءًا وغسلا.

## شرح آية الطهارة:

وقد تضمنت هذه الآية طهارة الوضوم، وطهارة الغسل، كما تضمنت طهارة التيمم التي جعلت تيسيراً على العباد خلفاً عن طهارة الماء، والتي دل اعتبارها طهارة على أن تزكية النفس ترجع في الواقع إلى تلبية التكليف وامتثال الأمر، أكثر مما ترجع إلى الصورة الحسية وما يحدثه التكليف من أثر في الجسم.

طلبت الآية من المؤمنين إذا اتجهت نياتهم إلى الصلاة وعزموا عليها أن يغسلوا وجوههم وأيديهم إلى المرافق، وأن يسحوا بر وسهم وأرجلهم إلى الكعبين، وأن يطهروا إن كانوا مرضى أو على سفر ـ أو قضى أحدهم حاجته

الطبيعية أو الجنسية ، ولم يجدوا ماء يتوضئون به أو يغتسلون: أن يتيمموا صعيداً طيبا فيمسحوا بوجوههم منه ، ثم ذيلت الآية بما يدل على أن إرادة الله من هذا التكليف إنما هي: تطهير عباده وإتمام نعمته عليهم .

تلك هي رءوس الموضوعات التي احتوى عليها هذا النداء، وهي: الوضوء والغسل والتيمم.

# الوضوء والاختلاف في أركانه وشروطه:

أما الوضوء، فلم تذكر الآية فيه سوى غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، والمسح بالرءوس وغسل الأرجل إلى الكعبين أو مسحهما. وإذا نظرنا إلى أن الآية لم تعرض للأذنين، وأنها ذكرت المرافق في اليدين على أنها غاية، وأنها عدت المسح إلى الرءوس بالباء، ثم جاءت الأرجل فيها بقراءتي النصب والجر، وذكر فيها الكعبان على أنهما غاية. ونظرنا بعد ذلك إلى أنها لم تعرض إلى حكم النية في الوضوء، ولا إلى حكم الترتيب والموالاة والتدليك، ونظرنا إلى أن عباراتها فيما عرضت له ليست قطعية في معني معين، وإغاهي عبارات قابلة لوجوه من النظر. إذا نظرنا إلى هذا كله استطعنا أن نقول: إن أركان الوضوء وشروطه لم ينل منها شيء اتفاق الأئمة وإجماعهم سوى غسل الوجه فيما أركان الوضوء وشروطه لم ينل منها شيء اتفاق الأئمة وإجماعهم وي غسل الوجه فيما الأرجل فقد دار فرضها بمقتضى القراءتين بين الغسل والمسح، وفيما وراء ذلك اختلف الأرجل فقد دار فرضها بمقتضى القراءتين بين الغسل والمسح، وفيما وراء ذلك اختلف

اختلفوا في أن الأذنين من الرأس فتكون وظيفتهما المسح، أو من الوجه فتكون وظيفتهما المسح، أو من الوجه فتكون وظيفتهما الغسل، أو هما عضو مستقل لم يفترض غسله ولا مسحه. واختلفوا في أن المرفقين يفترض غسلهما بناء على دخوله الغاية، أو لا يفترض بناء على خروجها.

واختلفوا في أن الرأس فرضها مسح الجميع أو مسح بعض معين، أو مسح أي جزء منها، وذلك بناء على مكانة الباء في قوله "برءوسكم" هل هي زائدة أو هي للإلصاق؟ وإذا كانت للإلصاق فهل يتحقق بمسح أي جزء، أو هناك ما يدل على أن المطلوب إلصاق المسح بجزء معين؟

واختلفوا في أن وظيفة الأرجل هي الغسل عملا بقراءة النصب عطفًا على الوجوه المغسولة، أو وظيفتها المسح عطفًا على الرءوس عملا بقراءة الجر. وهل يدخل الكعبان في وظيفتها غسلا أو مسحًا كما قبل في المرفقين؟

واختلفوا في فرضية ما لم يذكر بنصه في الآية من النية وما إليها.

اختلفوا في كل ذلك، وقد عنيت كتب الفقه ببسط الآراء والأدلة في كل مسألة من هذه المسائل، وكان أوسعها قولا، وأشدها خلافًا مسألة «المسح بالرأس» و«غسل أو مسح الرجلين». وقد عرضنا في كتابنا «مقارنة المذاهب» (١) في الفقه لمسألة الرأس، ومسألة النية، والدلك، والترتيب والموالاة.

# رأينًا في المسح بالرأس:

وكانت نتيجة نظرنا في المسح بالرأس أن الآية من قبيل المطلق، وأنها لا تدل على أكثر من إيقاع المسح بالرأس وذلك يتحقق بمسح الكل، وبمسح أي جزء قل أو كثر، ما دام في دائرة ما يصدق عليه اسم المسح، وهو إمرار البلة بالعضو المسوح. وأن مسح شعرة أو ما يتناوله وضع الإصبع من الشعرات لا يصدق عليه عنوان المسح بالرأس.

## وفي النية:

وكانت نتيجة نظرنا في «النية» رجحان القول بفرضية النية في الوضوء، وأن انغماس الأعضاء في الماء بدون قصد رفع الحدث، أو بقصد التبرد، ليس غسلا لصلاة حتى يؤدي مهمته الشرعية ويحقق المأمور به، والمقصود أن يحقق المكلف ما أمر به لا أن يتحقق.

## وفى التدليك،

وكانت نتيجة نظرنا في مسألة "التدليك" فرضية الدلك في الوضوء، وفي غسل الجسم كله في الغسل، وقد بنينا ذلك على الفرق اللغوى بين معانى الألفاظ الآتية: أسال، صب، غمس، غسل.

<sup>(</sup>١) المقرر على طلبة السنة النهائية بكلية الشريعة.

#### وفىالترتيب

وكانت نتيجة نظرنا في مسألة «الترتيب» اختيار القول بالفرضية ، وبنينا ذلك على أسلوب الآية حيث لم تذكر الأعضاء مرتبة كمواقعها في الجسم ، ولا كوظيفتها في الغسل أو المسح ، وإنما وسطت محسوحًا بين مغسول ومغسول . وعلى ما تواترت به الأخبار الصحيحة من مواظبة النبي - وأصحابه من بعده على الترتيب، وكان ذلك بيانًا مؤكدًا لما تدل عليه عبارة الآية ، وكذلك كان رأينا في الموالاة .

#### وهى الأذنين والمرفقين والكعبين،

أما مسألة الأذنين فرأينا فيها مع الجمهور القائلين بأنها عضو مستقل ليس من مسمى الرأس ولا من مسمى الوجه، وبذلك لم يفرض فيه غسل ولا مسح، وإنما كانت وظيفته أخذًا من الوارد عن الرسول: المسح على وجه السنية. وكذلك رأينا في المرفقين والمكعبين، بناء على دخول الغاية في مثل ذلك. وقد بسط الفقهاء وجهة نظر الجمهور في كل مواضع الخلاف فليرجع إليها من شاء.

## رأى الجمهور في فريضة الرجلين،

أما وظيفة «الرجلين» فرأى الجمهور أنها الغسل، وكان أساسهم في هذا قراءة النصب التي عطفت بها الأرجل على الوجوه المغسولة فتأخذ حكمها وهو الغسل، وقالوا: إن قراءة الجر محمولة على قراءة النصب، وليس الجر بمقتضى العطف على الرءوس المسوحة حتى تشاركها في المسح، وإنما كان الجر بحكم المجاورة الذي عرف كثيراً في الملغة العربية.

#### حجة من قال إن الفرض مسحهما لا غسلهما:

ويجدر بنا هنا أن نسوق عبارة الفخر الرازى في الاحتجاج لمن قال بوجوب المسع. قال: حجة من قال بوجوب المسع مبنية على القراءتين المشهورتين في قوله: ﴿ وَأَرْجُلُكُمْ ﴾ فقرأ ابن كثير وحمزة وعاصم في رواية أبي بكر عنه بالجر، وقرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية حقص عنه بالنصب، فنقول: أما القراءة بالحرفهي تقتضي كون الأرجل معطوفة على الرءوس، فكما وجب المسّح في الرأس فكذلك في الأرجل، فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال هذا جر على الجوار كما في قوله "جحر ضب خرب" وقوله "كبير أناس في بجاد مزمل" قلنا هذا باطل من وجوه:

الأول: أن الكسر على الجوار معدود في اللحن الذي قد يتحمل لأجل الضرورة في الشعر، وكلام الله يجب تنزيهه عنه.

وثانيها: أن الكسر إنما يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتباس كما في قوله: «جحر ضب خرب» فإن من المعلوم بالضرورة أن الخراب لا يكون نعتًا للضب بل للجحر، وفي هذه الآية الأمن من الالتباس غير حاصل.

وثالثها: أن الكسر بالجوار إنما يكون بدون حرف العطف، وأما مع حرف العطف فلم تتكلم به العرب.

وأما القراءة بالنصب فقالوا: إنها أيضًا توجب المسح، وذلك لأن قوله: ﴿ والمسحوا برءُوسِكُمْ ﴾. فرءوسكم في محل النصب، ولكنها مجرورة بالباء، فإذا عطفت الأرجل على الرءوس جاز في الأرجل النصب عطفًا على محل الرءوس، وجاز الجر عطفًا على الظاهر، وهذا مذهب مشهور للنحاة. إذا ثبت هذا فنقول: ظهر أنه يجوز أن يكون عامل النصب في قوله: ﴿ وَأَرْجُلُكُمْ ﴾ هو قوله: ﴿ وَأَمْسَحُوا ﴾ ويجوز أن يكون هو قوله ﴿ فَاغْسلُوا ﴾ لكن العاملين إذا اجتمعا على معمول واحد كان إعمال الأقرب أولى، فوجب أن يكون عامل النصب في قوله: ﴿ وَأَرْجُلُكُمْ ﴾ هو قوله ﴿ وَأَمْسحُوا ﴾ فئبت أن قوجب أن يكون عامل النصب في قوله: ﴿ وأرجُلكُمْ ﴾ هو قوله ﴿ وَأَمْسحُوا ﴾ فئبت أن قواءة ﴿ وأَرْجُلكُمْ ﴾ المنصب اللام توجب المسح أيضًا. فهذا وجه الاستدلال بهذه الآية على وجوب المسح، ثم قالوا: ولايجوز ذلك بالأخبار، لأنها بأسرها من باب الآحاد ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز.

## رد الإمام الرازي عليهم:

ثم قال: واعلم أنه لا يمكن الجواب عن هذا إلا من وجهين:

الأول: أن الأخبار الكثيرة وردت بإيجاب الغسل، والغسل مشتمل على المسح ولا ينعكس، فكان الغسل أقرب إلى الاحتياط فوجب المصير إليه، وعلى هذا الوجه يجب القطع بأن غسل الرجل يقوم مقام مسحها. والثاني: أن فرض الرجلين محدود إلى الكعبين، والتحديد إنما جاء في الغسل لا في المسح.

## رأيتا في ذلك،

والذى نفهمه أن الغسل غير المسح، وأن الإتيان بأحدهما لا يحقق الأمر بالآخر، فالله إذا أمر بالمسح، وهو غير الغسل، لا يعد متمثلا للأمر من أتى بالغسل وبالعكس، وإقامة أحدهما مقام الآخر تحتاج إلى دليل شرعى، وليس هناك دليل على ذلك، فجوابه الأول غير مقبول في نظرنا. نعم لجوابه الثاني وجهة نظر قوية، ويضم إليها أن الكعبين قد عرفا في اللغة وفي العرف أنهما العظمان الناتئان في جانبي الساق، ومنشأ القول بغير ذلك افتراض أن وظيفة الرجل المسح، وهو أصل الدعوى فلا ينهض دليلا على أن هذا هو معنى الكعب.

بقى أن عمل الأخبار التى تكاد تبلغ حد التواتر فى أن وظيفة الرجل «الغسل» ليس هو نسخ الكتاب بالأحاد، وإنما هو بيان وترجيح لاختيار أن قراءة النصب مبنية على اعتبار الأرجل معمولة لقوله «اغسلوا» وليس واجبًا أن تكون معطوفة على المحل فى قوله: «وامسحو برءوسكم» وما دامت الأحاديث تلتقى مع وجه محتمل فى الآية فإنها لا تكون ناسخة للآية، وإنما تكون مبنية ومرجحة لهذا الاحتمال.

بقى علينا أن نشير إلى النكتة التى من أجلها وسط الممسوح بين المغسول، وهى إفادة وجوب الترتيب بين أعمال الوضوء على الوجه الذى ذكر فى الآية، ودلت على اعتباره: أخبار وضوئه على الوضوء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. والذى نراه فى هذا الموضوع هو غسل الرجلين لا مسحهما، عملاً بالأحاديث الكثيرة الواردة فى هذا الشأن، وعملاً بالتحديد الوارد فى الآية، وبتحكيم معنى الكعبين المعروف لغة وعرفًا، وليس من شك فى أن أحاديث فغسل الرجلين أكثر وأقوى من روايات مسحهما، فليكن الغسل هو الرأى. أما الجمع بين القراءتين أو بين الأحاديث بالتخيير بين المسح والغسل، أو بجمعهما، أو بحمل المسح على حالة لبس الخف، فكل ذلك تكلف ظاهر لا يستند إلى جانب قوى من النظر.

# دلالة هذا الخلاف على سعة الشريعة ويسرها:

هذا ما أردنا أن نسوقه للقراء فيما يختص بالوضوء، ومواقف الأئمة بالنسبة للآية الكريمة، وهي مواقف تدل دلالة واضحة على أن الإسلام لم يرد في تشريعه حتى في العبارات أن يرهق أتباعه أو يقيدهم بحكم معين فيما يرى أن القصد منه يحصل على أى احتمال ذهب إليه الفقيه جريًا وراء ما يظهر من قرائن وأدلة، فمن ترجح عنده الغسل وجب عليه الغسل، ومن ترجح عنده المسح وجب عليه المسح، لا يحال بينه وبين ما اطمأن إليه قلبه، ما دام الحق مطلبه والدليل رائده. أما المخالفة عن طريق التشهى، أو طريق التعصب المذهبي فليست من الإسلام ولا يعرفها الإسلام. وهذه كلمتنا ورأينا في كل الموضوعات الخلافية المبنية على النظر وإرادة الحق، ولكل مجتهد نصيب.

#### الفسلء

ثم أردفت الآية بيان الوضو، وهو المعروف الطهارة الصغرى، بطهارة الغسل وهو المعروف المعروف الطهارة الكبرى، فقال: ﴿ وَإِنْ كُنتُمْ جُنبا فَاطَهُرُوا ﴾ والتطهر هنا مراد به المبالغة فى الطهارة، وتلك لا تكون إلا بغسل البدن كله، كما دل عليه قوله تعالى: ﴿ حتى تغتسلُوا ﴾ من قوله: ﴿ يا أَيُها الَّذِينَ آمنُوا لا تَقْربُوا الصُلاة وأنتُمْ سُكارَى حتى تعلمُوا ما تقُولُونَ ولا جُنبًا إلا عابري سبيل حتى تغتسلُوا ﴾ وقد أفادت صيغة المبالغة في آيتنا وجوب عسل جميع ما أمكن غسله من الجسم دون إيذاء أو ضرر، ومن ذلك افترضت المضمضة والاستنشاق في الغسل عند من لم ير فرضيتهما في الوضوء. وقد دل اعتبار الجنابة في وجوب الغسل على اعتبار الحدث في الوضوء، كما دل اعتباره أيضًا قوله بعد: ﴿ أَوْ جاء أحدٌ مَنكُم مَن الْغائط أوْ لامَستُمُ النساء فلم تجدُوا مَاءُ فَتَيمَمُوا ﴾ حيث اعتبر في وجوب التيمم الذي جعل خلفًا عن الوضوء والغسل وجود الحدث الذي عبر عنه بالمجيء من الغائط وملامسة النساء. وكان هذا وذاك مع الأحاديث الواردة في هذا الشأن أدلة ظاهرة على أن قوله في صدر الآية: ﴿ إِذَا قُمتُمْ إلى الصلاة فاعْسلُوا ﴾ مبنى على وجود حالة الحدث الذي يزيلها غسل الوجه وما عطف عليه.

# بم تتحقق الجنابة، هل هي من الالتقاء أو من الماء؟،

أما الجنابة التي تدل عليها كلمة «جنبًا» في الآية، فهي الحالة الشرعية التي يعتبر

الشخص متلبسًا بها عقب خروج المنى، وهو ظاهر فيما إذا خرج عن طريق الوقاع، أو خرج عن طريق العلماء في أنه إذا خرج عن طريق أخر من مداعبة أو استمناء، أو احتلام. ولا خلاف بين العلماء في أنه إذا انفصل عن مقره بشهوة وجب الغسل، وإغا الخلاف بينهم في ذلك في موضعين:

أحدهما: إذا خرج عن مقره بشهوة ثم سكنت الشهوة وانفصل من المحل سائلاً، ومحل تحقيق هذا الخلاف كتب الفروع، فليرجع إليه من شاء، ونحن نرى أن مجرد الانفصال عن المقر بشهوة محقق لمعنى الجنابة، وأنه موجب للغسل.

ثانيهما: إذا غاب العضو في المحل الآخر، وحصل انفصال دون إنزال، فهل تتحقق بهذا القدر جنابة فيجب الغسل أو لا تتحقق فلا يجب؟ وهذا الموضوع جدير بشيء من البسط، فنقول:

ذهب جمهور العلماء إلى أن الوصف الموجب للغسل يتحقق بمجرد غيبوبة العضو، واستدلوا بمنقول ومعقول:

أما المنقول فما روى عن أبى هريرة عن النبى عن الله عليه المسلم وأحمد: «وإن لم ينزلة وما الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل» متفق عليه ، ولمسلم وأحمد: «وإن لم ينزلة وما روى عن عائشة قالت: قال رسول الله على الم والماه والترمذى ، والحديثان صريحان فى الختان الختان ، فقد وجب الغسل واه أحمد ومسلم والترمذى ، والحديثان صريحان فى أن الغسل لا يتوقف وجوبه على الإنزال . قال شراح الحديث: وقد ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة ، والعترة ، والفقهاء ، وجمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم . وروى ابن عبد البر عن بعضهم أنه قال: العقد إجماع الصحابة على إيجاب الغسل من التقاء الختانين ، قال: وليس ذلك عندنا كذلك ، ولكنا نقول: إن الاختلاف في هذا ضعيف ، وإن الجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم من السلف والخلف انعقد إجماعهم على إيجاب الغسل من التقاء الختانين ، أو مجاوزة الختان الختان . وقال النووى : قد أجمع على وجوب الغسل متى غابت الحشفة في الفرج ، وإنما كان الخلاف فيه لبعض الصحابة ومن بعدهم ، ثم انعقد الإجماع على ما ذكرنا .

أما المعقول فقد عرض له فقهاء الحنفية بقوله: ﴿إِنَّ التَّقَاء الْحُتَانِينَ ـ أُو غيبوبة الحَشْفة كما يعبرون - سبب الإنزال ، والإنزال يغيب عن البصر وقد يخفى لقلته ، فيقام الظاهر مقام الخفى ، وتوضيح هذا أخذًا من قواعد الأصول: أن المعنى الذي يترتب عليه حكم إذا كان

خفيًا وله سبب ظاهر يقام ذلك السبب الظاهر مقام ذلك المعنى الخفى، وبه يناط الحكم، والإنزال في هذا المقام هو المعنى الذي يترتب عليه الغسل، وهو خفى عن بصر الشخص، وقد يخفى عن إحساسه لقلة النازل، وله سبب ظاهر بحسب العرف والعادة، وهو الغيبوبة أو التقاء الختانين، فيقام ذلك الظاهر مقام الخفى، ويدار الحكم عليه: إن وجد وجب الغسل، حصل الخفى أو لم يحصل. ونظير هذا ما قالوه في المشقة بالنسبة للسفر، وإقامة السفر عنوانًا عليها حتى نيط به لا بها الحكم، وهو الترخص، فقصر المسافر الذي يتقلب في النعيم والراحة.

قال الجمهور: وبهذه الأحاديث الصحيحة المروية، وبهذا المعنى المعقول المقرر في قواعد الأصول، وقع بيان المراد بالجنابة في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنتُمْ جُنبًا ﴾ ويصير معنى الآية على هذا: وإن خرج الني منكم ظاهرًا أو حكما عند وجود سببه وجب الغسل، وهو نوع من البيان والتقسير الذي أرشدت إليه مصادر البيان والتقسير.

واستدل غير الجمهور ومنهم أبو سعيد الخدرى، وزيد بن خالد، وابن أبى وقاص، ومعاذ بالحديث المتفق عليه: "إنما الماء من الماء وهو ظاهر في أن الغسل لا يكون إلا بالإنزال، ورد الجمهور عليهم بأن هذا الحديث لا ينهض لمعارضة حديث عائشة وأبى هريرة، لأن عدم الغسل في حالة عدم الإنزال مستفاد منه بطريق المفهوم، وهما يفيدان وجوب الغسل عند عدم الإنزال بطريق المنطوق، ومن المقرر أن المنطوق أرجح من المفهوم، وأن المفهوم لا يعارضه، وقالوا: على فرض أن القضية تفيد الجانبين بطريق المنطوق، كما ذهب إليه بعض الأصوليين، فالحديث منسوخ بما روينا، وبما جاء صريحًا المنطوق، كما ذهب إليه بعض الأصوليين، فالحديث منسوخ بما روينا، وبما جاء صريحًا في النسخ من رواية أحمد وأبي داود، عن أبي بن كعب قال: "إن الفتيا التي كانوا يقولون: "الماء من الماء" رخصة، كان رسول الله عن أبي بن حص بها في أول الإسلام شم أمرنا بالاغتسال بعدها" وفي لفظ: "إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهى عنها" وواه الثرمذي وصححه.

وبهذا ثبت نسخ الماء بطريق النص والنقل، ومثل هذا لا سبيل إلى القول بإنكاره، وبذلك تمت الحجة للجمهور، وصار من الواجب الديني الحتم على المسلمين وجوب الغسل بالغيبوبة، وإن لم يحصل إنزال، وهذا مما يجب أن يعرفه كثير من المسلمين الذين جهلوا أحكام دينهم وساروا في عبادتهم بمقتضى ما يعن لهم أو يتبادر لأذهانهم، ولأحكام الدين قواعد في الفهم والاستنباط لا يعرفها إلا من خصصوا أنفسهم لها.

# ليس في الآية اشتراط الاغتسال من الحيض في صلاة المرأة أو حل قربها:

وكما دلت الآيتان: ﴿ ولا جُنبا إلا عابري سبيل حَثَىٰ تَغْتسلُوا ﴾ ، ﴿ وَإِن كُنتُم جُنبا فَاطَهُرُوا ﴾ . مع ضميمة البيان المتقدم على أن موجب الغسل: إنزال أو التقاء ، دل قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ ولا تقربُوهُن حَتَىٰ يَطْهُرُن ﴾ على أن الحيض عايفقد صفة الطهارة التي هي شرط في صحة الصلاة ، وأنه موجب للغسل كالإنزال والالتقاء ، وقد وجه ذلك بعض الفقهاء فقال: دل قوله تعالى: ﴿ ولا تقربُوهُن حَتَىٰ يَطَهُرْن ﴾ على وجوب الاغتسال بالنسبة للقربان ، وبالنسبة للصلاة ، أما بالنسبة إلى القربان ، وهو الذي سيقت له الآية: ﴿ ويسالُونك عن المحسيض قُل هُو أَذَى فاعترلُوا النساء في المحيض . . . إلخ ﴾ فقد غيا الله سبحانه حرمة القربان الذي كان حلالا بالاغتسال ، فينبغي أن تنتهى الحرمة به ، ويكون مباحًا ، وإلا لكانت حرمة مؤبدة ، وفي ذلك نقض لما شرعه الله بالزواج وصرح به بعد في قوله : ﴿ فإذا تطهُرن فأتُوهُن مَن حَيثُ أمركُمُ الله ﴾ وفي قوله : ﴿ فإذا كان الاغتسال شرطًا لحل القربان ، مع أن الطهارة قوله : ما الصور ، فلأن يشترط الاغتسال عما سوى الحيض والنفاس ليست بشرط له في صورة من الصور ، فلأن يشترط الاغتسال طل الصلاة ـ التي اشترطت لها الطهارة عن جميع النجاسات الحقيقية والحكمية في كل الأوقات ـ أولى .

وفي النفس شيء من هذا البيان، فإن الآية المشار إليها لا تعلق لها بالصلاة ولا بطهارة الصلاة، وإنما جاءت تقرر حكما وسطًا في علاقة الرجل بزوجه وقت المحيض، فهل عليه أن يعتزلها اعتزالا كليًا بمعنى أنه لا يؤاكلها، ولا يشاربها، ولا يضاجعها، ولا يجالسها فيه، كما كان شأن فريق من أهل الكتاب؟ أو له أن يخالطها مخالطة كلية بمعنى أنه لا يدع شيئًا يريد أن يفعله معها إلا فعله من أعمال ظاهرة أو خفية، كما كان شأن الفريق الآخر من أهل الكتاب؟ تردد المسلمون في هذا الشأن الذي كان فيه أهل الكتاب بين إفراط وتفريط؟ وسألوا النبي عرب عن حكم الله الذي يرشدهم إليه، فنزلت الآية ترشد إلى أن الحيض «أذى» ضار مكروه، يؤذي البدن، ويفسد الصحة، فيجب البعد عنهن في هذه الحال التي ينبعث منها الأذى حفظًا للصحة، واحتفاظًا بعاطفة المودة التي يفسدها تقزز النفس من التلبس بتلك المادة.

ومن هنا يبدو أن التطهر في هذه الآية لا يعدو أن يكون هو انقطاع دم الحيض وتعقب

آثاره الباقية في المحل بالإزالة والتنقية، وبهما يزول سبب حرمة القربان وهو الأذى . أما التطهر بمعنى الاغتسال فليس في الآية ما يدل على اشتراطه في حل القربان بعد زوال سبب المنع وهو الأذى ، وإذا لم تكن الآية دائة على اشتراط الغسل في حل القربان ، بطل الانتقال منه إلى وجوب الغسل لحل الصلاة ، وقد تفرع في البيان السابق هذا على ذاك . وإذن فلا مرى في الآيات دلالة على وجوب اغتسال الحائض لحل الصلاة .

#### السنة توجب الاغتسال من الحيض للصلاة:

نعم وجب ذلك بالأحاديث الصحيحة المكملة لبيان القرآن، ومن هذه الأحاديث ما رواه البخارى عن عائشة أن فاطمة بنت أبى حبيش كانت تستحاض فسألت النبى عن عائشة أن فاطمة بنت أبى حبيش كانت تستحاض فسألت النبى عن عائشة وإذا أدبرت وقال: اذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت فدعى الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلى وصلى أمرها النبى عن المنتسال حينما تدبر الحيضة، ثم أباح لها الصلاة، كما هو شأن المستحاضة. وبهذا يتبين أن التطهر بمعنى الاغتسال مصدر وجوبه للصلاة إنما هو السنة لا القرآن الكريم، وليس في القرآن ما يدل على خلافه.

وقد ثبت أن السنة مصدر مستقل في بيان الأحكام التي لم يعرض لها القرآن بالإثبات ولا بالنفى، على أنه مما لا يقبل من أحد خلافه أن السنة تلحق ما لم يعرض له القرآن بما عرض له متى وجد المعنى الذى لأجله كان الحكم القرآني في الملحق به. وإذا كانت الجنابة تحدث تهيجًا في الأعصاب، وفتورًا يحول بين المؤمن ونشاطه وتذكره، فإن نزول الحيض في مدته طالت أم قصرت له مثل ذلك الأثر في تهيج الأعصاب، وضعف النشاط، وفقدان التذكر، والماء الذي يعم الجسم يقضى على كل ذلك، فيعيد للأعصاب اعتدالها، وللنشاط توافره، وللتذكر قوته. وهذا هو الذي نراه في الموضوع، وإن كان ما ذكره بعض الفقهاء لا يخلو عن شيء من الطرافة في التخريج والاجتهاد.

هذا ما أردنا التعقيب به على تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنتُمْ جُنبًا فَاطَهُرُوا ﴾ . وبذلك تم الكلام على الطهارتين الأصليتين اللتين وسيلتهما الماء: الصغرى: المعروفة بالوضوء، والكبرى: المعروفة بالاغتسال.

#### التيمم وأسراره التشريعية،

ولما كان الإنسان عرضة لأن يفقد الماء، أو يعجز عن استعماله، أو يشق عليه

استعماله، وكانت الصلاة كتابًا موقوت على المؤمنين، يستشعرون بها عظمة مولاهم في أوقاتهم المتكررة في البوم والليلة، وينمون بها مراقبته التي هي حصن ووقاية لهم من السوء والشر في قلوبهم، اعتبر لهم مادة أخرى يتخذون منها طهارتهم في تلك الأحوال، وهي «الصعيد الطيب» والتيمم به، تحصيلا لتلك الطهارة التي اشترطها لصحة الصلاة، وأعطى التطهر بها حكم النطهر بالأصل وهو الماء، ما دامت حالة فقدان الماء، أو العجز عن استعماله أو مشقته، قائمة.

# كونه طهارة رمزية تطمئن القلوب بها ويحافظ بها على الصلوات:

وفى الواقع أن مشروعية الطهارة بالبدل في هذه الأحوال إنما هو لقصد إقرار التطهر للصلاة في النفس، وإن الترك في أوقات الأعذار للطهارة الأصلية ـ وقد تمتد تلك الأوقات أو تكثر ـ لسبيل بحسب العرف والعادة إلى التهاون بها في غير أوقات الأعذار، ولا يجهل أحدما تخلقه المواظبة من ملكة الاحتفاظ بأصل المطلوب . وهذا مبدأ يقرره ويعرفه رجال التربية والنظام . ترى ذلك في تدريب الجنود على أعمال الحروب، ونراه في الإيماء للصلاة في أوقاتها عند العجز عن الحركات، فلو ترك الإنسان مدة تلك الأعذار بدون خلف يمثل له الواجب الأصلى، ويجعله منه على ذكر دائم، ويراه ماثلا بمعناه في بدون خلف كثل له الواجب الأصلى، ويجعله منه على ذكر دائم، ويراه ماثلا بمعناه في الخلف لكان ذلك سبيلا بحكم العادة إلى التهاون بالأصل عند انقطاع تلك الأعذار . وقد أشار إلى ذلك الشيخ الشعراني في الميزان، وضرب له مثلا ما قاله العلماء في باب الحج أن من لا شعر برأسه يستحب له إمرار الموسى عليه تشبها بالحالقين، وأفصح عنه المحدث الدهلوى في كتابه ٥ حجة الله البالغة ، فقال : لما كان من سنة الله في شرائعه أن المحدث الدهلوى في كتابه ٥ حجة الله البالغة ، فقال : لما كان من سنة الله في شرائعه أن لتولمن نفوسهم ، ولا تختلف الخواطر عليهم بإهمال ما التزموه غاية الالتزام، ولا يألفوا لتطمئن نفوسهم ، ولا تختلف الخواطر عليهم بإهمال ما التزموه غاية الالتزام ، ولا يألفوا ترك الطهارات ـ أسقط الوضوء والغسل في المرض والسفر إلى التيمم .

ولما كان ذلك كذلك نزل القضاء من الملأ الأعلى بإقامة التيمم مقام الوضوء والغسل، وحصل له وجود تشبيهي أنه طهارة من الطهارات، وهذا القضاء أحد الأمور العظام الذي تميزت به الملة المصطفوية من سائر الملل، وهو قوله عربي المجللة المصطفوية من سائر الملل، وهو قوله عربي المجللة المصطفوية من سائر الملل، وهو قوله عربي المجللة الماء المجللة الماء ال

# تشريع البدل حين لا يمكن الأصل مبدأ تربوى يراد به تركيز خلق المحافظة على التكاليف:

وإن من يقف عند هذا المبدأ التربوى، ثم ينظر فيما شرعه الله من أصول وأبدال في أحكام العبادة وغيرها، يجده ماثلا فيها: يجده في الصلاة كما سبقت الإشارة إليه، ويجده في العبادة وغيرها، يجده ماثلا فيها: يجده في الصوم بالإطعام، ويجده في العقود والتصرفات التي يكون اللفظ أداة لها بالإشارة، كما يجده في أصل الأمر كله وهو التوحيد، والتنزيه بالإشارة إلى جهة الرفعة والسمو، وكل ذلك لا يعدو فيما نرى قاعدة التركيز والتثبيت للأحكام الأصلية في نفوس المؤمنين حتى يكونوا مستمرين عليها بحقائقها أو مثلها، وحتى يكمل شعورهم بلزوم مراقبتها والمحافظة عليها، وعدم التهاون بعقائه ما داموا يرون أن الله يعتبر لها بدلا يخلفها ويطالبون به، وإن لم يحقق ذلك البدل المعنى الذي يعقلونه ويدركونه من التكاليف الأصلية، ولعله بهذا البيان يتضح لنا الحكمة في تلك البداية التي عقدها الله بين الماء والتراب، والوضوء والتيمم.

# من مظاهر حكمة الله ورحمته في التيمم،

ومن حكمة الله أنه لم يجعل البدل شيئًا يعز وجوده، أو يصعب استعماله على أحد من خلقه، فالصعيد الطيب، وبخاصة عند من لا يشترط فيه ترابًا، ملازم للإنسان في وجوده أين كان. وتلك رحمة إلى رحمة.

ورحمة ثالثة: هي أنه اقتصر منه على ما يحقق الرمز والوجود الشبهي، وكان مظهر ذلك في الاقتصار على مسح بعض أعضاء الوضوء، وهو الوجه والأيدى فقط.

ورحمة رابعة: هى أنه ساق مسح هذين العضوين بصيغة ليس لها دلالة على إرادة تعميمها بالمسح على نحو تعميمها بالماه فى الوضوء، فعدى المسح إلى الوجوه بالباء على نحو ما عداه إلى الرأس فى الوضوء، وبذلك كانت هنا مجالا للخلاف الذى هناك. وعداه كذلك إلى اليدين دون ذكر الغاية، وبذلك فتحت باب الاكتفاء بمسح ما تطلق عليه كلمة «أيدى» وبذلك صح الاقتصار فيه على مسحهما إلى الرسغين، إذ كان إطلاق اليد على هذا القدر شائعًا عند العرب، معهودًا فى القرآن.

ورحمة خامسة: هي أنه لم يطلب أكثر من المسح بعد تيمم الصعيد الذي يصدق

بقصده ولو مرة واحدة، وحسبنا في هذا حديث عمار في رواية الصحيحين، فقد صرح فيه أن التيمم بضربة واحدة يمسح بها الوجه والكفين، وهذا كله مما يحقق المعنى الذي فلناه في معنى الخلفية، وقرره غيرنا من قبلنا.

وعما يزيد ذلك وضوحًا: الاكتفاء بالوجود الشبهى على صورة واحدة فى حالة الحدث الأصغر الذى طهارته الوضوء والحدث الأكبر الذى طهارته الغسل، ذلك أن الرمز لا يقصد منه تمام مشاكلة البدل للأصل، وإنما يقصد منه الاحتفاظ بتعود الأصل والمواظبة عليه. وترى هذا ماثلا فى حديث أبى ذر عند أصحاب السنن مرفوعًا وصححه الترمذى: فإن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين،

ونراه في حديث عمار في رواية الصحيحين: «أتى رجل عمر - رضى الله عنه - فقال: إنى أجنبت ولم أجد ماء ، فقال له عمر: لا تصل ، فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية . . فأصابتنا جنابة . فلم نجد الماء ، فأما أنت فلم تصل ، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت . فقال - عربي الما كان يكفيك أن تضرب بيديك في الأرض ، ثم تنفخ ، ثم تمسح بها وجهك وكفيك إلى الرسغين ؟ وهنا قال الشوكانى: وبهذا يتبين أن أحاديث الضربتين لا تخلو جميع طرقها من مقال ، ولو صحت لكان الأخذ بها متعينًا لما فيها من الزيادة ، فالحق الوقوف على ما ثبت في الصحيحين من حديث عمار من الاقتصار على ضربة واحدة حتى تصح الزيادة على ذلك المقدار .

ولا ربب أن هذا كله مما يحقق المعنى الرمزى والتشبيهى الذى عنينا فى هذا المقام بإبرازه والدلالة عليه، ومن الواضح أنه لا شأن لمعنى النظافة والتنشيط فيما يتعلق بالتيمم، وإنما هو معنى رمزى، يثبت معنى الامتثال الربانى للأمر، ويغرس فى النفس ملكة المواظبة والحرص على تنفيذ الأوامر والاستمرار عليها، وهذا معنى يحقق الطهر القلبى، والتزكية الروحية التى هى أثر الإيمان الحق، والتي هى الغاية من سائر التكاليف الإلهية، ولعل قوله تعالى فى آخر الآية: ﴿ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيجْعل عَلَيْكُم مَنْ حَرِجٍ وَلَكَنْ يُرِيدُ ليُطَهِر كُمْ وَلَيْتَم نعمته عليْكُم وميثاقه الذي واثقكم به إذْ قُلتُم سَعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَقُوا اللّه إنّ الله عليم بذات الصّدور ﴾.

لعل هذا التذييل جاء مرشدًا ومنبهًا على هذا المعنى الذي أوضحناه في هذا المقام.

# بحث حر في الأسباب المبيحة للتيمم كما تفيدها الآية وبيان اضطراب الجمهور في شأنها:

بقى بعد ذلك النظر في قوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُم مُرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سفر أَوْ جاء أحدٌ مَنكُم مَن الْغائط أَوْ لامستُمُ النّساءَ فلم تجدُوا ماء فَتيمَمُوا صعيدًا طَيّبًا ﴾ من جهة ما تدل عليه من الأسباب المبيحة لتلك البدلية .

ونحن في هذا المقام نريد أن نقف بأنفسنا أمام هذه الجملة من أية الطهارة، ناظرين في تلك الوقفة فقط إلى صلتها بالجملتين السابقتين لنتعرف ببجرد النظر في الأسلوب. الأحوال التي تريد الآية أن تضع لها أحكامها من جهة الطهارة واستباحة الدخول في الصلاة. وبهذه النظرة نجد أية الطهارة تسوق شرطيات ثلاثًا: تخاطب المؤمنين أولا، وتسوق لهم شرطيتين تبين فيهما حكم الحالة التي هم عليها بحسب الطبيعة والعادة، وهي حالة الإقامة، ووجود الماء والقدرة على استعماله، وترشدهم إلى أنهم إذا أرادوا الصلاة-وكانوا طبعًا على حالة من الحدث المنافي للصلاة ـ وجب عليهم أن يتطهروا طهارة صغري إن كان الحدث أصغر، وهي الوضوء المذكور في الشرطية الأولى وهي قوله: ﴿ إِذَا قُمتُمْ إِلَى الصَّلاة فاغْسلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمرافق وَامْسحُوا برُءُوسكُمْ وَأَرْجُلكُمْ إلى الكَعْبِينَ ﴾. وطهارة كبري إن كان الحدث أكبر وهي الغسل المذكور في الشرطية الثانية، وهي قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنتُمْ جُنبًا فَاطْهَرُوا ﴾ وظاهر أن الحكم في هاتين الحالتين لم يدخل في حيثياته سوى الاعتبارات الطبيعية الجارية على الناس بحكم العرف والعادة، لم ينظر فيها إلى طارئ عليهم من مرض أو سفر، أو فقدان ماء، أو عجز عن استعماله، وبعد هذا صار من الحتم استيفاء لأحكام هذه الأحوال الطارئة أن نعرفها، وأن نعرف أساس الحكم فيها من هذه الطوارئ، فجاءت الشرطية الثالثة تبين لنا الحكم في ظل تلك الطوارئ. ولما كان الأصل الذي عليه الناس هو صحتهم، وإقامتهم، ووجود الماء فيما بينهم، وعلى هذا الأصل جاء الحكم في الشرطيتين السابقتين، كان من الضروري أن تعرض الآية للأحوال الطارئة على هذا الأصل، وهي أحوال المرض والسفر، وعدم وجود الماء، فذكرت الشرطية الثالثة الحكم في الأحوال الثلاثة بعناوينها الخاصة فقالت: ﴿ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ أَوْ جَاءِ أَحَدٌ مَنكُم مَن الْغَائِطُ أَوْ لامسَتُمُ النّساء فلم تجدُوا ماء فتيمُموا ﴾ وعلى هذا يكون اللرض عارضًا مبيحًا للتيمم بنفسه دون أي اعتبار أخر

معه، سواء صحبته إقامة أم سفر. أو وجود ماه أو فقده، أو حدث أصغر أو أكبر، ويكون السفر، عارضًا مبيحًا للتيمم بنفسه دون أي اعتبار آخر معه سواه صحبه مرض أو صحة، أو وجود ماء أو فقده في حدث أصغر أو أكبر، ويكون «فقد الماء» عارضًا مبيحًا للتيمم بنفسه صحبته صحة أم مرض، إقامة أم سفر، في حدث أصغر أم أكبر، وبهذا تكون الشرطية الثالثة جاءت لبيان أحكام الحالات التي طرأت على ما هو الشأن في الناس من الإقامة، والصحة، ووجود الماء.

هذا هو الذى نفهمه من الأسلوب القرآنى بمجرد النظر فيه، وتتبع الأحوال التى دلت عليها العادة الجارية، وأشارت إلى ما يخلفها العناوين الخاصة التى ذكرت فى تلك الشرطية من «المرض، والسفر، وعدم وجدان الماء» وبذلك يكون «المرض» مبيحًا للتيمم كيف كان الفاقد كيف كان، وعلى أى حال كان المريض، ويكون «السفر» مبيحًا للتيمم كيف كان الفاقد له، وعلى أى حال كان المسافر، ويكون «عدم وجدان الماء» مبيحًا للتيمم كيف كان الفاقد له، وعلى أى حال كان، فالمريض يتيمم، والمسافر يتيمم، وفاقد الماء يتيمم، وكلها أسباب مستقلة مبيحة للتيمم.

هذا، وقد سبقنا إلى هذه النتيجة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده، ووافقه فيها الأستاذ رشيد رضا في تفسيره، ويجدر بنا أن نسوق في هذا المقام كلمة الأستاذ الإمام وهو بصدد تفسير آية النساء. قال: «المعنى أن حكم المريض والمسافر إذا أراد الصلاة كحكم المحدث حدثا أصغر أو ملامس النساء ولم يجد الماء، فعلى كل هؤلاء التيمم فقط، وهذا ما يفهمه القارئ من الآية نفسها إذا لم يكلف نفسه حملها على مذهب من وراء القرآن، ما يفهمه القارئ من الآية نفسها إذا لم يكلف نفسه حملها على مذهب من وراء القرآن، يجعلها بالتكلف حجة له، منطبقة عليه، وقد طالعت في تفسيرها خمسة وعشرين تفسيراً فلم أجد فيها غناء، ولا رأيت قولا فيها يسلم من التكليف، ثم رجعت إلى المصحف وحده، فوجدت المعنى واضحًا جليًا، فالقرآن أفصح الكلام وأبلغه وأظهره، وهو لا يحتاج عند من يعرف العربية: مفرداتها وأساليبها إلى تكلفات فنون النحو وغيره من فنون يحتاج عند من أطال به في الإنكار على المفسرين الذين عدوا الآية مشكلة، لأنها لم رشيد: إلى آخر ما أطال به في الإنكار على المفسرين الذين عدوا الآية مشكلة، لأنها لم تنطبق على مذاهبهم انطباقًا ظاهرًا سالمًا من الركاكة وضعف التأليف. ثم قال الشيخ رشيد: وإذا كان رحمه الله و راجع خمسة وعشرين تفسيرًا رجاء أن يجد فيها قولاً لا رشيد: وإذا كان رحمه الله و راجع خمسة وعشرين تفسيرًا رجاء أن يجد فيها قولاً لا تكلف فيه، فأنا لم أراجع عند كتابة تفسيرها إلا روح المعاني، وهو آخر التفاسير المتداولة تكلف فيه، فأنا لم أراجع عند كتابة تفسيرها إلا روح المعاني، وهو آخر التفاسير المتداولة تكلف فيه، فأنا لم أراجع عند كتابة تفسيرها إلا روح المعاني، وهو آخر التفاسير المتداولة

تأليفًا، وصاحبه واسع الاطلاع، فإذا به يقول: «الآية من معضلات القرآن، ولعلها بعد غتاج إلى نظر دقيق». قال الشيخ رشيد: ووانه إن الآية ليست معضلة ولا مشكلة، وليس في القرآن معضلات إلا عند المفتونين بالروايات والاصطلاحات، وعند من اتخذوا المذاهب المحدثة بعد القرآن أصولاً للدين يعرضون القرآن عليها عرضا، فإذا وافقها بغير تكلف، أو بتكلف قليل فرحوا، وإلا عدوها من المشكلات والمعضلات، على أن القاعدة القطعية المعروفة عمن أنزل عليه القرآن عين القرآن عن خلفاته الراشدين رضى الله عنهم أن القرآن هو الأصل الأول لهذا الدين، وأن حكم الله يلتمس فيه أو لأ، فإن وجد فيه فمنه يؤخذ وعليه يعول، ولا يحتاج معه إلى مأخذ آخر، وإن لم يوجد النمس من سنة رسول الله على مأفاة من الصحابة والتابعين.

أما الجمهور فقد قالوا: إن المذاهب المعروفة عندنا لا تبيح التيمم للمسافر إلا عند فقد الماء، ولا يمكن أن يعقل ذلك من أرباب المذاهب كلها إلا إذا كان لديهم أصل لذلك الحكم يجعلهم يقفون أمام الآية هذا الموقف الذي وقفوه، وكانت به في نظرهم من المشكلات المعضلات، ولكن أي أصل هذا الذي يقف أمامهم قبل القرآن، ويحعلونه حكما على القرآن؟ قالوا: إن الأحاديث والروايات التي ذكرت السفر والتيمم فيه، كانت كلها مجمعة على أن القوم لم يكن عندهم ماء وهم على سفر، وأن التيمم أبيح لهم وهم على تلك الحال، ونحن نقول: أبيح لهم التيمم وهم على تلك الحال، وهل منعوا منه وهم على سفر مع وجود الماء؟ لم يرد ذكر حالة مثل هذه، وليست الإباحة في الحالة التي وقعت لهم مانعة من الإباحة في مثل تلك الحالة إذا وقعت، ولم يوجد نص قولي يعم الأحوال كلها، ويحدد ما يباح التيمم فيه للمسافر وما لا يباح، فكل ما ورد من وقائع أحوال لا عموم لها ولا تدل على انتفاء الحكم في غيرها. قالوا: إن ذكر السفر هنا لدفع توهم أنه مرخص بذاته، كما عرف له ذلك في الصلاة والصوم، وكأنه يقول إن السفر في هذا الباب ليس مرخصًا بذاته، ولا أثر له في إباحة التيمم إلا إذا عدم الماء كالمفيم سواء بسواء، ولعلهم يقولون بمثل ذلك في المرض ويمنعون تيمم المريض متى كان الماء موجودًا، وإلى هذا ذهب بعض الفقهاء. ونحن نقول: كان يكفي الاقتصار على عدم وجود الماء، فيعم الأحوال كلها، ويفهم ذلك الذي تقولون من مجرد الاقتصار على عدم الماء، ومن المعلوم أن الرخصة لا تثبت لحالة خياصة إلا إذا نص عليها، وما لم ينص عليها يعمها

الحكم دون استثناء، ثم كيف يقبل أن المرض لا يبيح التيمم؟ وعندئذ يقولون دفعًا لهذا: إن المراد بعدم الوجدان عدم القدرة على استعماله والانتفاع به، ويكون بذلك عدم الوجدان مستعملا في حقيقته ومجازه، فإن قالوا: دل على هذا الاستعمال قاعدة نفى الحرج وما أباحه الله من الرخص في حالة المرض، قلنا: وبمثل هذا يقال في السفر، فقد أباح الله فيه عند كما أباح في المرض الإفطار في رمضان، وقصر الصلاة والجمع بين الصلوات، وما إلى ذلك من سائر الرخص التي رتبها الشارع عليهما معًا.

ويقول الشيخ رشيد هنا: هل يقول منصف إن صلاة الظهر أو العصر أربعًا في السفر أشق من الغسل أو الوضوء فيه؟ وضرب مثلا بالجواري المنشأت في البحر كالأعلام، وقال: إن الماء فيها كثير دائمًا، وفي كل باخرة منها حمامات ولكنها خاصة بالأغنياء، وإن هؤلاء الأغنياء أنفسهم منهم من يصيبه دوار شديد يتعذر عليه معه الاغتسال أو يشق، وإن كان هذا هو حال السفن وحال المسافرين فيها بالنسبة للغسل والوضوء، فما يكون الحال بالنسبة لهما في قطارات السكك الحديدية أو قوافل الجمال والبغال؟

وأخيرًا فالرأى أنه إذا ثبت عن طريق موثوق به واقعة حال منع فيها التيمم للمسافر مع وجود الماء، أو ثبت نقل صحيح الإجماع صحيح على منع التيمم لذلك المسافر، كان ذلك أساسًا لقبول رأى الفقهاء في الموضوع، وكان في الوقت نفسه موجبًا لتخريج الآية على النحو الذي يتفق مع ما صح ثبوته من وقائع الحال أو صريح الإجماع، أما والحال كما نعلم من أنه لا ثبوت لمثل تلك الواقعة، ولاتصريح بنقل الإجماع، فإن الفقيه في حل من أن يفهم الآية ويخرجها على ما تقتضيه أساليب اللغة، وتشهد به أصول التشريع فيما يختص بالعزائم وأسباب الترخص، ونرجو أن يكشف الله لنا ولغيرنا الغطاء في أمثال هذه المسألة، كشفًا تطمئن إليه القلوب، ويقلل من نوازع الخلافات الفرعية التي تقع في دائرة ما أباح الله فيه النظر والاجتهاد.

#### ما تدل عليه الآية من نواقض الطهارة:

هذا، وقد دلت الآية عن طريق إيجاب التيمم عند فقد الماء في حالة المجيء من الغائط الذي كني به عن قضاء الحاجة الإنسانية، وفي حالة المخالطة الجنسية التي كني عنها علامسة النساء، دلت على أن هذين الأمرين: قضاء الحاجة، والملامسة، ناقضان

للطهارة، وقد تكلم الفقهاء طويلا على نواقض الوضوء، وتوسعوا فيها على حسب اختلاف درجاتهم في الرواية والاعتداد بها، وفي القياس والإلحاق والاعتداد به، ولم يتفقوا في هذا الباب إلا على انتقاض الوضوء بالبول والغائط والريح والمذي والودي، إذا كان خروجها على وجه الصحة، واختلفوا فيما عدا ذلك: اختلفوا في النجس يخرج من الجسد، فقيل: كل نجاسة تسيل من الجسد وتخرج منه يجب منها الوضوء، وعلى ذلك يكون الدم، والرعاف الكثير، والفصد، والحجامة، والقيء، ناقضة للوضوء. وقيل: الناقض هو كل ما خرج من السبيلين معتادًا كان أم غير معتاد، على وجه الصحة، أم على وجه المرض. وقيل: إن الناقض للوضوء هو كل ما خرج من السبيلين مما هو معتاد خروجه إذا كان خروجه على وجه الصحة، واختلفوا في النقض بالنوم، فقيل هو ناقض قل أو كثر، وقيل هو ليس بناقض، وإنما الناقض هو ما يحدث فيه بيقين، ولا فرق عند هذين بين قليل النوم وكثيره، وفرق أخرون بين القليل الخفيف والكثير الثقيل، كما فرق غيرهم بين الكيفيات التي يكون عليها النائم من جهة التمكن أو عدمه. واختلفوا في النقض بلمس النساء باليد أو بغيرها، فذهب قوم إلى أنه ناقض على اختلاف بينهم في التفصيل، وذهب آخرون إلى عدم نقضه، ولاختلافهم في المراد من الملامسة في الآية دخل كبير في الاختلاف في هذا الحكم، والذي نراه أن النقض باللمس العادي لم يصح فبه شيء من الأحاديث، في حين أنه صح أن عائشة \_ رضى الله عنها \_ وضعت يدها على قد النبي \_ عِنْكُمْ ، وهو يصلي في المسجد، ولو كان من النواقض لتوفرت الدواعي على نقله لكثرته ولاتصاله بصحة العبادة و فسادها(١).

واختلفوا كذلك في النقض بمس الفرج، ومن أراد الإحاطة بأراء الفقهاء في النواقض وحججهم المختلفة فيها فليرجع إلى كتب الفروع، فمجالها في ذلك أوسع، وبيانها وحجاجها أتم،

أما الآية فلم يثبت بها ناقض إلا قضاء الحاجة المعتادة، والمخالطة الجنسية، أما ما عداهما فإن صح بشىء منه رواية عن النبى عربي عربي الأخذ بها والعمل عقتضاها، ويكون ذلك من باب البيان التكميلي للقرآن عن طريق السنة.

<sup>(</sup>١) راجع موضوع فلمس المرأة، في كتابنا الفتاوي،.

# قاعدة اليسرونفي الحرج في هذا التشريع وغيره، ووجوب مراعاتها على الناظرين في أحكام الدين،

هذا، وقد ذيل الله آية الوضوه بالإشارة إلى القصد من هذا التشريع، مما يرجع إلى تزكية النفس وتطهيرها، وتنظيف الإنسان وتنقيته، وبوضع هذه القاعدة العظيمة التي كانت محققة لسهولة الإسلام ويسره، وعدم اتجاهه فيما يشرع إلى شيء من الإعنات والإرهاق، وهي قاعدة نفى الحرج في أحكام الدين عامة بقوله: ﴿ مَا يُرِيدُ اللّهُ ليجْعل عَلَيْكُم مَنْ حَرَج وَلَكِن يُريدُ ليُطَهِر كُم وليُتم نعمته عليْكُم لعَلَكُم تشكرون ﴾ وقد ذكرت عليه الفاعدة في سورة الحج بما يدل على عمومها في الدين كله: ﴿ وجاهدوا في الله حق جهاده هُو اجْتَباكُم وما جعل عَلَيْكُم في الدين من حرج مَلّة أبيكُم إبراهيم هُو مسمّاكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عَلَيْكُم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عَلَيْكُم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عَلَيْكُم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا

وجدير بمن ينظرون في أحكام الدين ويعالجونها ويدعون الناس إلى اتباعها أن يجعلوا هذه القاعدة الإلهية التي وضعها الرحيم بخلقه نصب أعينهم، فلا يحملهم ضيق الصدر، أو حب الظهور بالمخالفة على الإعنات والمشاقة التي كثيراً ما تصرف الناس عنهم وعن بيانهم وإرشادهم، وربما تفاقم الأمر فكرهوا الدين، وكرهوا أحكامه، فراراً من التنطع والمشاقة، وإرادة قهر الناس بما لا يصحح لهم عبادة ولا يزكى لهم نفسًا، ولا يرقى لهم حياة؛ وقد كان النبي يختار أيسر الأمرين إذا خير، ويقول: «يسروا ولا تعسروا» فهذه هي قاعدة الدين، وهذا هو شأن الرسول في علاج الأمة وتعليمها، فإن كنتم تحبون الله قاتبعوه، وإلا كنتم منه على جانب، وكان منكم عمله وشرعه على آخر.

#### نعمة الله على المؤمنين وميثاقه الذي واثقهم به:

وقد ختم الله هذا النداء بإرشادين، لكل منهما أثر كبير في توجيه المؤمنين إلى التزام ما شرع الله من أحكام يطهر بها النفوس، ويتم بها النعمة دون إرهاق ولا إعنات.

تضمن أول الإرشادين قوله تعالى: ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مَنْ حَرِجٍ وَلَكُن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ . وتضمن ثانى الإرشادين قوله تعالى بعد: ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقُهُ اللَّهِ عَلَيْكُم وَمِيثَاقُهُ اللَّهِ وَاثْقَكُم به إِذْ قُلْتُمْ سمعنا وَأَطْعُنا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلَيمٌ بذَاتَ الصُّدُور ﴾ .

#### تعمة الله على عباده،

يذكرهم بأمرين: نعمة الله عليهم، وميثاقه وعهده الذي عاهدهم به، ولله على المؤمنين نعم عامة تشملهم وتشمل غيرهم وهي نعم الخالقية، ونعم الربوبية، وتنتظم نعمة الخلق والتكوين، ونعم التربية البدنية والعقلية، ونعم تسخير ما خلق في السموات والأرض وما بينهما لمصلحة الإنسان، وقد أشار القرآن في جميع سوره إلى تفصيل كثير من هذه النعم ﴿ هُو الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتُوىْ إِلَى السَّمَاء فَسُوَّاهُنَّ سَبِّعَ سَمُوات وَهُوَ بكُلِّ شَيَّء عَلِيمٌ ﴾ ﴿ وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قليلاً مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ ﴿ وَهُو الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومُ لِتَهَتَّدُوا بِهَا فِي ظُلُّمَاتِ الْبَرُ وَالْبَحْرِ قَدْ فُصَّلْنَا الآيَاتِ لَقَوْمُ يُعْلَمُونَ ﴿ وَهُو الَّذِي أَنشَأَكُم مَن نَفْس وَاحدَة فَمُسْتَقُرٌّ وَمُسْتُودًعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الآيَات لقَوْم يَفْقَهُونَ ﴿ إِنَّهُ وَهُو الَّذِي أَنزِلُ مِنَ السِّمَاءَ مَاءً فَأَخْرِجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيَّء فَأَخْرِجَنَا مِنْهُ خَصَرًا نُخْرِجُ منْهُ حَبًّا مُتْرِاكِبًا ومن النَّخْلِ من طلَّعها قنوانٌ دَانيَةٌ وجنَّات مَنَّ أَعْناب والزّيتُونَ والرُّمَّانُ مُشْتِبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ انظُرُوا إِلَىٰ تُمرِهِ إِذَا أُثْمَرُ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لآيات لَقُوم يُؤْمنُونَ ﴾ ﴿ خَلَقَ الإنسَانَ مِن نُطُّفِهَ فَإِذَا هُو خصيمٌ مُّبِينٌ ٤ وَالأَنْعَامَ خَلِقَهَا لَكُمْ فيهَا دَفُّءٌ ومَنَافعُ ومنها تأكُّلُونَ ﴾ اقرأ هذه الآية وما بعدها من سورة النحل إلى قوله تعالى: ﴿ وَإِن تُعُدُّوا نعَمةَ اللّه لا تُحْصُوها ﴾ ثم ارجع واقرأ من قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ أَنْزُلُ مِنَ السَّمَاء مَاءُ فَأَحْيَا به الأرْضُ بَعْدُ مَوْتُهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَقَوْم يُسْمَعُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ يَعْرِفُونَ نعْمَتَ اللّه ثُمًّ يُنكورُونَهَا وَأَكْتُرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ واقرأ في سورة الروم من قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مَن تُرابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بشر تَنتشرُونَ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَلَهُ الْمثلُ الأعْلَىٰ في السَّمَوات والأرض وهو العزيز الحكيم ﴾.

اقرأ هذا وأمثاله وهو كثير في القرآن، وتدبر ما تدل عليه الآيات، وما يحيط بك من عناصر هذا الكون وآثارها في نفسك لتعرف مقداره، أو لينفتح لك باب من أبواب المعرفة

بنعمة الله عليك وعلى الناس وعلى الخلق أجمعين، وعلى المؤمن بعد ذلك الذى أجاب دعوة محمد، ونزع نفسه من الشرك والوثنية أن ينظر فيما أنعم الله به عليه من نعمة الإيمان والهداية، ونعمة النصرة على الأعداء، ونعمة الاتحاد والاعتصام ﴿ واذْكُرُوا نعمتُ الله عليكُمُ إِذْ كُنتُمُ عَلَى شفا حُفْرة مَن عليكُمُ إِذْ كُنتُمُ عَلَى شفا حُفْرة مَن النّار فَانقذكُم مِنها كذلك يُسِين الله لكم آياته لَعلكُم تهتدُون ﴾ ﴿ واذْكُرُوا إِذْ أَنتُم قَلِلًا مُستضعفُون في الأرض تخافُون أن يتخطفكُم النّاس فَآواكُم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطّيّات لَعلكم تشكرُون ﴾ .

#### مواثيق الله مع الناس، ميثاق الاعتراف بالربوبية:

وكما لله على عباده المؤمنين نعم عامة وخاصة، له مع عباده أنواع من المواثيق أخذ بعضها على نفسه، وأخذ بعضها عليهم. أخذ عليهم ميثاق الإيمان بوجوده، والاعتراف بخالفيته ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكُ مِن بنِي آدمَ مِن ظُهُورهم دُرِيَتهُم وأَشَهَدهُم على أنفسهم ألستُ بخالفيته ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكُ مِن بنِي آدمَ مِن ظُهُورهم دُريَتهُم وأَشَهَدهُم على أنفسهم ألستُ بربّكُم قالُوا بلي شهدنا أن تقُولُوا يوم القيامة إنّا كنا عن هذا غافلين (١٧٠٠) أو تقُولُوا إنّها أشرك آباؤنا من قبلُ وكنا دُريّة مَن بعُدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون (١٧٠٠) وكذلك نفصلُ السّموات ولعلَهُم يرجعُون ﴾، وعقتضى هذا العهد قالوا في جواب ﴿ مَنْ خلق السّموات والأرض ﴾: خلقهن الله .

#### ميثاق الطاعة والامتثال بمقتضى الإيمان،

أخذ عليهم ميثاق الإيمان على القيام بالأحكام، والطاعة والامتثال، ويتجلى هذا في جميع التكاليف التي مهد لها بالنداء بوصف الإيمان ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود ﴾ ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا إِذَا قُمْتُم ۚ إِلَى الصَّلاة ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا إِذَا قُمْتُم ۚ إِلَى الصَّلاة في الْعُسلُوا وُجُوهِكُم ﴾ وهكذا إلى آخر ما تراه في القرآن من نحو هذه الآيات الدالة على أن الإيمان يقتضى العمل بالأحكام.

# هيثاق الأنبياء على البلاغ وتصديق بعضهم لبعض،

أخذ على الأنبياء ميثاق البلاغ، وميثاق تصديق بعضهم لبعض ﴿ وإِذْ أَخَذَ اللّهُ ميثاق النّبِينِ لَمَا آتَيْتَكُم مَن كتاب وحكمة ثُمَّ جاءكُم رسُولٌ مُصَدَقٌ لما معكم لتُومْنَن به ولتنصرنه قال أَاقُورُتُم وأخذتُم على ذلكم اصري قالُوا أقررنا قال فاشهدُوا وأنا معكم مَن الشّاهدين ﴾ ﴿ وإذْ أَخذَنا من النّبين ميثاقَهم ومنك ومن نُوح وإبراهيم ومُوسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقًا غليظًا ﴾ .

وأخذ على العلماء الميثاق على بيان الأحكام وما أنزل الله ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتابَ لَتُبَيِّنُنَهُ للنَّاسِ ولا تَكْتُمُونهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاء ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرُواْ بِه ثَمَنَا قَلِيلاً فَبِنْسَ مَا يشترُونَ ﴾ .

# ميثاق بني آدم باتباع الهداية، وترسم الرسالات الإلهية:

وأخذ الميثاق على بنى آدم جميعًا باتباع هدايته وترسم رسالاته ﴿ يَا بنِي آدم إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْهُمْ وَلا هُمْ يحْزِنُونَ ﴾ رُسُلٌ مِنكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْهُمْ وَلا هُمْ يحْزِنُونَ ﴾ ﴿ قَالَ اهْبِطا مِنها جَمِيعًا بِعْضُكُمْ لِعْضِ عَدُو فَإِمَا يَأْتِينَكُم مَنّي هُدى فمن اتبع هُداي فلا يضلُ ولا يُصْلُ ولا يُشْقَىٰ (١٣٣) ومَنْ أَعْرِضَ عَن ذَكْرِي فَإِنَ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ونَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقَيَامَة أَعْمى ﴾

## المواثيق الخاصة ببعض الأمم ميثاق بنى إسرائيل،

وكما أخذه عاما على بنى آدم أخذه خاصًا على بعض الأم، فعلى بنى إسرائيل: ﴿ وَإِذَ الْحَدْنَا مِيثَاقِكُم وَرَفْعَنا فَوْقَكُم الطُّورَ خُذُوا ما آتَيْناكُم بِقُوةً واسمعُوا قالُوا سمعْنا وعصيْنا ﴾ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ بني إسرائيلَ وَبَعثْنَا مِنْهُمُ اثْنِي عَشْرَ نقيبًا وقال اللّهُ إِنّي مَعكُم لئن أقمتُم الصَلاة وآتيتُم الزّكاة وآمنتُم برسلي وعزرتموهم وأقرضتُم الله قرضًا حَسنًا لأكفرن عَنْم سيناتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضلً مواء السبيل ﴾ .

#### ميثاق أمة الإجابة لمحمد،

وعلى أمة الإجابة لرسوله محمد على الله عليم بذات الصّدُور ﴾ . وقد أخذ النبى . واَثْقَكُم بِه إِذْ قُلْتُم سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ عَلِيم بِذَات الصّدُور ﴾ . وقد أخذ النبى . وقد أخذ النبى . وقد ذلك العهد على الرجال والنساء بالسمع والطاعة ، وذكر الله تعالى في كتابه عهد النساء في سورة المتحنة ﴿ يَا أَيُهَا النّبِي إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لا يَشُرِكُنَ عِهد النساء في سورة المتحنة ﴿ يَا أَيُهَا النّبِي إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لا يَشُرِكُنَ بِاللّه شَيئًا وَلا يَسْرِقُنَ ولا يَوْنِين ولا يَقْتَلُن أَوْلادَهُن وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَان يَفْتُوينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّهَ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ وقد وأرَجُلِهِن ولا يَعْصِينَكَ في مَعْرُوف فَبَايِعْهُنَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّهَ إِنَّ اللّه عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ وقد جاءت الأحاديث بعهد الرجال على السمع والطاعة في المنشط والمكره ، والعسر واليسر ، وحمايته ونصرته عما يحمون منه أنفسهم وأولادهم .

#### ميثاق الله على نفسه:

أما ميثاق الله على نفسه فهو ميثاق النصرة، والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، وقد جعل الوفاء به مشروطًا بوفاء العبد بميثاقه، ومرتبًا على قيامه بما طلب منه ﴿ وَأُوفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَسْدِكُمْ ﴾ ﴿ وَاللَّذِينَ يُمَسّكُونَ بِالْكَتَابِ وَأَقَامُوا الصّلاة إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْسَرُ المُصلّحِينَ ﴾ . ﴿ وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ آمنُوا مِنكُمْ وَعَملُوا الصّالِحَاتِ لَيسْتَخْلَفَتُهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا المُصلّحِينَ ﴾ . ﴿ وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ آمنُوا مِنكُمْ وَعَملُوا الصّالِحَاتِ لَيسْتَخْلَفَتُهُمْ مَنْ بَعْد خَوْفِهِمْ اللّذِينَ مِن قَبلِهِمْ وَلَيُمكِنَنُ لَهُمْ دينَهُمُ الّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيبَدَلْنَهُم مَنْ بَعْد خَوْفِهِمْ أَلْذِي الْتَصْدُلُقَ وَأُولِيكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿ وَالْمِيمُ اللّهُ مِنْ يَعْد خَوْفِهِمْ اللّهِ وَرَسُولِ اللّهُ وَالنِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿ وَالْمِيمُولَ اللّهُ اللّهُ مِنْ عَذَابِ اللّهِ وَلَا لَكُمُ وَلَّ اللّهُ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ عَلَى تَجَارَة تُنجِيكُم مِنْ عَذَابِ أَلِيم ﴿ اللّهُ مَنْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهُ عَلَى تَجَارَة تُنجِيكُم مَنْ عَذَابِ أَلِيم ﴿ الْكُمُ اللّهُ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ عَلَى تَجَاوَة تُنجيكُم وَنَ عُدَابٍ أَلِيم ﴿ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ . ﴿ يَا أَيها الّذِينَ آمَنُوا هَلُ أَدُلُكُمُ وَأَنفُسِكُم وَأَنفُسِكُم وَلَاكُمُ وَلَاكُ مَا لَكُمُ وَلَاكُمُ وَلَاكُمُ وَلَاكُ وَلَاكُ عَلَيْهُمْ فَى اللّهُ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاكُمُ وَأَنفُسِكُمُ وَلَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ أَنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ .

#### عهد الله للأولين هو عهده للآخرين؛

وهكذا إذا قرأنا القرآن وتدبرنا هذه الآيات وأمثالها، وجدنا أن عهد الله للأولين من خلقه هو عهده للآخرين منهم، وأن ما أخذه على الأولين هو ما أخذه على الآخرين: إيمان بربوبيته، وتنزيه لألوهيته، وامتثال وطاعة لأحكامه وشرائعه، ومن هنا نرى في

القرآن الكرم تذكير الآخرين بنعمه على الأولين إذا أطاعوا، ونقمه عليهم إذا خالفوا، فالمصدر واحد، والهداية واحد، والخلق واحد.

# حُطة إلهية واحدة لإنسائية في قديمها وحديثها واحدة،

ومن هنا جاءت الآيات المصرحة باتحاد خطة الأنبياء، وبأنهم جميعًا يوحى إليهم من عند الله، وبأن ما شرع للمتأخر من دين وعقيدة هو ما شرع للمتقدم؛ فالإنسانية في نظر الألوهية واحدة، ووضعها واحد، لم تحكم فيها طبقات، ولا أجناس، ولا أقاليم، ولا لغات، فالكل أمام المسئولية الإلهية سواء، وكلهم مأخوذون بعهد الله وميثاقه، ولكن الناس بأهوائهم وفتن هذه الحياة جعلوا الرسالات الإلهية الواحدة، والعدل الإلهي الواحد، أنواعًا متعددة، وصورًا مختلفة متباينة، وانحاز كل الواحد، والفضل الإلهي الواحد، أنواعًا متعددة، وصورًا مختلفة متباينة، وانحاز كل فريق بدواعيه الخاصة إلى ما حدله ورسم لنفسه من شرعة ودين، وبذلك فرقوا دين الله، وهداية الله، وكانوا الأنفسهم هم الظالمين ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ في شَيْءٍ إِنَّهَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعُلُونَ ﴾.

هذا ما أردنا أن نفتح أبوابه أمام الدارس لكتاب الله في ظل من ختام النداء الثالث من النداء الثالث من النداءات الإلهية في سورة المائدة: ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاتْقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾.

#### التداء الرابع،

ولا يفوت المؤمن أن التذكير بمواثيق القادر القاهر، الرحيم المتفضل، مما يوجب الوفاء، وإن التذكير بالنعم مما يوجب الشكر، والشكر والوفاء طريقهما القيام بأحكام الله وما يرضيه من أعمال الخير للفرد والجماعة، ولا ريب أن أعظم ما يغار الله عليه من الأحكام ما يكون محققًا للعدالة والرحمة بين عباده، ومن هنا جاء النداء الرابع من نداءات هذه السورة ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بالقسط وَلا يَجْرِمَنّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ السورة ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بالقسط وَلا يَجْرِمَنّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ السورة عَلَىٰ الله الله الله الله عَبِيرٌ بما تَعْمَلُونَ ﴾.

#### ما يشتمل عليه هذا النداء القوامية لله وأثرها في السمو بالإنسال:

وقد اشتمل هذا النداء على أمور ثلاثة:

أولها: أن يكونوا قوامين لله، وهذا عِثل القوة والإخلاص في الأقوال والأفعال، ومزالق والثبات في خدمته سبحانه وتعالى، والارتفاع بالنفس عن منازل الانحطاط، ومزالق الهوى ﴿ قُلْ إِنَّ صلاتي ونُسُكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين (١٦٠) لا شريك له وبدلك أمرت وأنا أول المسلمين ﴾. ﴿ ومن أحسن دينا مَمَن أسلم وَجُهة لله وهو محسن واتبع ملة إثراهيم حنيفا ﴾. ﴿ ومن أحسن قولاً مِمَن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنبي من المسلمين ﴾.

لا يرضى الله لعباده إلا أن يكونوا في منازل السمو والرفعة ، والنأى عن مراتع الهوى والشهوات . لا يرضى لهم إلا السمو بأنفسهم إلى مدارج القوة والسلطان والهيمنة على كل ما سخر لهم في هذه الحياة : ﴿ وإذْ يعدُكُم اللّه إحدى الطّائفتين أنّها لكم وتودُون أن عَيْر ذات الشوكة تكون لكم ويريد اللّه أن يُحق الدّق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ﴾ ﴿ ولا تهنوا ولا تحرّنوا وأنتم الأعلون إن كُنتُم مُؤْمنين ﴾ .

#### القيام بالقسط وحمايته ولو بالقوة،

وثانيها: الشهادة بالقسط، وهى الغاية من إرسال الرسل، وإنزال الكتب ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا وَالْمَيْنَاتِ وَالْمِيزانِ لِيقُومِ النَّاسُ بِالْقَسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحديد فِيهِ بِأَسَّ شَديدٌ ومنافِعُ لِلنَّاسِ وليعلم الله مَن ينصُرهُ ورسُلهُ بالْغيْبِ إِنَّ اللّهَ قويٌ عزيزٌ ﴾.

فليس أمام المؤمنين في تقرير الحق أو الحكم به قرابة، ولا ولاء، ولا مال، ولا جاه، ولا فقر، ولا غنى، ولا قوة ولا ضعف، فصاحب الحق هو القريب وإن كان بعيدًا، ولا فقر، ولا غنى، ولا قوة ولا ضعف، فصاحب الحق هو القريب وإن كان بعيدًا، والغنى وإن كان فقيرًا، والقوى وإن كان ضعيقًا ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِين آمَنُوا كُونُوا قُوامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداء لللهِ وَلُو عَلَىٰ انفُسِكُم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيًا أو فقيرًا فالله أولَىٰ بهما فلا تتبعُوا اللهوى أن تعدلُوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملُون خبيرًا ﴾.

ولعلنا ندرك من هذه الآيات أن العدل قد سمت به التعاليم الإلهية عن مواطن التأثر

بعواطف الأبوة والبنوة، ووضعت بإزانه الخديد؛ للإشارة إلى أنه مطلوب من العباد، ويجب أن يسلكوا سبيله مهما كلفهم من جهود وتضحيات ولو باستعمال الحديد والنار.

#### العدل مع الصديق والعدو:

وثالثها: لم تقف الآية في العدل عند طلب الشهادة به، بل أكدت هذا بالنهي عن الظلم ولو للأعداء، وحذرت أن تحمل العداوة والبغض على الظلم، والتساهل في العدل، ولم تكتف بهذا بل عادت فأمرت به ﴿ اعْدَلُوا هُو أَقْرَبُ للتَّقُوكَ ﴾.

#### إجمال مواطن الأمر بالعدل في القرآن:

وقد كثرت أوامر الله في القيام بالعدل. فأمر به عامًا وخاصًا، أمر به مع المخالفين في الدين، وأمر به في الحكم والقضاء، وأمر به بين الأولاد والزوجات، وأمر به النفس، وآيات ذلك كثيرة شهيرة، فليرجع إليها وليتتبعها في القرآن من شاء.

#### النداء الخامس روايات المفسرين عن سبب نزول آية،

ثم يجى النداء الخامس: ﴿ يَا أَيُهَا اللَّهِ يَا أَيُهَا اللّهِ عَلَيْمُ وَاتَقُوا اللّهَ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتُوكُلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ . ويحاول المفسرين كعادتهم أن يجعلوا الآية إشارة إلى حادثة معينة ، فيقول بعضهم: إنها نزلت في رجل هم بقتل النبي علي الله عنه السيف ، وليس مع النبي سلاح ، قام على رأس رسول الله ، وقال : من يمنعك؟ قال : الله ، فوقع السيف من يده ، فأخذه النبي على رأس رسول الله ، وقال الرجل ، كن خير آخذ ، قال النبي عينها الرجل ، كن خير آخذ ، قال النبي عينها إلا الله وأني رسول الله؟ قال الرجل : أعاهمك ألا أقاتلك ، ولا أكون مع قدوم يقاتلونك ، فخلي سبيله ، فجاء الرجل إلى قومه ، وقال . جئتكم من عند خير الناس .

ويقول آخرون: إنها نزلت في قصة النبي مع بني النضير حينما ذهب إليهم ومعه أبو بكر وعمر وعلى يطلبون منهم الإعانة على قتل رجلين كان معهما أمان من النبي ولم يعلم به من قتلهما، وكان بين النبي وبني النضير عهد التعاون في الديات، فلما حضر عندهم لذلك وهو بين أظهرهم، أظهروا له القبول، وقالو: نعم يا أبا القاسم. قد أن لك أن تأتينا

وتسألنا حاجة، اجلس حتى تطعمك ونعطيك الذى تسألنا فلما جلس بجانب جدار لهم وجدوا أن الفرصة قد سنحت للغدر به، وهموا أن يطرحوا عليه صخرة، فأعلم النبى بذلك من ربه، فانطلق وتركهم.

#### الأية تذكير بوقائع الاعتداء على المؤمنين عامة،

والذى نفهمه أن الآية تذكر عام بوقائع الاعتداء على المؤمنين، وما كان من الأعداء من محاولة قتلهم، والتدبير لهم منذ بدء الدعوة والاستجابة لها إلى نهايتها، ولا ريب أن التذكر بها يتضمن التذكير بنعمة الخلاص منها، وتوافر قواهم على رد العدوان، كما يتضمن لفت الأنظار إلى أسبابها من صدقهم وإخلاص نيتهم وتضامنهم في رد كيد الكائدين، وكبح جماح الظالمين.

#### عمومها يشمل الأوتين والأخرين إلى يوم الدين،

وليس التذكير بهذه النعمة قاصراً على من وقعت لهم تلك الوقائع، بل هى منة عامة يجب أن يشكرها لله عز وجل كل مؤمن إلى يوم القيامة، فالنبى هو الذى قد بلغ الرسالة، وأصحابه هم الذين تلقوها بالقبول وعملوا على نشرها فى الأمصار والجهات حتى وصلت سليمة من التحريف والتبديل إلى الذين جاءوا من بعدهم، فهى نعمة عامة شاملة، موصولة النفع بالأجيال كلها إلى يوم الدين إن شاه الله، وعلى المتأخرين الذين يعرفون فضل الله عليهم بهذه النعمة أن يذكروها، وأن يقفوا من دينهم وتعاليم نبيهم موقف السابقين الأولين، حتى يكون فيهم لمن بعدهم القدوة الحسنة التى كانت لهم فى أبائهم الأولين، وبذلك ينتفع آخر الأمة بما انتفع به أولها، وتكون الأمة الإسلامية كالحلقة المفرغة يقوى أولها آخرها، ويسلك آخرها سبيل أولها، هكذا يجب أن تكون، ولكن لله فى خلقه شؤن وشؤن.

#### عناية القرآن بتذكير المؤمنين بحوادث النصر،

هذا، وقد عنى القرآن كثيراً بتذكير المؤمنين بحوادث النصر الذي سجله تاريخ الجهاد الإسلامي في عهد التبليغ، ومن ذلك قوله تعالى في سورة الأحزاب: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ

آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةُ اللّه عَلَيْكُمْ إِذْ حَاءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ إِذْ جَاءُوكُم مِن فَوْقَكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَطُنُّونَ بِاللّهِ الظُّنُونَا ۞ هُنَالِكَ ابْتُلِي الْمُوْمِنُونَ وَزُلُولُوا زِلْزَالا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَطُنُّونَ بِاللّهِ الظُّنُونَا ۞ هُنَالِكَ ابْتُلِي الْمُوْمِنُونَ وَزُلُولُوا زِلْزَالا شَديدًا ﴾ إلى أن يقول: ﴿ وَرَدُ اللّهُ الّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ النّفَا اللّهُ عَزِيزًا ۞ وَأَنْزَلَ الّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَدَيارَهُمْ وَأَوْرَثُكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ وَأَمُوا لَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَنُووهَا وَكَانَ اللّهُ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾ وأرْضًا لَمْ تَطَنُووهَا وكَانَ اللّهُ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾ وأرْضًا لَمْ تَطَنُووهَا وكَانَ اللّهُ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾

واقرأ في مثل هذا من سورة الأنفال قوله تعالى في شأن غزوة بدر: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبُّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُكُم بِأَلْف مِن الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾.

#### سرهدهالعناية

ولا ريب أن من أقوى وسائل التربية في الأم عرض صفحات الماضين، وأنها بما توحى من أسباب القوة، نور يضىء السبيل للسير في طريق النصر، والاحتفاظ بالمجد الذي كان للآباء (١).

#### موارَّنة بِينْ نصر الله للمؤمنين وحَدْ لانه للمكذبين والمخالفين،

وقد أراد الله في هذا المقام أن يأخذ المؤمنين إلى المثلاث الماضية الأولى، ليؤكد لهم أن المخالفة والعصيان، ونقض العهود في سنن الاجتماع من أسباب العواقب السيئة التي تنزل بالأمة جزاء طبيعيًا لمسلكها إزاء الحق والتهاون فيه. ومن هنا قفى ذلك النداء بما كان عن موقف بني إسرائيل من عهد الله وميثاقه الذي أخذه عليهم، وسبحت الآيات في ذلك سبحًا طويلاً. فلنقرأه من قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبِعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيُ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللّهُ إِنِي مَعَكُمْ. ﴾ إلى قوله: ﴿ قَالَ فَإِنّهَا مُحَرِّمَةٌ عَلَيْهِمُ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْم الْفَاسِقِينَ ﴾.

<sup>(</sup>١) راجع موضوع «القرآن والذكريات؛ في كتابنا «توجيهات الإسلام».

#### التداء السادس:

ثم يجى، بعد ذلك النداء السادس ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّه وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَصِيلَة وجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لِعلَكُم تُفْلِحُونَ ( ق ) إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ معه لِيفْتَدُوا بِه مِنْ عَذَابِ يوْمِ الْقِيامَة مَا تُقُبِل منهم ولَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ ( ك يُريدُونَ أَن يخرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾ .

هذا هو النداء السادس من النداءات الإلهية التي اشتملت عليها سورة المائدة، وقد طلب فيه من المؤمنين ـ كما هو ظاهر ـ تقوى الله ، وابتغاء الوسيلة إليه ، والجهاد في سبيله . وذيل برجاء الفلاح للمؤمنين إذا هم حققوا ذلك المطلوب ، ثم ألحق به ما يرشد إلى عاقبة الكافرين الذين لم يعتمدوا في تهذيب نفوسهم ، وإصلاح حالهم على ما رسمه الله للمؤمنين في هذا النداء . بل أطلقوا لأنفسهم العنان تسبح وراء الشهوات والأهواء إلى أن يعاينوا ما أعد لهم من عاقبة سيئة ، يحاولون التخلص منها بأعظم ما يمكن أن يقدمه المحرج سبيلا للخروج من المأزق الذي وقع فيه .

# ميزة هذا النداء على ما قبله وما بعده من نداءات السورة:

وإذا قورن هذا النداء بغيره من النداءات التي وردت في هذه السورة، فإنه يظهر له مكانة خاصة تأخذ به عن مستوى النداءات كلها، وتجعل له شأنًا جديرًا بالعناية والتقدير، ذلك أن النداءات السابقة عليه واللاحقة له يتعلق كل واحد منها بناحية معينة من نواحي التشريع، فالنداء الأول يطلب الوفاء بالعقود، والنداء الثاني يطلب المحافظة على شعائر الله وعدم إحلالها، والنداء الثالث يطلب الطهارة حين إرادة الصلاة، والنداء الرابع يطلب القوامية لله، والشهادة بالعدل، ويحذر الظلم، والنداء الخامس يطلب تذكر نعمة الله على المؤمن بكف أيدى الأعداء عنهم. والنداء السابع يحذر من اتخاذ الأعداء أولياء من دون المؤمنين، وفي معناه النداء الثامن، يلفت نظر المؤمنين إلى أن المسارعة في موالاة الأعداء المؤمنين، وفي معناه النداء الثامن، يلفت نظر المؤمنين إلى أن المسارعة في موالاة الأعداء المؤمنين أتخذوا للنين أتخذوا المناب من قبلكم والكفار أولياء كه والنداء الناس ينكر تحريم الطيبات التي أحلها الله، ويحرم الحادي عشر الخمر والميسر، ويتعلق العاشر ينكر تحريم الطيبات التي أحلها الله، ويحرم الحادي عشر والثالث عشر بتحريم قتل الصيد الذي ابتلى الله المؤمنين بالتمكن منه في حالة الثاني عشر والثالث عشر بتحريم قتل الصيد الذي ابتلى الله المؤمنين بالتمكن منه في حالة الثاني عشر والثالث عشر بتحريم قتل الصيد الذي ابتلى الله المؤمنين بالتمكن منه في حالة

الإحرام. ويتعلق الرابع عشر بالنهى عن سؤال ما ترك الله بيان حكمه توسعة على عباده، كما يتعلق الخامس عشر بتحديد مدى المسئولية التي يحملها المؤمنون في الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر، ويتعلق السادس عشر بكيفية الشهادة على الوصية في حالة السفر.

من هذا العرض الوجيز يتبين أن جميع النداءات الواردة في السورة. خلا النداء السادس. تتعلق بشأن خاص.

#### ما يأمر به هذا التداء هو ملاك الأمر كله،

أما هذا النداء فإنه يتعلق بملاك الأمر كله، وأساس الامتثال في جميع النداءات، بل في جميع النداءات، بل في جميع الأوامر والنواهي، وهو تقوى الله وابتغاء الوسيلة إليه، والجهاد في سبيله.

#### تدييل الأوامر القرآنية بالأمر بالتقوى،

هذا، إلى أننا إذا نظرنا نظرة عامة في سائر الأوامر والنواهي الواردة في كتاب الله وجدناها جميعها أو جلها يوضع الأمر فيها «بالتقوى» تمهيدًا أو تذييلا لها.

وما عليك في هذا سوى أن تستعرض آيات النداء للمؤمنين، وكذا آيات الأوامر والنواهي المجردة عن النداء، فترى ما قلناه من التمهيد أو التذييل بطلب التقوى قدرًا مشتركا في أكثرها، فآية البر تختم بقوله: ﴿ أُولئك اللّذين صَدقُوا وأُولئك هُمُ الْمُتَقُون ﴾ ، وآية الوصية تختم بقوله: ﴿ حقا على الْمُتَقَين ﴾ ، وآية الصوم تختم بقوله: ﴿ لعلكُمْ تَتَقُون ﴾ ، وآية القتال في الشهر تتقُون ﴾ ، وآية الأهلة تختم بقوله: ﴿ واتَقُوا اللّه لَعلكُمْ تَفَلَحُون ﴾ ، وآية القتال في الشهر الحرام تختم بقوله: ﴿ واتَقُوا اللّه واعلَمُوا أَنَ اللّه مَع الْمُتَقِين ﴾ ، وآية الحج تختم بقوله: ﴿ واتَقُوا اللّه واعلَمُوا أَنَ اللّه بكل شيء ﴿ واتَقُوا اللّه واعلَمُوا أَنَ اللّه بكل شيء أُولِي الألباب ﴾ ، وآيات الطلاق تختم بقوله: ﴿ واتَقُوا اللّه واعلَمُوا أَنَ اللّه بما تعملُون بصيرٌ ﴾ وأيات الرضاع تختم بقوله: ﴿ واتَقُوا اللّه واعلمُوا أَنَ اللّه بما تعملُون بصيرٌ ﴾ وآية المطلقات تختم بقوله: ﴿ واتَقُوا اللّه واعلمُوا أَنَ اللّه بما تعملُون بصيرٌ ﴾ وأية المعلقات تختم بقوله: ﴿ واتَقُوا اللّه واعلمُوا أَنَ اللّه بما تعملُون بصيرٌ ﴾ وأية المعلقات تختم بقوله: ﴿ واتَقُوا اللّه واعلمُوا أَنَ اللّه بما تعملُون بصيرٌ ﴾ وأية المعلقات تختم بقوله: ﴿ واتَقُوا اللّه واعلمُوا أَنَ اللّه بما تعملُون بصيرٌ ﴾ وأية المعلقات تختم بقوله: ﴿ وأَتَقُون اللّه واعلمُوا أَنَ اللّه بما تعملُون بصيرٌ ﴾ وأية المنا المُقول اللّه ودُرُوا مَا بقي من الربّا ﴾ .

وبعد: فهذه جولة في سورة البقرة فقط، تربك كيف اتخذ الأمر بالتقوى تذبيلا لهذه التشريعات، وعليك باستقراء ما تستطيع أن تستقرئه من هذه الناحية لتصل إلى الشق الآخر، وهو شق التذبيل في الأوامر بطلب التقوى، فيستقر في نفسك ما قلنا في شأن التقوى من جهة التمهيد والتذبيل للأوامر والتشريعات.

#### دلالة ذلك على المعنى المقصود للتقوى:

وإذا دل هذا على شيء، فأول ما يدل عليه أن التقوى ليست ـ كما اشتهر ـ عبارة عن خصوص امتثال الأوامر واجتناب النواهي حتى تكون عملا جارحيًا، إنما هي معنى في القلب يرجع في جملته إلى تقدير العظمة الإلهية، وامتلاه النفس بها امتلاء يدفع المؤمن إلى المسارعة، وشدة الحرص والإحساس في تحقيق أوامر الله وتشريعاته، ويدفع به في الوقت نفسه إلى إنعام النظر وقوة التفكير في ملكوت السموات والأرض لمعرفة أسرار الله في كونه، وسنته في خلقه، ثم الاتجاه إلى هذه الأسرار، والعمل على إظهار رحمة الله في كونه، والوقوف على السنن التي ربط بها بين الأسباب والمسببات، بين السعادة وأسبابها، والشقاء وأسبابه بين العلم وأسبابه، والغني وأسبابه، والعزة وأسبابها، والتنقر ولا السعادة وأسبابها، المواقوق على العاقل المفكر هذه السنن الثابتة التي لا تتغير ولا الأوامر، واجتناب النواهي، إنما هي ذلك المعنى القلبي الذي تغني به الإرادات الإنسانية في ملكوت العظمة الإلهية، وهي الباعث على المثال الأوامر، واجتناب النواهي، وهي الماعث على المبادأ وهي المنتهى، وهي الأولى وهي المحققة للإحسان في طاعة الله ورسوله، فهي المبدأ وهي المنتهى، وهي الأولى وهي الأخرة.

ولعلنا ـ لو تتبعنا مواقع التقوى في القرآن الكريم ـ نقف في معناها على أسرار لا تفى الأقلام بتدوينها ، فلندع هذا الباب ، وقد ثقبنا منه نافذة صغيرة ينفذ منها شعاع على القلب المستعد للتقوى فيدرك معناها ، ويستشعر لذتها ، ويقف ثملا بعظمة الله كلما سمع قوله تعالى : ﴿ إِن تَنَقُوا الله يجعل لَكُم فُرْقَانًا ﴾ . ولنرجع إلى النداء :

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّه وابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوسيلة ﴾. وحسب القارئ منا في الكلام على التقوى ما أسلفناه وما أشرنا إليه.

#### الوسيلة والمراد منها في هذه الآية:

أما الوسيلة، فقد قال الراغب: «الوسيلة التوصل إلى الشيء برغبة، وهي أخص من الوسيلة لتضمنها معنى الرغبة. قال تعالى: ﴿ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلة ﴾، وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى مراعاة سبيله بالعلم والعبادة وتحرى مكارم الشريعة، وهي كالقربة. . ١ ه.

وقد روى تفسير الوسيلة بالقربة عن كثير من السلف، وعبارتهم: تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. وجاءت الكلمة في الحديث اسمًا لمنزلة معينة في الجنة، فقد روى أن عبد الله بن عمر سمع النبي عربي المنظم عبد الله بن عمر سمع النبي على صلاة صلى الله عليه عشرًا، ثم سلوا لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله: وأرجو أن أكون هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشقاعة السلة الشقاعة الله الشقاعة المناه المناه الشقاعة المناه المناه المناه المناه الشقاعة المناه الشقاعة المناه المناه

هذا، ومن البين أنه لا يمكن حملها في القرآن على إرادة هذه المنزلة لاختصاصها ـ كما جاء في الحديث ـ به ـ عن الوسيلة التي وردت في القرآن قد اقترن بها ما يجعلها صريحة في إرادة القربة إلى الله ، فآيتنا تقول : ﴿ اتَّقُوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدُوا في سبيله ﴾ والضمائر لا مرجع لها سوى لفظ الجلالة ، وآية الإسراء تقول : ﴿ قُل ادْعُوا الّذين وَعَمْتُم مِن دُونِه فيلا يملكُون كشف الضّر عَنكُم ولا تحويلا ( ] أُولئك الذين يدْعُون ينتغُون إلى ربّهم الوسيلة أيهم أقرب ويَرجُون رحمته ويخافون عذابه ﴾ ، وهي ظاهرة في معنى القربة أيضًا من جهة ما تضمنته الآية عن إنكار دعوة غير الله عما لا يملك كشف الضرعن الداعين ولا تحويله .

ومن هنا قال الألوسى: "كون الطلب هنا للنبى على المناه الدهب إليه ذهن سليم ولما كانت تقوى الله بالمثابة التى شرحنا، وكانت الوسيلة ترجع كما أسلفنا عن الراغب إلى مراعاة سبيل الله بالعلم والعبادة، وتحرى أحكام الشريعة، ومكارم الأخلاق، وهما مما يثقل على النفس الإنسانية التى تحيط بها الشهوات، وتتحكم فيها الرغبات أن تحصل عليه في يسر وسهولة، شدالله أزر الإنسان المؤمن بطلب الجهاد في قطع هذا الطريق الشاق، وقواه على تحمل أعبائه بضمان الفلاح له في الدنيا والآخرة، فقال: ﴿ لَعَلَكُمْ تُقُلِحُونَ ﴾.

والآية بعد هذا واضحة في معناها، واضحة في هدفها، ليس لها مدلول ولا دلالة على غير ما يتبادر منها وتقضى به بيئتها، وهو الاعتماد في الوصول إلى الله على المعنى القلبي المؤثر في امتثال الأوامر واجتناب النواهي بقصد مرضاة الله، وعن طريق الجهاد في سبيله، ولم تشر الآية في قليل ولا كثير إلى مشروعية الاعتماد في الوصول إلى الفلاح على شيء من خارج النفس، وقد أيد هذا بتأييد العذاب على هؤلاء الجاحدين الذين ظلوا طول حياتهم يعتمدون في تقربهم إلى الله على دعاء غير الله، ويؤكد لهم أن مدار النجاح والفلاح ليس على ما يتوهمه هؤلاء في أمر الفدية، ولو أن لهم جميع ما في الأرض ومثله معه، وقدموا ذلك كله ليكون فداء لهم من العذاب يوم القيامة لم يتقبله الله منهم، ولا يكون له أثر في تخفيف العذاب عنهم، لأن الله قد رسم لعباده سبيل الفلاح والنجاة، وأنه لا يكون إلا نابعًا من قلب الإنسان ونفسه، لا يكتسبه من أحد سواه ﴿ قَدُّ أَفُلح من زَكَّاها وقد خاب من دُسَاها ﴾ فمن زكى نفسه بالإيمان، وامتلا قلبه بعظمة الله، واندفع بذلك إلى امتثال أوامر الله، كان أهلا لرضوان الله ونعيمه، ومن دنس نفسه بالشرك، أو ظلمها بالمخالفة والعصيان، وكان مظلم القلب، كان من المغضوب عليهم، المخلدين في النار، ولا تنفعهم شفاعة، ولا تقبل منهم فدية؛ اقرأ وتأمل قوله تعالى بعد النداء بطلب التقوي وابتغاء الوسيلة: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا لُو أَنْ لَهُم مَّا فِي الأَرْضَ جَمِيعًا ومثلُهُ معهُ ليفتدُوا به من عَدَابِ يُومُ الْقِيامَةِ مَا تُقُبِّل مِنْهُمُ ولَهُمْ عَدَابٌ اليمِّ ﴾ .

نسأل الله تعالى أن يجعلنا عن توجهت قلوبهم إليه، ولم يعتمدوا في قبولهم ونجاتهم إلا عليه، وأن يجعل ثمرة إيماننا زكاة نفوسنا، وثبات قلوبنا، وصلاح أعمالنا، وفكاك إسارنا ﴿ يَوْمُ لا يَنْفُعُ مَالٌ وَلا بِنُونَ (١٠٠٠) إلا مَنْ أَتِي اللّهُ بِقَلْبِ صليم ﴾.

# سيورة الأنعام

- موازئة بين سورة الأنعام والسور المدنية التي سبقتها.
- موازنة بين سورة الأنعام والسور المبدوءة بالحمد في
   القرآن.
  - موازنة بين سورة الأنعام وسورة الأعراف.
- السورة تعالج القضايا الكبرى التى شغلت العقول:
   الألوهية، الوحى، البعث.
  - التحليل والتحريم من شأن الله وحده.
  - تحليل علمي تقصيلي للوصايا العشر.

# (٦) سورة الأنعام مكية وآياتها حمس وستون ومائة

#### منهجنا في دراسة السورة:

سورة الأنعام هى السورة السادسة من سور القرآن الكريم فى الترتيب المصحفى، ولها بحكم مكيتها، وبحكم الأسلوب الذى عالجت به قضاياها الأصلية، منهج خاص يخالف منهج السور الأربع المدنية التى سبقتها فى الترتيب. وقد شاركها فى البدء بإثبات الحمد لله أربع سور مكية، وهى سورة الفاتحة، وسورة الكهف، وسورة سبأ، وسورة فاطر ومن هنا رأينا زيادة فى تشخيصها وتوضيحًا لمنهجها أن نعود فنضع أمام القارئ صورة إجمالية لما عرضت له كل سورة من السور الأربع المدنية السابقة عليها فى الترتيب. ثم نضع بإزاء ذلك صورة إجمالية لما عرضت هى له، وبذلك يتضح سبيل الموازنة بين المنهجين، ثم نقفى ثانيًا سبيلها مقارنًا ذلك بسبيل السور الأربع الأخرى التى شاركتها فى المكية والبدء بإثبات الحمد لله. ثم نوازن ثائبًا بينها وبين السورة التى تليها وهى سورة الأعراف.

عود على بدء في شأن ما سبقها من السور:

#### سورة الفاتحة تتضمن الإشارة إلى جميع مقاصد القرآن،

أما سورة الفاتحة فهى ـ وإن كانت مكية ـ قد أخذت باعتبار ما تضمنته الإشارة إلى جميع مقاصد القرآن، وبذلك اختيرت فاتحة الكتاب، وأطلق عليها قأم القرآن، أخذت بهذا الاعتبار شخصية تكاد تكون مستقلة في المنهج وفي المقصد عن سائر سور القرآن مكية ومدنية، وصارت نسبتها إلى جميع سور القرآن بهذه الشخصية واحدة، يدل كل ما فيها على كل ما فيه ؛ ذلك أنها تشير إلى جانبي الحق والخير، متعلقي العقيدة والعمل، والعقيدة والعمل هما عنصر الكمال الإنساني الذي نزل القرآن لرسم طرقه والدعوة إليه ؛ ففي العقيدة بالنسبة للمبدأ جاء قوله تعالى . ﴿ الْحَمْدُ للله رَبَ الْعَالِمِين ﴾ وفي العقيدة ففي العقيدة بالنسبة للمبدأ جاء قوله تعالى . ﴿ الْحَمْدُ للله رَبَ الْعَالِمِين ﴾ وفي العقيدة

بالنسبة إلى المعادجاء قوله تعالى: ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينَ ﴾ وفي العمل جاء قوله تعالى: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ اهدنا الصِّراط المستقيم ﴾ وقد توجهت عقيدة الحق، وعمل الخير، بصورتين:

إحداهما: صورة تبشيرية لمن سلك الصراط المستقيم الذي يهدي إلى الإيمان بالحق وعمل الخير: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ ﴾.

والأخرى: صورة إنذارية لمن حاد عن طريق الحق والخير: ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلاَ الصَّالَين ﴾.

ولا ربب أن كل ما تضمنه القرآن في آباته المفصلة ، وأحكامه الواضحة ، وقصصه الحق ، يدور على محور من بيان الحق والإرشاد إلى الخير ، لا فرق في ذلك بين مكية ومدنية ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرُسُولُ بالْحق مِن رَبِكُمْ فَآمنُوا خَيْرًا لَكُمْ وإِن تَكُفُرُوا فَإِنَّ للله مَا فِي السَّمُوات والأرض وكان اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ . ﴿ الْحَقُ مِن رَبِكَ فَلا تَكُونَنَ مِن المُمترين ﴾ . ﴿ وَبالْحق أنزلناهُ وَبالْحق نَزل وما أرسلناك إلا مُبشَرًا ونَديرًا ﴾ .

وهكذا نجد كثيرًا من آيات القرآن الواضحة في مكيه ومدنيه، تعلن أن الأمر في شرائعه وأحكامه يدور حول هذا المحور، محور الحق والخير».

هذا هو وضع سورة الفاتحة من القرآن كله.

# السور المدنية السابقة على «الأنعام» متفقة في الهدف الأصلي مع اختلاف في التفاصيل؛

أما السور الأربع المدنية التالية لسورة الفاتحة، وهي سورة البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، فهي بحكم مدينتها تشترك كلها في هدف واحد، وهو تنظيم شئون المسلمين بالتشريع لهم باعتبارهم أمة مستقلة، وبإرشادهم إلى مناقشة أهل جوارهم فيما يتصل بالعقيدة والأحكام، وإلى الأساس الذي يرجعون إليه ويحكمونه في التعامل معهم في حالتي السلم والحرب، وقلما تعرض هذه السورة المدنية إلى شيء من شئون الشرك ومناقشة المشركين، وهذه السور مع اشتراكها في أصل الهدف العام، تختلف قلة وكثرة فيما تتناوله من التشريع الداخلي الخاص بالمسلمين، والتشريع الخارجي الذي يرتبط بهم من يخالفهم في الدين.

#### سورة البقرة في أسلوبها وأهدافها:

ومن ذلك نرى سورة البقرة بدأت فذكرت أوصاف الذين ينتفعون بهذا الكتاب وينتسبون إليه ويضاف هو إليهم، ثم عرضت لأوصاف الجاحدين الذين يعلنون الإنكار، والمنافقين الذين يترددون بين المؤمنين والكافرين بإيمانهم الظاهري وكفرهم الباطني، واقرأ في ذلك من أول السورة إلى نهاية قوله تعالى: ﴿ يَكَادُ الْبُوقُ يَخْطَفُ أَبْصَارِهُمْ كُلُّما أَضَاء لهُم مُشواً فيه وإذا أظُّلم عليهم قامُوا ولو شاء الله لذَّهبَ بسمعهم وأبْصارهم إنَّ الله على كُلَّ شيء قَديرٌ ﴾ الآية ٢٠، ثم توجه الخطاب إلى الناس جميعًا باعتبار إنسانيتهم العاقلة، يدعوهم إلى توحيد الله في العبادة والألوهية، وإلى الإيمان برسالة محمد. عَيْسِيُّهِ .. وتضمن ذلك الإيمان بالجزاء الأخروي: العذاب لمن جحد واستكبر، والنعيم لمن آمن وعمل صالحًا، وتشير إلى أن الإيمان بالحق شأن الفطر السليمة التي لم تدنس بمتابعة الهوى والشهوة، والتي لم تجر على سنن الآباء الضالين، وتنتقل من تصوير الدعوة والمجيبين لها والمعرضين عنها على هذا الوجه، فتذكر لهم قصة الإنسانية الأولى وتشير إلى أن الإنسانية وقعت في الخلق والتكوين بين عاملين، يدفعها أحدهما إلى الخير والطاعة، والامتثال، ويزين لها الآخر إغراء الشهوة والهوى، وأن الله لهذا، وهو الرحيم بخلقه، قد أخذ على الإنسانية ـ بما ركب فيها من قوى الخير ـ العهد والميثاق باتباع الحق الذي يبعث به إليها، اقرأ في كل ذلك من قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبُكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ والَّذِينِ من قَبُلكُم لعلُّكُمْ تَتْقُونَ ﴾ الآية ٢١، إلى قوله تعالى: ﴿ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مّني هُدَّى فمن تبع هُداي فلا خوفٌ عليهم ولا هُمْ يحزنُون (٣٨) والذين كفرُوا وكذَّبُوا بآياتنا أُولَئك أَصْحَابُ النَّارِ هُمَّ فِيهَا خَالدُونَ ﴾ الآيتان ٣٨، ٣٩.

كان كل هذا في فائحة سورة البقرة بمثابة تمهيد، يصل به الدارس إلى الهدف الأصلى الذي عالجته السورة فيما بعد بحكم الوقت الذي نزلت فيه.

إن سورة البقرة قد نزلت في أوائل الهجرة، وقد صار للمسلمين بالهجرة كيان خاص وجوار خاص، وبذلك كان أمامها هدفان:

الأول: نظم يأخذ بها المسلمون أنفسهم في عباداتهم ومعاملاتهم: شخصية ومدنية وجنائية.

والهدف الآحر: إرشاد إلى طرق المناقشة فيما كان مجاوروهم يثيرونه حول الدين والدعوة من شبه وتشكيكات. وقد تجلى هذان الهدفان بصورة واضحة في سورة البقرة ، برز أحد الهدفين في نصفها الأحير ، واقرأ في الأول على وجه عام من قوله تعالى: ﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نَعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوف بِعَهْدِكُمْ وإِيَاي فارْهُبُون ﴾ الآية ٤٠ إلى قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنْ اللّه نَزَلُ بِعَهْدِي أُوف بِعَهْدِكُمْ وإِيَاي فارْهُبُون ﴾ الآية ٥٠ إلى قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنْ اللّه نَزَلُ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ وإِنَّ الذِين احْتَلَفُوا فِي الْكتَابِ لَفي شقاق بِعِيد ﴾ الآية ١٧٦ ، واقرأ في الكتاب لفي شقاق بعيد ﴾ الآية ١٧٦ ، واقرأ في الهدف الثاني قوله تعالى: ﴿ لَيْسِ الْبِرُ أَن تُولُوا وَجُوهَكُمْ قَبَل الْمَشُوقِ وَالْمَغْرِب ﴾ الآية الهدف الثاني قوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجَدُّوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقَبُوضَةٌ ﴾ الآية الآ

وقد عرضت في هذا السبح الطويل بعد أن أجملت أوصاف الصادقين في إيمانهم المتقين في أعمالهم لجملة من الأحكام التي تسوس الأمة فيما بينها.

عرضت للقصاص، والوصية، والصيام، وعرضت لحكم القتال في الأشهر الحرم وبعض أحكام الجج، وعرضت لحكم الخمر والميسر، وبعض أحكام اليتامي، وعرضت لحكم مصاهرة المشركين، وأحكام الإيمان، وكثير من أحكام الطلاق وما يتبعه من رضاع وعدة ومتعة، وعرضت للإنفاق في سبيل الله وأدبه الذي يحقق في الأمة ثمراته الطيبة، وقارنت بينه وبين استغلال حاجة الفقير بالربا، وهو بفقره يستحق الرحمة بالإنفاق في سدحاجته.

وأخيرًا، ذكرت آية فذة، عرضت فيها لطرق الاستيثاق في الديون وحفظها من الجحد والإنكار، فأشارت إلى الكتابة والإشهاد، والرهن. وبعد هذا كله تختم كما بدئت ببيان أصول الإيمان الحق، وبيان أساس التكليف عند الله، وأن ليس القصد منه الإرهاق ولا الإعنات، ويجيء ذلك الختام في قوله تعالى: ﴿ آمن الرَّسُولُ بما أُنزِل إليه مِن رَبِه والمُؤْمنُونَ كُلُّ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نُفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غُفرانك ربنا وإليك المصير ﴾ إلى آخر السورة.

# سورة «آل عمران» بين حجاج أهل الكتاب وارشاد المؤمنين،

ثم تجيء سورة أل عمران، فتصرف عناية خاصة إلى مناقشة النصاري في قضية

الألوهية، وإلى كشف بعض صور التزييف التي كان يصطنعها أهل الكتاب إخفاء لحق الإسلام ودعوته.

ثم ترشد المسلمين إلى ما يحفظ عليهم شخصيتهم، ويقيهم شر الوقوع في مخالب الأعداء، وترسم لهم في ذلك الطرق الحكيمة التي تجعل منهم قوة الكفاح في تأييد الحق، وهزيمة الباطل.

وفى سبيل الهدف الأول تبدأ السورة ببيان أن الكتب السماوية كلها إنما نزلت لغاية واحدة هى هداية الناس للحق. ثم تقرر خاصة الألوهية الحقة من العلم الشامل والقدرة التامة، وترشد إلى منشأ الشبهة المهلهلة التى تعلقوا بها في ألوهية عيسى، فأضلتهم، واقرأ في ذلك من أول السورة إلى نهاية قوله تعالى: ﴿ هُو اللّٰذِي أَنزل علَيْك الْكتاب منه آيات مُحكمات هُن أُمُ الْكتاب وأُخر مُتشابهات ﴾ الآية ٧. ثم ترشد في هذا الهدف إلى السبب الحقيقي الذي يرجع إليه تمسكهم بالباطل وإعراضهم عن دعوة الحق، وهو وتذكر ذلك في قوله تعالى: ﴿ إِنَ الّذِينَ كَفُروا لَن تُغني عَنهُم أَمُوالُهم وَلا أَولادُهم مَن الله وتذكر ذلك في قوله تعالى: ﴿ إِنْ الّذِينَ كَفُروا لَن تُغني عَنهُم أَمُوالُهم وَلا أَولادُهم مَن الله وتفنيد شبههم. فتقص ولادة عيسى، وولادة أمه، وتدعوهم إلى الكلمة المشتركة في وتفنيد شبههم، فتقص ولادة عيسى، وولادة أمه، وتدعوهم إلى الكلمة المشتركة في الرسالات السماوية كلها: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكتَاب تَعَالُوا إلَى كَلْمَة سَواء بَيْنَا وَبَيْنَكُم أَلا نَعْبُد السماوية كلها: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكتَاب تِعَالُوا إلى كلمة سَواء بَيْنَا وَبَيْنَكُم أَلا نَعْبُد بِنَا مُسْلُمُون ﴾ الآية عَد . ثم تذكر شيئًا عن حيل اليهود وصور زيفهم، وتليسهم الحق بأنا مُسلمون ﴾ الآية عَد . ثم تذكر شيئًا عن حيل اليهود وصور زيفهم، وتليسهم الحق بالباطل إلى أن تقول: ﴿ قُلُ يَا أَهْلَ الْكتَاب لِم تَصَدُّونَ عن سَيلِ اللّه مَنْ آمَن تَنْفُونها عَوْجا بَانَامُ مُهْ الله مَنْ آمَن تَنْفُونها عَوْجا وانتُمْ شُهَا وَمَا الله مَنْ آمَن تَنْفُونها عَوْجا وانتُمْ شُهَا وَمَا الله مَنْ آمَن تَنْفُونها عَوْجا وانتُمْ شُهَا وَمُ اللّه بِفَافِل عَمَا تَعْمُلُونَ ﴾

وفي سبيل الهدف الثاني، وهو إرشاد المسلمين إلى ما يحفظ عليهم شخصيتهم، تتجه إليهم بوصف الإيمان: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ فتحذرهم من إطاعة أهل الكتاب والتأثر بشبههم الباطلة، والوقوع فيما وقعوا فيه من الاغترار بزخارف الدنيا التي حالت بينهم وبين الإيمان بالحق، وتأمرهم في ذلك بالاعتصام بحبل الله والتضامن في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وتغريهم بالإنفاق في سبيل الله، وتحذرهم الوقوع في

محالب الأعداء واتخاذهم بطانة من دون المؤمنين. واقرأ في كل ذلك قوله تعالى: ﴿ يَا اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

ثم تنتقل السورة إلى تذكير المؤمنين بحادثتين عظيمتين من حوادثهم مع المشركين، لهم في كل حادثة منهما أكبر العظات والعبر، تذكرهم بغزوة بدر وما كان لهم فيها من النصر والظفر بسبب الصبر والتقوى مع قلة العدد والعُدد: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذَلَةٌ فَاتَّفُوا اللّهَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ وتذكرهم مع هذا بما أصابهم في غزوة أحد أثرًا للتنازع والفشل، وتضع ذلك أمامهم بالحادثتين صورتي الصبر وآثاره، والطمع وآثاره: ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعُدَهُ إِذْ تَحُسُونَهُم بِإِذْنِه حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُم مَنْ بَعْد مَا مَدَقَكُمُ اللّهُ وَعُدَهُ إِذْ تَحُسُونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُم مَنْ بَعْد مَا وَرَكُم مَنْ يُرِيدُ اللّهَ وَعُدَهُ إِذْ يَعْمَ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدْ عَنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ اللّهُ وَعُدَهُ أَنْ فَضُلُ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدْ عَنْكُمْ وَاللّهُ ذُو فَصْلُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

ولا يفوت السورة أن تبين لهم في أثناء النذكير بهاتين الحادثتين عن شيء من صفات المنافقين اتفاء لها، وتحذيراً منها، ويستغرق كل ذلك على وجه عام الآيات ابتداء من قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ غَدُوْتَ مَنْ أَهْلُكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَفَاعِدَ للْقَتَالِ وَاللَّهُ سَمِعٌ عَلَيمٌ ﴾ الآية ١٢١ إلى قوله تعالى: ﴿ وَللَّهُ مُلُكُ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء قَدير ﴾ الآية ١٨٩، الى قوله تعالى: ﴿ وَللَّه مُلُكُ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْء قَدير ﴾ الآية ١٨٩، مثم تختم السورة بالإرشاد إلى الطريق الذي يصل بالإنسان إلى الإيمان الحق الذي ختمت به سورة البقرة، والتي مهدت به سورة الأنعام: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ وَاخْتلاف اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيات لأولِي الألبَّابِ ﴾. وتذكر جزاء المؤمنين الصادقين الذين اتقوا ربهم، والذين لا يشترون بآيات الله ثمنًا قليلا. وتكون خاتمة المطاف في سورة آل عمران تلكم النصيحة الغالية التي هي بحق أساس كل تركيز، وعماد كل عزة وسمو: ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ النَّوا اصَبْرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللّه لَعَلَكُمْ تُقُلُحُونَ ﴾.

# سورة النساء وعنايتها بتنظيم جماعة المسلمين،

وعلى أساس من مشاركة سورة النساء لزميلاتها المدنيات في أصل الهدف، تناولت

الأمرين: تنظيم جماعة المسلمين، ومناقشة أهل الكتاب في موضوع الألوهية والرسالة، غير أن عنايتها بجانب التنظيم كانت أشد من عنايتها بجانب المناقشة.

ففى جانب التنظيم شرعت فى الأموال وبخاصة أموال الضعفاء: اليتامى، والسفهاء، والنساء. وشرعت فى الأسرة من زواج وميراث وحقوق، واقرأ فى ذلك كله من أول السورة إلى قوله تعالى: ﴿إِنْ يُرِيدا إصلاحا يُوفِق اللَّهُ بِينَهُما إِنَّ اللَّه كَانَ عليما خبيرًا ﴾.

وذكرت أساس الحكم ومصادر التشريع ﴿ إِنَّ اللّهَ يَامُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى اهْلِها وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدُّلِ إِنَّ اللّه نِعِمًا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّه كَان سميعًا بصيرًا ( ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدُّلِ إِنَّ اللّه نِعِمًا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّه كَان سميعًا بصيرًا ( ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا اللّه وأطيعُوا الرّسُولَ وأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازِعْتُم فِي شَيْءِ فَرَدُوهُ إِلَى اللّه والرّسُولِ إِن كُنتُم تُؤْمَنُون بِاللّه وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِك حَيْرٌ وأَحْسَنُ تأويلاً ﴾ فردُوهُ إلى الله والرّسُولِ إِن كُنتُم تُؤْمَنُون بِاللّه وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِك حَيْرٌ وأَحْسَنُ تأويلاً ﴾ الآيتان ٥٨ ، ٥٩ .

وعرضت للذين يحاولون الخروج عن تشريع الله، وصرف الحاكم عن العمل بالحق ﴿ اللهُ تُو إِلَى الذّين يَزُعُمُون انَّهُمُ آمنُوا بِما أُنوَلَ إِلَيْك وَمَا أُنوَلَ مِن قَبْلِك ﴾ الآية ٦٠، مع الآية : ﴿ إِنَّا انزلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابُ بِالْحَقَ لَتَحْكُمُ بِيْنَ النَّاس بِما أُواك اللَّهُ ﴾ الآية ١٠٥.

ثم عرضت للتنظيم الخارجي في الحرب والسلم، ابتداء من قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حَذْرِكُمْ فَانْفُرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انفُرُوا جَمِيعًا ﴾ الآية ٧١. إلى قوله تعالى: ﴿ وَلا تَهِنُوا فِي ابْتَعَاء الْقُومُ إِنْ تَكُونُوا تَأْلُمُونَ فَإِنَّهُمْ يَالْمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ وَتَرْجُونَ مِن الله ما لا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ الآية ١٠٤.

أما في جانب المناقشة، فقد عرضت لغلو بعض أهل الكتاب في قولهم على مريم وولدها عيسى، وغلو البعض الآخر في شأن ألوهيته، ثم تتجه إلى دعوة الناس جميعًا إلى الحق الذي أوحاه الله محمد، وأوحاه إلى النبيين من قبله ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُورًا مُبِينًا (٢٧٤) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّه واعتصَمُوا بِه فسيدُخلُهُم في رَحْمة مِنْهُ وَفَضْلُ وَيَهديهم إليه صراطًا مُستَقيمًا ﴾.

### سورة الماندة وما تضمنته من التشريعات الداخلية،

ثم تجيء سورة المائدة، فتأخذ سبيل أخواتها أيضًا، فتشرع للمسلمين في خاصة أنفسهم، وفي معاملة من يخالطون من أهل الكتاب، مع الإرشاد إلى طرق محاجتهم والتنبيه على أخطائهم وتحريفهم للكلم عن مواضعه، وتذكيرهم بسيئاتهم مع أنبيانهم، وقد استغرق ذلك معظم السورة.

أما في التشريع للمسلمين فقد وجهت إليهم سنة عشر نداء بوصف الإيمان، لم توجد في سورة غيرها. قررت فيها مسئولية التعاقد والمحافظة على الشخصية الدينية، وما يجب القيام به حين إرادة الصلاة، كما بينت علاقة الإنسان بطيبات الحياة، وأوجبت المحافظة على العقل، وحددت موقف المسلمين مع من يعبث بحقوقهم ويتخذ دينهم هزواً ولعباً. كما عرضت إلى تشريعات جزئية في حلال الطعام وحرامه، وفي الاستقسام بالارلام، وحكم الصيد بالحيوانات المعلمة، والتزوج من أهل الكتاب، وعرضت لعقوبة الاعتداء على الأمن العام الذي تقوم به عصابات الشر والفساد، كما عرضت لعقوبة السرقة، وقصت بعض النشريعات التي كانت في كتب السابقين، وأشارت إلى المبدأ الطبيعي الذي يقضى باختلاف الشرائع نظراً إلى اختلاف الأجبال والعقليات وحذرت العدول عن الحكم بما أنزل الله، واتباع أهواء المضلين.

ولم يفتها في أثناء ذلك كله أن تشد أزر النبي - يرضي - فيما يختص بموقفه من أهل الكتاب، وعصمة الله إياه من الناس، وتوجه إليه في ذلك الخطاب مرتين بصفة الرسالة، منبع العصمة والتأييد: ﴿ يا أَيُها الرَّسُولُ لا يحز نك الذين يُسارعُون في الكُفر من الذين قالُوا آمنًا بافواههم ولم تُؤمن قُلُوبُهُم ﴾ . ﴿ يا أَيُها الرَّسُولُ بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لَم تفعلُ فما بلغت رسالته والله يعصمك من النّاس ﴾ : ثم تذكر الجميع بيوم الجمع الذي تحدد فيه المستوليات، وتذكر أهل الكتاب بوجه خاص بشأن بجرى فيه حوار بين عيسى وربه فيما يختص بعقيدة النصارى : ﴿ وإذْ قال الله يا عيسى ابن مربّع أأنت قُلْت للنّاس اتُخذُوني وأمّي إلْهين من دُون الله؟ ﴾ الآيات. ثم تختم بهذه الآية الكريمة التي ترد الأمر كله لله، ملكا وتدبيرا وتصريفًا ﴿ لِلْه مُلْكُ السّموات والأرض وما فيهن وهُو على كُلّ شيء قديرٌ ﴾ . .

#### رجع إلى بيان المنهج،

هذا عرض وجيز نستحضر به أصول ما تضمنته السور الأربع المدنية التي سبقت سورة الأنعام في الترتيب المصحفي، ومنه يتضح أنها اشتركت في هدف واحد، وهو تنظيم شئون المسلمين بالتشريع لهم باعتبارهم أمة مستقلة لها كيان خاص، وسبيل في الحياة خاص، وبإرشادهم إلى مناقشة أهل جوارهم فيما يتصل بالعقيدة والأحكام، ومعاملتهم فيما يختص بالسلم والحرب. وقد جاءت بعد هذه السور الأربع المدنية سورتان مكيتان، هما أطول المكي في القرآن، وهما: الأنعام والأعراف. والذي يهمنا الآن بيان منهج سورة الأنعام على وجه عام، وسيتضح لنا فيما بعد أن منهجها يخالف منهج الأعراف رغم اشتراكهما في وقت النزول، وفي الهدف الذي رمت كل منهما إليه.

#### سورة الأنعام متميزة في أهدافها عما قبلها،

وسورة الأنعام لم تعرض لهدف من الأهداف الأصلية التي تميزت بها السور الأربع المدنية قبلها:

فهى أولا: لم تعرض لشىء من الأحكام التنظيمية لجماعة المسلمين، كالصوم والحج في العبادات، والعقوبات في الجنايات، والمداينة والربا في الأموال، وأحكام الأسرة في الأحوال الشخصية.

وهي ثانيا: لم تذكر في قليل ولا كثير شيئا يتعلق بالقتال ومحاربة الخارجين عن دعوة الإسلام.

وهي ثالثا: لم تتحدث في شيء ما عن أهل الكتاب من اليهود والنصاري، وكذلك لم تتحدث عن طوائف المنافقين ولا عن أخلاقهم السيئة ومسالكهم المظلمة.

وهي رابعا: لا تجد فيها مع ذلك كله نداء واحدا للمؤمنين باعتبارهم جماعة تنتظمها وحدة الإيمان، لا نجد فيها شيئا من هذا كله كما وجدناه جميعا في السور الأربع السابقة.

#### أهداف السورة إجمالاء

إنما نجد الحديث فيها يدور بشدة وقوة حول العناصر الأولى للدعوة، ونجد سلاحها في

ذلك الحجة المتكررة، والآيات المصرفة، والتنويع العجيب في طريق الإلزام والإقناع: تذكر توحيد الله في الخلق والإيجاد، وفي العبادة والتشريع، وتذكر موقف المكذبين، وتقص عليهم ما حاق بأمثالهم السابقين. تذكر شبههم في الرسالة، وتذكر يوم البعث والجزاء، وتبسط كل هذا بالتنبيه إلى الدلائل في الأنفس والآفاق، في الطبائع البشرية وقت الشدة والرخاء، وتذكر إبراهيم وجملة من أبنائه وترشد الرسول إلى اتباع هداهم وسلوك طريقهم في احتمال المشاق وفي الصبر عليها، وتعرض لتصوير حال المكذبين يوم الحشر، وتفيض في هذا بألوان مختلفة، ثم تعرض لكثير من تصرفاتهم التي دفعهم إليها شركهم فيما يختص بالتحليل والتحريم، وتقضى عليه بالتفنيد والإبطال، وتبين خصوص ما حرم الله من الأطعمة، وتعرض إلى تقرير الشبهة البشرية التي علقت بالعقل الإنساني من قديم الزمان فيما يتعلق بالإيمان والشرك والطاعة والمعصية أمام التكليف والقدر.

ثم تختم السورة بعد ذلك في ربع كامل: ﴿ قُلْ تَعَالُواْ أَتْلُ مَا حَرَمُ وَبُكُمْ عَلَيْكُمْ ... إلى آخره ﴾ ببيان أن ما يدعو إليه محمد عليه الصلاة والسلام هو الوصايا التي نزلت في كل الكتب السابقة ودعا إليها كل الأنبياء السابقين؛ فهو لم يأت بجديد، ولا بما يناقض ما جاءت به الرسل إن كنتم طلاب إيمان وحق. وتنتهى إلى آية فذة، تكشف للإنسان عن مركزه عند ربه في هذه الحياة، وهو أنه خليفة في الأرض، وأن الله سبحانه جعل عمارة الكون، تحت يد الإنسان تتعاقب عليها أجياله، ويقوم اللاحق منها مقام السابق، وأنه سبحانه قد فاوت في المواهب بين أفراد الإنسان لغاية سامية، وحكمة عظيمة، وهي الابتلاء والاختبار في القيام بتبعات هذه الحياة، وذلك شأن يحقق المقصود من هذا الخلق وذلك النظام: ﴿ وَهُو اللّذي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فُوقَ بَعْضٍ وَرَجَاتٍ لِيَلُوكُمْ في مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكُ سَرِيعُ الْعَقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رُحيمٌ ﴾.

ولعلنا بعد هذا نلمس الفرق الجلى الواضح بين منهج سورة الأنعام ومنهج السور الأربع المدنية قبلها، وهذا هو إحدى الخطوتين اللتين أردنا التمهيد بهما للحديث عن سورة الأنعام.

أما الخطوة الثانية فتتعلق بالموازنة بين سورة الأنعام وسور أربع شاركتها في المكية ، كما شاركتها في المكية ، كما شاركتها في الافتتاح بإثبات الحمد لله ، وهن: سورة الفاتحة ، وسورة الكهف ، وسورة سبأ وسورة فاطر ، وقد أطلقنا على هذه السور - المبدوهة بإثبات الحمد عنوان: «سور الحمد في القرآن الكريم .

# عود إلى سور الحمد في القرآن: مظهر الربوبية في الخلق والإيجاد وفي الهدى والإرشاد:

ولعلنا نذكر أننا عرضنا لهذه الموازنة ونحن بصدد الحديث عن الآية الأولى من سورة الفاتحة، وأن ما كتبنا هناك يتضمن أن لله في خلقه أنواعا من التربية:

أولاها: تربية خلقية جسمية أساسها الخلق والإيجاد، والتسوية والتصوير: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمُّ صُورَةً مَّا شَاء رَكَبُكَ ﴾ . ﴿ فُمَّ سُوَاكُ رَجُلاً ﴾ . . إلى آخر الأمثلة، وقد أمد الله هذه التربية بتهيئة ما يحفظها ويقويها ويقيها، فيسر وسائل الغذاء والكساء والإيواء.

وثانيتها: تربية خلقية عقلية، أساسها منح قوى التفكير والإدراك الإنساني العام التي بها عيز الإنسان الخير من الشر، والنافع من الضار، ويسير بها في الحياة التي سخرت له على ضوء تلك المنحة الإلهية التي فضل بها على كثير من الخلق، ومنح مركز الخلافة في الأرض وكان عند ربه أهلا للخطاب الإلهي والمسئولية أمامه يوم البعث والجزاء ﴿ واللَّهُ أَنْرُجُكُم مِنْ بُطُونِ أُمّهاتِكُمُ لا تعلمُونَ شَينًا وجَعل لكم السّمْع والأبصار والأَفْتدة لعلكم تشكرُونَ ﴾.

وثالثتها: تربية تشريعية، أساسها الأحكام والنظم التي أوحى بها إلى رسله، وأنزلها في كتبه، وبها ترسم الحدود، وتتضح السبيل التي يرتضيها الله لعباده، وبها ينكشف ما لا يسلم الإنسان باعتبار ما ركب فيه من قوى الشهوة والغضب من الخطأ في إدراكه أو الطغيان فيه إذا ما ترك لعقله وتفكيره الإنساني ﴿ وتبارك الذي نَزُل الْفُرقان على عبده ليكُون للعالمين نذيراً ﴾ . ﴿ وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك إلا مبشراً ونذيراً ﴾ . ﴿ وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما السلناك إلا مبشراً ونذيراً ﴾ كبيرا (٣) وأن الذين يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيرا (٣) وأن الذين يبين يديه ولتنذر أم القري ومن حولها ﴾ . ﴿ وهذا كتاب أنزلناه مبشوين ومنذرين لئلاً مبشوين ومنذرين لئلاً على التربية الإلهية المباس على الله حُجة بعد الرسل ﴾ وهكذا إلى آخر الآبات الدالة على التربية الإلهية التشريعية .

وهذه الأنواع بجملتها هي جماع ما أنعم الله به على الإنسان، وما من خير ينعم به عليه في جسمه أو عقله أو سعادته الفردية أو الاجتماعية إلا كان أثرا من آثار هذه النعمة الكبرى، نعمة التربية المطلقة العامة التي انتظمت الإنسان من جميع جهاته، وما من شركان بعرض أن يقع الإنسان فيه فيلويه عن طريق الخير والسعادة، ولكنه اتقاه وحيل بينه وبينه، فسلم من مغبته، إلا كان أثرا سلبيا من آثار هذه النعمة الكبرى، نعمة التربية المطلقة العامة.

#### سر استحقاقه تعالى للحمد واختصاصه:

وإذن، فالحمد والثناء، الذي يجب أن تقابل به هذه النعمة الكبرى وأن يوجه إلى مصدرها، لا ينبغى في عقل عاقل، ولا تقدير منصف أن يضاف إلى غير الله. فالحمد كله. والشكر كله، خاصان بمن هيأها وأفاضها وأحاط الإنسان بها، وهو الله رب العالمين.

وبتقرير هذا الحق لصاحبه وهو الله سبحانه، ولفت الأنظار إليه بذكر آثاره، وشق طريق التفكير فيها، جاءت هذه السور الخمس تقرر في مبدئها ثبوت الحمد له سبحانه، وقد جاء منها في النصف الثاني سورتا: سبأ وفاطر، وجاءت منها في منتصف القرآن سورة الكهف.

#### مناهج السور الخمس في بيان هذا السر؛ منهج فانتحة الكتاب؛

مع اشتراك هذه السور الخمس في الافتتاح بتقرير استحقاق الحمد لله على هذه النعمة ، وقد الكبرى ، كان لكل سورة منها منهج خاص فيما عرضت له من أنواع تلك النعمة ، وقد جاءت الفاتحة بالنسبة لسائرها في هذا الشأن ، كما جاءت هي لجميع القرآن بالنسبة لكل ما تضمنته ، جاءت أمّا تجمع فروع التربية وأنحاءها التي وزعت على السور الأربع ، وتقاسمتها ، فهي تقول ﴿ الحمدُ لله رب العالمين ﴾ فتربط استحقاق الحمد لله بربوبيته للعالمين ، والربوبية المطلقة تنتظم التربية الخلقية ، جسمية وعقلية بالخلق والإبجاد ، كما تنتظم التربية التسريعية بالوحى والرسالة ، فكما لا خالق ولا مانح للعقل وقوى التفكير سواه ، لا مشرع ولا مرشد ولا هادى سواه .

#### منهج سورة الأنعام

ونجى، بعد الفاتحة سورة الأنعام، فتثبت أيضا استحقاق الحمد لله وحده. وتسير في طريق نوع من أنواع التربية العامة وهو نوع الخلق والإيجاد للكائنات وظواهرها ﴿ الْحَمْدُ للله اللّه اللّه اللّه على السّموات والأرض وجعل الظّلُمات والنّور ثُمّ اللّه ين كفروا بربهم يعدلُون ﴾ ثم تسير في وصف عظمة الله في آياته الكونية، في سمانه وأرضه، في نبأته وحيوانه، وتعرض لاستدلال إبراهيم على وحدانية الله بظاهرة البزوغ والأفول للأجرام السماوية التي لا ينفك الإنسان عن رؤيتها وتقليب بصره فيها ﴿ وكذلك نُرِي إبراهيم ملكوت السّموات والأرض وليكون من الموقين (٥٠) فلمًا جن عليه اللّه لُر أي كوكبًا قال هذا ربي فلمًا أفل قال لكن لم فلمًا أفل قال لا أحب الآفلين (٥٠) فلمًا رأى الشّمس بازغة قال هذا ربي فلمًا أفل قال كن لم فلمًا أفل قال يا قوم إني بريء مما تشركون (٨٠) إني وجَهْتُ وجهي للّذي فطر السّموات والأرض حيفًا وما أنا من المشركين ﴾.

#### منهج سورة الكهف:

تجى، بعد ذلك سورة الكهف فتأخذ روح التربية بالوحى ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبَدُه الْكَتَابِ وَلَمْ يَجْعَلَ لَهُ عَوْجًا ﴿ ) قَيْمًا لِيُنذَرْ بَأْسًا شَدِيدًا مَن لَدُنْهُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمَنِينَ الَّذِين عَبْده الْكَتَابِ وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عَوْجًا ﴿ ) قَيْمًا لِيُنذَرْ بَأْسًا شَدِيدًا مَن لَدُنْهُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمَنِينَ اللَّذِين يَعْمَلُون الصَالحات أَنْ لَهُمْ أَجُرًا حَسنًا ﴿ ) ماكثينَ فيه أبدًا ﴾ ثم تسير في طريق هذه التربية ، فتخفف من الضغط على نفسه من الشربية ، فتخفف من الضغط على نفسه من الشهد عين المحمد الله المناه ال

﴿ فَلَعَلُّكَ بَاخِعٌ نَفْسُكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَمْ يُوْمَنُوا بِهِذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴾ . ﴿ واتّلُ ما أُوحي إلَيْكَ مِن كَتَابِ رَبِكَ لا مُبَدَل لِكُلماتِه ولَن تَجد مِن دُونِه مُلْتَحَدًا ﴾ . وتذكر قصة الفتية الذين آمنوا بربهم ، وقصة موسى وفتاه مع العبد الصالح ، وقصة ذى القرنين ، الملك القوى العادل الذي أنقذ الضعفاء من الطغاة المعتدين ، وكل هذه القصص عما لا سبيل إلى معرفته والاعتبار بمغزاه إلا عن طريق الوحى وإنزال الكتاب ، ثم يكون ختام السورة مقررا لمنهجها الحاص ، بنوع التربية ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشُولٌ مُثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَّهُ واحدٌ فمن كان يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيُعْمَلُ عَمَلاً صَالِحًا ولا يُشُولُ بِعَبَادَة رَبّه أَحَدًا ﴾ .

#### منهج سبأه

ثم تجى، سورة سبأ فتبدأ بإثبات الحمد لله أيضا، وتأخذ نوعا من أنواع التربية المطلقة، يرجع إلى الملك، والتصرف الحكيم، والتدبير المحكم ﴿ الْحَمْدُ للهِ اللَّذِي لهُ ما في السَّموات وما في الأرْض ولهُ الْحَمْدُ في الآخرة وهُو الْحَكيمُ الْحَبيرُ (٦) يعلمُ ما يلحُ في الأرْض وما يخرُجُ منها وما ينزلُ مِن السّماء وما يعرُحُ فيها وهُو الرّحيمُ الْعَفُورُ ﴾. ثم يجيء الأرض وما يخرُجُ منها وما ينزلُ مِن السّماء وما يعرُحُ فيها وهُو الرّحيمُ الْعَفُورُ ﴾. ثم يجيء ما في السورة مقررا للعلم الشامل، والقدرة النافذة، والإرادة الحكيمة.

#### متهيج فاطره

ثم تجى، بعد ذلك سورة فاطر، وهى آخر السور الخمس، فتذكر استحقاق الله وحده الحمد، وتجمع في سبيله نوعي التربية: الجسمية والسماوية، ولكن على تفصيل لم يذكر في سورة الفاتحة، فتذكر خلق السموات والأرض، وتذكر رسل الوحي من الملائكة، وتذكر أن الله مصدر الرحمة، بيده إمساكها وبيده إرسالها، ثم تسير في ذكر بعض ظواهر الكاثنات من إرسال الربح وإثارة السحاب وخلق الإنسان من تراب، وتصريف الليل والنهار والشمس والقمر، واختلاف الناس والدواب في الألوان، ثم تذكر الذين ينقادون لتربية الوحي، وترشد إلى أن ما أوحي به إلى محمد هو الحق المصدق لما بين يديه، وأن الله يورث الكتاب من يصطفيهم من عباده، وهكذا تمزج التربيتين: الخلقية والتشريعية في منهجها، واقرأ: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهُ فَاطِر السَّمُواتِ وَالأَرْضِ جَاعِل الْمَلائِكة رُمُلاً ... مَا يفتح منهجها، واقرأ: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهُ فَاطِر السَّمُواتِ وَالأَرْضِ جَاعِل الْمَلائِكة رُمُلاً ... واللّهُ الذي

أرسل الرياح فَتْشِرُ سحابا فسُقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النَّسُورُ... والله خلقكُم مَن تُراب ثُمَ من نُطفة ثَمَ جعلكُم أزواجا... يُولج اللَّيل في النَهار ويُولح النَهار في اللَيل وسخَرَ الشَّمْس والقَمَر كُلُّ يجْري لأجل مُسمَى ذَلكُمُ الله ربُكُم له المُلك والذين قي اللَيل وسخَر الشَّمْس والقَمَر كُلُّ يجْري لأجل مُسمَى ذَلكُم الله وبكُم له المُلك والذين تدعون من دونه ما يملكُون من قطمير ... ألم تَر أنَ الله أنزل من السَماء ماء فَاخْرجنا به شمرات مُخْتلف ألوانها وغرابيب سُود سن شمرات مُخْتلف ألوانها وعن الجبال جُدد بيض وحُمْر مُخْتلف ألوانها وغرابيب سُود سن ومن الكتاب هُو ومن النَاس والدواب والأنعام مُخْتلف ألوائه كذلك ... والذي أوحينا إليك من الكتاب هُو الحق مُصدَقًا لما بين يديه إنَ الله بعباده لخبير بصير ﴿ ثَ اللّه وَرُثنا الْكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنْهُم ظالم لنفسه ومنْهُم مُقْتصد ومنَهُم سابق بالْخيرات بإذن الله ... إن الله يُمسكُ السَمُوات والأرض أن ترولا ولئن زالتا إنْ أمْسكهُما من أحد من بعده ﴾

هذه هي الخطوة الثانية من خطوات التمهيد للكلام على سورة الأنعام، وهي خطوة الموازنة بينها وبين زميلاتها الأربع التي اشتركن معها في الافتتاح بإثبات الحمد لله.

#### الخطوة الثالثة في التمهيد؛ موازنة بين سورتي الأنعام والأعراف؛

ومن الخير هنا بعد أن فرغنا من هذه الموازنة أن نسارع فنخطو خطوة ثالثة نوازن فيها بين سورة الأنعام وسورة الأعراف التي تليها، وهما سورتان مكيتان اشتركتا في أصل الهدف، وهو تقرير الأصول الأولى للدعوة القرآنية، كما أنهما أطول السور المكية في نقرآن، وكانت الأعراف الثانية منهما في الترتيب المصحفي، من الخير أن نسارع بهذه الخطوة الثالثة لنفرغ من حديث الموازنة بين سورتنا وغيرها مما يتطلب الوضع الموازنة بينهما، ولا نجد بعد ما يدعونا إلى العودة إلى حديث الموازنة، وبذلك تخلص للحديث عما تضمئته السورتان فيما يصل بجوهر الدعوة إن شاء الله.

ولعلك إذا قرأت السورتين: «الأنعام والأعراف» كما قرأتهما، توافقني على ما رأيت بين منهجيهما من فروق لا ينبغي إهمال النظر إليها عند من يتصدى للحديث عنها، وها هي ذي الفروق:

أولا: أن سورة الأنعام تبدأ كما عرفت بإثبات الحمد لله وحده، وتقيم الحجة على التوحيد مما يلمس الناس ويرون من مظاهر الخلق والإيجاد، وتنكر عليهم مع وضوح هذه

الحجة كفرهم وعنادهم، وإعراضهم عن الله، أو تسوية غيره به في العبادة والتعديس و ثم الدين كفروا بربهم يعدلون به وآن سورة الأعراف تبدأ بتقرير النبليغ والتنويه بشأنه، والأمر بالتزامه، ثم تشفعه بالإنذار الدنيوي والأخروي، ثم بالترغيب عن طريق التذكير بالنعم وكتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتندر به وذكري للمؤمنين (١) اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء به، فروكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون كر في ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش كر في ابني ادم قد أنزلنا عليكم لباسا يُواري سوءاتكم وريشا به . . فرقل من حرم زينة الله التي أخوج لعباده والطيبات من الرزق به .

ثانيًا: أن سورة الأنعام تفصيل فيما أحل الله وما حرم، وتعرض لتصرف القوم بالحل والحرمة على غير ما أنزل الله، وتسبح طويلا في ذلك ﴿ وجعلُوا لله مما ذراً من المحرث والانعام نصيباً ﴾ الآيات ١٣٦ ـ ١٥٩، في حين أن سورة الأعراف تجمل ذلك وتقف عند حد إنكار القول على الله بغير علم ﴿ قُلُ إِنَما حرَم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير المحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به ملطانا وأن تقولُوا على الله ما لا تعلمون ﴾.

ثالثًا: أن سورة الأنعام تذكر الرسالة وتورد شبه القوم فيها وتردها عليهم ه ولو نزلنا عليك كتابًا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين به ثم تذكر جملة من أسماء الرسل بمناسبة ذكرها لإبراهيم دون تعصيل لشئونهم مع أقوامهم ، بينما تذكر سورة الأعراف مبدأ الرسالة ، ثم تفصل شأن جملة من رسل الله مع أقوامهم ﴿ لقد أرسَلْنَا نُوحًا إلَىٰ قَوْمُه . . . . كالآيات ١٧١.٥٩ .

رابعًا: تذكر الأنعام الآثار الكونية الصادرة عن الله، وتلفت بها الأنظار إلى وجوب توحيده في العبادة والولاية ﴿ قُلْ أغير الله أتَخذُ وليًا فاطر السموات والأرض وهُو يُطعُمُ وَلا يُطعَمُ قُلْ إِنِي أُمرْتُ أَنْ أَكُونَ أُولَ مِنْ أَسُلَم ولا تكوننَ مِن المُشركين ﴾ . . . ﴿ إِنَّ الله فالقُ النّحية والنّوى يُخرجُ الْحي مِن الميت ومُخرجُ الْميت من الحي ذلكمُ اللهُ فائنى فائنى عن الحي ذلكمُ اللهُ فائنى تؤفّو وَبُ كُلّ شَيْء ﴾ بينما تنكر سورة الأعراف تُوفَكُونَ ﴾ . . . ﴿ قُلْ أَعَيْرَ الله أَبْغي رَبًا وَهُو رَبُ كُلّ شَيْء ﴾ بينما تنكر سورة الأعراف

الشرك عن طريق ما في معبوداتهم من نقص وعجز لا يتفق والمعبودية الصحيحة ﴿ أَيْشُو كُونَ مَا لا يَخْلُقُ شَيْنًا وَهُمُ يُخْلَقُونَ . . . . ﴾ ، الآيات ١٩١ ـ ١٩٨ .

خامسًا: تعنى سورة الأنعام بمعاجّة نفس الرسول فتخفف وقع تكذيب القوم على قلبه، دون أن تعرض لتفصيل شيء من أوصافه التي يقضى النظر فيها مع ما جاء به من الوحى ـ أن يصدقوه ويؤمنوا برسالته، وتمر على نوع هذه الأوصاف كأنها معلومة لهم، ولا حاجة تدعو إلى تذكيرهم بها ﴿ ولقد استهزى برُسُل مَن قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزوون في . . ﴿ قد نعلم إنه ليحز نك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ﴿ بينما تعنى سورة الأعراف بتفصيل ما يعرفون عنه ولكن الظالمين بآيات الله يجعدون ﴿ بينما تعنى سورة الأعراف بتفصيل ما يعرفون عنه الذي يجدون الرسول النبي الأمي الذي يجدون وينهاهم عن المنكر ويحرم عليهم ألخسائت ويصديقه ﴿ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم ألخسائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ﴾.

سادسًا: تعرض السورتان لجانب الإنذار الأخروى، ولكن سورة الأنعام تذكره من جانب ما سيرون من العذاب، وتعلنهم به كأنه واقع بهم ﴿ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا لينتا نُردُ ولا نُكذَب بآيات ربنا ونكون من الْمُؤْمنين (٢٠) بل بذا لهم مَا كَانُوا يُخفُونَ من قبلُ ولو رُدُوا لعادُوا لما نَهُوا عنهُ وإنَّهُم لكاذبُون (٢٠) وقالُوا إنْ هي إلا حياتنا اللهُنيا وما نحن بمبعُوثِين (٢٠) ولو ترى إذ وقفوا على ربِهِم قال اليس هذا بالحق قالُوا بلى وربنا قال قدوقوا العذاب بما كُنتُم تَكفُرُونَ ﴾.

أما سورة الأعراف فإنها تذكره من جانب آخر، جانب تحسرهم وجانب التشفى من المؤمنين، وترى هاتين الظاهرتين فيما تصوره السورة من محادثة الفرق الثلاث «أصحاب النار، وأصحاب الجنة، وأصحاب الأعراف، ﴿ ونادى أصحاب البعرة أصحاب البار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا ﴾ . . ﴿ ونادى أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ﴾ . . ﴿ ونادى أصحاب النار أصحاب البعنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين ﴾ .

سابعًا: تعرض سورة الأنعام للحديث عن الساعة بقدر ما تصور ما يصيبهم فيها من سوء ﴿ قَدْ حَسِر الذين كذَّبُوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم السّاعة بغَّتة قَالُوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهُم يحملُون أوزارهم على ظهُورهم ﴾ . . ﴿ قُلُ أَرَأَيْتَكُم إِنْ آتَاكُم عذابُ الله أو أَتُنكُمُ السّاعة أغَيْر الله تَدْعُونَ إِن كُنتُم صَادِقِينَ ﴾ .

أما سورة الأعراف فتعرض لها من وجهة وقتها التي قضت الحكمة الإلهية بإخفائه عليهم وعلى جميع الخلق، فيتجهون إلى السؤال عنه وعن تحديده فتقطع عليهم الأمل في أن يعرفه أحد من خلقه، فضلا عمن ينكرها عنادًا واستخفافًا ﴿ يَسْأَلُونِكَ عَنِ السَّاعَة أَيَّانُ مُرْسَاهًا قُلْ إِنّما عَلْمُها عند رَبّي لا يُجليها لوقتها إلا هُو ثقلت في السَّمُوات والأرض لا تأتيكُم إلا بعته يسالونك كأنك حفي عنها قُل إنّما علمها عند الله ولكن أكثر النّاس لا يعلمون ﴾.

ثامنًا: ترسم سورة الأعراف للنبى - عَرَاكُ وسلم طريق معاملتهم ، وتعنى بتوجيه الخطاب إليه في ذلك ﴿ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ﴾ بينما لا تعرض سورة الأنعام لشيء من ذلك ، وإنما تطلب منه أن يقف بنفسه وبتبليغه عند حدود ما أوحى الله من محرمات ﴿ قُلَ تعالوا أَتُلُ ما حرَم رَبُكُمْ عليكُمْ . . . ﴾ الآيات .

وأخيرًا وهو تاسع الفروق التي حددناها أن سورة الأنعام تبين سنة الله في تعاقب الأجيال، ومجيء اللاحق منها خلفًا للسابق، ويكون هذا التعاقب بما يدون لكل جيل شاهدًا عدلاً على من أحسن في خلافته وعلى من أساء فيها ﴿ وهُو الّذِي جَعَلَكُمْ خَلائف الأرْضِ وَرفعَ بعضكُمْ فوق بعض درجَات لِيَبلُوكُمْ فِي مَا آتاكُم ﴾ ثم تتركه هكذا سنة عامة الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلُوكم في مَا آتاكم أنه ثم تتركه هكذا سنة عامة دون تفصيل أو تطبيق. أما سورة الأعراف فتذكر المثل الواقعية لتلك الخلافة بين أقوام معينين وأجيال متعاقبة، فتقول لقوم هود: ﴿ واذكرُوا إذْ جعلكُمْ خُلفاء من بعد قوم نُوح ﴾ وهكذا وتقول لقوم صالح: ﴿ واذكرُوا إذْ جعلكُمْ خُلفاء من بعد عاد وتواكم في الأرض ﴾ وهكذا ترينا بالمثل الواقعية أن الحياة من مبدئها إلى منتهاها ميدان وأحد عام تتناوبه البشرية كلها بأجيالها المختلفة المتعاقبة ويتركه سلفها خلفها، والله مهيمن على الجميع يحفظ لكل جيل ما ترك في الميدان من خير وصلاح أو شر وفساد.

## إجمال بعد تقصيل،

ونستطيع أن نجمل تلك الفروق في أن سورة الأنعام تعنى بتفصيل الشبه التي وجهت إلى الدعوة، كما تعنى بتفصيل البراهين الدالة على صدقها، وبتفصيل ما أحل الله وما حرم، وبتبكيت المعارضين فيما اتخذوه لأنفسهم من حق التحليل والتحريم. وأما سورة الأعراف فإنها وجهت عنايتها إلى تفصيل الإنذار بما أعد للمكذبين في الدار الآخرة، وبما أصاب أسلافهم في الدئيا من عذاب.

ولعلنا إذا نظرنا في هذا الإجمال مع ملاحظة ما فاته من فروق، نرى أن سورة الأعراف هي أول السورتين التي نزلت على القوم، وأنها نزلت في صدر المراحل الأولى للدعوة، فهي نعتمد على الأدلة التاريخية التي يرى القوم آثارها بأنفسهم في ذهابهم وإيابهم وتقلبهم في البلاد، ولا شك أن ذلك هو الذي يناسب مبدأ الدعوة الذي لم تنهيأ فيه فرص التفكير للخصم المعامد حتى يقابل في عناده بالحجج والبراهين، وقد كان هذا هو الواقع، فإن سورة الأعراف أول سورة طويلة من السور المكية التي عرضت لتفصيل أحوال الأم السابقين مع رسلهم، ولم يسبقها في هذا الشأن سوى ثلاث سور من المفصل، عرضت كل واحدة منها لإجمال الحديث عن بعض الأنبياء والرسل، وقد كانت سورة «ق أول هذه السور الثلاث التي عرضت للتذكير بمصير المكذبين في كذبت قبلهم قومُ نُوح وأصحابُ الرسُ وثمُودُ (٢٠) وعاد وفرعونُ وإخوانُ لُوط (٢٠) وأصحابُ الأيكة وقرم تُبع كُلُّ كذب الرسُل فحق وعيد ﴾ ثم جاءت بعدها سورة «القمر» فضلت في هذا الحانب بعض التفصيل فانظر الآيات من ٢٠٤٩ منها الله جاءت سورة قص فذكرت المحلة من الرسل، وكانت هي أول سورة عرضت في إجمال لقصة أدم، ثم جاءت سورة الاعراف بتفصيل كثير عما أجملته هذه السور الثلاث في ناحية التذكير بأحوال الأم الساعة.

## سرمجيء الترتيب الصحفي على غير ترتيب النزول:

بقى بعد هذا السوال عن الحكمة في تقديم سورة الأنعام على سورة الأعراف وهو سؤال يتعلق بالترتيب المصحفي.

والواقع أن للترتيب المصحفى شأنا آخر غير شأن ما يدعو إلى النزول، ويتصل ذلك الشأن بتأليف الكتاب بعد مراحل الدعوة التي استجاب لها فريق كبير استقرت أقدامهم وتكونت جماعتهم، وصار الكتاب بهم كتاب أمة، ترجع إليه في حفظ عقائدها، واستخراج أحكامها ومبادئ حياتها الفردية والاجتماعية، وليس من شك في أنه وضع جديد يستدعى ترتيبًا غير ترتيب النزول الذي كان يراعى فيه حالة المدعوين ومعالجتهم لقبول الدعوة، وهو الترتيب الذي نقل به القرآن إلينا نقلا متواترًا عن النبي عين والذي والذي يظهر به القرآن أنه كتاب المؤمنين.

ومن هنا نفهم السر في أنه بدئ القرآن بالسور المدنيات الطويلة ، ذات الأحكام التي كلف بها من استجابوا لدعوة القران وتكونت جماعتهم في ظله وتحت رايته ، ونسب الكتاب إليهم كما نسبوا هم إلى الكتاب ، ولعل هذا القدر من التوجيه في حكمة الترتيب المصحفي ومخالفته لترتيب النزول بفتح باب الهدى لمن يحاول مس هذا الترتيب الذي لم يكن إلا بإلهام إلهى تلقاه الرسول ، وملأ قلوب أصحابه فالتزموه ، وحفظوا الكتاب وتناقلته الأجيال على هذا الوضع دون تبديل أو تفكير في التبديل .

# صفحة عامة ١٤ تضمئته سورة الأنعام:

والآن، وبعد أن سقنا ما تيسر لنا من موازنات، نقدم صفحة عامة عما تناولته سورة الأنعام، وعن أساليبها التي اتخذتها في سبيل تركيز عناصر الدين عند الله، وقد قلنا: إن سورة الأنعام عرضت لهذه العناصر الدينية الأولى، وهي القضايا العالمية الكبرى التي شغلت العقل البشرى منذ أن نظر، وكشفت له جهات النظر عن مشاهداته الكونية ومعقولاته في الآفاق والنظام العالمي، وقد كانت هذه القضايا من قديم ميدانًا لاختلاف النظر، واختلاف ما يدين به الإنسان في خلق العالم وفي منشئه وحاضره ومستقبله، والواقع أن هذه القضايا هي التي تحاول نتائجها الإجابة عن أسئلة ثلاث تتفاعل في صدر الإنسان، وكثيرًا ما يقف العقل البشرى أمامها حائرًا مضطربًا، ولا يصل فيها إلى كلمة الحق، وإلى القول الفصل، إلا عن طريق الوحي المرشد، والنظر العقلي السليم الذي يوفق الله إليه من يعصمه من الزلل واقتفاء الهوى والشهوة.

## القضايا الكبرى التي شغلت العقول:

وهذه القضايا هي:

(١) قضية الألوهية وعبادة الله وحده.

(٢) قضية الوحى والرسالة.

(٣) قضية البعث والجزاء.

وقد تناولت السور هذه القضايا التي لو عرفتها البشرية حق المعرفة، وآمنت بها حق الإيمان لشخلصت من ظلمات المادة القاتلة، وعرفت قيمتها ووصلت بها إلى أقصى درجات السعادة، وحققت حكمة الله في خلق الإنسان، وفي إرسال الرسل إلى الناس، على أكمل الوجوه وأتمها وأرضاها عنده سبحانه وتعالى.

وقد جاء في تضاعيف هذه السورة تصوير متكرر بعبارات مختلفة وأساليب متعددة في هذه القضايا الثلاث.

## قضية الألوهية:

فمن تصوير قضية الألوهية: ﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللّه أَتَخِذُ وَلَيّا فَاطِرِ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ ﴾ . ﴿ قُلْ إِنَّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُد الَّذِينَ تَدْعُونَ ﴾ ﴿ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُد الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لا يَنفَعُنا وَلا يَضُرُنَا ﴾ . ﴿ ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لا مِن دُونِ اللّهِ مَا لا يَنفَعُنا وَلا يَضُرُنَا ﴾ . ﴿ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللّهِ مَا لا يَنفَعُنا وَلا يَضُرُنَا ﴾ . ﴿ قُلْ أَندُعُو مِن دُونِ اللّهِ مَا لا يَنفَعُنا وَلا يَضُرُنَا ﴾ . ﴿ قُلْ أَندُعُ وَلَيْ مَن وَنُسكي إِلّهُ إِلا شَيء وَكِيلٌ ﴾ . ﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَبْغِي رَبّا وَهُو رَبّ وَمُعْنَا يَ وَمُعْنَا يَهُ إِنَّ عَلَيْ وَلَا إِنّا وَهُو رَبّ أَلُهُ وَبّ الْعَالَمِينَ ( ﴿ كُلّ شَيء وَكِيلٌ ﴾ . ﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَبْغِي رَبّاً وَهُو رَبّ كُلّ شَيء فَي وَمُمَاتِي لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ ( ﴿ كَا لَا شَرِيكَ لَهُ ﴾ . ﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَبْغِي رَبّاً وَهُو رَبّ كُلّ شَيء ﴾ . ﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَبْغِي رَبّاً وَهُو رَبّ كُلّ شَيء فَي وَمُمَاتِي لِلْهِ رَبّ الْعَالَمِينَ ( ) لا شَرِيكَ لَهُ ﴾ . ﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَبْغِي رَبّاً وَهُو رَبّ كُلّ شَيء ﴾ . ﴿ قُلْ أَغَيْر اللّهِ أَبْغِي رَبّاً وَهُو رَبّ كُلّ شَيء ﴾ . ﴿ قُلْ أَغَيْر اللّهِ أَبْغِي رَبّا وَهُو رَبّ كُلّ شَيء ﴾ . ﴿ قُلْ أَغَيْر اللّهِ أَبْغِي رَبّا وَهُو رَبّ كُلّ شَيْء ﴾ . ﴿ قُلْ أَغَيْر اللّهِ أَبْغِي رَبّا وَهُو رَبّ كُلّ شَيْء ﴾ .

#### قضية الوحى والرسالة:

ومن تصوير قضية الوحى والرسالة: ﴿ وَأُوحِي إِلَيْ هَذَا الْقُرْآنُ لِأَنذَرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغ ﴾ . ﴿ إِنْ أَتَبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَىٰ إِلَيْ ﴾ . ﴿ اتَّبِعُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ ﴾ ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ

الْكِتَابِ مُفَصَّلاً و الذين آتيناهُم الْكِتَابِ يعْلَمُونَ أَنَهُ مُنزُلٌ مَن رَبَكَ بِالْحَقَ فِلا تَكُوننَ من الْمُتَابِ مُفَتَرِينَ ﴾ . ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ .

## قضية البعث:

ومن تصوير قضية البعث: ﴿ لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَىٰ يَوْمَ الْقَيَامَةُ لَا رَيْبِ فَيه ﴾. ﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَ لَعَبٌ وَلَهُوْ وَلَلْدَارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لَلَّذِينَ يَتَقُونَ أَفَلَا تَعْقَلُونَ ﴾ . ﴿ لَكُلَ نَبًا مُسْتَقَرَّ وَسُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ . ﴿ لَكُلَ نَبًا مُسْتَقَرَّ وَسُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ . ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيكُونُ قُولُهُ الْحَقُ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يَنفَخُ فِي الصُّورِ ﴾ . ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيكُونُ قُولُهُ الْحَقُ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يَنفَخُ فِي الصُّورِ ﴾ . ﴿ وَيُومُ اللَّهُ عَلَى الصَّورِ ﴾ . ﴿ وَيُومُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَىٰ رَبَّكُم مَرْجَعَكُم فَيُنبَئِكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلَفُونَ ﴾ .

هذه نماذج من تصوير سورة الأنعام للقضايا الثلاث التي دار حديثها حولها، وهو تصوير يحمل توجيها واضحًا وقويًا إلى الحجة والبرهان، تصوير حسب المنصف في نظره وتدبره أن ينظر ويتدبر فيتفهمه على وجهه الحق وبدرك إشارته وإيحاءه.

# الآيات الأربع الأولى تقرر هذه القضاياء

وقد بدأت سورة الأنعام فركزت اتجاهها نحو هذه القضايا الشلاث بآياتها الأربع الأولى، فقررت في أولاها: ﴿ الْحَمْدُ لِلّه الّذِي خَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأُرضُ وجعلَ الظّلُماتِ وَالنّورَثُمُّ الّذِينَ كَفَرُوا بِربّهمُ يَعْدُلُونَ ﴾ ما يوجب النظر فيه توحيد الله سبحانه في الألوهية، وأثبتت له في سبيل ذلك استحقاق الحمد بحقيقته الشاملة لجميع أنواعه وصوره، وأهابت بالعقول إلى أنه هو الذي خلق العالم العلوى والعالم السفلي في مادته وجوهره، في أعراضه وخواصه وآثاره، وإذن فليس أحد غيره يستحق شيئًا من الحمد والثناء، لأنه هو وحده مصدر النعم كلها ومصدر الخير كله، وليس شيء مما ينتفع به الناس من أرضى أو سماوى إلا وهو أثر قدرته، ومن فيض نعمته ورحمته، فهو إذن المنعم على الإطلاق، وهو إذن المنعم على الإطلاق، والمدبر والمهيمن على الإطلاق، ولا يصح في عقل أن يتجه بالعبادة والتقديس إلى غير من عظم سلطانه، ونفذت قدرته وعمت نعمته. وما أبعد هؤلاه الذين تنكبوا طريق الوجدان السليم والعقل ونفذت قدرته وعمت نعمته. وما أبعد هؤلاه الذين تنكبوا طريق الوجدان السليم والعقل المستقيم؛ وعدلوا أو تشككوا في هذا الوضع البين الواضح، وعبدوا غير المنعم القادر، واتخذوا من خلقه أندادً يعبدونهم من دونه: ﴿ ثُمُّ الذينَ تَكُورُوا بربَهمُ يَعُدلُونَ ﴾.

وقد رت ثانية الآيات الأربع ما يوجب الإيمان بقضية البعث والجزاء! فله اللهي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون أو وإذا كان الله هو الذى خلق الإنسان من طين وعاقب عليه أطوار الخلق، وسار به في طريق النشوء والارتقاء، حتى وصل إلى درجة الكمال العقلى التي بها يتصرف في الكائنات، والتي يسخو في منافعه الأرص والسموات، فكيف يمترى هذا الإنسان ويشك في أن له نشأة أخرى، هي حياة البعث والجزاء، حياة الكمال المعلق الدى تتجلى فيه صفات الرحمة الإلهية والفضل الإلهي بأوسع معانيها؟ وما أبعد امتراء الإنسان عما يقتضيه العقل من ذلك ويحكم به النظر في ثم أنتم تمترون أنه.

وتقرر الآية الثالثة خاصة الألوهية من العلم الشامل وعموم القدرة ﴿ وهُو اللَّهُ في السّموات وفي الأرض يعلمُ سركُم وجهركم ويعلمُ ما تكسبُون إنه وعموم القدرة وشمول العلم هما الأساسان في فهم الحق بالنسبة إلى الألوهية، وبالنسبة إلى البعث والجزاء، وبالنسبة إلى الوحى والرسالة.

ثم تجىء الآية الرابعة فتقرر أن ته آيات يبعث بها أنبياءه إلى خلقه، وهي آيات الشرائع والأحكام، وأيات الخلق والإتقان، ولكن الناس مع وضوح هذه الآيات تأخذ بهم فتنة الحياة عنها، فيعرضون ويكذبون وهي الحق الذي تشهد به فطرهم، وجاءهم من ربهم، ثم تتوعدهم الآية على ما كان منهم من إعراض وتكذيب واستهزاء ﴿ وَمَا تَأْتِيهِم مَنْ آية مَنْ آيات ربهم إلا كانوا عنها مُعرضين (؟) فقد كذّبُوا بالمحقّ لَمّا جاءهم فسَوْفَ يَأْتِيهِم أَنْباء ما كانوا به يُستّهؤهُونَ ﴾.

# أمثلة من السورة في تفصيل هذه القضايا:

على هذه الآيات الأربع التي ركزت بها السورة في أولها جهة الحق في الألوهية والبعث والجزاء والوحي والرسالة، أخذت السورة في تفصيل الحجج وتصريف الآيات، تهز بها العقل البشري وتدفعه إلى النظر، وتؤكد له هذه المطالب مع عرض موقف المكذبين بها المعرضين عنها، ومن هنا جاء كل ما في السورة إما متصلا بالسموات والأرض، أو متصلا بالإنسان، أو متصلا بالوحي، أو متصلا بالبعث، انظر إلى قوله تعالى: ﴿ قُل لَمَن

كل هذا ونحوه عرضت له السورة تفصيلا لنعم الله وآثار قدرته فيما يختص بالسموات والأرض وفيما يختص بنعمه على الإنسان.

ثم انظر قوله تعالى: ﴿ وَهُو الْقَاهِرُ قُوْقَ عَبَادِهِ ﴾ . ﴿ وَهُو الَّذِي يَتُوفّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنّهَارِ ﴾ . ﴿ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عَبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفظة حتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمُونَ تُ تُوفّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْرَطُونَ ﴾ . ﴿ قُلْ مَن يَنجَيكُم مِن ظُلُمَاتِ الْبَرِ وَالْبَحْرِ ﴾ . ﴿ قُلْ هُو اللّهَ ادرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مَن فَوْقَكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلُكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شَيَعًا ويُديق بَعْضَكُم بأس بعض ﴾ . ﴿ وهُو الّذِي أَنشَاكُم مَن نَفْسٍ واحدة فمستقر ومُستودع ﴾ . ﴿ وهُو الّذِي أَنشَاكُم مَن نَفْسٍ واحدة فمستقر ومُستودع ﴾ . ﴿ وهُو الّذِي أَنشَاكُم مَن نَفْسٍ واحدة فمستقر ومُستودع ﴾ . ﴿ وهُو الذي أنشاكُم مَن نَفْسٍ واحدة فمستقر ومُستودع ﴾ . ﴿ وهُو الذي أنشاكُم مَن نَفْسٍ ورحات ﴾ .

كل هذا مما عرضت له السورة تفصيلا لنعم الله في الإنسان وإرشادًا إلى آثار قدرته فيه وسلطانه عليه.

ثم انظر قوله تعالى: ﴿ وَمَا نُرْسُلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِرِينَ وَمُنذرِينَ ﴾ . ﴿ قُلْ لاَ أَقُولُ لَكُمْ إِنِي مَلَكُ إِنْ أَتَبِعُ إِلاَّ مَا يُوحِىٰ إِلِي ﴾ . ﴿ وَانذر به الذين يخافُون أَن يُحَشَرُوا إِلَىٰ رَبِهِمْ لَيْسِ لَهُم مَن دُونه ولي ولا شفيع ﴾ . ﴿ وَلَوْ نَذَا عَلَيْك كِتابًا فِي قَرْطَاسِ فَلْمَسُّوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الّذِين كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ ( ) وَقَالُوا لُولًا أُنزِل عَلَيْه ملك ولو أنزلنا ملكا لَقُضي الأَمْرُ ثُمَ لا يُنظرُون ( ٨ ) ولو جَعَلْناهُ مَلكا لَجعلناهُ رَجُلا وللبسنا عليهم مَا يلبسُون ﴾ . ﴿ وَمَا قَدْرُوا اللّه حَقَ قَدْرِه إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ الْمُعَلِي اللّهُ عَلَىٰ بُشْسِر مَن شَيْء قُلْ مَنْ أَنزَل الْكَتَابِ الذي جاء به مُوسَى نُوراً وهُدَى لَلنَاسِ ﴾ . ﴿ وَهَا كَتَابُ أَنوُلُ الْكَتَابِ الّذِي جَاء به مُوسَى نُوراً وهُدَى لَلنَاسٍ ﴾ . ﴿ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلُنَاهُ مُبَارِكٌ مُصِدَقُ الّذِي بِين يَدَيْه ولتُنذَرَ أُمَّ الْقُرِي وَمَنْ حَوْلُها ﴾ . ﴿ وَهَا اللّهُ مَن أَنزَلُ الْكَتَابِ الذِي جَاء به مُوسَى نُوراً وهُدَى لَلنَاسٍ ﴾ . ﴿ وَهَذَا كَتَابٌ أَنزَلُ الْذِي بِين يَدَيْهُ ولتُنذَرَ أُمَّ الْقُرِي وَمَنْ حَوْلُها ﴾ . ﴿ وَإِذَا

جاءتُهُم أيةٌ قالُوا لن نُؤْمن حتَّىٰ نُؤْتىٰ مِثْل مَا أُرتِي رُسُلُ اللَّه اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعلُ رِسَائَتُهُ ﴾.

كل هذا عرضت له السورة بيانًا لحكمة رسالته إلى البشر، ومهمة رسله، وبيانًا لما عرض للمعاندين من شبه وأوهام صرفتهم عن قبول الحق والاعتراف برسالة الله إلى خلقه.

وانظر بعد ذلك إلى قوله تعالى: ﴿ كَتَبِ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمة لَيَجْمعنكُمْ إلىٰ يوم الْقيامة لا رَيْب فيه ﴾. ﴿ ويوم نَحْشُوهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلذِينَ أَشُركُوا أَيْنَ شُركَاوُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَرْعُمُونَ ﴾. ﴿ ولو ترى إذْ وتفُوا على النّار فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُ وَلا نُكذَب بآيات رَبّنا ونكُون من المُؤْمنين ﴾. ﴿ قَدْ حَسر الّذِينَ كَذَبُوا بِلقَاءِ اللّه حَتَىٰ إذا جَاءَتُهُمُ السّاعةُ بَغْتَة قَالُوا يَا حَسْرتنا على ما فرطنا فيها وهم يَحْملُونَ أوزارهم على ظُهُورِهم ألا ساء ما يزرون ﴾. ﴿ ولقد جَنتُمُونا فرادَى كَمَا خَلَقْناكُمْ أُولُ مَرَّة وتركتُم مَا خَولُنَاكُمْ ورَاء ظُهُوركم ومَا نَرى معكم شُعاءكم الله عنكم شُركاء لقد تَقَطَع بَيْنكم وصل عنكم مَا كُنتُم مَا كُنتُم مَا كُنتُم وَصَلَ عَنكُم مَا كُنتُم تَرْعُسُونَ ﴾. ﴿ يا معشر الْجِنَ وَالإنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مَنكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آياتِي وَيُنذرُونكُمْ لِقَاء يومكُم هذا قالُوا شَهِدُنا عَلَىٰ أَنفُسنا وَعَرَتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُنيا وشَهِدُوا عَلَى أَنفُسنا وَعَرَتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُنيا وشَهِدُوا عَلَى أَنفُسنا وَعَرَتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُنيا وشَهِدُوا عَلَى أَنفُسنا وَعَرَتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُنيا وشَهِدُوا عَلَى أَنفُسنا وَعَرَتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُنيا وشَهِدُوا عَلَى أَنفُسنا وَعَرَتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُنيا وشَهِدُوا عَلَى أَنفُسنا وَعَرَتُهُمْ الْحَيَاةُ الدُنيا وشَهِدُوا عَلَى أَنفُسنا وَعَرَتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُنيا وشَهِدُوا عَلَى أَنفُسنا وَعَرَتُهُمْ الْحَيَاةُ الدُنيا وشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرينَ ﴾.

كل هذا عرضت له السورة تقريراً لقضية البعث، وبيانًا لما سيسجلونه على أنفسهم حينما يصيرون إلى دار الجزاء ويرون بأعينهم آثارها فيهم.

# استطراد موجر إلى طرق القرآن في الاستدلال على قضية البعث:

ومن الخير أن نشير هذا إلى أن للقرآن الكريم طرقًا شتى في الاستدلال على قضية البعث، فهو يستدل عليها بخلق السموات والأرض، ﴿ أُولَيْسَ اللّٰذِي خَلْقَ السَّمُواتِ وَالأَرْضَ اللّٰذِي خَلْقَ السَّمُواتِ وَالأَرْضَ اللّٰذِي خَلْقَ السَّمُواتِ وَالأَرْضَ وَالأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقُ مَثْلَهُم ﴾ . ﴿ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّ اللّٰهَ الذِي خَلْقَ السَّمُواتِ وَالأَرْضَ وَالأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِي الْمُوتَىٰ ﴾ ويستدل بخلق الإنسان: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثُ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن تُوابٍ ثُمْ مِن نُطْفَة ثُمْ مِنْ عَلَقَة ثُمْ مِن مُضْغَة مُخلَقة لَيْ أَن يُحْدِي اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ

وُغيُر مُخلِّقة ﴾ ويستدل بقياس الحلق الثاني على الخلق الأول: ﴿ أَفْعِيبِنا بِالْخَلْقِ الأَوْلُ بُلّ هُمْ فِي لَبْسِ مَنْ خَلْقِ جَديد ﴾ . ﴿ فسيقُولُونَ مَن يُعيدُنا قُلِ الَّذِي فطركُمْ أُولِ مَرَّة ﴾ . ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَاهَا أُوَّل مَرَّة وَهُو بكُلِّ خَلْق عَليمٌ ﴾ . ﴿ وَهُو الَّذِي يَبْدأُ الْخلق ثُمَّ يُعيدُهُ وَهُو أَهُونَ عَلَيْه ﴾ ويستدل بإحياء الأرض بعد موتها. ﴿ وترى الأرْض هامدةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْها الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتتْ من كُلِّ زَوْج بهيج ۞ ذَلك بأنَ الله هُو الْحقُّ وأنَّهُ يُحْيي الْمُوتْنِي وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيَّء قديرٌ ﴾ ويستدل بأن الحكمة والعدل بقضيان بالحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، كما يقضيان بأن ينال المحسن إحسانه والمسيء إساءته، حتى يطهر المسيء من دنس النفس، ويكون أهلا لرحمة الله الكاملة، وهذان شأنان مهمان، إذ كثيراً ما يرتحل الناس عن الدنيا دون أن يعرفوا الحق فيما اختلفوا فيه، ودون أن يسهل طريق النقاء لمن دستَّى نفسه، وإذن فلابد من دار أخرى: ﴿ لِيُجْزِي الَّذِينِ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالَحَات بِالْقَسْطِ وَالَّذِينَ كَفُرُوا لِهُمْ شُرَابٌ مَنْ حَمِيمِ وعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴾، ﴿ وَأَقْسَمُوا باللَّه جَهْد أَيْمَانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعُدًّا عَلَيْه حَقًّا وَلَكِنَّ أَكُثر النَّاسِ لا يَعْلَمُون (٢٨) ليُبِينَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلَفُون فيه وليعلم الذين كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِنَ ﴾ ويستدل بأن الإعادة التي يستبعدها المعاندون لا تتوقف إلا على العلم والقدرة، وهما عند الله من مرتبة ذاته العلية، لا يعزب عن علمه شيء ولا يعجزه شيء : ﴿ قَدْ عَلَمْنَا مَا تُنقُصُ الأَرْضُ مَنْهُمْ وعندنًا كتابٌ حَفيظٌ ﴾ . ﴿ وَلَقَدُ خَلَقْنَا الإنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ من حَبُّل الْوَريد ﴾ .

وهنا نوع آخر من الاستدلال على البعث عرضت له كثيراً سورة الأنعام بقطع النظر فيه عن كل ما تضمنته هذه الأنواع من توجيه النظر إلى العلم والقدرة وإلى ما تقتضيه العدالة والحكمة، وإنما يعرض شأن البعث باعتباره أمراً كائنًا ليس موضع إنكار، ولا محلاً لريب، وتصور فبه مواقف المنكرين وما سيكونون عليه في ذلك اليوم، وكأن القرآن يقول لهم في هذا النوع: أريحوا أنفسكم من الإنكار، وأريحوا الرسول من الجدل والمناقشة، وتعالوا فاعرفوا الواقع الذي سيكون، وهذا هو الأحرى بكم، وما يجب أن تعرفوه، وأن يرتسم على صفحات قلوبكم، وانظر في هذا مثل قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمُ يَرُسُم عَلَى صفحات قلوبكم، وانظر في هذا مثل قوله تعالى: ﴿ وَيَوْم نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمُ اللَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُركاؤكُمُ الَّذِينَ كُنتُم تَزُعُمُونَ (؟ ثَهُ ثُمَّ لَمْ تَكُن فَتُنتَهُمْ إِلاَ أَن قَالُوا

والله ربنا ما كُنا مُشُركين (٢٠) انظُرْ كيف كذّبُوا على انفُسهم وصلَ عنهُم مَا كانوا يفترُون ﴿ وَلا نُكذَب بآيات ربنا ونكُون من الْمؤمنين (٢٠) بل بدا لهُم مَا كانوا يُخفُون من قبلُ ولو رُدُوا لعادُوا لمَا نُهُوا عَنهُ وإنهُمُ من الْمؤمنين (٢٠) بل بدا لهُم مَا كانوا يُخفُون من قبلُ ولو رُدُوا لعادُوا لمَا نُهُوا عَنهُ وإنهُم لكاذبُون (٢٠) وقالُوا إنْ هي إلا حياتُنا الدُنيا وَما نَحْنُ بمبْعُوثِين (٢٠) ولو ترى إذْ وقفُوا على ربهم قال اليس هذا بالحق قالُوا بلي وربنا قال فذُوقُوا العذاب بما كُنتُمْ تكفُرُون ﴾ ﴿ ولقد جنتُمُونا فرادي كما خلقناكم أول مرة وتركتُم ما حَوالناكم وراء ظهُوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتُم أنهُم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتُم تزعمُون ﴾ .

إلى غير ذلك مما تضمنته السورة من الوصف العيني لمظاهر البعث الذي يأخذ بالقلب، ويثير الوجدان.

#### عود إلى ما قبل الاستطراد،

وفى تضاعيف هذا العرض للقضايا الثلاث تعرض السورة فى صور مختلفة لموقف المكذبين من الرسل وأن التكذيب سنة قديمة، وفى هذا تعالج نفس الرسول من اليأس وضيق الصدر بتكذيبهم إياه، وتبين له حسن عاقبته، وسوء عاقبتهم: ﴿قد نعلَمُ إنّهُ ليحْزُنُكَ الذي يقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لا يُكذّبُونَك ولَكنَ الظّالمين بآيات الله يجْحَدُونَ (٢٣) وَلَقَد كُذَبِت رَسُلٌ مَن قَبْلك فصبروا على مَا كُذّبُوا وأُودُوا حَتَى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا ولا مُبدل لكلمات كُذَبت رُسُلٌ مَن قَبْلك فحاق بالذين سَخرُوا الله ولقد جاءك من نبا المُرسلين ﴾. ﴿ ولقد استهزئ برسُل مَن قبْلك فحاق بالذين سَخرُوا منهم مَا كانوا به يستهزءون ﴾ يعلو زبد الباطل فيخفى فى ظلمته الحق، حتى إذا ما تنبه أهل الحق واطمأنت قلوبهم إليه، وانفعلت نفوسهم به، تبددت ظلمة الباطل وانطفأت فقاقيعه، وتجلى الحق وأخذ سلطانه، واندحر الباطل وتوارى تلبيسه ﴿ فَأَمَّا الزّبِدُ فَيذُهِبُ جُفَاءٌ وَأَمَّا ما ينفعُ النَاسَ فَيَمْكُثُ فَى الأَرْضِ ﴾ سنة الله ولا تجد لسنة الله تبديلا.

وبينما نرى السورة تصرف الآيات والحجج في هذه القضايا الثلاث على النحو الذي أرشدنا إليه ورسمنا خطوطه، نراها تعرض ـ لكل ما تذكر ـ هذه النتيجة البينة الواضحة ﴿ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُكُمُ لا إِله إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وكيلٌ (١٠٠) لا

تُدرِكُهُ الأَبْصَارُ وهُو يُدرِكُ الأَبْصَارِ وهُو اللَّطِيفُ الْخبيرُ (١٠٣) قد جاءكُم بصائرُ من رَنكُم فمن أَبْصَرَ فَلنَفْسه وَمَنْ عَمي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيكُم بحَفيظ ﴾.

# التحريم والتحليل ليس من شأن البشرية،

ئم تتابع السورة فنجدها تتناول بعض تصرفاتهم التي كانت أثراً من آثار الشرك في التحليل والتحريم لما خلق الله من الحرث والأنعام، وتبين لهم خطأهم الواضح في هذا التصرف الذي تأباه طبيعة الأشياء أنفسها، وتبين لهم أن التحليل والتحريم ليس من شأن البشر وإنما هو من شأن الخالق الحكيم الذي يعلم خصائص الأشياء وخلق كل شيء لغايته: ﴿ وجعلُوا لله مما ذراً من الحرث والأنعام نصيبًا فقالُوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصلُ إلى الله وما كان لله فهو يصلُ إلى شركائهم ساء ما يحكُمُون ﴾. ﴿ وقالُوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون ﴾ حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون بالقتل "سفها بغير علم" ثم تقفى كل ذلك بالتفنيد والإبطال: ﴿ قُلْ آلذُكوين حرم أم الأنشين أمّا اشتملت عليه أرحام الأنشيين أمْ كُنتُم شهداء إذْ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إنّ الله لا يهدي القوم الظالمين ﴾.

وفي هذا السياق تبين الصورة ما حرمه الله من الطعام وتحصره في أربعة أصناف ﴿ قُل الله أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَيَ مُحرَّمًا على طاعم يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْنَةُ أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحُمَ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَيَ مُحرَّمًا على طاعم يَطُعمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْنَةُ أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحُمَ خَنْ رِبِي فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَهِلَ لَغَيْرِ اللَّه بِهِ فَمَنِ اصْطُرَ عَيْرِ بِاغِ وِلا عَادٍ فَإِنَ رَبَك غَفُورٌ وَحِيمٌ ﴾ وانظر هذا الحصر في الآية ١٧٣ من سورة البقرة والآيات الأولى من سورة المائدة والآية ١١٥ من سورة المنحل لتعلم أنه قرر في مكى القرآن ومدثيه.

# القرآن يفند الشبه القديمة في الاحتجاج بالقضاء والقدر،

ثم تعرض السورة في سياق التحدث عن تصرفهم بالتحليل والتحريم للشبه التي كانوا يتمسكون بها في تبرير شركهم وفي التحليل والتحريم من دون الله، وهي الشبه البشرية في قليم الزمان وحديثه فيما يتعلق بالإيمان والكفر، والطاعة والمعصية، موقف الإنسان أمام التكليف الإلهي، وما ارتسم في نفسه من معنى القضاء الإلهي، عرضت السورة لهذه الشبه وأجابت عنها بما يضع الحق في نصابه، ويقطع على صاحبها حبل التمسك بها، ويحول بينه وبين ما يريد أن يضع نفسه فيه من أماكن التحلل من المستوليات، والإلقاء بكل ما يرتكب من كفر وفسوق وعصيان على كاهل القدر الذي أساء فهمه، تجيب عنها بما يبرز العدل الإلهي في أسمى معانى الحكمة الإلهية في أسمى معانى الحكمة: العدل الإلهي في أسمى معانى الحكمة الإلهي في أسمى معانى العدل، ويصور الحكمة الإلهية في أسمى معانى الحكمة: في سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمًا من شيء م يستدلون بشركهم وتحريهم ما حرموا على أن الله رضيه وأمر به، أو على أنهم كانوا. بمشيئة شركهم وتصوفهم محبورين على الشرك والتحريم، فهم قد فهموا أن المشيئة إما أمرة طالبة، أو قاهرة مدبرة، وعلى كلا الوجهين فهم يرون بزعمهم هذا أنهم معذورون ولا ذنب لهم في الشرك ولا في التحريم، وقد حكى الله عنهم في سورة النحل، وفي سورة الزخرف. وهما قد نزلتا بعد سورة الأنعام - أنهم قالوا ذلك بالفعل.

وردت عليهم بأن العلم الحق الذي يجب أن تتلقوه هو ما تضمنته آيات الله من حجته البالغة ﴿ قُلُ فَلله الْحُجُةُ البالغةُ فَلو شاء لهداكُم أَجْمعِين ﴾ والحجة البالغة هي أن الله كلف ووعد وأوعد، وذلك يقضى بالاختيار فيما يفعلون، وبأن الله غير راض بما توعدهم عليه، وأنه لو شاء هدايتكم لخلقكم غير مستعدين للمخالفة والعصيان وكنتم كالملائكة ﴿ لاَ يعْصُونَ الله مَا آمَرهُم ويفُعلُونَ مَا يُؤْمرُون ﴾ . ولكنه ترككم وما خلقكم عليه من

اختيار، وكلفكم بناء على ما منحكم من قوة وإرادة، ورتب جزاء المحسن على إحسانه وجزاء المسىء على إساءته، وأن علم الله بما سيكون من عبده باختياره ليس فيه جبر ولا إلزام، كما أنه لا يدل على الرضا والأمر، نعم: الله قادر على أن يسلب العبد قدرته على المعصية فلا يعصى أبدًا، وأن يسلبه قوة الطاعة فلا يطيع أبدًا، ولكن ليس ذلك من سنة الله في الإنسان الذي خلقه ومنحه العقل وأرسل إليه الرسل مبشرين ومنذرين.

#### الوصايا العشره

ثم تنتهز السورة من الحديث في التحليل والتحريم فرصة لدعوثهم إلى ما حرم الله في وصايا عشر ترجع إلى العقيدة وإلى الأموال والأنفس والمعاملة والفواحش والعدل والوفاء بالعهد ثم تكون الوصية العاشرة:

﴿ وَأَنَّ هذا صراطِي مُسْتقيمًا فاتَبِعُوهُ وَلا تَتَبِعُوا السَّبُل فتفرَق بِكُمَ عن سبيله ذلكُمْ وصَاكُم به لعلكُم تَتَقُون ﴾ .

## ختام السورة:

ثم تختم السورة بعد أن تقطع أعذر المشركين وتتوعدهم على الإعراض عن الحق باية فذة تكشف للإنسان عن مكانته عند ربه في هذه الحياة ، خليفة في الأرض ، وأن الله جعل عمارة الكون تحت يديه تتعاقب عليه أجياله وأنه تعالى قد فاوت في المواهب بين أفراد الإنسان لغاية سامية وحكمة عظيمة ، وهي الابتلاء في مواقف هذه الحياة ، وذلك شأن يرجع إليه كماله المقصود من هذا الخلق وذلك النظام : ﴿ وَهُو الّذي جَعَلَكُمْ خلائف الأرض وَرفع بعضكُمْ فَوْق بعض درجات لِيبلُوكُمْ في ما آتاكُمْ إن ربلك سريع العقاب وإنّه لَغفُور وحيم وحيم هي عليه وحيم كالته المقاب وإنّه لَعَفُور وحيم المناه المقاب والله المناه المقاب والله المناه المقاب والله المناه المقاب والله المناه ورفع بعضكم فوق المناه والله المناه المناه المناه والله المناه والمناه المناه المناه المناه المناه والله المناه والله المناه المناه المناه المناه والله المناه المناه المناه المناه المناه والله المناه المناه المناه المناه المناه المناه والله المناه ا

## أسلوبان بارزان للسورة، أسلوب التقرير؛

ويجدر بنا أن نلفت النظر إلى أن السورة عرضت ما عرضت في أسلوبين بارزين لا نكاد نجدهما بتلك الكثرة في غيرها من السور، فهي تورد الأدلة المتعلقة بتوحيد الله وتفرده

بالملك والتصرف، والقدرة والقهر، في صورة الشأن المسلم، الذي لا يقبل الإنكار أو الجدل، وتضع لذلك ضمير الغائب عن الحس، الحاضر في القلب، وتجرى عليه أفعاله وأثار قدرته ونعمته البارزة للعيان، والتي لا عارى قلب سليم في أنه مصدرها ومفيضها وصاحب الشأن فيها: ﴿ هُو الذي خلقكُم مَن طين ثُمَ قضى أجلا وأجل مُسمى عنده ثمّ انتُم تمثرُون (٦) وهُو الله في السموات وفي الأرض يعلمُ سركم وجهركم ويعلمُ ما تكسبون . ﴿ وهُو القاهرُ فوق عباده وهُو الدي خلق السموات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله جرحتم بالنهار ٤٠٠ . ﴿ وهُو الذي يتوفّاكم مالليل ويعلمُ ما المحقّ وَيُوم يقول كن فيكون قوله الحق ولهُ المُلك ٤٠٠ . ﴿ وهُو الذي جعل لكم النّجوم لتهتدُوا بها في ظلمات البر والبحر ، ﴿ وهُو الذي أنشأكم مَن نَفْس وَاحدة فمُسْتَقَر ومُستودع ٤٠٠ . ﴿ وهُو الذي أنزل من السماء هَا خُرجنا به نبات كُل شيء ٤٠٠ . ﴿ وهُو الذي انشا جنات مَعْرُوشات وغير معرُوشات وغير معرُوشات وغير معرُوشات عَمْرُوشات عَمْرُوشات وغير معرُوشات عَمْرُوشات عَمْرُوشات وغير معرُوشات عَمْرُوشات عَمْرُوشا

هذا هو أحد الأسلوبين.

## أسلوب التلقين:

أما الأسلوب الثانى فهو أسلوب ثلقين الحجة والأمر بقذفها في وجه الخصم حتى تأخذ عليه سمعه، وتملك عليه قلبه، وتحيط به من جميع جوانبه فلا يستطيع التفلت منها، ولا يجد بدا من الاستسلام لها، ففي حجج التوحيد والقدرة: ﴿قُل لَمن مَّا في السّموات والأرْضِ قُل لَله كتب عَلَى نفسه الرَّحْمة ﴾. ﴿ قُلْ أغير الله أتَخدُ وليا فاطر السّموات والأرْض وهُو يُطعمُ ولا يُطعمُ قُل إِنّي أمرات أنْ أكُون أول من أسلم ﴾. ﴿قُلْ إِنّي أحافُ إِنْ عَصيتُ رَبّي عذاب يوم عظيم ﴾. ﴿ وقالُوا لولا نُزل عليه آية مَن رَبّه قُل إِنَ الله قادر على أن يُنزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون ﴾. ﴿ قُلْ أَرايتكم إِنْ أتاكم عذاب الله أو أتتكم السّاعة أغير الله تذعرن إن كنتم صادقين ﴾. ﴿ قُلْ أَرايتكم إِنْ أخذ الله سمّعكم وأبصاركم وحتم على أغير الله تذعرن إن كنتم صادقين ﴾. ﴿ قُلْ أَرايتكم إِنْ أخذ الله سمّعكم وأبصاركم وحتم على قُلُوبكم مَن إله غير الله يأتيكم به ﴾. ﴿ قُلْ أَندُعُو مِن دُون اللهِ ما لا ينفَعنا ولا يضرنا ﴾. ﴿ قُلْ أَندُعُو مِن دُون اللهِ ما لا ينفَعنا ولا يضرنا ﴾.

وفى وعيدهم على التكديب: ﴿ قُلَ سيرُوا في الأرض ثُم انظُرُوا كيف كان عاقبةُ المُكذَبِين ﴾ . ﴿ قُلُ أَرْأَيْتَكُم إِنَ أَتَاكُم عَذَابُ اللّه بغتمة أو جهرة هل يُهلك إلا القومُ الطَّالمُون ﴾ . ﴿ قُلُ يَا قُوم اعْملُوا على مكانتكُم إنّي عاملٌ فسوف تعلمُون من تكُونُ لهُ عاقِبةُ الدَّارِ ﴾ ﴿ قُلُ انتظرُوا إِنَّا مُنتظرُونَ ﴾ .

وفي الردعليهم في التحليل والتحريم من دون الله ، وتفنيد شبهتهم في الشرك وآثاره ، وفي بيان ما حرم ، خاصة في الطعام ، وعامة في نظام الله : ﴿ قُل آلذَّكرين حرم أم الأُنشِين ﴾ . ﴿ قُل لاَ أَجَدُ فِي مَا أُوحِي إلي مُحرَما على طاعم يطعمه إلاَ أن يكُون ميتة أو دما مسفُوحًا أو لحم خنزير فإنّه رجس أو فسقًا أهل لغير الله به ﴾ . ﴿ قُل هل عندكُم مَنْ علم فتخرجُوهُ لنا ﴾ . ﴿ قُل فلله الحجةُ البالغةُ ﴾ . ﴿ قُل هلمَ شُهداءكُمُ الذين يشهدُون أن الله حرم هذا ﴾ . ﴿ قُلْ تعالوا أَتْلُ مَا حرم وبكم عليكم ﴾ .

# سرمجىء هذه السورة على هذين الأسلوبين:

هذان الأسلوبان: «هو كذا» و«قل كذا» قد تناوبا معظم ما تضمنته هذه السورة من الحجج وقضايا التبليغ، وهما وإن جاءا في غيرها من سور القرآن إلا أنهما وخاصة الأسلوب الثاني، وهو أسلوب «قل كذا» لم يوجدا في غيرها بهذه الكثرة التي نراها في هذه السورة، وهما بعد ذلك أسلوبان من أساليب الحجة القوية التي تدل على قوة

المعارضين وإسرافهم في المعارضة، وأنهم بحالة تستوجب ثلك الشدة التي تستخرج الحق من نفوسهم وتدفعهم إليه دفعًا عن طريق الحجة التي تأخذ بالقلوب، عن طريق التحاكم إلى النظر العقلي وإلى القضايا الفطرية التي لا تكلف الإنسان في إدراكها والإيمان بها سوى الرجوع إلى الحس الباطن وشعور الوجدان فيلمس الحق في نفسه، ويراه في الأفاق، وتلهمه به الفطرة المصونة من ظلمات المادة والجمود، والشهوة والتقليد.

ويدل الأسلوبان من جهة أخرى على أنهما صدرا في موقف واحد، وإيحاء واحد، وفي مقصد واحد، لخصم واحد، بلغ من الشدة والعتو مبلغًا استدعى من القوى القاهر، الحكيم الخبير، تزويد المهاجم بعدة قوية تتضافر أسلحتها في حملة شديدة يقذف بها في معسكر الأعداء فتزلزل عمده، وتهد من بنيانه فيخضع للتسليم بالحق الذي يدعى إليه.

ومن هنا كانت سورة الأنعام بين السور المكية ذات شأن في تركيز الدعوة الإسلامية، تقرر حقائقها وتفند شبه المعارضين لها، واقتضت لذلك الحكمة الإلهية أن تنزل مع طولها وتنوع آياتها ـ جملة واحدة، وأن تكون ذات امتياز خاص لا يعرف لسواها كما قرره جمهور العلماء.

# وفي ذلك يقول الإمام الرازي في أول تفسيره لهذه السورة:

\*قال الأصوليون: امتازت هذه السورة بنوعين من الفضيلة: أحدهما أنها نزلت دفعة واحدة، وثانيهما، أنه شيعها سبعون ألفًا من الملائكة، ثم قال: «والسبب في هذا الامتياز أنها مشتملة على دلائل التوحيد والعدل والنبوة والمعاد وإبطال مذاهب المبطلين والملحدين.

ويقول الإمام القرطبي: «قال العلماء: إن هذه السورة أصل في محاجة المشركين وغيرهم من المبتدعين ومن كذب بالبعث والنشور، وهذا يقتضي إنزالها جملة واحدة.

وبعد. فهذه هي سورة الأنعام في جملتها، وفي أسلوبها، وفي مقارنتها بسواها، وفي مقارنتها بسواها، وفيما امتازت به عن غيرها، ومنه يظهر أنه لا مجال للقول بأن بعضها من قبيل المدنى، ولا بأن آية كذا نزلت في حادثة كذا، فكلها جملة واحدة، نزلت بمكة لغاية واحدة، هي تركيز الدعوة بتقرير أصولها والدفاع عنها، على الوجه الذي وسمنا.

ولنأخذ في تفسير ما أردنا تفسيره من آيات هذه السورة، وهي آيات «الوصايا العشر» التي افتتح بها الربع الأخير منها:

# قال الله تعالى:

﴿ قُلْ تَعَالُواْ أَنْلُ مَا حَرَمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ أَلا تَشْرَكُوا بِه شَيْنًا وِبِالُوالدِيْنِ إِحْسانًا ولا تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُم مِنْ إِمُلاق نَحْنُ نَرُزُقُكُمْ وَإِيَاهُمْ ولا تقْرَبُوا الْفُواحش مَا ظَهْر منها ومَا بَطنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفُس الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلاَ بِالْحِقَ ذَلكُمْ وَصَّاكُم بِه لَعَلَكُمْ تَعْقُلُون (12) ولا تقْرَبُوا مالَ الْيتيم النَّفُس الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلاَ بِالْحِقَ ذَلكُمْ وَصَّاكُم بِه لَعَلَكُمْ تَعْقُلُون (12) ولا تقربُوا مالَ الْيتيم إلاَ بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشدته وأوقوا الكيل والميزان بالقسط لا نُكلف نفسنا إلاَ والله بالله الله الله الله الله الله أوقوا ذلكم وصَاكم به لعَلكم تذكرون وسعها وإذا قُلْتُم فاعْدلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وبعهد الله أوقوا ذلكم وصَاكم به لعَلكم تذكرون (12) وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعُوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصَاكم به لعَلَكم تَنْقُونَ ﴾.

## الوصايا العشرومكانها في الإسلام،

رسمت هذه الآيات للإنسان طريق علاقته بربه الذي يرجع إليه الإحسان والفصل في كل شيء ﴿ الْا تُشَرِكُوا به شيئًا ﴾ ووضعت الأساس المتين الذي يبنى عليه صرح الأسر التي تكون الأمة القوية الناجحة في الحياة: ﴿ وَبَالُوالديْن إحْسانا ﴾ وسدت منافذ الشر الذي يصيب الإنسان من الإنسان في الأنفس والأعراض والأموال، وهي عناصر لابد لسلامة الأمة من سلامتها ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادكُم ﴾ . ﴿ ولا تقتلُوا النَفْس ﴾ . ﴿ ولا تقربُوا مال الْيَتِيم ﴾ . ثم ذكرت أهم المبادئ التي تسمو بالتزامها والمحافظة عليها الحياة الاجتماعية الفاضلة ﴿ وَاوْفُوا الْكيلُ والميزانَ ﴾ . ﴿ وإذا قُلْتُمْ فاعْدلُوا ﴾ . ﴿ وبعَهد الله أوفُوا ﴾ وختمت بأن هذه التكاليف، وتلك المبادئ، هي الصراط المستقيم، بعث به محمد يبينه ويدعو إليه، كما بعث به جميع الرسل السابقين.

وقد أطلق العلماء عليها اسم «الوصايا العشر» نظراً لتذييل آياتها الشلاث بقول الله ﴿ ذَلَكُمْ وَصَاكُم به ﴾. وقد روى عن ابن مسعود أنه قال: من سره أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات: ﴿ قُلْ تعالَوْا أَتُلُ مَا حَرُم رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ \_ إلى قوله: لعلكم تتَقُون ﴾ وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله \_ يَنْظِينَ من النه على هذه الآيات الثلاث؟ ثم تلا ﴿ قُلُ تعالُوا أَتَلُ مَا حَرُمُ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ . . . إلن به يبايعني على هذه الآيات الثلاث؟ ثم تلا ﴿ قُلُ تعالُوا أَتَلُ مَا حَرُمُ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ . . . إلن به

ثم قال: فمن وفي بهن فأجره على الله، ومن التقص منهن شيئًا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الأخرة كان أمره إلى الله، إن شاء آخذه، وإن شاء عفا عنه ٥.

وروى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه ـ قال: كما أمر الله نبيه ـ يَجَنّ - أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج إلى منى ، وأنا وأبو بكر معه ، فوقف رسول الله ـ يَكُ على منازل القوم ومضاربهم فسلم عليهم وردوا السلام ، وكان فى القوم مفروق بن عمرو ، وهانئ بن قبيصة ، والمثنى بن حارثة ، والنعمان بن شريك ، وكان مفروق أغلب القوم لسانًا وأوضحهم بيانًا ، فالتفت إلى رسول الله ـ يَكُ ـ ، وقال له : إلام تدعو يا أخا قريش؟ فقال النبي ـ يَكُ ـ : أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، قريشًا قد تظاهرت على أمر الله ، وكذبت رسوله ، واستغنت بالباطل عن الحق ، والله هو الغنى الحميد . فقال له مفروق : وإلام تدعو أيضًا يا أخا قريش؟ فتلا رسول الله ـ يَك ـ فقال له مفروق : وإلام تدعو أيضًا يا أخا قريش؟ فقال له مفروق : وإلام تدعو أيضًا يا أخا قريش؟ فقال له مفروق : وإلام تدعو أيضًا يا أخا قريش؟ فقال له مفروق : وإلام تدعو أيضًا يا أخا قريش؟ فقال له مفروق : وإلام تدعو رسول الله ـ يَك ـ فقال له مفروق : والام تدعو رسول الله ـ يَك ـ فقال له مفروق : دعوت أيضًا يا قرشى إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ، وقد أفك قوم كذبوك وظاهروا والله يا قرشى إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ، وقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك .

وقال هاني بن قبيصة: قد سمعت مقائتك واستحسنت قولك با أخا قريش ويعجبني ما تكلمت به، فبمشرهم الرسول إن هم آمنوا بأرض فارس وأنهار كسرى، فنقال له النعمان: اللهم وإن ذلك لك يا أخا قريش، فتلا رسول الله عن الله عن أرسلناك شاهدا ومُبشَرا ونذيرا (عنه وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا مُنيرا به ثم نهض رسول الله عني . .

هذه مكانة آياتنا الشلاث، وهذا مبلغ تأثيرها في نفوس العرب، أهل الجاهلية كما تقول. وكيف لا تكون لها تلك المكانة، وقد جمعت بأسلوبها الأخذ بالقلوب أصول الفضائل وعمد الحياة الطيبة التي تنبع من الفطر السليمة، والتي دعا إليها كل رسول، ونزل بها كل كتاب، وأيدها كل اجتماع.

## مجيئها بأسلوب السورة التلقيني كنتائج بعد المقدمات:

نزلت هذه الوصايا العشر على النبي - عني . الانكاد نعرف شيئًا من تعاليم القرآن

وأحكامه نزل بمثله، فقد بدأت بكلمة "قل" والبدء بكلمة "قل" على وجه العموم. كما قلنا وكما يظهر من تتبعها في القرآن. يدل على نوع خاص من العناية والاهتمام بالإرشاد أو الإرشادات التي سيقت بها: ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبَ الْفَلقِ ﴾. ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبَ النَّاسِ ﴾. ﴿ قُلُ أَعُودُ بِربَ النَّاسِ ﴾. ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَنَا بشر من يكْلُؤكُم باللَيْل والنَّهَار ﴾. ﴿ قُلُ إِنَ يَنفعكُمُ الْفُوارُ إِن فَرِرْتُم ﴾. ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَنَا بشر مَنْ يَكُمُ هُم اللَّهُ مِن يكْلُؤكُم باللَيْل والنَّهَا الذي أنشاها أول مرة ﴾ . . إلخ .

والبدء بكلمة "قل" وإن كان كثيرًا في القرآن، وتحظى منه سورة الأنعام دون غيرها من السور بالنصيب الأكبر، إلا أنه في هذه الوصايا العشر قد جاء بعد أن سبحت السورة سبحًا طويلا في حجاجها القوى وبراهينها القطعية، التي تكون هذه الوصايا نتيجة حتمية لما أثبتته تلك البراهين ودلت عليه من حقيقة هذا التشريع وصدوره عن العليم بطيات النفوس ودخائلها، الخبير بما يصلحها وما يفسدها، ولذلك كان لها وقع النتائج بعد المقدمات، والمقاصد بعد الوسائل، والغايات بعد البدايات.

ومن جهة أخرى قد اقترن هذا الأسلوب بجملة من دلائل العناية والأهمية، ترشد إليها كلماتها ودلالتها. وبذلك كان هذا الأسلوب هو الأسلوب الوحيد الذي انفرد به بيان تلك الوصايا، كما انفردت الوصايا نفسها بما لها من المكانة الكبرى في السمو بحياة الفرد وحياة المجتمع.

## هدى جامع، في أسلوب بارع،

ولتصحبنى قليلا فى النظر إلى كلمات ﴿ تعالُوا ﴾ ، ﴿ أَتُلُ ﴾ ، ﴿ ما حرَّمُ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ﴾ فكلمة ﴿ تعالُوا ﴾ تتضمن إرادة تخليص المخاطبين، ورفعتهم من انحطاط هم فيه إلى علو يراد لهم ويدعون إليه، وتدل فى الوقت نفسه على طلب المتكلم إقبالهم عليه، وانضمامهم تحت لوائه، فتتحد وجهتهم ولاتذهب بهم الأهواء والسبل فى مناحى الغى والفساد، وليس من ريب فى أن هذا أسلوب قد قرت فى النفوس قوته: يقرب البعيد، ويؤلف النافر، ويشعره بمعانى العطف والمحبة والرحمة، وقد امتن الله على نبيه أن هذاه فى الدعوة إلى اللين والرحمة، وأشار إلى الأثر الطيب الذى يحدثه ذلك الأسلوب من إقبال الناس عليه، واستجابتهم له، والتفافهم حوله ﴿ فبما رحْمة مِن الله لنت لهم وَلو كُنتَ فَظًا غليظ الْقَلْبِ لانفَضُوا من حَولُك ﴾ . ثم أمر به كتابه وحث عليه كل من يتصدى

للدعوة إليه سبحانه ﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبُّكَ بِالْحَكْمَة وَالْمَوْعِظَة الْحَسْنَة وَجَادِلُهُم بِالَّتِي هِي أُحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بِينَكَ وَبَيْنَهُ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بِينَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلَيْ حَمِيمٌ ﴾ .

## الترفق في الخطاب أولى في الموعظة:

وجدير بمن يتصدى لدعوة الناس إلى الخير وحثهم على الفضيلة أن ينهج في دعوته وتوجيه خطابه هذا الأسلوب الذي يجمع ولا يفرق، ويؤلف ولا ينفر، وأن يعمل جاهداً في تطهير أسلوبه من الكلمات الجافة المنفرة التي تحمل العنف والغلظة، أو الشتم والتجهيل، أو تسجل على السامعين وهم مؤمنون ضياع الدنيا والآخرة، واستمراء المعاصى والفسوق، إلى غير ذلك مما يحرج الصدور، ويذهب بأمل الناس ورجائهم في عفو الله ومغفرته، أو يجعل قلوبهم في أكنة مما يدعوهم إليه.

وفي الاقتصار على التلاوة ﴿ أَتُلُ ﴾ إيحاء قوى لتقدير المتكلم مكانة المخاطبين، وارتفاعهم إلى درجة لا تكلفه في لفت الأنظار إلى ما يقول أكثر من أن يتلو عليهم، فهم عنده، بعقلهم وحسن استعدادهم لقبول الحق، حريصون على أن يسمعوا، وحريصون على أن يعلموا بما يسمعون، فاقتصر على أن يتلو عليهم، دون أن يكلفهم شيئًا ما حتى السماع، فضلا عن التنفيذ، وكأنه قدر أن السماع والتنفيذ مما تكفله فطرهم السليمة، دون حاجة إلى أن يؤمروا به، أو يطلب منهم، وهذا غاية في اللطف، وغاية في التكريم، وغاية في حسن الموعظة وتوجيه الخطاب.

## توجيه الدعوة باسم الربوبية من بواعث قبولها،

﴿ تَعَالُواْ أَتُلُ ﴾ ماذ أتلو؟ ﴿ أَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ﴾ وعنوان الربوبية تشع من جوانبه نعم الخلق والتربية، والفضل والإحسان، والهداية إلى طرق الخير والسعادة، وإذا كان الرب هو الذي يحرم، فهو لا يحرم عقتضى ربوبيته منبع الخير والإحسان - إلا ما يخرج عن الفطر، ويفسد العقول، ويحدث العداوة، ويشيع المظالم، ويقطع الأرحام، وما أروع الخطاب بعنوان الربوبية، ففيه إحياء الشعور بالضعف أمام القوة، وبالذلة أمام العزة وبالخاجة أمام الغنى، وفيه إحياء الشعور بمحبة الرب وعطفه ورحمته، وإحياء الشعور بقوة الرجاء في التقبل واستجابة الدعاء.

وقد كان عنوان الربوبية لذلك شعار الأنبياء والمؤمنين في دعائهم لربهم، ودعوتهم لأعهم، فإبراهيم يقول: ﴿ رَبّنا وَأَبْكُ مَنْ وَاجْعَلْنا مُسلَميْن لك ﴾ . ﴿ رَبّنا وَابْعَثْ فيهِم رَسُولاً مَنْهُمْ ﴾ . ﴿ رَبّنا إِنّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِيْتِي بِوَاد غَيْر ذِي زَرْع عِندَ بَيْتَكَ الْمُحَرَّمُ رَبّنا إِنّكَ لَيْهَمْ وَالْرَفُهُم مِن الشَّمْرَات ﴾ . ﴿ رَبّنا إِنّكَ لَيْقَبِمُوا السَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مَن النّاسِ تَهُوي إليهم وَارْزُقُهُم مِن الشَّمْرَات ﴾ . ﴿ رَبّنا إِنّكَ تَعْلَمُ مَا نُحْفِي وَمَا نُعْلِن ﴾ . ﴿ إِنّ اللّه رَبّي هِ . وعيسى يقول: ﴿ إِنّ اللّه رَبّي وَرَبّكُم فَاعَدُوهُ ﴾ . ﴿ اللّهُمُّ رَبّنا أَنزِلْ عَلْينا مَائِدةً مَن السَّمَاء ﴾ وشعيب يقول: ﴿ وَنَ اللّه رَبّي هُ وَفَى فَاعَدُ إِنّا الْفَتَح بَيْنَنا وَبَيْنَ قُومُنا بِالْحَقِ ﴾ وموسى يقول: ﴿ رَبّ اشْرح لِي صَدْرِي ﴿ وَ وَسَعِب يقول: ﴿ وَبّنَا الْفَتَح بَيْنَنا وَبَيْنَ قُومُنا بِالْحَقِ ﴾ وموسى يقول: ﴿ رَبّ اشْرح لِي صَدْرِي ﴿ وَ وَسَعِب يقول: ﴿ وَبّنَا الْفَتَح بَيْنَنا وَبَيْنَ فَوْمَنا بِالْحَقِ ﴾ وموسى يقول: ﴿ رَبّ اشرح لِي صَدْرِي ﴿ وَ وَسَعِب يقول: ﴿ وَبّنَا الْفَتَح بَيْنَنا وَبَيْنَ فَوْمَنا بِالْحَقِ ﴾ وموسى يقول: ﴿ رَبّ اشرح لِي صَدْرِي ﴿ وَ وَسَعِب اللّه وَلَكُمُ اللّهُ رَبّكُمْ وَلَى الْمُوتُ وَلَّ اللّهُ وَلَيْكُمُ اللّهُ وَلَيْنَا وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْنَا اللّهُ وَلَيْنَا وَلَا تُعْمَلُ عَلَيْنَا وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْنَا وَلِا تَعْمَلُ عَلَيْنَا وَلَوْ اللّهُ الْمَاقَةُ لَنَا بِهِ ﴾ . ﴿ رَبّنَا فَاغُفُولُ لَنَا وَلُو اللّهُ وَلَنَا مَا لا طَاقَةُ لَنَا بِهِ ﴾ . ﴿ رَبّنا فَاغُفُولُ لَنَا وَلَا مُعْمَلُ اللّهُ وَلَا مَنْ النّا وَلا تُحْمَلُنَا مَا لا طَاقَةُ لَنَا بِهِ ﴾ . ﴿ رَبّنا فَاغُفُولُ لَنَا وَلَا مُعْمَلًا مَا لا طَاقَةُ لَنَا بِهِ ﴾ . ﴿ رَبّنا فَاغُفُولُ لَنَا وَلَا مُنْ اللّهُ مَاللّهُ وَلَا مُنْعُولُ لَنَا وَلَا مُولِي اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ الل

وهكذا كان عنوان الربوبية على لسان الأنبياء والمرسلين، وهكذا أحست الفطرة النقية التى لم تدنسها الأهواء ولم تطمسها الظلمات بروعته ودلالته القوية على معانى الرحمة والعطف والإمداد، وهكذا اتخذ وسيلة في استمطار الرحمة وتفريج الكرب، وتليين القلوب النافرة المعرضة، وصار الالتجاء به إلى الله المنقذ الذي لا يجد الإنسان سواه حينما يعجز عن تفريج مصابه، فلا يجد بدًا من أن يقول، يارب، يارب، فتكون بردًا وسلامًا على قلبه، يملؤه بالأمل، ويشعره بمصدر الرحمة، فتقوى عزيمته في مكافحة ما ألم به، وصار كذلك في نزغة الفطر السلاح القوى الذي يجرده الضعيف في وجه الظالم المتجبر، يستنصر بعظمته، ويهدد بسلطانه، فيكون للتهديد به أثره في وجه المعتدى الجبار.

وهكذا يجب أن يكون عنوان الربوبية أسلوب الوعظ الذي يرجى نفعه، وسبيل التذكر للتخلص من غطرسة المتغطرسين، وجبروت المتكبرين، وسبيل النعمى بسكينة الإيواء إلى الرءوف الرحيم.

# أوامر ونواه واصحات وإن تكلف الصناعيون؛

﴿ تعالوا أَتَلُ مَا حَرَم رَبُّكُم عليكُم ﴾ وتلاوة ما حرمه الله: قراءة الآيات المشتملة على الأشياء المحرمة، واشتمالها عليها: تضمنها إياها، وإرشادها إليها.

وللآيات في هذا الإرشاد طريقان:

أحدهما: أن يذكر المحرم نفسه مقترنا بأداة النهى والتحريم، وذلك حيث يكون الضرر مترتباً على فعله، ومنه في آياتنا هذه، الشرك بالله، وقتل النفس والأولاد، وقربان الفواحش ومال اليتيم.

وثانيهما: أن يذكر المحرم بذكر مقابله وهو الذي يترتب الخير على فعله، ومه في الآيات: الإحسان إلى الوالدين، وإيفاء الكيل والميزان، والعدل في الأقوال، والوفاء بالعهود.

وقد جاءت كل وصية من هذه الوصايا بالوجه الذي يدل على مناط الخير فيها، فمناط الخير في الأول ترك المحرمات، فلا شرك، ولا قتل . . . إلخ فذكرت منهيا عنها، ومناط الخير في الآخر فعل ما يقابل المحرم، الإحسان والإيفاء، والعدل فذكرت مأمورا بها، وهكذا يكون الأسلوب الحكيم الذي يتحسس موضع الحاجة ومنشأ الخير في التكاليف. ولعلنا بهذا البيان نستريح ونريح من عناء التخريج الصناعي واللفظي الذي شغل الناس، وشغلنا عن روح القرآن وهدايته.

#### تحليل علمي للوصايا العشر؛ الإشراك بالله:

﴿ الأ تُشُركُوا به شَيْعًا ﴾ الإشراك بالله: هو أن يتخذ له سبحانه شريك قيما هو من خصائص الألوهية، وهي السلطة الغيبية المهيمنة وراء الأسباب والسنن، والتي بها يتعلق الرجاء في الحصول على المحبوب، أو دفع المكروه، فهذه السلطة لله وحده، خالق المحبوب والمكروه خالق الأسباب وحاكمها ومدبرها، وليست أو ليس منها شيء لأحد مسواه، لا بطريق الذات، ولا بطريق المنح والعظاء، حتى يصح أن يُدعى أو يتجه إليه بالحوف أو الرجاء. وعلى هذا فمن اعتقد أن شيئا من هذه السلطة لغير الله فقد أشرك بالله، وكان في الوقت نفسه مؤمنا بائله، ومن هنا كان الشرك بالله مقتضيا للإيمان بالله، وفي ذلك يقول الله: ﴿ وما يُؤمنُ أكثرُهُم بالله إلا وهُم مُشْركُون ﴾.

والشرك بالله على هذا غير إنكار الربوبية والألوهية ، الذي يرجع إلى إنكار مبدأ هذه السلطة على الإطلاق، وبعبارة أخرى: إنكار أن تكون سلطة غيبية وراء هذه المادة، لها تصرف واتصال تدبيرى بهذا العالم ومقتضى هذا الإنكار المطلق: اعتقاد أن هذا الكون قديم بعناصره الأولى، وأن مركباته وسيره ونموه تحصل بتفاعل هذه العناصر، وبما فيها من القوى الطبيعية التي لا علم لها، ولا حكمة لها، ولا هدف لها، ومقتضاه أيضا أن العالم لا يصل إلى العدم المطلق، وإنما ينقلب في التحلل والالتئام، والاجتماع، والافتراق، والارتفاع والانخفاض من الأزل إلى الأبد بقواه المكتومة، دون أن يكون له مدبر حكيم، هيمن خبير، له السلطان المطلق في إيجاده، وفي إبقائه، وفي إفنائه.

# الشرك الذي اهتم القرآن وجميع الأنبياء بمحاربته،

وإذا كان الشرك بالله على المعنى الأول الذي يقتضى الاعتراف عبدأ السلطة العيبية محرما وأول المحرمات، وأكبر الكبائر، كان الشرك بالمعنى الثانى أشد تحريا وأكبر جرما وأعظم كفرًا. والقرآن في أكثر آيات التوحيد والإيمان لم يعرض لهذا النوع الثانى، لأن جهود الربوبية جهودا مطلقا ليس من فطرة الإنسان، ولا عما يساعده في البقاء عليه شيء في الكون. ولذلك كثيرا ما يحكي القرآن عن المشركين اعترافهم بالربوبية، مبدأ السلطة الغيبية ﴿ ولئن مائتهُم مَن خلق السموات والأرض ليقولُن الله ﴾، ﴿ ولئن مائتهُم مَن نؤل من الغيبية ﴿ ولئن مائتهُم مَن عد موتها ليقولُنَ الله ﴾، ﴿ فإذا ركبوا في الْفُلْك دعوا الله مُخلصين له الدين ﴾ ، ﴿ وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذا فَهُم منه وحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ﴾ .

وعلى هذا كانت دعوة الرسل موجهة إلى عبادة الله وحده، وإلى محاربة الذين أشركوا معه غيره فيما هو من خصائص الألوهية. وقد اتخذ القرآن في أكثر آياته التي وجه بها دعوة التوحيد إيمان القوم بالربوبية سبيلا إلى إلزامهم بالألوهية: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم وَ الَّذِين من قَبْلُكُم لَعْلَكُم تَتَقُونَ ﴾ ، ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَة ﴾ .

وفي سورة الأنعام بعد أن ذكر لهم دلائل الربوبية قال : ﴿ ذَلَكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لا إِلَّهَ إِلاَّ هُو خَالِقٌ كُلَّ شَيَّءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ . وقد تنوعت الشركاء عند المشركين في جميع الأعصار حسب تنوع الأسباب التى أفسدت عليهم تصورهم لمعنى الألوهية والعبادة، وأوقعتهم في الشركاء، فكان منها وطمست عليهم سبيل الفطرة التي فطر عليها الإنسان، تنوعت الشركاء، فكان منها الجسم العظيم يفيض أسباب الحياة والحس والحركة على الإنسان والحيوان والنبات، وبذلك عبدت الشمس، والقمر، والنيل، والنار. ومن هذا السبيل أو ما يشبهه عبدت المرأة والبقرة، لما رأوا في الأولى من النسل والولادة، وفي الثانية من الحرث والزراعة. وكان منها أحياء قر في الثانية من الحرث والزراعة. والاستغاثة. وبذلك عبدت الملائكة والأنبياء، وقربت القرابين للأولياء، ونذر وذبح والاستغاثة. وبذلك عبدت الملائكة والأنبياء، وقربت القرابين للأولياء، ونذر وذبح بأسمائهم، ﴿ وَلَقَدْ جَنْتُمُونَا فُرادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُولَ مَرةً وَتَركُتُم مًا خَولُنَاكُمْ وَراء عَلَيْ مُنْ مُكُم شُفَعَاء كُمُ اللّذين زَعَمْتُمْ أَنَهُمْ فِيكُمْ شُركًاء لَقَد تُقَطّع بَيْنكُم وَضَلّ عَنْكُم مًا كُنتُم تَرْعُمُونَ ﴾.

ولقد ضعف إدراك قوم وضاق عقلهم عن أن يعبدوا غير مرتى ولا تدركه الأبصار فتخيلوا عظمة المعبود في شيء مادى يصنعونه بأيديهم في تمثال نحتوه، أو شكل رسموه، ثم عبدوا وتقربوا إلى ما نحتوا أو رسموا ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمُ لا يُبْصِرُونَ ﴾.

## الشرك بمختلف أثوانه شذوذ في الإنسانية:

والشرك بجميع أسبابه وصوره وألوانه، شذوذ في الإنسانية، ونوبة مَرَضية تلحق العقل البشرى فتجعله يتخبط في عبادته وتدينه، وليس الشرك ظاهرة انحراف وآية شذوذ خاصة بزمن محمد، ولا بقوم محمد، ولا بعبادة الأحجار والأصنام، ولا بعبادة الشمس والقمر، وإنما هي ظاهرة ترسخ جذورها، وتمتد عروقها في جوف الإنسانية الفاسدة اللاهية، ما دامت تخطو على جسر هذه الحياة إلى أن تقع في دائرة الحياة الأخرى، حياة النعيم أو الجحيم.

وإن أشد أنواع الشرك بالله لهو الشرك الذي يخرج الإنسانية من مكانتها، وينزل بها كأنما خرت من السماء فتخطفتها الطير، أو هوت بها الريح في مكان سحيق، هو شرك الهبوى والغي، شرك الآثرة والانحلالية، شرك الوهم والخيال، شرك الضغط ينزل بالضعيف من القوى، وبالفقير من الغنى، شرك الاستكانة والذلة والمهانة ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ التَّخَذَ إِلَهُ هُوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ علم وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمُّعه وَقُلْبه وَجَعَلَ عَلَىٰ بصره غِشَاوَةً ﴾.

أليس كل ما ذكرت شركا؟ أليس كل شرك عا ذكرت آخذًا طريقه إلى واحد منها أو طائفة من طوائفنا؟ دعني من كلمة «الإيمان بالله» فنحن قد نكون حقا مصدقين بوجود الله. ولكن الإيمان بالله شيء وراء التصديق بوجوده. وراء اعتقاد أنه الخالق للكون، فقد كان القوم إذا سثلوا من خلق السموات والأرض؟ قالوا: خلقهن العزيز العليم. إن معنى الإيمان بالله امتلاء النفس بسلطانه، وأنه الموجه، وأنه الحاكم، وأنه المدبر، وأنه صاحب الأمر الذي يطاع، وأنه راسم المنهج الذي يتبع ﴿ قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَعْيَايَ وَمَماتِي لله رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢٦٧) لا شُريك له وَبِذَلك أُمرْتُ وَأَنَا أُولُ الْمُسْلِمِينَ ﴾. أو ليس قد سجل الله على هؤلاء مع اعتقادهم أنه الخالق. أنهم مشركون؟ وإذا كان الإيمان يجلو نوره ما غشاه من شرك الهوى وما كان به أصحابه في حكم الله مشركين، وكان الشرك أول المحرمات في وصايا الله، فياويلنا وقد فشا فينا الشرك بالله، واتخذنا له ألوانا وألوانا: الرياء في عبادة الله شرك بالله. الإعراض عن شرح الله شرك بالله. التفريق بين جماعة الموحدين بالله شرك بالله. موالاة أعداء الله، الساعين في أرض الله بالفساد، شرك بالله. الضن على عباد الله بنعم الله شرك بالله. الاعتماد على شفاعة الشفعاء في مفغرة الذنوب، دون عمل ولا رجوع إلى الله وحده، شرك بالله. الخنوع للجبارين الطغاة، وإهمال أوامر الله في مكافحتهم ورد طغيانهم، شرك بالله. نفاق الفرد للفرد، ونفاق الفرد للجماعة ، ونفاق الجماعة للفرد، شرك بالله، ﴿ وَمَا يُؤْمَنُ أَكْثُرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مشركون كي .

# الوصية الثانية، ﴿ وبالوالدين إحسانا ﴾،

والآن ننتقل إلى الوصية الثانية: ﴿ وَبِالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ وقد جاءت هذه بأسلوب الأمر بالواجب المطلوب، وهو الإحسان: ولم تذكر بأسلوب النهى عن المحرم وهو الإساءة كما جاءت الوصية الأولى ﴿ أَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا ﴾ سموا بالإنسان عن أن تظن به الإساءة إلى الوالدين، وكأن الإساءة إليهما، ليس من شأنها، أو ليس من شأنه أن تقع منه حتى يحتاج إلى النهى عنها؛ ولأن الخير المنتظر من هذه الوصية وهو تربية الأبناء على

الاعتراف بالنعم وشكر المنعمين عليها . إنما يتحقق بفعل الواجب وهو الإحسان ، لا بمجرد تث المحرم وهو الإساءة ، لهذا وذاك قال الله تعالى فيها ﴿ وَبِالُوالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ ولم يقل «ولا تسيئوا إلى الوالدين» فليس من المطلوب سلب ضرر وإيذاء ، وإنما المطلوب إيجاد خير ونفع بهما ترتبط القلوب ، وبهما تنمو الفضيلة ، وعليهما تشيد الأسرة وتمتد غصونها.

والإحسان يتعدى بحرفي الباء وإلى، فيقال: أحسن به، وأحسن إليه، وبينهما قرق واضح، فالباء تدل على الإلصاق، وإلى تدل على الغاية، والإلصاق يفيد اتصال الفعل بمدخول «الباء» دون انفصال ولا مسافة بينهما، أما الغاية فتفيد وصول الفعل إلى مدخول «إلى» ولو كان منه على بعد، أو كان بينهما واسطة، ولا ريب أن الإلصاق في هذا المقام أبلغ في تأكيد شأن العناية والإحسان بالوالدين، ومن هنا لم يعدّ الإحسان بالباء في القرآن إلا حيث أربد ذلك التأكيد؛ فنراه في قوله تعالى حكاية عن قول يوسف لأبيه وإخوته: ﴿ هَذَا تَأْوِيلُ رَءْيَايِ مِن قَبْلُ قُدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السَّجْنِ وَجَاءُ بِكُم مَن الْبِدُو ﴾ ونراه في مقام الوصية بالوالدين، وقد جاءت على هذا النحو في أربع سور: سورة البقرة، وذلك في قوله تعالى تذكيرا بالميثاق الذي أخذه على سلف بني إسرائيل: ﴿ وَإِذْ أَخَذُنا مِيثَاقَ بني إسرائيل لا تَعْبَدُونَ إِلاَّ اللَّه وِبِالْوَالدِّينِ إِحْسَانًا ﴾ وسورة النساء، وذلك في قوله تعالى وهو يرشد المؤمنين إلى أصول الفضائل التي يجب عليهم أن يتمسكوا بها في عقيدتهم ومعاملتهم: ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهُ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالدِّين إحسانا ﴾ وسورة الأنعام، وذلك قوله في الآية التي نحن بصددها: ﴿ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا وبالوالدين إحسانًا ﴾ وسورة الإسراء، وذلك قوله تعالى في بيان ما قضى به وشرع من الوصايا العامة التي لم تتغير بتغير الرسالات الإلهية: ﴿ وقضي رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوِالدِيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عندك الْكِبرَ أحدُهُمَا أَوْ كلاهُمَا فلا تَقُل لَهُمَا أَف ولا تَنْهرهما وقُل لَهُما قُولًا كُرِيمًا (٢٣) وَاخْفَضْ لَهُما جَناحِ الذُّلَ مِن الرَّحْمَةِ وَقُل رُّبِّ ارْحَمُهُمَا كَما رَبِّياني صغيرا ﴾.

وفي هذه السور الأربع عُدّى الإحسان في الوصية بالوالدين بالباء التي تدل على الصاق الإحسان بالنسبة لهما تاليا في الصاق الإحسان بالوالدين دون واسطة ولا فصل، وجعل الأمر به بالنسبة لهما تاليا في الذكر للأمر بعبادة الله وحده، أو النهي عن الإشراك به، وفي هذا رفع لمقام الأبوة

والأمومة أيما رفع، ولم تقف الوصية بهما عند هذا الحدوبهذا الأسلوب، بل جاءت في آيات أخرى بأسلوب الإيصاء، وهو أن يعهد إلى الغير بعمل ذى بال، وهو يدل على العناية التامة، والاهتمام البالغ من الموصى بهذا العمل، كما يدل على سمو مكانة العمل، وعلى أن الموصى له شأن وحظ يعود عليه من ذلك العمل، ومن هنا كان أسلوب الإيصاء أقوى في البعث على الامتشال من أسلوب الأمر والتكليف، انظر إلى قوله تعالى في أولادكم في أولادكم في وقوله: ﴿ وَأَوْصَانِي بالصَّلاة ﴾ وقوله: ﴿ وَوَصَى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون في وقوله: ﴿ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ﴾ وقوله: ﴿ وَلقد وصَينا الذين أوتُوا لله الكتاب من قبلكم وإياكم في وانظر إلى تذبيل آياتنا الثلاث بعد الأمر بالوصايا بقوله تعالى: ﴿ وَلَكُمُ وَصَاكُم بِه ﴾ .

أما آيات الوصية بالوالدين التي جاءت بأسلوب التوصية ، فهي:

أولا: قوله تعالى في سورة العنكبوت: ﴿ وَوَصَيّنا الإنسانَ بِوالدَيْه حُسنا وإن جاهداك لِتُشْرِك بِي مَا لَيْسِ لك بِهِ عِلْمٌ فلا تُطِعّهُما ﴾ وهي كما ترى تبين الحالة الخاصة التي يباح فيها للإنسان عصيان والديه، وعدم امتثال أمرهما، وهي حالة مجاهدتهما لولدهما لأن يشرك بربه ما ليس له به علم، وهذا أقصى ما يمكن في مثل هذه الحالة في أحكام دين جاء لمحو الشرك والوثنية وتقرير أن العبادة لله وحده.

وثانيا: قوله تعالى في سورة لقمان: ﴿ ووصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوالِدَيْهِ حملتُهُ أُمُّهُ وهَنَا عَلَىٰ وَهُنَا عَلَىٰ وَقُونَ وَفَصَالُهُ فِي عَامِيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالدَيْكَ إِلَيّ الْمصيرُ (١٠) وإن جاهداك على أن تُشرك بي ما ليس لك به علمٌ فلا تُطعّهُما وصاحبُهُما فِي الدُّنيَا معْرُوفا وَاتَبِعْ سبيل منْ أنابَ إليَ ثُمَ إلى مَرْجعُكُمْ فَأُنبَّكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾.

وثالثا: قوله تعالى في سورة الأحقاف: ﴿ وَوصَيْنَا الإِنسَانَ بوالدَيْهِ إِحسَانًا حملتُهُ أَمَّهُ كُرْهًا وَوضعتُهُ كُرْهًا وحملُهُ وفصالُهُ ثَلاثُون شهْرًا حتَّىٰ إِذَا بِلَغِ أَشُدَهُ وَبِلَغِ أَرْبِعِين سنةً قَال رَبَ أَوْزَعْنِي أَنْ أَشْكُرُ نَعْمَتُكَ الْتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وعَلَىٰ والدي وَانْ أَعْمَل صَالحًا ترضاه وأصلح لي في ذُرِيَتِي إِنِي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۞ أُولْنَكَ الَّذِينَ نَتَقَبَلُ عَنْهُمْ احْسن ما عَملُوا ونتجاوزُ عن سيئاتِهِمْ في أصحاب الْجَنَّة وَعْدَ الصَدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ۞ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَفَ لَكُما أَتَعَدانِي أَنْ أُخْرَج وَقَدْ خَلَتَ الْقُرُونَ مَن قَبلي وَهُمَا يَسْتَغِيثَان وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَفَ لَكُما أَتَعَدانِي أَنْ أُخْرَج وَقَدْ خَلَت الْقُرُونَ مَن قَبلي وَهُمَا يَسْتَغِيثَان اللّه ويُلك آمِن إِنَّ وَعَدُ اللّه حَقَّ فَيقُولُ ما هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَولِينَ ۞ أُولَئِكَ الّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقُولُ فِي أُمَم قَدْ خَلَتُ من قبلهم مَنَ الْجِنَ وَالإنسَ إِنَّهُمْ كَانُوا خاسرين ﴾.

وقد أرشدت هذه الآيات الواردة في شأن الوصية بالوالدين إلى أمور:

فآيات الإسراء أرشدت إلى أن الإحسان المطلوب يجب أن يكون باعثه الرحمة والإجلال، لا الطمع في مالهما، ولا الاحتيال على وقوعهما في يده، يتصرف بهما وفي مالهما كما يشاء، وتأمل في ذلك قوله تعالى: ﴿ وَاخْفِصْ لَهُمَا جَنَاحَ الذّلِ مِن الرَّحْمة ﴾ وترشد إلى أن الإحسان لا يكون واقعا موقعه إذا كان ناشئا عن قهر الوالدين وإخضاعهما الولد لما يريدان، فإن هذا الخضوع لا يكون خفضا لجناح الذل من الرحمة، وإنما يكون خفضا لجناح الذل من الرحمة، وإنما يكون خفضا لجناح الذل من الرحمة، وإنما يكون خفضا لجناح الذل من القهر والغلبة. ومن هنا، وعما تجب مراعاته على الوالدين في تربية الأبناء، وجب على الآباء ألا يتخذوا من هذه الوصايا سبيلا للتنكيل بأبنائهم، والوقوف أمامهم في كل خير يريدونه. وكثيرا ما رأينا من الآباء من يجور على بعض أولاده، ومن يطردهم، ومن يؤثر بعضهم على بعض، ومن يتحكم في حيساتهم الزوجية، وفي يطردهم، ومن يؤثر بعضهم على بعض، ومن يتحكم في حيساتهم الأباء حقوق الأبناء، وكما يفهم الأبناء حقوق الأبناء، ولا إباحة للآباء أن يفعلوا ما يعن لهم مع الأبناء، بل بالأبناء فليس ذلك إهمالا للأبناء، ولا إباحة للآباء أن يفعلوا ما يعن لهم مع الأبناء، بل لأن طبيعة الأبوة تقضى على الآباء بالسير بالأبناء فيما يصلحهم وينشتهم على العزة والكرامة، وتكوين الشخصية، وحرية الرأى فيما يرونه خيرا لأنفسهم وفي حياتهم والكرامة، وتكوين الشخصية، وحرية الرأى فيما يرونه خيرا لأنفسهم وفي حياتهم الخاصة.

وبهذا تبنى الأسرة كما يريد الله على تبادل الحب والإحسان، وتبادل الحقوق والواجبات، وبذلك تكون الأسرة منبعا لرجال تنتفع بهم أمتهم، وتتكون الأمة من أسر كرية، لا تعرف الذل ولا الظلم، ولا الإرهاق ولا العنت، والقرآن الكريم لم يعن هذه العناية كلها بحق الوالدين نظر الشخصهما فقط، بل نظر الأنهما عمادا الأسرة، وأن الأسرة لا بدلها من التكوين الذي يستظل فيه أفرادها بلواء العزة والسعادة، ويمتد منها إلى

الأقارب والجيران، وسائر الناس والمخلوقات، حتى ملك اليمين، وبذلك تمتد الفضيلة وتبسط أشعتها على الأمة كلها، وما الأمة إلا مجموعة الأسر، يخلع عليها ثوبها: إن شرا وإن خيرا، وإن سعادة وإن شقاء.

وقد عرضت آيات لقمان والأحقاف إلى جانب خاص بالأم أظهرت به ما قاسته في شأن الأولاد من متاعب الحمل والوضع والرضاع، وما يتبعه من مشاق التغذية والتنظيف والسهر والحدب على مصلحتهم، وشدة الاهتمام بهم في الصحة والمرض، حتى تنسى به الأم نفسها وبيتها وزوجها ﴿ حملتُهُ أُمّهُ وهنا على وهن وفصاله في عامين ﴾، ﴿ حملتُهُ أُمّهُ وهنا على وهن وفصاله في عامين ﴾، ﴿ حملتُهُ أُمّهُ وكُرها ووضعتُه كُرها وحمله وفصاله ثلاثُون شهراً ﴾.

## صورتان متقابلتان من الشكران والكفران؛

وقد انفردت سورة الأحقاف بعرض صفحتين، إحداهما بيضاء نقية، تصور الولد البار الذي أدرك فضل الله وفضل والديه عليه، فأخذ يلهج حين بلغ أشده واستكمل رجولته بالدعاء: ﴿ رَبِّ أُوزْعْنِي أَنْ أَشْكُر نعمتك الّتِي أَنْعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذُريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ﴾ ثم تذكر جزاءه الحسن عند الله ﴿ أُولْنَكَ الَّذِينَ نتقبلُ عَنْهُم أَحْسَنَ مَا عَملُوا ونتجاوزُ عن سيئاتِهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يُوعدُون ﴾.

أما الصفحة الأخرى فسوداء قاعة ، عرضتها السورة في مقابلة هذه للولد العاق الذي نكص على عقبيه ورفض نصح والديه ؛ بل تأفف منهما وتضجر ، ورمى بدعوتهما إياه إلى الخير والإيمان وراء ظهره وقال: ﴿ ما هذا إلا أَسَاطِيرُ الأُولِينَ ﴾ بعد أن يرمى في وجرههما بحجة الكفر والإلحاد المهلهلة ﴿ أَتَعَدَانِنِي أَنْ أُخْرَج وقَدْ خَلَت الْقُرُونُ مِن قَبْلِي ﴾ وجرههما بحجة الكفر والإلحاد المهلهلة ﴿ أَتَعَدَانِنِي أَنْ أُخْرَج وقَدْ خَلَت الْقُولُ فِي أَمم قد خلت من تذكر الآية ما أعدله من جزاء سيئ : ﴿ أُولَئِكَ اللَّذِينَ حَقَ عليهمُ الْقُولُ فِي أَمم قد خلت من قَبْلهم من البّحن والإنس إنّهم كَانُوا خَاسوين ﴾ .

## استنباط فقهى ورأينا فيه

هذا، وقد نظر الفقها، في آيتي لقمان: ﴿ حَمِلْتُهُ أُمُّهُ وَهُنَا عَلَيْ وَهُن وفصالُهُ في

عامين »، والأحقاف: ﴿ حملتُهُ أُمهُ كُوها ووضعتُهُ كُوها وحملَه وفصالهُ ثلاثُون شهرا ﴾ مع آية الإرضاع الواردة في البقرة: ﴿ والوالداتُ يُرضعُن أولادهُنَ حولين كاملين لمن أراه أن يُتم الرضاعة ﴾ وجعلوا الآيات الشلاث أصلا تشريعيا لأكثر مدة الرضاع «حولين كاملين» وأقل مدة الحمل وهو ستة أشهر ، بعد إسقاط مدة الرضاع من مدة الحمل وللفصال الواردة في سورة الأحقاف. ﴿ وحملُهُ وفصالهُ ثلاثُونَ شهرا ﴾ . وعلى ذلك قالوا إن الولد الذي يجيء لأقل من ستة أشهر بعد الدخول يكون غير ثابت النسب إلى الزوج ، والرضاع الذي يكون بعد مضى عامين لا يوجب التحريم . وبقي بعد ذلك أقل مدة الرضاع ، أو أكثر مدة الحمل ، وليس في القرآن ما يرشد إلى واحد منهما ، ومن هنا اختلف الفقهاء اختلافا واسعا في أكثر مدة الحمل ، فمنهم من رأى أنه سنتان لحديث يروى عن عائشة ، ومنهم من رأى أنه أربع سنين أو خمس أو سبع أو أكثر ، وكان اعتماد عن عائشة ، ومنهم من رأى أنه أربع سنين أو خمس أو سبع أو أكثر ، وكان اعتماد أصحاب هذه الأول والتوجيه ، قعلى من أرادها أن يرجع إليها .

والحق أن القرآن لم يكن من قصده في تلك الآيات إلا أن يشير إلى المتاعب التي تلحق الأم من جهة الأبناء، متاعب حمل ومتاعب إرضاع في تلك المدة التي يألفها الناس جميعا، والتي لا تزيد في مجموعها للحمل والإرضاع عن ثلاثين شهرا، فالذي يؤخذ من القرآن أن مدة الحمل والفصال لا تزيد عن ثلاثين شهرا، أما ما عدا ذلك فقد وكل أمره لخبرة الأطباء وعلماء تكون الجنين، على أن المذكور في الآية لم يكن من قبيل التحديد، وإنما كان من قبيل الشائع الكثير، انظر قوله تعالى: ﴿ لِمنْ أَرَادَ أَن يُتمَ الرُّضاعة ﴾، مع قوله تعالى: ﴿ لِمنْ أَرَادَ أَن يُتمَ الرُّضاعة ﴾، مع قوله تعالى: ﴿ قال جُناح عليهما ﴾.

# الوصية الثالثة: ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادكُم مَنْ إِملاق ﴾.

أما الوصية الثالثة، وهي المذكورة في الآيات بقوله تعالى: ﴿ ولا تَقْتُلُوا أَوْلادكُم مَنْ إِمْلاق نَحْنُ نَوْزُقُكُم وإِيَاهُم ﴾ فهي النهي عن قتل الأولاد. وقد جاءت هذه الوصية مرة أخرى بالمرتبة الثالثة أيضا في وصايا سورة الإسراء التي سبقت فيها الوصايا بعنوان: القضاء والحكم ﴿ وقضى ربُّك ألا تعبدوا إلا إيّاهُ... ولا تقتلُوا أولادكم خشية إملاق نَحْنُ

نَرْزُقُهُم وإيَاكُمُ إِنْ قَتَلَهُمْ كَانَ خَطَنَا كَبِيرًا ﴾ وجاء في سورة الأنعام أيضًا نعى شديد على من يقتلون أولادهم.

# جهتان في الباعث على تلك الجريمة:

وكان ذلك من جهتين، من جهة أنه تصرف فاسد، ليس إلا أثرا لضعف النفس وتأثرها بتزيين الشياطين إياه، ووسوستهم به للناس، وتصويره بأنه عمل صالح يتقي به الإنسان غائلة الفقر التي يجلبها الإنفاق على الأولاد، وينقى به عار الفاحشة أو السبي في القتال، أو عار التزوج بزوج هو دونهم في الشرف والمكانة، واقرأ في هذا التبكيت قوله تعالى: ﴿ وكذلك زِينَ لكتير من المُشركين قتل أولادهم شركاؤهُم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ﴾ وكذلك جاء فيها النعي عليهم من جهة أنه خسران عظيم لهم، خسران لعاطفة الأبوة الفاضلة عاطفة الرحمة والشفقة، وخسران لكثير من النعم التي يحصل عليها الإنسان في حياته وبعد مماته، من جهة الولد والنسل فيه العزة والنصرة، وبه امتداد الحياة والأثرة، وبه السرور والزينة، ومنه المعونة في الحياة، ومنه البر والصلة، كل ذلك يخسره قاتل أولاده بطيشه وحمقه، وجهله وسوء تقديره، واقرأ في ذلك قوله تعالى: ﴿ قَدْ حُسر الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادهُمْ سَفَهَا بَغِيرَ عَلْم وحرَمُوا مَا رزَقَهُمُ اللَّهُ افْتراء على اللّه قد صلوا وما كانوا مهُتدين ﴾. هذا ولا يزال بعض الناس إلى يومنا هذا تتملكهم الشياطين فتزين لهم قتل أولادهم بحجة الفقر أو خوفا من الوقوع فيه، فيصيبهم الخسران المعنوي، وتفسد لديهم عاطفة الأبوة الشريفة، ويصيبهم الخسران الحسى فيفقدون في حياتهم المولى والنصير، وفي مماتهم الأثر الطيب الذي يتمثل في الأبناء والأحفاد، والآية تقطع على هؤلاء وهمهم، وتزيل خوفهم، وتلفت أنظارهم رإلي أن الرزق بيـد الله وهو الرزاق ذو القوة المتين ﴿ وَمَا مِن دَابُةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ وزَفْهَا ﴾ .

## من أسرار التعبير:

وقد جاء هذا الضمان الإلهى بالنسبة للأبناء على صورتين مختلفتين في آيتي الأنعام والإسراء: ﴿ تُحُنُ نُوزُقُكُم وإياهُم ﴾ و﴿ نَحْنُ نُوزُقُهُم وإيَاكُم ﴾ وقد نظرت كل سورة منهما إلى حالة من الحالتين، تدفع كلتاهما الآباء إلى قتل الأبناء، فالفقر الذي كان يحدو

بهم إلى قتل الأبناء إما أن يكون حاصلا موجودا، وإما أن يكون متوقعا مرتقبا بعد كبر الأولاد وشيخوخة الآباء، وكان علاج الحالة الأولى ما جاء في الآية الأولى: ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَولادَكُمْ مَنَ إِمْلاق ﴾ وكان علاج الحالة الثانية ما جاء في الآية الثانية: ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَولادَكُمْ خَشْية إِمْلاق ﴾ وكان علاج الحالة الثانية ما جاء في الآية الثانية: ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَولادَكُمْ خَشْية إِمْلاق ﴾ ونظرا إلى أن الحالة الأولى يكون الآباء فيها هم المكلفين بالسعى والإنفاق، ناسب أن يكون علاجها: ﴿ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴾ قدم فيها رزق الوالدين لإفادة أنهما أصحاب الشأن والعمل، وبرزقهما يرزق الأولاد ونظرا إلى أن الحالة الثانية يكون الآباء قد وصلوا إلى درجة العجز عن الكسب والعمل ويكون الأولاد هم المكلفين بالسعى وتحصيل الرزق، ناسب أن يكون علاجها: ﴿ نَحْنُ نُوزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ﴾ فقد رزق الأبناء الذين يعملون، وكان رزق الآباء في تلك الحالة من رزق الأبناء، وفي تغيير الأسلوب على هذا النحو و بالنظر إلى هاتين الحالتين - إبحاء بأن رزق الله للإنسان إنما يكون مضمونا إذا كان كاسبا عاملا، وليست الكفالة مرتبطة بالرزق ولو من غير عمل يكون مضمونا إذا كان كاسبا عاملا، وليست الكفالة مرتبطة بالرزق ولو من غير عمل وكسب! أ فإن ذلك ليس من سنن الله في كونه، ولا من أوامره وشرعه.

## حكم إجهاض الحامل:

والآية بإطلاقها تتناول النهى عن قـتل الأولاد الذين انفصلوا عن الأم بالوضع والولادة، وعن قتل الأجنة الذي عرف في هذه الأيام بالإجهاض وإسقاط الحمل، وقلا اتفقت كلمة الفقهاء على أن إسقاط الحمل بعد نفخ الروح فيه حرام، لا يحل لمسلم أن يفعله لأنه جناية على حى، ولذلك وجبت فيه العقوبة، أما إسقاطه قبل نفخ الروح فيه، فزعم فريق أنه جائز توهما منه أنه لا حياة فيه، فلا جناية بإسقاطه، فلا حرمة، والتحقيق أنه حرام، لأن فيه حياة محترمة، هي حياة القبول والاستعداد، وقال فيها الإمام الغزالي: "إنه جناية على موجود حاصل، وأن أول مراتب الوجود أن تقع المادة في المحل وتختلط بالبويضة وتستعد لقبول الحياة، وإفساد ذلك جناية، وتعظم الجناية كلما انتقلت المادة من طور إلى طور، حتى تصل إلى منتهاها بعد الانفصال حيا، وجاء في كتب الحنفية لبعض فقها ثهم: «ولا أقول بالحل، إذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمنه، لأنه أصل الصيد، فلما كان يؤاخذ بالضمان في الصيد، فلا أقل من أن يلحق الإثم في الجنين، وقالوا: «إن الماء بعد ما يقع في الرحم مأله الحياة، فيكون له حكم الحياة».

ومن هنا وجب حمل القول والإباحة على حالة ترتب الضرر الفادح، كموت الأم إذا لم تسقط الجنين. ومن هنا أيضا نرى أن علماء الشريعة يرون كما يرى الطب أن مادة التلقيح فيها حياة، وأنهم يقدرونها ويعتدون بها، ويرتبون عليها الآثار، أما الحياة التي لا تكون إلا في الشهر الرابع فهي حياة الحس والحركة، وهي متولدة من حياة النمو والتطور، وهي التي عبر القرآن عنها بالخلق الآخر، وعبر عنها الحديث بنفخ الروح، والقرآن دائما يدور محور إرشاده حول المرثيات والمشاهدات التي تقع عليها أبصار الناس جميعا، ويعلمونها جميعا، أما ما وراء ذلك من خفيات السنن التي لا يدركها إلا أرباب البحث والنظر فإنه يتركها للبحث والنظر، ومتى ظهرت عن طريق البحث الصادق والنظر المكتنه للحقائق، أوجب عليهم أن يرتبوا الأحكام والآثار.

## حكم القصاص من قاتل ولده:

هذا، ويجدر بنا في هذا المقام أن نعرض لمسألة الحكم الدنيوي، وهو القصاص بالنسبة لقاتل ولده، بعد أن وضعت الآيات أساس عقوبته الأخروية بتحريمه والنهى عنه، ونجمل القول في ذلك فيما يأتي:

ذهب جمهور العلماء إلى أن الوالد لا يقتل بولده، واستدلوا بحديث يروى في هذا المقام، وهو: «لا يُقاد والد بولده» أو «لا يقتل والد بولده» وكذلك استدلوا بأن عمر بن الخطاب لم يقتل الوالد بالولد مع حضور الصحابة، ولم يخالفه أحد منهم. وذهب جماعة منهم الإمام مالك إلى أنه متى تعمد قتله، وخلا القتل عن الشبهة، قتل به لعموم آيات القصاص.

# ونسوق هنا ملخص ما كتبه ابن العربي في هذه المسألة، قال:

هل يقتل الأب بولده لعموم آيات القصاص؟ قال مالك: يقتل به إذا تبين قصده إلى قتله، بأن أضجعه وذبحه، فإن رماه بالسلاح لا يقتل به لاحتمال الحذق أو التأديب: وذلك لوجود معنى الشفقة الطبيعية التى تضعف احتمال القصد، وخالفه سائر الفقها، وقالوا: لا يُقتل به، وقد سمعت شيخنا فخر الإسلام أبا بكر الشاشى يقول: في النظر لا يُقتل الأب بابنه لأنه سبب وجوده، فكيف يكون هو سبب عدمه؟ وهذا يبطل بما إذا زنا بابنته، فإنه يرحم وكان سبب وجودها، ثم أى فقه تحت هذا، ولم لا يكون الولد سببا في

عدم أبيه إذا عصى الأب الله فيه؟ ثم قال: وقد تعلقوا بحديث باطل وهو الايقاد والد بولده.

والذى نراه هو ترجيح مذهب القائلين بالقصاص، وأن القصاص لا يقف عند حد الصورة التى نقلت عن الإمام مالك، وهي قصد القتل بالذبح والاضجاع، بل نرى الرمى بالرصاص، والرمى من شاهق، والضرب بالسيف والرض بالحجر الثقيل، والرمى في اليم ، كل ذلك ونحوه مما يعتبر قتلا في العرف والعادة مع تحقق القصد إلى القتل موجب للقصاص، وإذن لا فرق بين قتل الأجنبي وقتل الوالد. أما استدلال بعض الحنفية بآبات الوصية بالوالدين؛ وبأن الوالد كان سببا في وجود الولد فلا يكون الولد سببا في عدمه فهذا استدلال إلى المشاغبة الجدلية أقرب منها إلى إرادة تبين الحق وإظهاره، وأيات القصاص عامة لا يخصصها إلا متواتر أو مشهور، ومرويهم، إن صح فهو أحاد لم يشتهر، وقد قال فيه الشافعي: إن طرقه كلها منقطعة. وأما حكم عمر بعدم القصاص فلعله، إن صح، كان لشبهة رأها فلم يثبت القتل المتعمد الخالي عن الشبهة، والقصاص يندرئ بالشبهات.

# الوصية الرابعة: ﴿ وَلا تَقُرُّبُوا الفواحش مَا ظَهِر مَنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾: ،

والفواحش: جملة فاحشة، والفاحشة اسم لكل ما عظم قبحه، واستقرت في نظر العقول السليمة والفطر التي لم تدنس بشاعته. ومن شأنها أن الشرائع الإلهية تنكرها وتمقتها، وتنهى عنها، وترد الفطر إلى استقباحها، صيانة للأفراد، وحفظا للمجتمعات من آثارها السينة التي تفسد على الإنسان عقله وخلقه، وتودى بحياته الفاضلة، وتصرفه عن طريق الكمال الإنساني الذي كرم به في هذه الحياة، وحفظ له مكانته في الخلافة الأرضية وعمارة الدنيا على الوجه الذي يكثر خيره، ويعظم نفعه، ويتسم بسمات الرحمة لعباد الله.

## الفحش والضرر علة التحريم؛

وكثيرا ما يردُّ القرآن تحريم الأشياء وتحليلها إلى ما يكون لها من آثار سيئة أو آثار حسنة، فهو يقول: ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحرِّمُ عَلَيْهُمُ الْخَبَائِثُ ﴾ ويقول: ﴿ يَأْمُوهُم بِالْمَعْرُوفِ

وينهاهُم عن المُنكر ﴾ ويقول: ﴿ فإنَّهُ رَجْسٌ ﴾ ويقول في الخمر والميسر: ﴿ رَجَسٌ مَنْ عَمَلَ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِع بيُّنكُمُ الْعداوة والْبغضاء في الْخمر وَالْميسر ويصْدَكُمْ عن ذكر اللّه وعن الصّلاة ﴾ ويقول: ﴿ لا يُحبُّ اللّهُ الْجهر بالسّوء من الْقول ﴾ ويقول: ﴿ لا يُحبُّ اللّهُ الطّيباتُ ﴾ ويقول: ﴿ لا تُحرِّمُوا طيبات ما أحل الله لكم ﴾.

وهكذا لا نكاد نجد في القرآن تحريما لشيء أو تحليلا لآخر إلا وقد ربطه الله بما فيه من خبث وفحش، أو بما فيه من خبر ومنفعة: ﴿ ويسْأَلُونك عن المحيضِ قُلَ هُو أَذَى فاعْتَزلُوا النِّساء في المُحيض ﴾.

### ميرًان الحل والحرمة فيما لا نص فيه:

ومن هنا كان الفحش والضرر أصلا يتحاكم إليه. وجوداوعدما. في حل أو حرمة ما لم ينص الشارع على حله أو حرمته عما لم يكن موجودا في زمن التشريع. وإذن فمتى عرفت للشيء آثار ضارة، أو أن ضرره أكثر من نفعه كان حكمه في نظر الإسلام بمقتضى هذا الأصل التشريعي هو التحريم ومتى لم يعرف للشيء آثار ضارة في ناحية ما، أو عرف له ضرر ما، ولكن عرف له خير أعظم من ضرره، كان حكمه بمقتضى هذا الأصل هو اخل، وإن لم يرد في الحالين نص بتحريمه أو تحليله، وبذلك تكون المخدرات التي عرفت بعد زمن التشريع وعرفت باثارها السيئة حكمها بمقتضى هذا الأصل هو حكم ما حرمه الله خبثه وسوء آثاره، وإن لم يرد في القرآن نص على تحريمه، وهذا هو ميزان الحل والحرمة، بينه في كثير من الجزئيات التي يعهدها الناس وقت التنزيل، وتركه قاعدة عامة يرجعون إليها في كل ما يتاح لهم، ويكشف عنه الوجود.

ويستوى في ذلك جميع الأفعال والأقوال ظاهرة وباطنة ، حتى المعاني النفسية التي تنطوى عليها الصدور ويكون لها من الآثار في أصحابها أو في غيرهم ما يضعف حياتهم وينزل بكرامتهم ويفسد مجتمعهم . وقد كان هذا الميزان الأصل الواضح الذي يعرف به دوام الشريعة وعموم سلطانها ، وتكفلها ببيان حكم أفعال الإنسان وأقواله ، وجميع ما يصدر عنه مهما امتدت الحياة ، ومهما تغيّر لونها ووجهها ، وليس عمومها قاصرا على

النص على أحكام جميع ما يمكن أن يحدث في الحياة، فإن ما يحدث لا يمكن أن ينتهي ولا أن يعد إلا بعد انتهاء الحياة، والاحتفاظ بكل ما يحدث فيها. وليس من المعقول أن يتأخر التشريع لأحداث بعد انقضاء حياتها، كما أنه ليس من المعقول أن يوضع تشريع لكل هذه الأحداث المتجددة المتعاقبة في كل كتاب يجب بمقتضى الحكمة أن يكون محدود العبارة في استطاعة الإنسان الإلمام به، والإحاطة بما فيه. وإذن، فلا سبيل إلى عموم الشريعة سوى هذا الطريق الحكيم الذي جاء به القرآن الكريم، وهو: النص على حكم ما عرف الناس من أحداث، ثم إفراع ذلك الحكم في عناوين عامة، وعلل تتحقق في غير هذه الأحداث كما تحققت فيها، وبذلك ينتقل بحكم الضرورة العقلية ـ حكم ما نص على حكمه إلى ما لم ينص على حكمه، وليس هذا من القياس الذي يعرفه فقهاؤنا، وهو إلحاق ما لم ينص على حكمه بما نص على حكمه لشاركته إياه في العلة ، وإنما هو بطريق النص العام الذي يرجع إلى تحقيق المناط في تحريم ما حرم أو تحليله. وعلى هذا يكون الثابت عن هذا الطريق ثابتا بالنص، وبعموم الوصف العنواني الذي كان مناط التحريم، ولعل هذا هو موقع نظر الذين أنكروا القياس من علمائنا، فهم لم يقولوا: إن الأحكام قاصرة على الأحداث والوقائع التي كانت موجودة وقت التنزيل، وإنما يقولون: إن الشريعة عامة دائمة، وإن نصوصها لم تكن خاصة شخصية، وإنما هي عامة نوعية، وإنها من قبيل الكلي يطبق على كل أفراده، ما وجد منها بالفعل وما سيوجد منها بعد، وهذا موضع يجب تدقيق النظر فيه حتى نبعد بأنفسنا في تطبيق الأحكام على الأحداث عن خلافات القوم افي العلة مسالكها وشروطها، ودرجة الحكم الثابت بها، ونقضها وكسرها، وما إلى ذلك من البحوث التي ولدها الجدل حول نظرية القياس في الأصول الفقهية

وإذا تناولت هذه النصوص العامة أحكام ما لم يكن موجودا في زمن التشريع من الأحداث والوقائع، ومنها عرف حكمها، فإن هذه النصوص تدل من جهة أخرى على أن الفعل في ذاته يحمل من صفات الصلاح أو الفساد ما يبرر في نظر المشرع الحكيم، العليم بخواص الأشياء وأسرارها حله أو حرمته وإذن ، فليس معنى المعروف الذي يأمر به الله ، أو الطيبات التي يحلها الله ، ما أمر الله به ، أو أحله ، كما أنه ليس المنكر الذي ينهى الله عنه ، أو الخبيث الذي يحرمه ، هو ما نهى الله عنه أو ما حرمه ، ليس هذا ولا ذاك ، وإنما هو ما استقرت معرفته وألف خيره في الفطر ، أو نكرانه أو شره فيها ، وفي هذا تقرير

للحسن والقبح الأصليين، أى ما كان فى ذات الفعل بقطع النظر عما تعلق به من أمر أو نهى، وحل أو حرمة. وبناء على ما يكون له من ذلك يكون الأمر به وحله، والنهى عنه وتحريمه، ففى الأفعال باعتبار ذاتها حسن به تطلب، أو قبح به تحرم، وبناء على ما يعلمه الله فبها من حسن أو قبح، يحلها أو يحرمها بشرائعه وفى رسالاته، وليس حسنها وقبحها أمر الشارع بها أو نهيه عنها حتى يقال: قلو انعكس الأمر وأمرت الشرائع السماوية بالزنا، وحرمت الزواج لانعكس الحكم وانعكس الوصف، وصار الزنا حسنا مطلوبا، وكان الزواج قبيحا محرما، وهذه مسألة قد بحثها علماء الأصول، ونكل الفصل فيها لأرباب العقول التي تعرف وتؤمن بحكمة الشرائع، وحكمة التحليل لما تحل، والتحريم لما تحرم، والأمر في المسألة بين واضح لا يحتاج إلى برهان، ولا يحتمل معارضة ولا مناقشة.

### كلمات فاحشة، وفحشاء، وفواحش، في القرآن،

وقد جاءت كلمات الفران عامة لا تختص بنوع معين، أو فعل خاص عما عرفت شناعته وقبحه، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ لا يَأْمُو بِالْفَحْشَاءِ ﴾. ﴿ قُلْ إِنَّمَا الصَّلاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكو ﴾ وقوله: ﴿ إِنَّ اللّهَ لا يَأْمُو بِالْفَحْشَاءِ ﴾. ﴿ قُلْ إِنَّمَا الصَّلاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ ﴾. ﴿ قُلْ إِنَّمَا الصَّلاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَوَاحِشُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾. ﴿ يَا نِسَاءَ النّبِي مَن يَأْتِ مِنكُنَ بِفَاحِشَة مُبِينَة ﴾ وإذن، فالكلمات ليست خاصة بالاعتداء على العرض وإن كان قد أريد منها في بعض وإذن، فالكلمات ليست خاصة بالاعتداء على العرض وإن كان قد أريد منها في بعض عيره وفي قوله تمالى: ﴿ وَلا تَقْرَبُوا الزّنِي إِنّه كَانَ فَاحِشَةُ وَسَاءُ سَبِيلاً ﴾ وقوله: ﴿ وَلا تَتُورُوا الزّنِي إِنّه كَانَ فَاحِشَةُ وَسَاءُ سَبِيلاً ﴾ وقوله: في هاتين الآيتين دلالة واضحة في أن الاعتداء على العرض وزواج امرأة الأب، كلاهما فاحشة، وإذن فالزنا ليس وحده هو الفاحشة.

## فاحشة الاعتداء على العرض؛

هذا، وقد كان لفاحشة الاعتداء على العرض في الجاهلية شيوع ونظام، وكان الوجهاء والرءوس لا يرتكبونه إلا سرا ونادرا، ويستقبحونه علانية، وكان أراذل القوم وأدنياؤهم يألفونه ويرتكبونه في بيوت علانية تعرف بالمواخير، تعد لذلك، وتوضع عليها أعلام

تميزها عن بيوت الشريفات الحرائو. وليس في كل ما تطلق عليه كلمة فاحشة أبشع ولا أفحش من تلك الرذيلة، التي تجعل أفراد الإنسان الذي كرمه الله وفضله على كثير من خلقه أشبه بالحيوانات التي لا تعرف للشرف مكانة، ولا للعرض قيمة، ولا للانساب فضلا وكرامة، وقد جاء الإسلام وكرامة الإنسان أول أهدافه، فاتخذ من الوسائل والأحكام ما يخفف ويلات هذه الفاحشة على الإنسان، اتخذما لم يتخذه لغيرها من الفواحش، فحرم على الرجال خلوتهم بالأجنبيات، وعلى المرأة انفرادها في السفر عن محرم يحميها ويغار عليها ويصون عرضها، وحرّم عليها التبرج بزينتها في الذهاب والإياب، وحرم تقلبها في الطرقات والمجتمعات بما يغري بها مرضى القلوب، كما أمر الفريقين. الرجل والمرأة ـ بغض البصر والاستنذان في دخول البيوت، وغير ذلك من ساثر الوسائل التي من شأنها أن تباعد بين الناس وبين انتشار هذه الفحشاء، وأخيرا جاء في محكم التنزيل الدواء الحاسم لعلة انتشارها، جاءت لها عقوبتان: عقوبة مادية اتخذت لها العلانية محلا لتنفيذها: ﴿ الزَّانِيةُ والزَّانِي فَاجِلدُوا كُلُّ واحد مُّنَّهُما مائة جلدة ولا تأخُّذكم بهما رأفةً في دين الله إن كُنتُم تُؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفةً مَن الْمُؤْمَنين ﴾ وعقوبة أخرى أدبية وهي تحريم أن يكون المؤمنين من الزاني والزانية أسرة من أسرهم يكون أبناؤها وبناتها من لبنات المجتمع الإيماني الفاضل: ﴿ الزَّانِي لا ينكُعُ إلاَّ زانيةً أوْ مُشْرِكَةً والزَّانيةُ لا ينكحُها إلاَّ زان أوْ مُشْرِكٌ وحُومَ ذلك على الْمُؤْمِنين ﴾ ثم لم يقف بالعقوبتين عند حد الفاحشة الفعلية، بل أثبتهما أيضا جزاء في الاعتداء على العرض بطريق القذف والاتهام واقرأ في ذلك أوائل سورة النور.

## الوصية الخامسة: تحريم القتل:

﴿ ولا تَقْتُلُوا النَّفُسِ الَّتِي حَرَّمُ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ﴾ وهذه هي الوصية الخامسة، وهي النهي عن قتل النفس التي حرمها الله، وهي النفس البشرية التي استخلفها الله في الأرض وناط بها عمارتها وإظهار أسراره فيها، وقد تكرر في القرآن النهي عن قتلها. جاء هنا في تلك الوصايا وجاء في وصايا الإسراء ﴿ ولا تَقْتُلُوا النَّفَسِ اللَّتِي حَرِّمُ اللَّهُ إِلاَ بِالْحَقِّ وَمَن قُتل مظلُّومًا فقد جعلنا لوليّه سُلُطانًا فلا يُسْرِف في الْقَتْل إنْهُ كان منصُورًا ﴾.

## القتل أبشع الجرائم:

وقد اتفقت جميع الملل والنحل منذ بدء الخليقة على أن قتل النفس عمدا بغير حق يبرره جريمة منكرة لا يقرها شرع ولا ينقبلها وضع ولا يستسيغها اجتماع، وقد عنيت الشريعة الإسلامية بهذه الجريمة أيما عناية، وأولتها كثيرا من الاهتمام، فكررت النهى عنها، وشددت التنفير منها والنكير عليها، وبينت بوجه خاص حكمها الأخروى، وأفاضت فيه، وحكمها الدنيوى وفصلت أهم نواحيه، وجعلت لها بعد عقوبتها الأصلية وهى القصاص، عقوبة أخرى تبعية وهى: «حرمان القاتل من ميراث المقتول إذا كان بينهما سبب من أسباب الميراث، ذلك أنها سلب لحياة المجنى عليه، وتيتيم لأطفاله، وترميل لنسائه، وحرمان منه لأهله وذويه، وهى بعد ذلك تحدً لشعور الجماعة الإنسانية الذي فطرت عليه في اعتقاد أن الحياة حق لكل حي يتمتع به حسب ما قدر له، ولا يجوز لأحد غير خالقه الذي قدر له ذلك الحق ومنحه إياه أن ينتزعه منه، وهي فوق ذلك زعزعة لما ترجو هذه الجماعة من هدوء الحياة واستقرارها، والانتفاع بجميع عناصرها وأبنائها، هي هدم لعمارة شادها الله تتكون منها ومن أمثالها العمارة الكبرى لهذه الحياة.

## موقف القرآن من تلك الجريمة المنكرة،

وقد كان من أصرح وأقوى ما جاء في حكمها الأخروى قوله تعالى في سورة النساء: ﴿ وَمِن يَقْتُلُ مُؤْمنا مُتعمدا فجزاؤهُ جهنمُ خالدا فيها وغضب اللهُ عليه ولعنهُ وأعد لهُ عذابا عظيماً ﴾ وقد كان مجيء هذا الوعيد على جرية القتل في هذه الآية هكذا مطلقا غير مقيد بالتوبة ـ كما هو الشأن في سائر الجرائم، حتى جريمة الكفر ـ سبيلا لبعض العلماء في تقرير أن توبة القاتل غير مقبولة متى كان المقتول مؤمنا، وقد روى هذا الرأى عن ابن عباس، وزيد بن ثابت وغيرهما من الصحابة، وجاء في البخارى عن سعيد بن جبير أنه قال: اختلف أهل الكوفة في قاتل العمد: هل له توبة؟ فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها، فقال: نزلت هذه الآية: ﴿ ومن يقتل مؤمنا مُتعمدا فجزاؤهُ جهنم . . ﴾ وهي آخر ما نزل في عقوبة القتل وما نسخها شيء، وقرأت عليه آية الفرقان التي فيها: ﴿ إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً . . ﴾ فقال: هذه آية مكية ، نسختها آية مدنية ﴿ ومن يقتل مؤمناً . . ﴾ نسخت الآية المكية وسواء أصح هذا الرأى وصح أن الآية المدنية ﴿ ومن يقتل مؤمناً . . . كانسخت الآية المكية وسواء أصح هذا الرأى وصح أن الآية المدنية ﴿ ومن يقتل مؤمناً . . . كانسخت الآية المكية وسواء أصح هذا الرأى وصح أن الآية المدنية ﴿ ومن يقتل مؤمناً . . . كانسخت الآية المكية وسواء أصح هذا الرأى وصح أن الآية المدنية ﴿ ومن يقتل مؤمناً . . . كانسخت الآية المكية وسواء أصح هذا الرأى وصح أن الآية المدنية ﴿ ومن يقتل مؤمناً . . . كانسخت الآية المكية وسواء أصح هذا الرأى وصح أن الآية المدنية ﴿ ومن يقتل مؤمناً . . . كان الآية المدنية وسواء أسح هذا الرأى وصح أن الآية المدنية ﴿ ومن يقتل مؤمناً المؤمناً من الصحابة وسواء أسح هذا الرأى وصح أن الآية المدنية وسواء أسح المؤمناً وسواء أسم المؤمناً وسواء أسح المؤمناً وسواء أسم المؤمناً وسواء أسح المؤمناً وسواء أسم المؤمناً وسواء أسم

﴿ إِلا مِن تَابُ وَآمِنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا . . ﴾ أم لم يصح ـ كما يقتضيه النظر الصحيح في المقارنة بين الآيتين وأصل نظرية النسخ من وقوعها في القرآن عامة ، وفي آيات الأخبار خاصة التي منها آيات الجزاء الأخروي ، والتي بطبيعتها لا تعرض لتكليف ينسخ أو لا ينسخ ، وإنما تعرض لبيان ما أعد من الجزاء ـ سواء أصح ذلك أم لم يصح ، فحسبنا في عظم الجريمة عند الله أن الوعيد عليها جمع الخلود في جهنم ، وغضب الله ولعنته ، وإعداد العذاب العظيم ، وهو وعيد لم ير مثله في جريمة أخرى .

والنفس قد ذكرت مطلقة فتعم نفس القاتل ونفس غيره، وعليه فمن قتل نفسه كان عند الله كمن قتل غيره، وقد صور النبي علي الله عنه عنه أبو هريرة:

الله كمن قتل غيره، وقد صور النبي عليه يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو مترد في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، وأحديث الانتحار وهو قتل الإنسان نفسه حكيرة مروية في صحاح الأحاديث، ومنها يتبين أن النفس في الآية تعم نفس القاتل ونفس غيره، فكلتاهما نفس حرمها الله وحرم قتلها.

وقد تكلم الفقهاء على معنى القتل، وكان لهم في ذلك آراء ومذاهب، وقد لخصناها ووازنا بينها وبينًا الرأى فيها في كتابنا «الإسلام عقيدة وشريعة» فصل «القصاص» من باب «العقوبات».

### معثى وحرم اللهءه

## أما قوله تعالى: ﴿ الَّتِي حَرَّمُ اللَّهُ ﴾ فلنا في تفسيره وجهان:

أحدهما: أن المراد به التحريم التشريعي الذي نزلت به الشرائع السابقة، وقد تناولت التوراة جملة من صور القتل، وبينت ما يستوجب القصاص وما لا يستوجبه، وجاء بها أن الفتل أكبر الذنوب وأعظم الجراثم عند الله، وجاء في القرآن عما كتبه الله على بني الفتل أكبر الذنوب وأعظم الجراثم عند الله، وجاء في الأرض فكأنّما قتل النّاس جميعا له إسرائيل: ﴿ أَنّهُ مَن قَتَلَ النّاسَ جَمِيعا له وقص ما جاء عنه في التوراة: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النّفس بِالنّفس في والقصد من التنبيه بقوله: ﴿ الّتِي حَرّمُ اللّه ﴾ على هذا التحريم الشرعي السابق، هو الإشارة إلى أن حرمة النفس البشرية قديمة في الشرائع السماوية، وأنها شرع عام لم يخص أمة دون أمة، ولا جيلا دون جيل، وإنما هو شرع الله منذ عرفت الأرض تشريع السماء.

### حرمة النفس الإنسانية طبيعية بمقتضى الخلق؛

أما ثانى الوجهين الذى نفسر بأحدهما تحريم الله للنفس، فهو التحريم بمعنى العصمة الطبيعية التى ثبتت للإنسان بمقتضى خلقه نوعًا عاقلا مفكرًا عاملا فى الحياة، خليفة فى عمارة الكون. ولا ربب أن الخلق على هذا النحو وتلك الغاية يقضى أن يكون للإنسان مناعة وعصمة يكمل بها حقه فى التمتع بالحياة، ويقوم بنصيبه فى عمارة الكون، وأن ثبوت ذلك الحق له يمنع غيره والإنسان مثله والاعتداء عليه بما يقطع عليه حياته أو يفسدها، وقد يشبر إلى هذا الوجه ما يحكيه الله على لسان المقتول من ولدى آدم: إذ يقول الأخيه وقد رأى منه التصميم على قتله و في بسطت إلى يذك لتقتلني ما أنا بساسط يدي إليك المتحاب المقتلك إني أخاف الله رب العالمين (١٠) فعلوعت له نفسه فتل أخيه فقتله فاصبح من الخاسرين كه.

أدرك ولد آدم أن القتل إثم، وأن خوفه من الله يمنعه أن يمد يده إلى أخيه، وقد كان ذلك قبل أن يشرع الله لبنى إسرائيل ﴿ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَانَّمَا قَتَلَ النَّاسُ جَمِيعًا ﴾ وعلى هذا الوجه يكون المعنى: أن النفس التى ينهى الله عن قتلها معصومة بقتضى الخلق والإيجاد، وأن حرمتها قارة في النفوس ثابتة في العقول، ليست مكتسبة من شرائع، ولا يتوقف العلم بها على رسالات، بل هي شأن يدركه الإنسان بفطرته متى عرف قيمته في الحياة، وأدرك سر الله في إيجاده وخلقه، وما النهي عن قتلها ونزول الشرائع به إلا تأييد لما استقر في الفطر واستجابة لنداء الحكمة الإلهية، وصون لسر هذا الوجود المنبعث من خلق الإنسان وإيجاده، وتقرير للقانون الطبيعي الذي يكفي مجرد العقل في معرفته والإيمان به.

وإذن فالشرائع في جريمة القتل وأمثالها. مما تدرك قبحه الفطر ـ مؤبدة ومؤكدة. لا مثبتة ولا منشئة.

وهذا التقرير الوجه الثاني في معنى التحريم . يرشد إرشادًا واضحًا إلى أساس ما يعتمده العلماء من أن الأصل في النفوس هو الحرمة ، وأنها لا تباح إلا بحل طارئ على ذاتها تقترفه بطغيانه وهواها ، وأنها في ذلك على عكس الأموال ، فإن الأصل في الأموال هو الإباحة ، ويدل عليه قوله تعالى : ﴿ هُو الذي خَلَقَ لَكُم مًا فِي الأرضِ جَمِيعًا ﴾ .

ومن هنا قرر العلماء أن سبق الاستيلاء ووضع اليد سبب من أسباب الملكية، أما حرمة الأموال فهى طارئة بتقرير الملكية الخاصة المبنية على أسباب وراء الخلق والإيجاد، وكان من فروع اختلاف النفوس والأموال في هذا الأصل، أن من أكره على قتل غيره بقتل نفسه، أو أصيب بمخمصة ولم يجد ما ينقذ حياته إلا أن يأكل طفلا، وجب عليه أن يصبر حتى يفتل هو أو يموت، ويحرم عليه إحياء لنفسه قتل غيره أو آكله، وأنه إذا أكره على اللاف مال الغير، أو دفعته مخمصة إلى أكل طعامه بغير إذنه، فإنه يحل له الإقدام على ما أكره عليه أو اضطر إليه من إتلاف المال أو أكله.

#### الكفروحده لا يبيح الدم،

ويرى بعض العلماء أن معنى تحريم الله للنفس، عصمته إياها بالإسلام أو العهد، وإذن ومعنى هذا: أن الأصل فى النفس أنها غير محرمة، وإغا تحرم بالإسلام أو العهد، وإذن تكون النفس الباقية على كفرها التي لم تعاهد مباحة يحل قتلها. وهذه مسألة تستدعى النظر: هل الكفر بمجرده يبيح الدم؟ أو أن المبيح للدم هو المحاربة والمقاتلة؟ والذين حققوا النظر فى هذه القضية خرجوا من بحثها بأن الكفر وحده ليس مبيحًا للدم، وإنما يبيحه الاعتداء. وعليه فلابد من التفسير بأحد الوجهين السابقين: التحريم السماوي السابق، أو التحريم الطبيعي بأصل الخلقة، وعلى كل فليس المراد بالتي حرم التي نهى الله عن قتلها وإلا كان المعنى: أن الله ينهى عن قتل ما نهى عن قتله، إن صح في ذاته، وصح في نهى لاحق بالنسبة لنهى سابق، فلا يصح في أول أية نزلت في هذا المعنى. وإذن فالأوفق والأجزل ما فسرنا به التحريم من أحد الوجهين السابقين.

#### الحق الذي يبيح الدم،

وقد أرشد قوله تعالى: ﴿ إِلاَ بِالْحِقَ ﴾ إلى أن الحرمة التي قررها الله للنفس إغاهي بالنظر إلى ذاتها وأصل خلقتها، غير منظور فيها إلى ما قد يصدر عنها من أسباب تبرر في الحكمة قتلها، وكان قتلها في هذه الحكمة قتلها، وكان قتلها في هذه الحال قتلا بحق غير محرم ولا منهى عنه.

وقد جاء في القرآن مما يزيل عن النفس حرمتها ويبيح قتلها: قتل النفس عمدًا، وهو

المذكور بقوله تعالى: ﴿ يَا أَيْهَا اللَّهُ يَنْ آمَنُوا كُتب عليكُمُ القصاصُ في القتلى م وقوله: ﴿ وَلَكُمْ في الْقصاص حياةٌ ﴾ ومحاربة الله بالإفساد في الأرض وهي المذكورة بقوله نعالى: ﴿ إِنَّمَا جزاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهُ ورسُولُهُ ويسْعُونُ في الأَرضَ فسادا أَنْ يُقتَلُوا أَوْ يُصلّبُوا أَوْ تَعَطّع أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مَنْ خلاف أَوْ يُنفوا من الأَرض ﴾ وهاتان حالتان ذكر حكمهما في التشريع لجماعة المؤمنين، وهناك حالة ثالثة، وهي حالة اعتداء الكفار على حقوق الإسلام ويكفوا والمسلمين، وهي المذكورة بمثل قوله تعالى: ﴿ فإن لَمْ يَعْتَرَلُوكُمْ ويلْقُوا إليكمُ السّلم ويكفوا أيديهُمْ فَخُذُوهُمْ واقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقْفُتُمُوهُمْ وأَوْلائكُم جعلنا لكمْ عليهمْ سُلطانا مُبينا ﴾ وهذا تشريع للمسلمين بالنسبة للكافرين المعتدين.

وهناك حالات أخرى وردت بها أحاديث، وارتأها بعض العلماء تسلب النفس الإنسانية حرمتها وتبيح قتلها، غير أنها لم تنل إجماع العلماء على هذا النحو الذي نالته تلك الحالات الثلاث: «الاعتداء على النفس. الاعتداء على النظام العام. الاعتداء على جماعة المسلمين».

ومن تلك الحالات: زنا المحصن، وترك الصلاة، ومنع الزكاة، وارتكاب الفاحشة مع الجنس، والسحر الذي يفرق بين المرء وزوجه، وربما يذكر في كتب الفقه أكثر من ذلك.

### مبدآن مهمان:

ويهمني في هذا الموضوع لفت الأنظار إلى مبدأين:

أحدهما: أن حرمة النفس الإنسانية أصل ميتقن بنصوص قطعية لا شبهة في ثبوتها ولا في دلالتها.

ثانيهما: أن مثل هذه الحرمة لا يمكن أن تنسلخ عن محلها إلا بسبب يُتيقن صدوره عن ذلك المحل، وأن يكون ذلك السبب مقطوعًا بورود النص في أنه مسقط للحرمة، ومقطوعًا بدلالة النص على ذلك.

وإذن فالأسباب التي لم يتيقن صدورها من شخص لا تسقط حرمة نفسه ولاتبيح قتله، وإذا قتل يكون قتيلا بغير حق، والأسباب التي جاءت بها نصوص غير قطعية، وإن رأى العلماء أنها تبيح، هي كذلك لاتسقط حرمة النفس ولا تبيح فتلها، ومن هنا كانت

إباحة النفس المتبقنة . وهي لا تكون إلا كذلك . قاصرة على خصوص الحالات الثلاث التي وردت بها النصوص القطعية بعد أن تكون أسبابها متبقنة الوقوع على وجه لا شبهة فيه ، وهذا هو ما تقضى به الأصول البينة الواضحة للشريعة الإسلامية .

## القتل لسبب شرعى خاص بولى الأمر،

ويهمنا أيضًا في هذا المقام أن نلفت الأنظار إلى أن إباحة النفس لسبب من الأسباب القطعية، إنما هي إباحة خاصة بولى الأمر الشرعي الذي يناظ به تنفيذ أحكام الله وسرائعه، وأنها ليست للأفراد، فلاحق لولى المفتول أن يقتل بنفسه القاتل، حفظًا للنظام العام، ووقوقًا بالجزاء عند حده وهو القصاص وقد كان هذا سر مجيء جزاء القتل بعنوان القصاص وقد كان هذا سر مجيء جزاء القتل بعنوان القصاص وقد كان هذا سر مجيء جزاء القتل بعنوان القصاص وقد كان هذا العبارة العربية المأثورة عن القصاص وكتب عليكم القصاص في القتل أن يكون في حالة الجاهلية في هذا المقام: «القتل أن يلف للقتل المناط المعروف وهو أن يكون في حالة تلبس بالجرية، وألا يجد المعتدى عليه سبيلا للدفاع غير القتل، وقد روى بالنسبة لرجل يجد أجنبيًا في حالة تلبس كامل مع امرأته عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: أنه كان يومًا يتغذى، إذ جاءه رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بالدم، ووراءه قوم يعدون خلفه، عومًا يتغذى، إذ جاءه رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بالدم، ووراءه قوم يعدون خلفه، خاء حتى جلس مع عمر، ثم جاء الأخرون، فقالوا: يا أمير المؤمنين إنه هذا قتل صاحبنا، أعد فقد قتلته، فقال عمر: ما يقول؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين إنه ضرب بالسيف، فوقع في وسط الرجل و فخذى المرأة، فأخذ عمر سيف الرجل وهزه ثم دفعه إليه وقال له: إن عادوا فعد.

#### الوصية السادسة؛ رعاية مال اليتيم؛

وهذه الوصية السادسة، وهى الوصية الأولى من وصايا الآية الثانية: ﴿ وَلا تَقْرِبُوا مَالَ الْيَسِيمِ إِلاَ بِالْتِي هِي أَحْسَنُ حَتَىٰ يَبِلُغُ أَشُدُهُ ﴾ وهى كما نرى تتعلق بجال اليتيم، ومعناها النهى عن قربان مال اليتيم بأى حال من حالات القربان والاتصال، غير حال واحدة: وهى الحال التي هى أحسن ما ينفع اليتيم فى الحال والمآل بالنسبة لنفسه، كتربيته وتعليمه، وبالنسبة لماله، كحفظه واستشماره وإذن، فكل تصرف مع اليتيم، أو فى ماله لا يقع فى

تلك الدائرة ادائرة الأحسن والأنفع فهو محظور ومنهى عنه، فأكل ماله طمعًا فيه، واستضعافًا له، محرم ومنهى عنه، وتجميده وعدم استثماره بالزراعة أو الصناعة أو التجارة، محرم ومنهى عنه. والإسراف به، ولو عليه، فيما لا يكسبه خيرًا، محرم ومنهى عنه، وإهماله وعدم صيانته، بتمكين الناس من نهبه والاستيلاء عليه، محرم ومنهى عنه.

## سرتعلق النهى بالقرب دون تعلقه بدات المنهى عنه:

أما المحرمات التي لم يؤلف ميل النفوس إليها، ولا اقتضاء الشهوات لها، فإن الغالب فيها أن يتعلق النهي عنها بنفس الفعل لا بالقربان منه، ومن ذلك في الوصايا السابقة، الشرك بالله ﴿ أَلاَ تُشُوكُوا به شَيْنًا ﴾ وقتل الأولاد ﴿ ولا تَقْتُلُوا أَولادكُم ﴾ وقتل النفس التي حرم الله ﴿ ولا تَقْتُلُوا النّفي عنه فيها أشد قبحًا وأعظم جرمًا عند الله، من أكل مال اليتيم، وفعل الفواحش، إلا أنها ليست ذات دوافع نفسية يميل إليها الإنسان بشهوته، وإنما هي في نظر العقل على المقابل من ذلك، يجد الإنسان في نفسه مرارة من ارتكابها، ولا يقدم عليها إلا وهو كاره لها، أو في حكم الكاره، ولعل منشأ ذلك أن دلائل التوحيد. بالنسبة للشرك مثلاً مطبوعة في النفوس البشرية ليس من السهل أن تتحلل منها، ولا من مقتضاها، فتكفر بها وتشرك بالله، وانظر

إلى النعبير في قوله تعالى بالنسبة للشرك: ﴿ وَمَنْ يُشُولُ بِاللّهِ فَكَأَنُما خَرِ مِن السّماء فَتَخْطُفُهُ الطّيْرُ أَوْ تَهُوي بِهِ الرّبِحُ في مكان سحيق ﴾ وكذلك قتل النفس مع وجود دواعيه ولا يقدم عليه الإنسان إلا بمحاولة نفسية عنيفة ، يتردد ويتقدم ويتأخر ، ويقع من تردده وإقدامه في حيرة واضطراب ، أيفعل ويشفى نفسه ، أم يعدل ويستريح ؟ يقع في نزاع بينه وبين نفسه ، وفي ظلمة هذا النزاع النفسي بقدم على الجريمة فيرتكبها ثم لا يلبث أن يعود اليه شيء من الرشد ، وحكم العقل ، فيندم ويشتد ندمه ، وانظر في ذلك تصوير القرآن وتعبيره عن هذه المحاولة النفسية التي تملك على الإنسان قلبه وشهوته ، وبالنسبة لأول جريمة قتل وقعت بين أولاد آدم : ﴿ وَاتُلُ عليهم نَبا ابني آدم بالْحق إذْ قربا قُربانا فَتُقُبل من أحدهما ولم يُتقبُلُ من المَّتقين (١٠٤) لنن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إنّي أخاف الله رب العالمين (١٨٥) إني أريد أن ينوء بإثمي وإثمك فتكُون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين ﴾ هذا تعبير المقتول ، وعن مكافحته في إرادته لضميره : ﴿ فطوعت له نَفْسَهُ قَتَل أَحيه فقتله ﴾ ثم انظر إلى التعبير عن مأله وحسرته ، وما ارتطم فيه من الندم : ﴿ فأصبح من الخاسوين (١٠٠ فبعث الله غُرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يُواري سوءة أخيه قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا يبحث في الأوري سوءة أخيه قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغواب فأواري سوءة أخيه قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا وينون أفاواري موءة أخيه قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا

وكان من آثار هذا الفرق الذي نحسه بين ما يتعلق النهى فيه بالقربان من الفعل، وما يتعلق فيه بنفس الفعل، آن الدنو من المكروه النفسى بالتفكير فيه ومحاولة فعله لا يلزمه أن يصل بالإنسان إلى ارتكابه، وذلك لعدم ميل النفس بطبعها إليه، وليس كذلك الدنو بالتفكير فيما تشتهيه النفس وغيل إليه، كالمال والعواحش، فإن المعل يتبعه في عالب أمره، ولا يتخلف عنه إلا برادع خاص لا يتفق لكثير من الناس، ولا في كشير من الأحوال. ومن هنا يظهر السر البلاغي الحكيم في مجيء النهى عن الشرك وأمثاله متعلقاً بالضرائ ومجيء النهى عن المال والفواحش متعلقاً بالقربان منهما، وعلى أساس من بنفس الفعل، ومجيء النهى عن المال والفواحش متعلقاً بالقربان منهما، وعلى أساس من أسلوبي النهى في الجانبين.

## عناية القرآن باليتيم ومظاهرها:

وبعد، فقد عني القرآن الكريم بشأن اليتيم عناية كبيرة: عني به من جهة ذاته، فنهي عن

ازدراته وإهانته، وجعل ازدراءه علامة من علامات التكذيب بيوم الدين: ﴿ أَرَأَيْتَ الّذِي يَكُنُ بُ بِالدّين (آ) فَذَلْكَ الّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ ﴾. وعنى به من جهة ماله واستثماره، ومن جهة تربيته وتعليمه، وتمرينه على التصرف حتى يبلغ أشده وقوته، ولقد ظهرت تلك العناية في مكى القرآن ومدنيه: ظهرت في المكى حينما عاد الوحى إلى النبي و يُنْتُنَين ، بعد أن فتر عنه مدة توجس منها أن يكون الله ودعه وقلاه، فاجأه الوحى على هذه الفترة وعلى هذا التوجس، مؤكدًا له حسن رعاية الله إياه وأنه ما ودعه وما قلاه، وأخذ يثبت ذلك في نفسه، يذكره بعنايته به قبل النبوة وهو باليتم أحوج ما يكون إلى العطف والإيواء: ﴿ أَلُمْ يَجِدُكُ يَتِيمُا فَآوى ﴾. ثم يلفت نظره إلى جلال تلك النعمة: نعمة العطف عليه وهو يتيم، ويطلب منه شكرها، وأن يكون هذا الشكر من توعها: ﴿ فَأَمَا النّي نتحدث في ضوئها. ولقد تأثرت نفوس القوم بهذه الوصايا المكية التي جاءت في التي نتحدث في ضوئها. ولقد تأثرت نفوس القوم بهذه الوصايا المكية التي جاءت في شأن اليتيم، وصاروا من أمره في حرج، أيتركونه ولا يتصلون بشيء من أمره، اتقاء للوقوع في الحرج، فيفسد شأنه، ويختل حاله، أم يقومون عليه، ويعزلونه من أبنائهم في ماكله ومشربه، فيشعر بالذلة والمسكنة ويكون هو الازدراء نفسه؟ أم ماذا يفعلون؟

توجهت نفوسهم إلى ما ينقذهم من تلك الحيرة، ويحفظ للبتيم عزته، ويخفف عنهم عبه هذه المستولية التي قدروا وقوعهم فيها إذا اتصلوا به وباشروا شئونه، عندئذ نزل قوله تعالى في سورة البقرة المدنية: ﴿ ويسألونك عن اليتامي قل إصلاح لَهُم خير وإن تخالطوهم فإخُوانكم والله يعلم المُفسد من المُصلح ولو شاء الله الأعنتكم إن الله عزيز حكيم ﴾ ثم تأتى سورة النساء، فتعنى عناية خاصة باليتيم في شأنه كله، ولقد عرضنا هناك إلى تكافل الأمة ومسئولية بعضها عن بعض، ومسئوليتها بوجه خاص عن اليتامي، كما عرضنا لعناية القرآن بتقوية أخلاق اليتامي وإحسان تربيتهم، وإلى العلاقة التي يجب أن تكون بين الوصى واليتيم، وقلنا في آخر الفصول المتعلقة باليتيم: (وقد كانت هذه الآيات الواردة في شأن اليتيم والسفهاء أساسًا لقانون المجالس الحسبية، التي وكل إليها إقامة الأوصياء على اليتامي والسفهاء، ومحاسبتهم على تصرفاتهم في الأموال التي أقيموا عليها). وختمنا تلك الفصول بهذه الآية الرادعة عن إهمال شأن البتيم، وهي قوله تعالى: وختمنا تلك الفصول بهذه الآية الرادعة عن إهمال شأن البتيم، وهي قوله تعالى: وختمنا تلك الفصول بهذه الآية الرادعة عن إهمال شأن البتيم، وهي قوله تعالى: ﴿ وَلَيْخُشُ اللّذِينَ لَوْ تُركُوا مَنْ خَلْفَهِمْ ذُريّةً ضعافًا خافُوا عليهم فليتَقُوا الله وليقولُوا قولاً

سُديدًا آ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وسَيصْلُونَ سَعِيرًا ﴾.

## الوصية السابعة إيضاء الكيل والميزان،

تضمنت الوصية السابقة النهى عن أكل مال اليتيم، وهو ينشأ عادة عن استضعاف اليتيم وعجزه عن المحافظة على ماله. ثم جاءت الوصية السابعة، وهى المذكورة بقوله تعالى: ﴿ وَأُوفُوا الْكَيْلُ وَالْمِيزَانَ بِالْقَسْطِ لا نُكْلِفُ نَفْسًا إلاَّ وُسْعَهَا ﴾ منضمنة النهى عن أكل أموال الناس عن طربق المبادلة المالية بنقص الكيل والميزان، اللذين اتخذهما الناس معيارًا للعدل بينهم في التعامل العام، ولا ربب أنه شأن له خطره في الحياة الاجتماعية، والمعاملات التي لا غني للناس عنها، لأنه أكل في ظل صورة من العدل، ظاهرها الكيل والميزان، وباطنها انتقاص الحقوق والخديعة في استلاب الأموال.

وإذا كان السارق بجريمته لا يجد شيئًا يستنر به فإن منتقصى الكيل والميزان يرتكبون جرائمهم باسم المعاملة، وباسم معيار العدالة، فجريمتهم أشد إثمًا عند الله وأعظم وزرًا: ولولا سنة التعامل العام لكان قطع اليدهنا أحق وأولى.

#### التطفيف علة قديمة:

والطمع في الأموال عن طريق الكيل والميزان علة قدية مزمنة ، عرفها أرباب الطمع والشره منذ عرف الناس البيع والشراء ، وقد قص الله سبحانه وتعالى علينا من أنباء الأم أنه أهلك قوم شعيب بما تفشى فيهم من الظلم بأكل الأموال عن طريق التطفيف في الكيل والميزان ، وبخس الناس أشياءهم ، واقرأ في ذلك قوله تعالى في سورة الأعراف : ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيِنَ أَخَاهُم شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلّه غَيْرُهُ قَدْ جاءَتُكُم بِينةٌ مَن رَبّكُم فَوْ أَوْوَا الْكَيْل والميزان ولا تَبْخسُوا النّاس أشياءهم ولا تُفسدُوا في الأرض بعد إصلاحها ﴾ . فأوقوا الكيل والميزان ولا تبخسُوا النّاس أشياءهم ولا تُفسدُوا في الأرض وقد هيأها الله بعناصر وانظر كيف يأتي هذا النهى ، وهو النهى عن الإفساد في الأرض وقد هيأها الله بعناصر الخير والصلاح ، بعد الأمر بإيفاء الكيل والميزان ، واقرأ في سورة الشعراء ﴿ كَذَب أَصْحَابُ الأَيْكَة الْمُوسلِين (١٧٠٠) إِنْ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ

(١٧١) فَاتَقُوا اللّه وأَطِيعُونِ (١٧١) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلاَّ عَلَىٰ رَبُ الْعالَمِينَ الْمَا أُوفُوا الْكَيْلُ وَلا تَكُونُوا مِن الْمُحْسِرِينَ (١٨١) وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (١٨١) وَلا تَخْوا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾. واقرأ مثله أيضًا في سورة هود. قص الله علينا ذلك كله المرة بعد الأخرى عن قوم شعيب، وبه كان الأمر بإيضاء الكيل والميزان أصلا من أصول الرسالات الإلهية السابقة، شأن هذه الوصايا العشر كلها، وقد جاء الأمر به في سورة الانعام كما نرى، كما جاء في سورة الإسراء: ﴿ وَأُوفُوا الْكَيْلُ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بالْقَسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذلك خَيْرٌ وأحْسَنُ تَأُويلاً ﴾.

#### سورة المطفقين،

وقد جاء في القرآن سورة خاصة ترشد إلى نكال هؤلاء الذين يعيشون بحقوق الناس عن طريق المبادلات التي لا بد منها في الحياة، والتي يكون الانتقاص فيها والسلب عن طريقها انتقاصًا للحياة كلها، وسلبًا لعوامل الأمن والطمأنينة، وقد سميت هذه السورة بسورة المطفقين: ﴿ وَيُلَّ لَلْمُطَفِّقِينَ (٢) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتُوفُونَ (٢) وإذا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسَرُونَ (٢) ألا يظن أُولَنكَ أنهُم مَبْعُوثُونَ (٢) ليوم عظيم (٥) يُوم يقُومُ النَّاسُ لرب العالمين ﴾.

أما قوله تعالى: ﴿ بالقسط ﴾ فمعناه: أوفوا الكيل والميزان لا رغبة ولا رهبة ، وإنما أوفوه بدوافع القسط الذي يملك عليكم قلوبكم ، ويصير خلفًا لكم ، تصدرون عنه في جميع أفعالكم دون تكلف في وقت دون وقت ، ولا حال دون حال ، أى ليكن القسط والعدل هو الدافع لكم إلى الإيفاء ، فيستمر بكم داعى الخير ، وتطبعوا على حب الفضيلة للفضيلة .

## الإيماء مطلوب بقدر الوسع،

ولما كانت الدقة في الكيل والميزان التي تحقق العدل المطلق، قد لا تدخل تحت كسب الإنسان وقدرته، رفع الله الحرج في ذلك وذيل الوصية بقوله: ﴿ لا نُكلُفُ نَفُسًا إلا وسيمة بقوله: ﴿ وَالنَّا المُسَانَ صَبِطه في الزيادة أو النقصان. وإذن فإبقاء

الكيل مطلوب بقدر الوسع والاستطاعة ، وهذا سير مع سنة الله في انتشريع لعباده ، يرفع الحرج ، وينفى العسر ، وهي قاعدة لها شأن عظيم في تشريع الإسلام ، وقد قررها ائقرآن في غير ما آية ، وفي كثير من الجزئيات ، وفي التكاليف عامة ﴿ لا يُكلفُ اللّه نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربّنا لا تُؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلها ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لها به ﴾ وكان لهذه القاعدة أثرها الواضح في العبادات والمعاملات ، وهي أثر من اثار رحمة الله بعباده .

# الوصية الثامنة ﴿ وإذا قُلْتُمْ فاعْدَلُوا ولو كان ذا قُرْبي ﴾ ،

كانت الوصية السابقة الأمر بإيفاء الكيل والميزان بالقسط الذي يدخل في مقدور الإنسان واستطاعته، وهو بذلك نوع من العدل الذي اهتم به القرآن وحفل له، وجمع له من الأوامر والترغيبات ما جعله أصلا من أصول الدين وأوامره، وفي هذه الوصية يقصد إلى العدل بوجه خاص، ويسوقه بعبارة مستقلة عامة ﴿ وإذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ﴾.

## العدل في الأقوال والأعمال:

والقول وإن كان ظاهرًا، أو خاصًا في المتعارف العام بالكلام ينطق به الإنسان، إلا أنه في واقعه يجرى مجرى الأفعال والألفاظ، وكل ما يدور في النفس من معان تعلن بالقول، ويتصل أثرها بالحياة، فالشاهد يشهد معبرًا عما في نفسه، والحاكم يصدر حكمه معبرًا عما في نفسه، وإذن فالقول من هذه الجهة معبرًا عما في نفسه، وإذن فالقول من هذه الجهة يتناول كل ما يعبر به الإنسان عما استقر في نفسه من أخبار أو أحكام أو إرادات، فإن صح ذلك وأطلق على كل منها «قول» وخوطب أصحابها بكلمة «وإذا قلتم» فذاك، وإلا فلا أقل من أن يلحق غير القول بالقول، ويكون طلب العدل في الأقوال التي تعبر عن المعاني النفسية، وعن الأفعال المتصلة بالحياة، يقتضى اقتضاء أوليًا طلب العدل في تلك المعاني

والعدل في الأصل معناه: «التسوية» وهي تشمل التسوية بين الناس في إعطاء الحقوق، والتسوية بين الناس في إعطاء الحقوق، والتسوية بين الأقوال والوقائع، وبين الحكم وما تثبته البينة، وبين التصرف وما تقضى به أحكام القوانين والشرائع.

### مكانة العدل في القرآن:

وقد أمر القرآن بالعدل عامًا وخاصًا: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُو بِالْعَدَّلِ وَالإحْسان ﴾، ﴿ إِنَّ اللَّه يأَمْرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانات إلَىٰ أَهْلِها وإذَا حَكَمْتُم بِينِ النَّاسِ أَن تَحَكُّمُوا بالْعَدْل ﴾ وقد طلبه من الشاهد والحاكم والمتصرف، طلبه في الأسرة، وطلبه في الزوجات، وطلبه في الناس جميعًا، طلبه حتى مع الخصوم والأعداء ﴿ ولا يَجْرِمنَكُمْ شَنَانٌ قُومٌ عَلَىٰ أَلا تَعْدَلُوا اعْدَلُوا هُو أَقْرِبُ للتَّقُويٰ ﴾ والعدل مطلوب في القرآن بقدر ما نهى عن ضده وهو الظلم، الذي يرجع إلى حرمان صاحب الحق من حقه، وقد عرض القرآن إلى بعض صلات من شأنها أن تعدل بالناس في أعرافهم وعاداتهم عن العدل، وطلب مكافحتها في النفس، وحذر الانحدار في طريقها ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قُوَامِينَ بِالْقَسْطُ شُهِدَاءَ لِلَّهِ وَلُو عَلَىٰ أَنفُسكُمُ أو الوالدين والأقربين إن يكُنُ عَنيًا أرُّ فقيرًا فاللهُ أوليْ بهما فلا تتَبعُوا الهوى أن تعدُّلُوا وإن تَلُوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فإنَّ اللَّه كان بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾. وقد عرض له بوجه خاص في اليتامي وتعدد الزوجات ﴿ وإِنْ خَفْتُم أَلا تُقْسطُوا في الْيتامي فانكحُوا مَا طَاب لكم مَّن النَّسَاء مثَّني وثُلاث ورُباع فإنْ خَفْتُمُ ألا تعدلُوا فواحدة ﴾ فقد أباح تعدد الزوجات إذا كان طريقًا للقسط في اليتامي، ومنع تعدد الزوجات إذا خيف الجور بينهن، وبذلك كان العدل مبيحًا لتعدد الزوجات، وفي الوقت نفسه كان الخوف من فواته بين الزوجات مانعًا من تعددهن. ولنا أن نأخذ من هذا أن إباحة الله لشيء ما مشروطة بألا يترتب على فعل هذا المباح ضرر أو إيذاء، وأنه إذا صحبه ضرر أو إيذاء وجب منعه، وخرج عن أن يكون مباحًا، وهذه قاعدة تشريعية عامة تعمل عملها في كل ناحية من نواحي الحياة ونواحي التشريع.

وكما طلب الله العدل في اليتامي وبين الزوجات طلبه في معاملة الأبناء، محافظة على الناس عاسك الأسرة، وبعدًا بها عن الانحلال والتفرق، ومن ذلك أنكرت الشريعة على الناس تفضيل بعض الأبناء على بعض في الإقبال والبشاشة، فضلا عن العطاء والإيثار، وقد تناقل المحدثون في ذلك الحادثة المشهورة، حادثة تخصيص بشير لولده النعمان بالمنع والعطاء: منحه منحة لم يمنح سائر أولاده مثلها، فقالت له زوجته: لا أرضى بهذه العطية لولدى حتى تشهد عليها رسول الله، فذهب إلى الرسول ليشهده عليها، فسأله الرسول: أعطيت كل ولدك مثل ما أعطيت النعمان؟ فقال: لا يا رسول الله، فأمره الرسول بالرجوع في العطية، وقال له: إنى لا أشهد على جور، وقد روى هذا المعنى بتعبيرات

مختلفة، منها بعد هذا: «لا أشهد إلا على حق»، «اتقوا الله واعدلوا بين أو لادكم»، «إن لبنيك عليك حقًا أن تعدل بينهم، كما لك عليهم حق أن يعدلوا لك في البر، «أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال الرسول: فلا إذن، وبذلك رجع بشير في عطيته.

وكذلك طلب القرآن العدل في كتابة الوثائق التي بها تحفظ الديون وشروط الالتزام، وأنزل الله في ذلك أطول آية في القرآن: ﴿ يَا أَيُهَا اللَّهُ يِنْ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلِ وَانزل الله في ذلك أطول آية في القرآن: ﴿ يَا أَيُهَا اللَّهُ يَابُ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبُ كَمَا عُلَمهُ اللّهُ مُسَمّى فَاكْتُبُ وَلَيْكُمُ وَلَيْتَقِ اللّهَ وَبَهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْنًا فَإِن كَانَ الّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ فَلْيَكُمُ اللّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْنًا فَإِن كَانَ الّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ فَلْيكتُبُ وَلَيْمُللُ اللّهِ عَلَيْهِ الْحَقُ اللّهُ وَاللّهُ وَاقْوَمُ لِلسَّهَادَةِ وَأَدْنَى الْأُوامِ التَّهِ وَاقْوَمُ لِلسَّهَادَةِ وَأَدْنَى اللّهُ وَاقْوَمُ لِلسَّهَادَةِ وَأَدْنَى اللّهُ وَاقْومُ لِلسَّهَادَةِ وَأَدْنَى اللّهُ وَاقُومُ لِلسَّهَادَةِ وَأَدْنَى اللّهُ وَاقْومُ لَللّهُ وَاقُومُ لِلسَّهَادَةِ وَأَدْنَى اللّهُ وَاقُومُ لِلسَّهَادَةِ وَأَدْنَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ وَاقْومُ لِلسَّهَادَةِ وَأَدْنَى اللّهُ وَاقُومُ لِلسَّهَادَةِ وَأَدْنَى اللّهُ وَاقُومُ لِلسَّهَادَةِ وَأَدْنَى اللّهُ اللّهُ وَاقُومُ لَلسَّهَادَة وَأَدْنَى اللّهُ وَاقُومُ لِلسَّهَادَة وَأَدْنَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاقُومُ لِلسَّهَادَة وَأَدْنَى اللّهُ اللّهُ وَاقُومُ لِلسَّهَادَة وَأَدْنَى اللّهُ وَاقُومُ لِلسَّهَادَة وَأَدْنَى اللّهُ وَاقُومُ لِلللّهُ وَاقُومُ لِللللّهُ وَاللّهُ وَاقُومُ لِللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاقُومُ لِلللللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وهكذا عرض القرآن للعدل في كثير من الجزئيات، وحث عليه بأساليب مختلفة حتى وصل به إلى أن جعله الغاية من إرسال الرسل إلى الخلق، وإنزال الكتب عليهم: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقَسْط ﴾.

ثم لا يقف عند هذا الحد، وهو: ﴿ لِيَقُومُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾ بل يوحى بأن القسط مطلوب ويجب العمل على إقراره وتعميمه، ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة واتخاذ الحديد آلة للسير بالناس في طريق العدالة والمساواة، وانظر قوله بعد ذلك: ﴿ وَأُنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعَلّمَ اللّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللّهَ قَوِيً الْعَديدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعَلّمَ اللّهُ مَن يَنصُرته ونصرة رسله، وتحقيق حكمته عزيزٌ ﴾ وإذن، فالعدل هو الطريق الذي يطلبه الله في نصرته ونصرة رسله، وتحقيق حكمته في إرسال الرسل وإنزال الكتب، ومعنى هذا أن العدل في نظر القرآن ـ كما هو الواقع المحس عماد الخير والصلاح، وعماد النظام وتمام الملك والسلطان، فلا نظام إلا بالعدل، ولا أمانة إلا بالعدل، ولا شرائع إلا بالعدل، ولا حكمة ولا رحمة إلا بالعدل، فالعدل هو غاية الغايات، وهو الأساس أو العماد الذي شاد الله عليه الكون، ليس في الإنسان مع أسرته، الإنسان مع أمته، وفي الإنسان مع ربه، وفي الإنسان مع كل ما في الكون وفي الإنسان مع كل ما في الكون من جماد، ونبات، وحيوان.

هذه هي مكانة العدل في الإسلام، وكثيراً ما حكى القرآن عن مصير الأم التي حرمت من إدراك معنى العدل، وتفشى فيها الظلم حتى أدركها الفناء.

أما قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ﴾ فهو أخذ بالإنسان عما جرت به عادته من التأثر بصلات القربي في المحاباه للأقرباء والظلم لغيرهم.

## الوصية التاسعة، ﴿ وَبِعَهْدُ اللَّهُ أَرْفُوا ﴾،

وإذا كان شأن العدل في القرآن هو ما رأينا في الوصية السابقة، فإن أساسه يرجع إلى شيء واحد، وهو الوفاء بعهد الله. ولله مع عباده عهود يجب الوفاء بكل واحد منها، وقد صورت لنا في القرآن أنواع كثيرة من هذه العهود: أخذ الله العهد على الناس أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا: ﴿ أَلَمْ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لاَ تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو ْ مُبِينٌ ( ) وأن اعْبُدُوني هَذَا صراطٌ مُستَقيمٌ ﴾ وأرشد إلى أن هذا العهد قد أخذ على الإنسان بما أودع فيه من العقل، وبما ركب فيه من قوى الإدراك، وبين له من مناهج الخير والشر، ونصب له من الدلائل والأمارات. ﴿ وَإِذْ أَخْمَدُ رَبُّكُ مِن بني آدَمَ مِن ظَهُورِهِم ذُرِّيتُهُم وأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ السُّتُ برَبِّكُمْ قَالُوا بَلَيْ ﴾ وأخذ الله العهد على الأنبياء باعتبارهم رسل هداية ودعاة إصلاح، يعد السابق منهم للاحق، ويبني اللاحق منهم على أساس السابق. ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا آتَيْتَكُم مِّن كَتَابِ وَحَكَّمَة ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدَّقٌ لْمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنُ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأْقُرَرْتُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَىٰ ذَلكُمْ إصري قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشَّهُدُوا وَأَنَا مَعَكُم مَنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ وهذا العهد في واقعه ليس خاصًا بالأنبياء بعضهم مع بعض، وإنما هو عهد لكل من خصصه الوجود للقيام بطرف من مسئوليات الأنبياء، وقام بشيء من وظائفهم، فهو عهد المصلحين للمصلحين، عهد الله على اللاحقين منهم أن يسيروا في طريق السابقين، وأن يكونوا يدًا واحدة، وقلبًا واحدًا، واتجاهًا واحدًا في سبيل الإصلاح، يؤمنون به جميعًا ويتعارفون عليه جميعًا، ويقر أخرهم عمل أولهم فيه، وهو عهد يقضى أن يكون للإصلاح خطة معلومة مرسومة، منشؤها أحكام الله وشرعه، يتناقلها الخلف عن السلف، ويتممها الخلف بعد السلف. ويناقض هذا العهد أو يقطعه أن يكون كل مصلح أمة في نفسه، وحزبا برأسه، يستأنف ولا يبني، ويهدم ولا يشيد، وذلك مفسدة للرأي، ومضيعة للخير، وتقض لعهدالله.

#### عهد الله للعلماء:

وأخذاله العهدعلي الذين أتاهم الكتاب، ومنحهم فضل بيانه وتعليمه، أخذ عليهم العهد بالبيان بالقلم، باللسان، بكل وسيلة من وسائل الإعلام. أخذ عليهم العهد بالبيان، وتوعدهم على الكتمان، كما توعدهم على التحريف وسوء التأويل، وسبيلهم في هذا العهد أن يذكروا للناس ما نصت عليه شريعته، وأن يجتهدوا في معرفة حكمه بالنسبة لما لم يرد به نص. فخيانة العهد إما بكتمان ما ورد، أو بالجمود وقبض الفكر عن بيان ما لم يرد، واقرأ في ذلك كله قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِن الْبِينَات والْهَدِيْ مِنْ بَعَد مَا بِيِّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكُتَّابِ أُولْنِكَ يِلْعِنُهُمُ اللَّهُ وِيلْعِنُهُمُ اللَّهُ عَنُونَ (١٠٥٠) إلا الذين تابُوا وأصْلَحُوا وَبَيْنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمِ ﴾ . وليس ما بينه الله في الكتاب خاصًا بالأحكام الجزئية التي وردت أعيانها في الكتاب، كتحريم الخمر، وتحريم الزنا، ووجوب الصلاة والزكاة، وإنما يشمل ما بينه الله في الكتاب: ما ذكر في الكتاب على وجه الخصوص، وما ذكر في قواعد التشريع العامة التي تؤخذ من جملة المنصوص عليه في الكتاب، وعليه، فمن كتم الحق خوفًا من الناس أو طمعًا فيهم فهو ملعون، ومن بدل حكم الله رغبة فيما عند الناس أو رهبة منهم فهو ملعون، ومن وقف عند حيد المنصوص ولم يستخدم مواهبه في تطبيق القواعد التشريعية على ما جد من أحداث ونوازل وقال كفانا ما بين الأوائل، وفسح بذلك المجال للطعن في الشريعة وأحكامها لمن يزعم قصورها عن أحكام ما يجد في العالم، وأنها بهذا الوضع، وبهذا الجمود تكون غير صالحة إلا لعصرها الذي نزلت فيه؛ وصرحت بأحكام واقعاته ونوازله. من يقف هذا الموقف فهو في حكم الكاتم الملعون، وعلى العموم فلله كما قلنا عهود، وأعمها العهد الذي أخذه على الناس جميعًا أن يوحدوه، وألا يشركوا به شيئًا، وأن يعملوا بشرائعه وأحكامه، وأن يقوموا بما تعاقدوا عليه من ارتباطات والتزامات على أساس من أحكام الله وشرعه ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعَقُودِ ﴾ . ﴿ وَأُوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدِ كَان مَسْتُولًا ﴾ . ﴿ وَبِعِهْدِ اللَّهِ أُوفُوا ذَلَكُمْ وَصَاكُم بِهِ تَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ .

## الوصية العاشرة: اتباع صراط الله المستقيم:

أما الوصية العاشرة فهي الوصية العامة التي تتناول جميع أحكام الله وشرعه، وقد

أطلق الله فيها على دينه وشرعه كلمة: ﴿ الصراط المُستقيم ﴾ وقال: ﴿ وَأَنَ هَذَا صَراطي مُستقيما فَاتَبعُوهُ وَلا تَتَبعُوا السّبُلُ فَتَفَرق بِكُمْ عَن سَبيله ذَلكُمْ وَصَاكُم به لعلّكُمْ تَتَقُون ﴾ وشرع الله ودينه وحدة قائمة في الوجود متميزة بذاتها، وحكمها وأسرارها واضحة جلية تتلقاها العقول عن الطبيعة البريئة من ظلمات المادة، ومن تقاليد الأهواء، وتنلقاها عن الوحى في الرسالات والكتب ظاهرة ليست بخافية، بارزة ليست بمسترة، وبذلك أخذت حكم المحس المشاهد، وقبل فيها: ﴿ وَأَنّ هذا صراطي مُستقيما ﴾ والصراط المستقيم معناه: الطريق الذي لا التواء فيه ولا انحراف، المعبد لسالكه، وهو أقرب ما يصل به الإنسان إلى مقصده دون بطء أو تعويق. ولما كان شرع الله في الوصول إلى غايته بهذه المنابة أطلق عليه: ﴿ الصَراط المُستقيم ﴾ والصراط المستقيم ورد كثيرًا في القرآن عنوانًا على شرع الله ودينه، وأضيف تارة إلى الله كما في هذه الآية، وكما في قوله: ﴿ وهذا على مقتضاه، حتى صراط ربك مُستقيما ﴾ وأضيف أخرى إلى الذين التزموه وساروا على مقتضاه، حتى نعموا بفضله ومزاياه وخلد ذكرهم في الآخرين: ﴿ صَراط الذين أنعمت عَلَيْهم ﴾ .

وقد طلب الله من الناس أن يتبعوه، واتباعه: التزام أحكامه والعمل بما فيه. وهو الاستقامة التي أمر الله بها عباده، وأمر بها على وجه خاص نبيه: ﴿ فَاسَتَهُم كَما أُمرُتُ وَمِن تَابَ معك ولا تَطْعُوا إِنّه بما تعملون بصير ﴾ وهو يشمل: العقيدة، والخلق، والعمل، وكما طلب اتباعه نهى عن اتباع ما عداه. وفي التعبير عنه بضمير الواحد، والتعبير عما سواه بالجمع إيحاء إلى أن الحق واحد لا تعدد فيه، أما الباطل فذو صور شتى وأنحاء متعددة؛ فالحق منبعه الواقع، ومصدره الله، والباطل منابعه النفوس، ومصادره الأهواء والشهوات، يأتي من الأهواء تحت ضغط السلطان، وتحت ضغط العصبيات وضغط الحسيات، وضغط الجاه، وضغط الطغيان، وما إلى ذلك. وقد كان المسلمون وحدة في العقيدة، والخلق، والمعاملة، والسلطان، والعدل، والمكانة يوم أن كان صراطهم نابعًا من الواقع، ومرسومًا من السماء، فلما غيروا وبدلوا غير الله عليهم وبدل، فتعددوا، وتنافسوا، وتكاثروا، وهبطت عزتهم، وتحطمت شوكتهم، وصاروا كما قال الرسول: «غثاء كغثاء السيلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

تعددت مذاهبهم وفرقهم، وكشرت فتنهم، فتعددت بهم السبل، وتفرقت بهم الكلمة، وحدثت فيما بينهم ثغور استطاع الخصوم أن يلجوا منها إليهم، فضاعفوا تفرقهم، وأخذوا بهم بعيدًا عن صراط الله المستقيم. هذا، وقد شرح رسول الله على الله على الله على الله الله على الله الكريمة فيما يحدث به عبد الله بن مسعود، قال: خط رسول الله على الله مستقيمًا الله على الله مستقيمًا الله على خط خطوطًا عن يمين هذا الخط وعن شماله، ثم قال: اوهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه الله قرأ الآية كلها: ﴿ وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُستَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السّبُلُ فَتَفَرُق بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ .

وبعد، فأين المسلمون اليوم حينما يسمعون هذه الآية ثم ينظرون إلى ما هم فيه من تفرق في الآراء والأحكام والسلطان، ومجافاة لأحكام الله، وبغض لما لا يتفق وأهوائهم منها، ومن الارتماء في أحضان غيرهم وموالاة الأعداه. أين يضعون أنفسهم حينما يسمعون هذه الآية، وحينما يسمعون قول الله تعالى بعدها: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وكَانُوا شِيعًا لُسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْء إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى الله ثُمْ يُنَبِّهُم بِمَا كَانُوا يَفْعُلُونَ ﴾.

وبعد: فهذه الوصايا العشر تضع أساس العقيدة في توحيد الله، وتبنى الأسرة على أساس من الخلق الفاضل بالإحسان إلى الوالدين، وتحفظ الاجتماع بحرمة الأنفس والأعراض والأموال والنظام العام، ثم تربط التقوى العامة المطلقة التي هي منبع كل خير، وسبيل كل فلاح بالتزام صراط الله المستقيم. فاللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، ولا الضالين.

## سورة الأعسراف

- مقصد سورة الأعراف؛ وأساليبها في الدعوة.
- الوزن والميزان ومواردهما في القرآن وما يراد بهما.
  - الموازنة بين مصير المؤمنين ومصير الكافرين.
- النداءات الأربعة الى اختصت بها السورة ، يا بني آدم ، .
- كلام المُسرين في الحجاب والأعراف وأصحاب الأعراف والرأى الذي تختار.
  - التنادى بين أصحاب الجنة وأصحاب النار.
  - موقف الكذبين من الرسل، ومصيرهم في الدنيا.

## (٧) سورة الأعراف مكية وآياتها ستومائتان

#### معلومات عامة:

سورة الأعراف هي السورة السابعة في الترتيب المصحفي، وهي إحدى السور التي بدئت ببعض حروف التهجي ﴿ المشص ﴾ ، ولم يتقدم عليها من هذا النوع سوى ثلاث سور هي: ن، ق، ص ويبلغ عدد السور التي بدئت بحروف التهجي تسعًا وعشرين سورة وهي أول سورة طويلة نزلت من القرآن الكريم ، وأطول سورة في المكي ، وهي أول سورة عرضت لتفصيل في قصص الأنبياء مع أعهم ، وقد نزلت بين جملتين من السور المكية : يكثر في الجملة التي نزلت قبلها السور القصيرة التي تعرف بسور «المفصل» ، ويكثر في الجملة التي نزلت بعدها السور المتوسطة التي تعرف بسور «المثين» .

### مقصد السورة:

وتقصد سورة الأعراف إلى ما تقصد إليه كل السور المكية، وهو تقرير أصول الدعوة الدينية: توحيد الله في العبادة والتشريع، وتقرير البعث والجزاء، وتقرير الوحي والرسالة بوجه عام. وتقرير رسالة محمد. عليه عاص. وتلك هي أصول الدعوة الدينية التي كانت لأجلها جميع الرسالات الإلهية.

وفى توحيد الله بالعبادة جاء فيها قوله تعالى حكاية لتبليغ الرسل أقوامهم: ﴿ اعْبُدُوا الله ما لَكُم مَنْ إِلهِ غَيْرُهُ ﴾. وقوله: ﴿ إِنَّ رَبِّكُمُ اللَّهُ الذي خلق السّموات والأرْض في ستّة أيّام ثُمَّ استوى على العرش يُغشي اللَيْل النهار يطلُبُهُ حشيشا والشّمس والقمر والنّجُوم مُسخّرات بأمره ألا لهُ الْخلقُ والأمرُ تبارك اللهُ رَبُ الْعالمين ﴾.

هذا هو ربكم فيجب أن تعبدوه وحده فلا يكون لكم إله غيره ﴿ ادْعُوا رِبَكُمْ تَضرُعُا

وخُفية إنّهُ لا يُحبُّ الْمُعْتدينَ ﴾ ومن الاعتداء دعاء غيره أو الدعاء دون الأخذ في الأسباب، والإغشاء جعل الليل يغشى ويغطى النهار ﴿ واللَّيْلُ إِذَا يَعْشَىٰ (٦) والنّهار إذا تَجلّىٰ ﴾.

وقوله تعالى إرشادًا إلى أن التوحيد شأن تدعو إليه الفطرة التي خلق الإنسان عليها، وما أودع في الكون من آيات هي في وضوح دلالتها على التوحيد بمثابة عهد وإقرار أخذه الله على الناس في الإقرار بربوبيته والاعتراف بوحدانيته وذلك قوله تعالى في الآيات ١٧٢، ١٧٣، ١٧٤ ﴿ وإِذْ أَخَذَ رَبُكُ مِن بني آدَم مِن ظُهُ ورهم ذُرِيتهُم وَأَشُهدهم على أنفسهم السّتُ بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كُنا عن هذا غافلين (١٧١) أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذُرْيَة مَن بعدهم أفتهلكنا بما فعل المُبطلون (١٧٢) وكذلك نَفصلُ الآيات ولَعلَهُم يَرْجعُونَ ﴾.

وقوله في التهكم بمن عبدوا ما لا يضر ولا ينفع ولا يبصر ولا يسمع: ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لا يَخْلُقُ شَيْنًا وَهُمْ يُخْلُقُونَ (١٦٠) ولا يستطيعُون لهُمْ نصراً ولا أنفُسهُمْ يَنصُرُون (١٩٠٠) وإن تَدعُوهُمْ إلى الْهُدي لا يتَبعُوكُمْ سواءٌ عليْكُمْ أدعو تُمُوهُمْ أَمُ أنتُمْ صامتُون (١٩٠٠) إنَّ اللّذينَ تدعُون من دُون اللّه عباد أمثالُكُمْ فادعُوهُمْ فليستجيبُوا لكم إن كُنتُمْ صادقين (١٩٠٠) ألهُم أرْجُلٌ يمشُون بها أمْ لهم أيد يبطشُون بها أمْ لهم أعين يبصرون بها أمْ لهم آذان يسمعُون بها أرجُلٌ يمشُون بها أمْ لهم ثم كيدُون فلا تنظرُون (١٩٠٥) إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ﴾.

وهذه الآيات كما نرى من أقوى وأوضح ما يلزم المعاندين الحجة في انحرافهم عن دعوة الحق، وهي عبادة الله وحده، وفي التهكم بهم والإنكار عليهم في عبادة ما يعبدون من أحجار وأصنام أنكرت عليهم الشرك، وقررت في ذلك أن الذين اتخذوهم شركاء لله والذي خلقهم ورباهم وأنعم عليهم بقوى العلم والإدراك لا يخلقون، وإنما يخلقون، فكيف يعبدون؟ وقد لا يكون الشيء قادرًا على الخلق ومع ذلك يقدر أن يمد يد المعونة والنصرة إلى غيره، فأردف الأولى بقوله: ﴿ ولا يستطيعُون لهُمْ نصرا ﴾ فنفي قدرتهم على مد يد المعونة بعد أن نفي قدرتهم على الخلق، وقد لا يستطيع الشيء المخلوق نصر

غيره، ولكنه يستطيع نصر نفسه، فأردف بقوله: ﴿ وَلا أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ ﴾ فنفي قدرتهم على نصرة أنفسهم بعد أن نفي قدرتهم على نصرة غيرهم، وقد لا يستطيع نصر نفسه ولا نصر غيره، ولكن يتبع الهدي إذا دعي إليه، فقفي بنفي ذلك أيضًا عنهم ﴿ وَإِن تُدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لا يُتَبِعُوكُمْ ﴾ وأكد عدم اتباعهم الهدى عند الدعوة إليه باستواء حالتي الدعوة والصمت عندهم، فكما لا ينتظر منهم سمعًا إذا سكتم عن دعوتهم، لا ينتظر منهم سمعًا إذا دعوتموهم ﴿ سُواءً عَلَيْكُم أَدْعُوتُمُوهُم أَمْ أَنتُم صَامِتُونَ ﴾ . افترض أن لهم شيئًا عما ذكر من النصر أو اتباع الهدي، وبين أنهم لا يخرجون بهذا عن أن يكونوا في مستوى عابديهم ومماثلين لهم، لا يقدرون على ما لا يقدرون عليه، ولا يعلمون ما لا يعلمون ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عَبَادٌ أَمْنَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادقينَ ﴾ وإذن، فليسوا أمثالكم؛ لأن شأنكم أن تستجيبوا وتسمعوا لمن يدعوكم وهم ليس من شأنهم أن يستجيبوا لداعيهم. وأخذ يبرهن على نزول الشركاء عن مرتبة المماثلة للمشركين فقال: ﴿ أَلْهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنَ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يُسْمَعُونَ بِهَا ﴾ والمعنى: أن المعبود الذي تعنو له الوجوه، وتتجه إليه القلوب، ويناجي ويسأل، هو القادر، العالم، الذي لا يعجز قدرته شيء، ولا يغيب عن علمه شيء. وهؤلاء الشركاء قد فقدوا أضعف الوسائل العادية للقدرة والعمل، من الأيدي والأرجل، كما فقدوا أضعف وسائل العلم العادية أيضًا، من الأعين والآذان. وقد حصلتم أنتم. أيها المشركون على تلك الوسائل، فكان لكم أرجل بها تمشون، وأيد بها تبطشون، وكان لكم أعين بها تبصرون، وأذان بها تسمعون، وبذلك كنتم أعلى شأنًا منهم فكيف تعبدونهم؟ وكيف تسألونهم؟ وإذن، ليس لكم إذا ما تمسكتم بهذا الوضع بالنسبة إليهم، إلا أن تدعوهم، وتجمعوا الرأي معهم للكيد بمن يدعوهم إلى الهدي ﴿ قُلِ ادْعُوا شُرْكَاءُكُمْ ثُمُّ كيدُون فلا تُنظرُون ﴾ . ﴿ من كان يظُنُّ أن أن يَنصُرهُ اللَّهُ في الدُّنيَّا وَالآخِرَةِ فَلْيَمُدُدُ بِسَبَب إلى السَّماء ثُمَّ ليقطع فلينظر هَلْ يُذهبن كَيْدُهُ مَا يَغيظُ ﴾ وهذا نهاية في التبكيت على عدم الاكتراث بهم وبمعبوداتهم وكم لله في كتابه من آيات ودلالات تطأطئ لها الرءوس إكبارًا، وتخر لها الجباه روعة وجلالا.

وفي توحيد الله في التشريع، وفي أنه لا يأمر إلا بما هو حسن صالح، جاء في السورة قوله تعالى، تفنيدًا لتحريم القوم على أنفسهم وعلى الناس زينة الحياة الدنيا والطيبات من

الرزق، وإبطالا لقولهم - تلبيسًا على الناس وإضلالا لهم إذا فعلوا الفاحشة : ﴿ وَجَدَنَا عَلَيْهَا آبَاءَنا وَاللّهُ أَمْرَنَا بِهَا ﴾ جاء ردًا على ذلك كله : ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَمَ رَبِّي الْفُواحِشْ مَا ظَهر منها وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللّه مَا لَمُ يُنزَلْ بِهِ سُلْطَانًا وأن تقُولُوا عَلَى اللّه مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّ اللّهَ لا يَأْمُرُ بالْفَحْشَاء أَتقُولُون على اللّه ما لا تعلمُونَ ﴿ قُلْ أَنْ اللّه مَا لا تعلمُونَ ﴿ وَدُعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ لا تَعْلَمُونَ ﴿ وَدُعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴿ وَدُعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ اللّهُ وَلَا إِنَّ اللّهُ مَا لا يَعْلَمُونَ ﴿ وَدُعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ اللّهُ مِنْ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ اللّهُ وَا أَمْرَ رَبّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِد وادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِلّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

وفي تقرير البعث والجزاء وتقريبه لعقولهم بما يعرفون في أنفسهم وبما يرون من إحياء الأرض بالنبات جاء قوله تعالى: ﴿ كُمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾. وقوله تعالى: ﴿ وَهُو الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشُوا بَيْنَ يَدَي رُحْمَتِه حَتَى إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثَقَالاً سُقْناهُ لبلد مَيَت فأنزلنا به المُماء فأخْرَجُنا به مِن كُلِّ الشَّمَراتُ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَكُمْ تذكَرُونَ ﴾. وتقول في المُماء فأخْرجنا به مِن كُلِّ الشَّمَراتُ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَكُمْ تذكَرُون ﴾. وتقول في استبعادهم أمر الساعة واستبطائهم أمر الأخرة: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَن السَّاعة أَيَان مُرْسَاها قُلُ إِنَّما عَلْمُها عِندَ رَبِي لا يُجَلِيها لوَقْتِها إلا هُوَ ثَقَلْتُ في السَّمَوات والأرض لا تأتيكُم إلا بغتة يَسْأَلُونَك كَانَك حَفيٌ عَنْها قُلْ إِنَّما عَلْمُها عِندَ اللّه ولكنَّ أكثر الناس لا يعلمُون في .

وهكذا إلى سائر ما تضمنته آيات القصص في هذه السورة، وقد جاء فيما يتعلق بالرسالة في هذه السورة قوله تعالى حكاية عما ينطق به أهل الجنة بعد أن يدخلوها فرحًا

بإيمانهم، واستبشاراً بمكانتهم ﴿ لقد جاءت رَسُلُ رَبِنا بِالحق ﴾ وحكاية عما ينطق به أهل النار ويسجلونه على أنفسهم بعد أن يدخلوها، حسرة على ما فاتهم من إيمان، وما وقع منهم من تكذيب، وما قابلوا به الرسل من إعراض: ﴿ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِنا بِالْحقِ فَهِل لَنا مِن شَفَعاء فَيشْفَعُوا لِنَا أَوْ نُرَدُ فَنَعْمَلَ غَيْرِ الَّذِي كُنّا نَعْمَلُ ﴾.

وفى رسالة محمد على وجه خاص جاء قوله تعالى فى أول السورة: ﴿ كِتَابُ أَنزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لَتُنذِر به وذكرى للْمُؤْمِنين ﴾. وقوله: ﴿ اللَّذِينَ يَتَبعُونَ الرَّسُولَ النّبي الأُمَي اللَّذِي يَجِدُونهُ مكتُوبًا عندهُم في التّوراة والإنجيل ﴾. وقوله: ﴿ يَا أَيُها النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ ملْكُ السّموات والأرض لا إله إلا هُو يُحبي النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ ملْكُ السّموات والأرض لا إله إلا هُو يُحبي ويُمنون ﴾. وقوله: ﴿ قَلْ إِنْمَا اتَّبعُ مَا يُوحَى إِلَيْ مَن وقوله: ﴿ قَلْ إِنْمَا اتَّبعُ مَا يُوحَى إِلَيْ مَن رَبِّكُمْ وهُدًى ورحْمة لَقوم يُؤْمنون ﴾. وقوله: ﴿ قَلْ إِنْمَا اتَّبعُ مَا يُوحَى إِلَيْ مَن رَبِّكُمْ وهُدًى ورحْمة لَقوم يُؤْمنون ﴾.

#### الدعوة

هذا مقصد سورة الأعراف، وهو كما قلنا مقصد كل السور المكية، وقد أجملت السورة دعوتها إلى هذه الأصول، وإلى كل ما تضمنه القرآن الكريم في آية واحدة جاءت في أولها، ووجه فيها الخطاب إلى كل من يصلح للخطاب، مشتملة على الأمر بالجانب الإيجابي وعلى النهي عن الجانب السلبي، وهي قوله تعالى: ﴿ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ولا تتبعوا من دونه أولياء ﴾ طلب اتباعهم ما أنزل إليهم ممن تولى تربيتهم خلقًا وتنمية، وإرشادًا وهداية، وقد شمل ذلك العقائد والأخلاق والأعمال، ونهت عن اتخاذ أولياء من دونه سبحانه، يرجعون إليهم في التحليل والتحريم، أو يقصدونهم بالعبادة والتقديس، أو يعتمدون عليهم في الشفاعة والمغفرة.

## عظمة الكتاب وأشره في تقوية الرسول:

هذا مجمل الدعوة، وقد مهدت السورة لهذا الإجمال بالإرشاد إلى عظمة هذا الكتاب الذي احتواها، وإلى الغاية التي لأجلها أنزل، وإلى ما يجب على الرسول أن يتدرع به ليقوم بالمهمة الني ألقيت عليه كما أراد الله: ﴿ كتابٌ أَنزِلَ إِلَيْكَ فَلا يَكُن فِي صَدُرِكَ حَرجٌ مِنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

وقد كان المشركون يرمونه عند الله ، فأنزل الله كثيرًا من الآيات يقرر بها أن القرآن من يسميه القرآن، ويزعم أنه من عند الله ، فأنزل الله كثيرًا من الآيات يقرر بها أن القرآن من عند الله ولا يمكن أن يكون من صنع الشياطين فقال تعالى : ﴿ وما تنزلت به الشياطين (١٠٠٠) وما ينبغي لهم وما يستطيعُون (٢٠٠٠) إنهم عن السمع لمعزُولُون ﴾ وإنما هو تنزيل من الله الجامع لصفات الجلال والجمال من الربوبية والرحمة والعزة والعلم والحكمة إلخ . ﴿ وإنّه لَنزيل ربّ العالمين (١٠٠٠) على قلبك لتكون من المنذرين ﴾ ، ﴿ تنزيل من الله العزيز العكيم ﴾ ، ﴿ تنزيل ممن الله العزيز العكيم ﴾ ، ﴿ تنزيل مَمَن خلق الأرض والسموات ﴾ ومنه قوله في فاتحة هذه السورة ﴿ كتاب أنزل إليك ﴾ .

والقصد تقوية قلبه عنه وأنك لا تسأل الذي أنزل إليه هو ربه ، فلا تكترث بما يقولون ولا بإعراضهم عنه ، وأنك لا تسأل إلا مهمتك وهي الإندار . وقد أجرى ﴿ وَذَكُرى للمُؤْمِنِينَ ﴾ خبراً عن الكتاب ، للإشارة إلى أن المؤمنين يكفيهم وصول الحق إليهم دون عناد ودون توجيه الإندار إليهم ، ومثله ﴿ ذلك ذكرى للذاكرين ﴾ ، ﴿ وذكرى للعابدين ﴾ ﴿ وذكرى للفوس ﴿ وذكرى لقوم يُؤمنُون ﴾ ، ﴿ وأبنه لتذكرة للمُتقين ﴾ ، ﴿ هُدى للمُتقين ﴾ أما النفوس الجامدة فلابد لها من الإندار .

### العبرة من نهى الرسول عن الحرج،

والعبرة من ذلك أن الداعى إلى الله ، والقائم على نشر دينه وأحكامه ، يجب أن يكون قوى القلب في تحمل مهمته ، مطمئن البال على حسن عاقبته ، لا يتأثر بالمخالفة ، ولا يضيق صدره بالإنكار ، كما أنه يجب على اتباعه أن يوفروا له هدو النفس ، وأن يبعدوا به عما يعكر الصفو ويحرج الصدر ، كي ينشط في الدعوة ، ويسير في طريق القيادة ، لا ترده عقبة ، ولا تقعد به كلمة .

## أساليب السورة في الدعوة: أسلوبا التذكير بالنعم، والتخويف بالعذاب،

وقد سلكت السورة. بعد تحديد الدعوة على هذا الوجه ـ في تركيزها وحمل الناس

عليها، وتنبيههم إليها. سبيل التذكير بالنعم، والتخويف بالعذاب، وهما أسلوبان يكثر استخدام القرآن لهما في الدعوة، وقلما ينفرد فيه أحدهما عن الآخر، وكان ذلك تمشياً مع طبيعة الإنسان التي قضت أن تكتنفه عاطفة الرغبة فيما يحب، وعاطفة الخوف مما يكره، ثم هما بعد ذلك أسلوبان عامان لجميع الطبقات البشرية، سواء منهم من كان من أهل النظر والاستدلال أم لم يكن من هؤلاه.

## أسلوبا الحجة ودفع الشبهة:

أسلوبان آخران هما: أسلوب الحجة يقيمها عن طريق الأمر بالنظر في ملكوت السماوات والأرض وما أودع الله في الكون من أسرار وسنن، لا يستطيع عاقل بعد معرفتها إلا أن يردها للخالق القادر، المختار العليم بكل ما في الكون. وأسلوب دفع الشبه التي يثيرها المعاندون المستكبرون بقصد التشكيك في الدعوة أو في جانب من جوانبها، وقد كثر هذان الأسلوبان: - أسلوبا الحجة ودفع الشبهة - في السور التي نزلت قبلها. والحكمة في ذلك: التدرج في أسلوب الدعوة من العام إلى الخاص، وعما تكفي فيه العاطفة إلى ما يحتاج إلى الفكر والنظر، وهذا شأن درج عليه القرآن حتى في تشريعه، يبدأ بالسهل اليسير، ثم يسير في طريق الترقي بعد أن تستعد النفوس، ويفتح لها أبواب القبول، وهو شأن لا بد من مراعاته في التعليم والتثقيف، وإن البناء على المراحل الطبيعية في الإنسان لمن أقوى العوامل التي تثمر الثمرات المطلوبة، وتصل بالمصلحين إلى الأهداف في الإنسان لمن أقوى العوامل التي تثمر الثمرات المطلوبة، وتصل بالمصلحين إلى الأهداف

### أسلوب التذكير بالنعم، نعمة التمكين في الأرض؛

ولنرجع إلى أسلوب التذكير بالنعم والتخويف بالعذاب، اللذين عرضت لهما هذه السورة: أما التذكير بالنعم فقد لفتت فيه الأنظار إلى ما يلمسونه ويحسونه من نعمة تمكينهم في الأرض، واتخاذهم إياها وطنا مزوداً بضروب شتى مما يحتاجون إليه في معايشهم وما به قوام حياتهم وكمالها، يستقلون فيه بالحكم والتصرف، والانتفاع بموارده الحيوانية والنباتية والمعدنية في ظاهر الأرض وباطنها، لا يشاركهم فيه أحد، ولا يعكر عليهم فيه أحد صفو الحياة، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَلْقَدُّ مَكّناكُمْ فِي الأرض وجعَلنا لَكُمْ

فِيها مَعَايِشَ ﴾ وهذه نعمة كبرى يجب أن تقدر، وأن تقابل بالشكر والإيمان، ولكن الناس لنشأتهم فيها وتعودهم عليها وشدة الفهم بها ينعمون فيها غير مقدرين لها، ولا عارفين فضلها، ولا شاكرين لربها ﴿ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ .

## نعمة خلقهم من أب واحد،

ثم لفتت السورة بعد ذلك إلى نعمة خلقهم من أب واحد، يجمعهم به رحم واحدة، وبه كانوا خلفاء في الأرض وعمارة الكون، وفضلهم بذلك على كثير من خلقه، وهنا ذكرت السورة خلق آدم، وأمر الملائكة بالسجود له إظهارًا لفضله، وتنويهًا بما يكون له من شأن بعد أن سألوا عن الحكمة في خلقه وقد ركبت فيه الشهوة والغضب وبهما يفسد في الأرض ويسفك الدماء. وذكرت السورة موقف إبليس وإباءه السجود لأبيهم وامتثال أمر الله فيه، كما ذكرت قصة تأثر آدم بوسوسة الشيطان وإغرائه إياه بالأكل من الشجرة وكيف

كانت عاقبة أدم في الهبوط من الراحة والاطمئنان إلى الكد والتعب، وإلى مكافحة عوامل الشر التي بنيت الحياة عليها وعلى ما يقابلها من عوامل الخير، ومطالبه الإنسان بأن يقع مع جانب العقل والرسالة الإلهية اللذين يشدان آزره في التغلب على عوامل الشر، وهذا شأن يجب أن يفقهه أولاد أدم وأن يتخذوه أساسًا لحياتهم، وبه ينجون من المهالك ويقوزون برضاء الله ونعيمه.

قص الله هذه القصة أكثر من مرة، ومنها ظهر للإنسان عدوه المبين الذي ابتلاه الله به في هذه الحياة، والذي يجب عليه اليسلم من شره ويسعد أن يتخذه عدوًا يتحسس نواياه ويتعرف وسوسته، ويكافحه بكل ما أوتي من قوة، يجب أن يعرف أنه عدو قد نصب له الشياك، وقعد له بالمرصاد، ورسم خطته في إغوانه والكيد له ﴿ لأَفُّعدنُ لَهُمْ صُواطك الْمُسْتَقِيمُ (١٦) ثُمُّ لآتِينَهُم مَنْ بين أيديهم ومنْ خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ﴾ . بصرنا الله بهذه العداوة، وحذرنا منها: ﴿ قَالَ اخرج منها مدَّءُوما مُّدْحُورًا لِّمِن تبعك منهُمْ لأمْلأَنَ جهَنِّم منكُمْ أجْمعين ﴾ ثم ذكرنا بما كان من أثر عداوته لأبينا آدم وبما كان من آدم من التنبه لكيده، ورجوعه إلى ربه: ﴿ رَبُّنَا ظَلْمُنَا أَنْفُسُنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفُرُ لنا وترجمنا لَنكُوننُ من الخاسرين ﴾ وعبرتنا من هذا أنه يجب أن نربط نسبنا بأبينا فنعرف كما عرف كيد الشيطان، وأن نطهر أنفسنا من وسوسته كما طهر أبونا نفسه من وسوسته. وقد خلقنا في الأرض كما خلق الله أدم، وابتلانا بالشهوات وتعارض الرغبات على نحو ما ابتلى أدم، وقام الشيطان بيننا يضل ويكيد، ويفرق ويغرى، ونظم حياته معنا على قوى الإفساد كما فعل كل ذلك مع أدم. وإذن فلنحذره ولنتق شره، ولنعتصم بدعوة الله الواقية التي دعا بها آدم، وفي ذلك كله يقول الله تعالى: ﴿ الْمُبطُوا بِعُضْكُمْ لِبعْض عَدُو ۗ ولكُمَّ في الأرض مُستقرُّ ومتاعٌ إلى حين (١٦) قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تُخرجُون ١٠ وقد رتبت السورة على هذه القصة إرشادات أربعة لبني ادم، وهي بمثابة المغزى لقصة أبيهم مع إبليس، ويبدأ هذا السياق من قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صُوْرُنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا للملائكة اسْجُدُوا الآدم فسجدُوا إلا إبليس لم يكن من السَّاجدين ﴾. الآية الحادية عشرة إلى قوله تعالى: ﴿ يَا بِنِي آدَمُ إِمَا يِأْتِينَكُمُ رُسُلُ مَنكُمْ يَقَصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمِنِ اتَّقيٰ وأصلح فلا خُوْفٌ عليْهِمْ ولا هُمُ يَحْزَنُون (٣٠) والَّذِين كَذَبُوا بآيَاتنا واستكْبِرُوا عَنْهَا أُولَئك أَصْحابُ النار هم فيها خالدون به . . الأيتان الخامسة والثلاثون والسادسة والثلاثون، وسنعود إلى شرح هذه النداءات الخاصة ببنى أدم التي وردت في هذا المقام وبيان ما تضمنته من حكم وأسرار وإرشاد وهداية .

### التخويث بالعذاب

هذا مجمل ما عرضت له السورة في جانب التذكير بالنعم، أما ما عرضت له في سبيل الشخويف فهو إنذارهم نوعين من العذاب، إذا هم ظلوا متمسكين بجانب الإعراض والاستكبار عن قبول الدعوة والسير بأنفسهم في طرق الغي والضلال: «أحدهما ونيوي، مضى وصار تاريخًا يعلمونه ويتحدثون عنه، وهو ما حل بالأم السابقة حينما دنيوي، مضى وصار تاريخًا يعلمونه ويتحدثون عنه، وهو ما حل بالأم السابقة حينما كذبت رسلها وعتت عن أمر ربها. اوثانيها الخروي يقع في يوم البعث والجزاء وهو ما أعد للمكذبين في دار العذاب. وقد أجملت السورة العذاب الدنيوي في الآيتين الرابعة والخامسة وهما قوله تعالى: ﴿ وكم مَن قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلُون (؟) فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالُوا إنّا كنا ظالمين ﴾. ثم عادت السورة إلى هذا الإجمال بتقصيل طويل بدأ من الآية التاسعة والخمسين ﴿ لقد أرسلنا نُوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم مَن إله غيرة إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ﴾. وانتهى بالآية قوم اعبدوا الله ما لكم مَن إله غيرة إلى قوله تعالى: ﴿ واتلُ عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ وأنها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ﴾ إلى قوله: ﴿ مناء مثلا القوم الذين كذّبُوا بآياتنا وأنضهم كَانُوا يُظلّمون ﴾.

وفي هذا التفصيل ذكرت السورة نوحًا وتوجيه دعوته إلى قومه وتكذيبهم إياه إلى أن قالت: ﴿ فَالْجَيْنَاهُ وَالْذَينَ مَعَهُ فِي الْفَلْكِ وَاغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بآياتنا إنَّهُمْ كَانُوا قومًا عمين ﴾، وذكرت كذلك هودًا وقومه، وما ذكرهم به من نعم الله عليهم، إذ جعلهم خلفاء من بعد قوم نوح، وزادهم في الخلق بسطة وما كان منهم من التهكم بوعده إلى أن قالت في ما تحكيه عن هود: ﴿ قَدُ وقع علَيْكُم مَن رَبّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ . . ﴾ إلى أن تقول: ﴿ فَاجَيْنَاهُ والذّينَ معهُ بِرَحْمة مَنَا وقَطعنا دابر الّذين كذّبُوا بآياتنا وما كانُوا مُؤْمنين ﴾ وذكرت صالحًا وقومه إلى أن قالت : ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصّبِحُوا فِي دارِهمْ جَانْمِينَ (٧٧) فَتُولَىٰ

عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَة رِبِي ونصحت لَكُمْ ولكن لا تُحبُون النَاصحين ﴾ . وذكرت لوطًا وقومه إلى أن قالت: ﴿ فَالْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَ امْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (١٨) وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهِم مَّطُرُا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴾ . وذكرت شعيبًا وقومه: ﴿ اللّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ (١٦٠) فَتَولَى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْم لَقَدْ أَبْلُغْتُكُمْ رِسَالات رَبِي وَنصحت لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْم كَافِرِينَ ﴾ . ثم ذكرت موسى وفرعون: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فرعون وَمَلَتِه فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴾ . وقد سبحت في هذه القصة سبحًا طويلا وبذلك كانت أوسع قصة في السورة ، كما كانت أخطر رسالة لأخطر قوم في الوجود ، وختمتها السورة بقوله تعالى : ﴿ وَإِذْ نَتَقُنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَانَهُ ظُلَةٌ وَظَنُوا أَنَهُ وَاقِع بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم السُورة بِقُوله تعالى : ﴿ وَإِذْ نَتَقُنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَانَهُ ظُلَةٌ وَظَنُوا أَنَهُ وَاقِع بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْناكُم

أما العذاب الأخروى فقد أجملته السورة في الآيات من السادسة إلى التاسعة: ﴿ فَلْنَسْئَلُنَ الّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلُ الْمُوسَلِينَ ۚ فَالْوَلْئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ( ٢) وَمَنْ خَفّتْ مَوازِينَهُ فَأُولْئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ( ٢) وَمَنْ خَفّتْ مَوازِينَهُ فَأُولِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ( ٢) وَمَنْ خَفّتْ مَوازِينَهُ فَأُولِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ( ٢) وَمَنْ خَفّتْ مَوازِينَهُ فَأُولِئِكَ اللّذِينَ خَسُرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ﴾ وسنعرض إلى تفسير ما عرضت له السورة من العذاب الأخروى، ومعنى ما يقع فيه من الحساب والميزان، ومن تخاصم أهل النار بعضهم مع بعض، ومن النداءات المتبادلة بين المصدقين أهل الجنة والمكذبين أهل النار ، والفرقة الثالثة التي لم يعرض القرآن لها إلا في هذه السورة، وهي الفرقة التي أطلق عليها أصحاب الأعراف، والتي باسمها سميت السورة سورة الأعراف. إلى ما نراه في معنى الحجاب المذكور في قوله تعالى: ﴿ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ﴾ ومقالة الناس فيه.

## إلى خاتم الأنبياء:

هذا هو منهج السورة في تركيز الدعوة عن طريق التذكير بالنعم والتخويف بالعذاب، وقد اتجهت بعد ذلك كله إلى ما يختص بخاتم الأنبياء والرسل محمد عنظيم .. وقالت في جانبه، آمرة له بإعلان رسالته عامة شاملة: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللَّه إِلَيْكُمْ جَميعا

الذي لهُ مُلَكُ السَّموات وَالْأَرْضِ ﴾ . وقالت في جانب قومه منكرة عليهم إهمال قضية العقل والتفكير في شأنه مريكي من وهو صاحبهم الذي نشأ بينهم وعرفوه بالصدق والأمانة، والعقل والحكمة، وفي شأن ما يرون من ملكوت السموات والأرض المليء بالبراهين الواضحة في الدلالة على حقية ما يدعو إليه وعلى صدقه في الدعوة: ﴿ أُولُم يتفكّروا مَا بصاحبهم من جنّة إنْ هُو إلا نذيرٌ مّبين (١٨١) أولَم ينظروا في ملكوت السّموات وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ ﴾ . وفي شأن استبعادهم وقوع الساعة : ﴿ يَسْأَلُونَكُ عَن السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهًا.. ﴾. وفي شأن شركهم، واتخاذهم مع وضوح الدلائل على توحيد الله معبودات من دونه سبحانه: ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ . ثم بعد تبكيت قومه هذا التبكيت الشديد على إعراضهم وتكذيبهم وعبادتهم غير الله، تعود السورة وتتجه إلى النبي. عربي من وترجع إلى ما بدأت به في أول آية منها، فتقرر ولاية الله له، وإنزاله الكتاب عليه، وترشده إلى التذرع بالصبر، ومكافحة النزغات الشيطانية التي يتسرب إليه الحرج منها، وأن يلتزم ما يوحي به إليه، وأن يكون على ذكر داثم لربه مستحضرًا عظمته، ثم تؤكد له أن ما يرشده إليه في موقفه من ربه هو خطة الملأ الأعلى، الدائم على طاعة الله، الواقف على أسراره في كونه: ﴿ إِنَّ وَلَيْيَ اللَّهُ الَّذِي نَزُّلَ الْكَتَابُ وَهُوْ يَتُولَى الصَّالِحِينَ. . خُذ الْعَفُو وَأُمُو بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٦٠) وَإِمَّا يَنزَغَنُكُ مِنَ الشُّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. . قُلِّ إِنَّمَا أَتْبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَىَّ مِن رَّبِّي هَذَا بَصَائرُ من رُبِّكُمْ وهُدًى وَرَحْمَةً لَقَوْم يُؤْمِنُونَ. . وَاذْكُر رُبُّكَ فِي نَفْسَكَ تَضَرُعًا وَخَيفَةً وَدُونَ الْجَهْر منَ الْقُولُ بِالْفُدُو وَالْآصَالِ وَلا تَكُن مَنَ الْغَافلين 🐨 إِنَّ الْذِينَ عندَ رَبِّكَ لا يَسْتَكَّبرُونَ عَنْ عَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴾ .

ولنا. بعد هذا العرض للسورة ومقصدها ومنهجها في تركيز الدعوة وأساليبها. بضعة مواقف لا بدلنا من أن نقفها في بعض ما احتوت عليه هذه السورة ضمن ما عرضته من تلك الأساليب الأربعة التي سقناها.

#### الحساب والجزاء سؤال الرسل والمرسل إليهم:

والموقف الأول في السؤال والوزن، ويعبارة أخرى، في الحساب والجزاء، وقد ذكرنا

أن السورة. وهي بصدد التخويف بعذاب الآخرة. جاء فيها قوله تعالى: ﴿ فَلْنَسْئُلُ الَّذِينَ أُرْسُلُ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئُلُ الْمَالِينَ (٣) وَالْوَزْنُ يَوْمَئُذُ أَرْسُلُ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئُلُ الْمُرْسَلِينَ (٣) فَلْنَقُصَّنَ عليهم بعلم ومَا كُنَا غائبين (٣) وَالْوَزْنُ يَوْمَئُذُ الْحَيَّ فَمِن ثُقُلَتُ مُوازِينَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُقُلِحُونَ (٨) ومِنْ خَفَتْ مَوازِينَهُ فَأُولَئِكَ الّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسْهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظَلِّمُونَ ﴾.

وقد نبهت هذه الآيات إلى الخساب والجزاء عن طريق السؤال والوزن، وأرشدت فيما يختص بالسؤال إلى أن الأم الذين أرسل إليهم، وبلغتهم دعوة الله عن طريق رسله الكرام، يسألون عن الرسل، وعن تبليغهم إياهم، وعما أجابوا به من تصديق أو تكذيب، وعما عملوا من خبر مطلوب، أو شر منهى عنه، وكذلك أرشدت إلى أن الرسل أنفسهم يسألون عن تبليغهم لأقوامهم وعن إجابة الأقوام لهم وموقفهم منهم. والسؤال للجانبين قد كثر ذكره في القرآن الكريم، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ يا مَعْشُر الْجِنَ وَالإنس أَلَمْ يَأْتِكُمْ وَقُولُهُ مَنْ مَنْكُمْ يَقْصُلُونَ عَلَيْكُمْ آياتي ويُنذرونكم لقاء يؤمكم هذا ﴾ وقوله ﴿ ويوم يُناديهِم في في أن ماذا أجبتُم المُرسلين ﴾ وقوله ﴿ يوم يَجْمعُ اللهُ الرُسل فَيقُولُ ماذا أجبتُم ﴾ وقوله ﴿ فَوله ﴿ فَوله اللهُ الرُسل فَيقُولُ ماذا أجبتُم ﴾ وهوله الأيات تتحدث عن سؤال الرسل وسؤال الأم.

والذي يهمنا هنا أن نقرر أن هذا السؤال لم يكن سؤال استفهام ولا استخبار، وإنما هو سؤال تبكيت وتنديد، فليس في السائل مظنة أن يجهل، ولا في المسئول مظنة أن ينكر. هو تصوير لما يكون من شعور المكذبين بتكذيبهم، وشعور المرسلين بتبليغهم، وهو نوع من تسجيل الحجة على من أنكرها وأعرض عنها في الوقت الذي كان يجديه الإقبال عليها والإيمان بها، وهو نوع من زيادة الحسرة، وقطع الأمال في النجاة بوضع يد المجرم على جسم جريته، وهو في الوقت نفسه نوع من زيادة الأمن والطمأنينة للرسل في القيام بعمم وتبليغهم ما أمروا بتبليغه. ولعل كل ذلك يرشد إليه قوله تعالى: ﴿ فلنقُصَنَ عليهم بعلم وما كنا غائبين ﴾.

# الوزن والميزان، مواردهما في القرآن وما يراد بهما،

هذا ما يختص بالسؤال:

أما الوزن، فقد دلت عليه الآية التالية لآية السؤال: ﴿ وَالْوزَنُ يُومَئُهُ الْحَقُ ﴾ والوزن: عمل يعرف به قدر الشيء، وقد وردت مادة الميزان والوزن في كشير من آيات القرآن الكريم، وبتتبع مواضعها نستطيع أن نردها إلى الأحوال الآتية: جاءت كلمة الميزان، وكذلك كلمة الوزن مقترنتين بالكيل فيما يجرى بين الناس عادة من تبادل وبيع وشراء، ويراد منهما في هذا المقام الحث على إقامة القسط بين الناس في التعامل. وقد كان أول قوم وجه إليهم هذا الحث، فيما نعلم، قوم شعيب، وجه إليهم في تبليغ رسالة الله وتحذيرهم من سوء المعاملة عن طريق بخس الكيل والميزان، أو طريق التطفيف فيهما، وقد جاء في هذه السورة نفسها: ﴿ وَإِلَى مَدْينَ أَخَاهُمُ شُعِينًا قَالَ يَا قُومُ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُم مَنْ إله عَيْرُهُ قَدْ جاء تُكُم بينة من رَبّكُمْ فأوفُوا الكيل والميزان ولا تبخسُوا النّاس أشياءهُمْ ولا تفسدُوا في الأرض بعد إصلاحها ﴾ وجاء في سورة من القرآن، عرفت باسم سورة تفسدُوا في الأرض بعد إصلاحها ﴾ وجاء في سورة من القرآن، عرفت باسم سورة المناس يستوفُون ﴿ كَاللّهُمْ مُنْهُوثُونَ ﴿ كَالُوهُمْ أُو وَزُنُوهُمْ يُخسرُون ﴿ كَاللّهُ المناس يستوفُون ﴿ كَاللّهُ المناس يستوفُون ﴿ كَاللّهُ المناس ويعرفون بها مقدار ما يأخذون وما يعطون، وهي الآلة المعروفة باسم الميزان.

وقد جاءت الكلمتان أيضًا مقترنتين بذكر الخلق والتكوين: ﴿ والسَّماءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴾ . ﴿ والأَرْض مَدَدُناهَا والْقَيْنا فيها رواسي وأَنْبَتْنا فيها من كُلِّ شَيْء مُوزُون (٢٠) وَجعلنا لكُمْ فيهَا مَعَايِش ومِن لِّسْتُمُ لهُ برازِقين (٢٠) وَإِنْ مَن شيْء إِلاَ عندَنَا خَزَائنهُ ومَا نُنزِلُهُ إِلاَ يقَدَر مُعْلُومٍ ﴾ .

ومن البين أن المراد في هذا المقام بكلمتي الوزن والميزان، ما يرجع إلى إحكام النظام وتقدير الخلق وربط الكائنات بسئن من التناسب والاعتدال.

وقد جاءت الكلمتان أيضًا مقترنتين بالكتاب الذي أنزله الله وأرسله مع رسله، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا وُسُلْنَا وُسُلْنَا وُسُلْنَا وُسُلْنَا وُسُلْنَا وُسُلْنَا

بِالْبَيْنَاتِ وَأَنزِلْنَا مَعِهُمُ الْكتابِ والْميزَانَ لِيقُومِ النَّاسُ بِالْقَسْطِ ﴾ وبذلك كانت سنة الله في كونه وبنائه على الوزن والإحكام، كسنته ونظامه في شرعه، فكما أحكم الكون بالميزان، أحكم الشرع بالميزان، وإذا كان الميزان الذي أحكم به الكون يرجع إلى كمال التقدير والإتقان، والبناء على سنن ثابتة مطردة، تجعل العالم وحدة متضامنة متكافلة على الخير المادي للبشرية، فإن الميزان الذي أنزله مع كتبه يرجع إلى روح تقدير ما في هذه الكتب من مصالح، وإلى حسن تطبيق أحكامها على الأعمال والأحداث، وبذلك يسعد الناس بروح التضامن والعدل، بروح التقوى التي تؤهلهم لسعادة الآخرة، فيحصلون على متعة المادة والروح عن طريق السنن، وفي رسالة هو صراط الله المستقيم الذي أبدعه في كونه عن طريق لا انحراف فيه عن طريق الأحكام والشرائع. ولعل الميزان الذي يقترن بالكتاب والشرائع والأحكام لا يبعد كثيراً عن أمر القائمين بالشرائع وتطبيقها على الأحداث. . من مراعاة الدقة وحسن الاجتهاد في معرفة الأحداث وما تتطلبه من أحكام تحقق المصالح التي ربطت بها تلك الأحكام في سياسة الناس وسلوكهم. لعله لا يبعد عما أشارت إليه بعض الآيات ووكلته إلى القائمين بأمر الشرائع في فهمها وتطبيقها مثل قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ﴾ وقوله: ﴿ وَلَوْ رَدُوهُ إِلَى الرُّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَمَهُ الَّذِينِ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ وليس من ريب في أن قيام الناس بالقسط لا يكون إلا بتشريع. هو ما دل عليه الكتاب، وبحسن تقدير لهذا التشريع من جهة تطبيقه على الأحداث والمعاملات، وهو الميزان، وقد ذكر الحديد في آية ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسَلْنَا بِالْبَيْنَاتِ ﴾ وقد يكون من إيحاء ذكره في هذا المقام أن بعض النفوس تأبي تنفيذ هذه الأحكام المطبقة بالميزان على حوادثهم. وهنا يجد القائمون بالأمر-تقريرًا لمظاهر القسط بين الناس ـ في "الحديد" قوة يحملون بها الناس على تنفيذ ثلك الأحكام.

وإذن، يكون أساس القيام بالقسط هو تشريع حكيم، وتطبيق دقيق، وحمل للمعرضين على التنفيذ، وبذلك تتحقق الغاية المرجوة من الكتاب ومن الميزان.

وأخيرًا، جاءت الكلمتان: الوزن والميزان في القرآن الكريم، مقترنتين بالأعمال في يوم الحساب: ﴿ يَوْمُ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتُ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتُ مِن سُوء تَوَدُّ لُو أَنْ بَيْهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ﴾ ومن ذلك قوله تعالى في سورتنا هذه: ﴿ وَٱلُّوزُنُ يَوْمَنَدُ الْحَقّ ﴾ وقوله ﴿ فَأَمّا مَن ثُقَلَتُ مَوَازِينَ الْقَسْطَ لِيَوْمِ القِيَامَةِ ﴾ وقوله ﴿ فَأَمًّا مَن ثُقَلَتُ مَوَازِينَ الْقَسْطَ لِيَوْمِ القِيَامَةِ ﴾ وقوله ﴿ فَأَمًّا مَن ثُقَلَتُ مَوَازِينَ الْقَسْطَ لِيَوْمِ القَيَامَةِ ﴾ وقوله ﴿ فَأَمًّا مَن ثُقَلَتُ مَوَازِينَ الْقَسْطَ لِيَوْمِ القَيَامَةِ ﴾ وقوله ﴿

فِي عِيشَةً رَاضِيَةً ﴿ وَأَمَا مَنْ خَفَّتُ مُوازِينَهُ ﴿ فَأُمَّهُ هَاوِيَةً ﴾ وهذا هو الميزان الذي يبنى عليه الحساب الأُخروي ويوقع بناء عليه إما العذاب، وإما النعيم.

وقد تكلم الناس في هذا الميزان وأكثروا من الخوض فيه من جهة أنه مادي أو معنوي، ومن جهة أن الذي يوزن هو الأعمال بعد تجسيمها، أو أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال. ولقد ذهب أناس إلى الخوض في هذا المقام حتى صوروه بلسان وكفتين، ووصفوا مادته الذي اتخذ منها، وعينوا مكانه الذي يوضع فيه إلى أقصى حد يسعف فيه الخيال صاحبه بما يوجه نفسه إليه. والذي أعتقده أن كل ذلك قد تجاوز فيه القوم حدود ما يصح للإنسان الخوض فيه وكشف أستاره التي استأثر الله بها، فهو دون شك مع تفاصيل يومه وأعمال الله فيه ـ شئون غيبية يجب أن يفوض الأمر فيها لله وحده ، وهو بعد عما لا حاجة للناس إليه بعد الإيمان بمعناه العام وبالمقصود منه، وأنه هو الوسيلة في تجلية الحق لمنكريه، وتجلية العدالة في معاملة المصلحين والمسيئين على الوجه الذي يعترف فيه المحسن بحقية ما نسب إليه من إحسان، والمسيء بحقية ما نسب إليه من إساءة. ويرجع تقدير تلك الوسيلة ومعرفة حقيقتها إلى الله وحده إن لم تكن تمثيلا للعدل التام في محاسبة الناس وتقدير ما به يكون الجزاء على حسب النتائج التي يعرفها الناس في دنياهم من التحاكم إلى ميزانهم المحسوس الذي يلجئون إليه في ضبط معاملاتهم وحقوقهم، وإذن فعلينا أن نؤمن بأن في الأخرة وزنّا للأعمال، وأنه على مقدار ما يظهر يكون الجزاء، وأنه وزن أو ميزان يليق بتلك النشأة الأخرى، ميزان توزن به الأعمال والإيمان والأخلاق والعواطف وكل ما يجري في النفس ويستقر فيها. وعلينا أن نعفي أنفسنا من محاولة الكشف عن أمر غيبي لم يرد لنا في حقيقته قاطع من كتاب أو سنة.

هذا أول المواقف التي أردنا أن نقفها في بعض ما احتوت عليه هذه السورة.

### نداءات للبشر بوصفهم وبني آدم،،

أما الموقف الثاني، فهو يتعلق بأربعة نداءات إلهية، وهي النداءات الوحيدة التي نودي بها الناس جميعًا في القرآن الكريم بوصف النبوة لأدم، وقد جاءت هذه النداءات عقب قصة آدم وإبليس، وهي قوله تعالى:

﴿ يَا بَنِي آدُمْ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقُويٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مَنْ آيَاتِ اللَّه لَعَلَهُمْ يَذُكُرُونَ ﴾ .

﴿ يَا بِنِي آدِم لَا يَفْتَنَكُمُ الشِّيطَانُ كَمَا أَخْرِجِ أَبُويُكُم مَن الْجِنَة يِنزِعُ عِنهُما لِباسهُما ليريهُما سَوْءَاتهما ﴾.

﴿ يَا بِنِي آدم خُذُوا زِينتكُمْ عندَ كُلِّ مسْجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ .

﴿ يَا بِنِي آدَمَ إِمَا يَأْتِينَكُمْ رُسُلٌ مَنكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمِنِ اتَقَىٰ وَاصْلِحَ فَلا خَوْفَ عَلَيْهُمْ وَلا هُمْ يَعْفِهُمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (٣٠) وَاللّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبُرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ ٱصْحابُ النّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾.

#### سرائنداء بهذا الوصف ودلالاته:

ويهمنى أو لا لفت الأنظار إلى دلالة هذه النداءات، فيهى ترجع بالناس جميعًا إلى رحم واحدة، وأبوة واحدة، ومن شأن اتحاد الأصل تقارب الفروع وتعاطفها، فهى تغرس فى نفوس الناس أنهم مهما تنوعت أجناسهم واختلفت لغاتهم وتباينت أقاليمهم، أبناء رجل واحد، ركضوا جميعًا في صلبه ثم تناسلوا منه أبناء وأحفاداً وأحفاد أحفاد إلى يوم الدين، وهذه رحم ينبغى أن تعرف فتشكر وتقدر بالتعاطف والتراحم لا بالتخاصم والتحارب. وهذا هو أول ما يضعه القرآن من سبل الوحدة الإنسانية البشرية التي ترجع بالناس جميعًا إلى منبع واحد، وتضعهم جميعًا في مستوى واحد دون تفاضل بينهم إلا بما قد يكون منهم من تفاوت في الفضل والعمل ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَا خَلَقْناكُم مَن ذكر وأُنثى وجعلناكُم شُعُوبًا وقبَائل لتعارفُوا إِنَّ أَكُر مكُم عند الله أتقاكم ﴾.

وما انفتح باب الشرور على البشرية وتفاقمت ويلاتها إلا من يوم أن أغمضت عينيها عن هذه الوحدة البشرية التي تردهم إلى أصل واحد، وتخضعهم لمعبود واحد، تقاطع الناس بالقوة والضعف، والغني والفقر، والعلم والجهل، والبياض والسواد، وما إلى ذلك من العوارض الطارئة التي لاحظ لها في تكوين البشرية العابدة أمام الألوهية المعبودة.

## موقف إبليس من أبيهم يقتضيهما الحدرمنه:

ذكرت السورة موقف إبليس من أبي البشرية أدم، وأنه أبي واستكبر وقال: ﴿ أَنَا خَيرٌ

منه خلقتني من نار وخلقته من طين و من ذلك الحين ظهر للإنسان عدوه المبين الذي ابتلاه الله به في هذه الحياة، والذي يجب عليه ليسلم من شره ويسعد، ويحصل على رضا مولاه أن يتخذه هو أيضًا عدوًا، يتحسس نواياه، ويتعرف وسوسته، ويكافحه بكل ما أوتى من قوة، يجب أن يعرف أنه قد نصب له الشباك، وقعد له بالمرصاد، ورسم خطته في إغوائه والكيد له حتى أغراه بالمخالفة فوقع فيها، ثم لم يلبث أن عاد إليه رشد الإنسانية فتنبه إلى كيد الشيطان والتجأ إلى ربه معترفًا بذنبه وخطيئته ﴿ ربّنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ﴾ هكذا قوبل الإنسان لأول عهده بالحياة، وهكذا أشرق نور الهدى في قلبه فأضاء له الطريق واستغفر لذنبه فتاب الله عليه.

وهكذا يجب أن يسير الأبناء في خطة أبيهم، يجب أن يربط الأبناء نسبهم بأبيهم فيعرفوا كما عرف كيد الشيطان الذي عرفه أبوهم، وأن يطهروا أنفسهم من وسوسته وإغوائه كما طهر نفسه منهما أبوهم، ويجب أن يعرفوا أن الله خلقهم في الأرض وابتلاهم بالشهوات وتعارض الرغبات، وقام الشيطان بينهم، يغوى ويضل، ويكيد ويفرق، ونظم حياته على قوى الإفساد. فليحذروه وليتقوا شره، وليعتصموا بدعوة الله الواقية لعلهم يرحمون: ﴿ اهْبِطُوا بعْضُكُمْ لِبعْضَ عدُو ٌ ولَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَر ٌ ومَتَاعٌ إلى حين (٢٠) قال فيها تَحْرُونٌ وَفِيها تَمُوتُونٌ وَمِنْها تُحْرَجُونٌ ﴾.

## الخير والشرجانبان في الإنسان:

قص الله علينا نبأ آدم مع إبليس، وكان مغزاه تقرير أن الإنسان له جانب خير يتلقى به أمر ربه وينفذه فيصل إلى سعادته وإلى رضا مولاه. وله جانب شر به يستجيب لوسوسة الشيطان وإغوائه فيبعد به عن سعادته ويصيبه غضب الله.

وأولاد آدم من آدم، تكوينهم من تكوينه، واستعدادهم من استعداده، وتأثرهم من تأثره، فلهم كأبيهم جانب خير يقودهم إلى الوحدة والاعتصام بأوامر الله وهدايته، وجانب شريغرى بينهم العداوة والبغضاء، ويوقعهم في المخالفة والعصيان. وإبليس الذي ابتلى الله به أباهم و فنشأ على عداوته، يغريه ويوسوس له وقد ابتلاهم به أيضًا، فأضمر لهم العداوة وأعد نفسه لأن يصنع معهم ما صنع مع أسهم، يكشف لهم عن عورات وسوءات.

لهذا كله، وجه الله إليهم أربعة نداءات متتالية بوصف البنوة للأبوة الواحدة التي من شأنها أن تسد عليهم أبواب الشر، وتقيهم أثر وسوسة الشيطان وإغوائه. أرشدهم في تلك النداءات إلى نعمته عليهم، وحذرهم بها من عدوهم، وإلى أن هدايته لهم وتحسكهم بها هي وحدها سبيل عصمتهم من الوقوع في كيده، ويذكرهم مع هذا بأن الحرمان من النعيم الذي أصاب والديهم إنما كان بنسيانهما نعمة الله، وباستجابتهما للشيطان وإغفالهما هداية الله الرحيم.

#### وحى الامتنان باللباس والزيئة،

امتن الله عليهم في أول هذه النداءات بأن هيأ لهم سبيل الحصول على الملبس الذي يسترون به عورتهم، ويريشون به أنفسهم في مناسبات التجمل، هيأ لهم مادته من القطن والصوف والحرير وما إليها، وألهمهم بما خلق فيهم من غرائز طرق استنباتها وطرق صناعتها بالغزل والنسج والخياطة، ولفت أنظارهم إلى أن تقوى الله في الانتفاع بتلك النعمة والوقوف بها عند الحد الذي رسم، هو أساس الرضا، وأساس الشكر، وهو الذي يحفظ السوءات من أن تظهر أو ترى، وهو الذي يجمل الحسى والنفسي ﴿ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنز لُنا عَلَيْكُمْ لِباساً يُوارِي سُوءاتكُمْ ورِيشاً وَلِباسُ التَّقُوكُ ذَلِكَ حَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّه لعلَهُمْ يَذَكُرُونَ ﴾.

وإذا كان للقرآن دلالاته الصريحة التي تدل عليها كلماته بمقتضى اللغة العربية ، فإن له بعد تلك الدلالة إيحاءات ، جدير بالناظرين فيه وبالمتعرفين على نواحيه أن يتنبهوا إليها ، وأن يسيروا في طريق معرفتها والانتفاع بها . وهذه آية اللباس وإنزال مادته وتمكين الناس منها تحدث عن اللباس الموارى للسوأة وعن الرياش ، وعن لباس التقوى ، وهي بعد توحي لتحقيق ثياب المواراة والرياش بالصناعة وبالجد في تحصيل موادها ، وتوحى بأن ستر العورة وزينة التجمل من أهداف الحكمة الإلهية في تمكين الإنسان من مادة اللباس وصناعته ، ومن طلب التقوى ومراعاة حق الله .

#### العرى والتبرج تلبية للشيطان؛

ولعل في هذا الإبحاء تعريضًا بأن عادة العرى التي يألفها بعض القبائل المتوحشة،

وعادة إبداء شيء من مفاتن الجسم كما يراه دعاة الحضارة الفاسدة، مخالف للأدب الإنساني والإرشاد الإلهي. وأرجو أن يكون لهؤلاء وهؤلاء من هذا الإيحاء الواضح ما ينبه وعيهم إلى هذا الأدب الذي يضعه الله بأصله ويرشد إليه في هذا النداء الكريم. أرجو أن يكون لهم من هذا الإيحاء ما ينبههم إلى أن الحضارة الحقة ليست في كشف المفاتن، ولا في إظهار العورات المثيرات للغرائز، وإنما الحضارة الحقة في السير على سنة الله، وعلى مقتضى ما أودع في الإنسان من الشعور الفاضل النزيه. أرجو أن يجدوا في هذا ما يحيى وعيهم، ويرشدهم إلى أن النزوع إلى هذه التقاليد الفاسدة - التي سرت إلى جماعة المسلمين من قوم حرموا من النظر في آداب الله وإرشاداته ليس إلا تلبية لفتنة الشيطان الذي فتن بها والديهم من قبل، وذلك هو ما تضمنه النداء الثاني من النداءات الأربعة: ﴿ يَا بني مَن قَالَ اللّهُ عَالَ اللّهُ عَن الْجَنّة يَنزعُ عَنْهُ مَا لِبَاسُهُ مَا لِيُربِهُ مَا الْجَاسُهُ مَا لِيُربِهُ مَا الْجَاسُهُ عَا لِيُربِهُ مَا الْجَاسُهُ عَا لِي اللّهُ عَنْهُ مَا لِبَاسُهُ مَا لِيُربِهُ مَا الْجَاسُهُ عَا لِي اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ مَا لِبَاسُهُ مَا لِيُربِهُ مَا الْجَاسُة عَنْهُ عَالَمُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ مَا لِمُاسَهُ مَا لِيُولِهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالَمُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ الْمَاسُهُ مَا لِيُربِهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ مَا لِمُاسَهُ مَا لِيُربِهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالَالِهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ عَالَهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالَمُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالَو اللّهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالَمُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالِمُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ

### توسط الإسلام في شأن الزينة:

 حرمه الله حقيقة ، وإلى أنه الجدير بتطهير النفوس من مقارفته بقوله : ﴿ قُلُ إِنَّمَا حَرَمُ رَبِّي النَّفُواحِشُ مَا ظَهْرَ مَنْهَا وَمَا بطن والإِثْمَ والْبغي بغيْر الْحق وأن تُشْرِكُوا باللَّه ما لمْ يُنزِلْ به سُلْطَانُا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّه مَا لا تُعْلَمُون ﴾ .

### الحد الفاصل بين المتقين المصلحين والكذبين المستكبرين،

ثم يجى، النداء الرابع ﴿ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ يَقْصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَن اتَّقَىٰ وَأَصُلُحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزِنُونَ ﴿ وَالْذَينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبُرُوا عَنْهَا أُولْئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيها خَالدُونَ ﴾ فيضع الحد القاصل بين أهل رضاه وتعيمه وإكرامه من عباده، وبين أهل غضبه ومقته وعذابه منهم. ويرد الأمر في ذلك كله إلى التقوى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وإصلاح ما فسد من النفوس والأعمال، وإلى عكس ذلك بالتكذيب للحق والاستكبار والترفع عن الخضوع لأوامر الله وأحكامه.

هذان موقفان من المواقف التي أردت أن أقفها في بعض نواحي ما تحدثت عنه هذه السورة الكريمة.

ثم ننتقل بعد هذه النداءات إلى بني آدم إلى موقف آخر من مواقف السورة المكية، وهو تصويرها لبعض المشاهد المهمة التي تكون يوم القيامة.

#### الآيات التي تعرض مشاهد القيامة:

تعرض السورة هذه المشاهد المهمة من حين الوفاة إلى حين استقرار أهل الجنة في الجنة، وأهل النار في النار. ويأتي ذلك في خمس عشرة آية تبدأ بالآية السابعة والثلاثين، وتنتهي بالآية الحادية والخمسين.

# يقول الله تعالى في هذه الآيات الكرعة:

﴿ فَمَنْ أَظُلَمُ مَمِّنِ افْتَرَىٰ عَلَى الله كذبًا أَوْ كذب بآيَاته أُولَٰتِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مَنَ الْكَتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتُوفُونَهُمْ قَالُوا آيْنِ مَا كُنتُمْ تَدُعُونَ مِن دُونَ اللّهَ قَالُوا صَلُّوا عَنَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَهُمْ كَانُوا كَافُويِنَ ﴿ ] قَالَ ادْخُلُوا فِي أَمْم قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُكُم مَنَ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَهُمْ كَانُوا كَافُويِنَ ﴿ ] قَالَ ادْخُلُوا فِي أَمْم قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُكُم مَن

الَجنَ والإِنسِ في النَارِ كُلِما دخلتُ أُمَةً لَعنتُ أُخَتها حتى إذا اداركُوا فيها جميعًا قالت أُخراهُم لأُولاهُم ربَنا هؤلاء أَضلُونا فآتِهم عذابًا ضعْفًا من النَارِ قال لكُلِ ضعْفٌ ولكن لا تعلمُون (٨٠) وقالتُ أُولاهُم لأُخراهُم فما كان لَكُم علينا من فضل فذُوقُوا العذابَ بِما كُنتُم تَكْسبُونَ ﴾.

# أساس الجريمة الكبرى التي استحق بها الكفار العداب:

وهنا نجد أول ما عنيت به الآيات هو التمهيد بلفت الأنظار إلى أساس الجريمة التي استحقوا بها العذاب، فقررت أنه لا أظلم عن افترى على الله كذبا أو كذب بأياته، فافتراؤهم على الله الكذب أنهم كانوا يقولون عن شركائهم ﴿هؤلاء شُفعاؤنا عند الله ﴾ ويقولون: ﴿لَوْ شَاء اللّهُ مَا أَشْرِكُنَا ولا آبَاؤنا ولا حرَمنا من شَيّّ ع ﴾. ﴿ وإذا فَعلُوا فاحشَةُ قَالُوا وجدنًا عليها آباءنا والله أمونا بها ﴾ ومنهم من قال: ﴿ أُوحي إلي ولم يُوح إليه شيء ﴾، ومن قال ﴿ مأن مثل ما أنول الله ﴾ فهذه كلها أكاذيب مفتراة على الله بغير علم، وهي تصدر عن لون من الإجرام خبيث يستحق أصحابه عليه أشد العذاب، وأما تكذيبهم بأيات الله في فذلك صادق بتكذيبهم بالآيات الكونية ، حيث يقطعونها عن دلالتها، ويباعدون بينها وبين نتائجها، ويقفون منها موقف الجمود والتحجر والاستكبار وعدم الاعتبار ، وصادق أيضًا بتكذيبهم بالآيات القولية ، كما كانوا يقولون عن الرسول والقرآن: ﴿ افْتَراهُ وأعانهُ عليه قومٌ آخرُون ﴾ أو ﴿ إنّها يُعلّمهُ بشرٌ ﴾ أو سحر أو شعر أو لا يحقق إصلاح البشرية ، أو نحو ذلك عا يقوله المكذبون المعاندون قديًا وحديثًا .

وإذا كانت هذه هي جريمتهم وواقع أمرهم في الافتراء على الله، والتكذيب بآيات الله، وكانت هذه الجريمة أبشع الجرائم، وصاحبها هو أكبر المجرمين ظلمًا، فهم إذن يستحقون العذاب أشد العذاب.

### تصوير حيرة الكافرين بعد الموت،

وبعد هذا التمهيد تعرض الآيات لمشاهد العذاب، فيكون أول ذلك عرض حالة المكذبين المفترين بعد الوفاة، حين تبدو أمامهم الحقائق مسفرة، ويصيرون من أمرهم في حيرة، فيسألهم رسل الله: ﴿ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ الله ﴾ ليشفعوا لكم؟ فيكون جوابهم ﴿ ضَلُوا عَنَّا ﴾ فلم يهتدوا إلينا ولم نهتد إليهم، ويشهدون على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.

وهنا يصدر عليهم الحكم النافذ: ﴿ الْأُخُلُوا فِي أُمْمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُكُم مِن الْجِنِ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ ﴾ وتصف الآيات تلاعنهم ومحاولة كل منهم التبرؤ من التبعات، والتنصل من المستوليات، معرفتهم أنهم جميعًا مشتركون في العذاب سواء في ذلك من ضل ومن أضل.

وقد جاء في القرآن كثير من الآيات يصور لنا موقف التابعين والمتبوعين بعضهم مع بعض حينما يصيرون جميعًا في النار. فمن ذلك قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ وَلُو يُرِى اللّهِ شَدِيدُ الْعَذَابِ آنَ الْقُولَةَ لِلّه جَمِيعًا وَأَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ (١٠٥٠) إِذْ تَبُراً الّذِينَ اللّهَ عَلَيهُم اللّهُ شَدِيدُ الْعَذَابِ وَتَقَطَّعَتُ بِهِمُ الأَسْبَابُ (١٠٥٠) وقالَ الذينَ اتّبَعُوا لَوْ أَنَ النّا كُولُكُ يُرِيهِمُ اللّهُ أَعْمَالِهُمْ حَسَرات عليهم وما هُم لِنَا كُولِينَ مَنَ النّار ﴾ .

وفى سورة إبراهيم: ﴿ وَبَرَزُوا لِلّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضَّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُتَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُغْنُونَ عَنَا مِنْ عَذَابِ اللّهِ مِن شَيْءٍ قَالُوا لُو هَذَانَا اللّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجزعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مُّحِيصٍ ﴾.

وفى سورة الأحزاب: ﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللّه وأطعنا الرَّسُولاَ (١٤) وَقَالُوا رَبُّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَصْلُونَا السَّبِيلاُ (١٧) رَبَّنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَّابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ﴾ .

وفى سورة سبأ: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الطَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عَندَ رَبِهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضَ الْقَوْلُ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُصْعَفُوا اللَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلا أَنتُمْ لَكُنَا مُؤْمِنِينَ (٣) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُصْعَفُوا أَنَحْنُ صددُنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءِكُم بَلْ كُنتُم مُجْرِمِينَ (٣) وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُصْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَكُفُر بِاللّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسرُوا النَّدَامَةَ لَمَا رَأُوا الْعَذَابِ وجَعَلْنَا الْأَغْلالِ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ .

وفى سورة الصافات: ﴿ وَقَفُوهُمْ إِنَّهُم مُستُولُونَ ﴿ آَ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ﴿ آَ بَلُ هُمُ الْيُومُ مُستَسلُمُونَ ﴿ آَ وَاقْبَلَ بِعُضَهُمْ عَلَى بِعُضِ يَساءَلُونَ ﴿ آَ وَالْوَا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيُمِينِ ﴿ آَ قَالُوا إِنَّكُمْ مُن سُلُطَانَ بِلْ كُنتُمْ قُومًا الْيَمِينِ ﴿ آَ قَالُوا بِلَ لَمُ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ آَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِن سُلُطَانَ بِلْ كُنتُمْ قُومًا الْيَمِينِ ﴿ آَ فَالُوا بِلَ كُنتُمْ قُومًا طَاغِينَ ﴿ آَ فَالُوا بِلَ كُنتُم قُومًا طَاغِينَ ﴿ وَهُمَا عَلَيْكُم مِن سُلُطَانَ بِلْ كُنتُم قُومًا طَاغِينَ ﴿ آَ فَعَلَ عِلْمُ لِلْكُ لَلْكُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا كُنّا كُنَا عَاوِينَ ﴿ آَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وفى سورة (ص): ﴿ هَذَا فَوْجٌ مُقَتَحِمٌ مَعَكُمْ لا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُواْ النَّارِ ۞ قَالُوا بَلُ أَنْتُمَ لا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَيْسَ الْقَرَارُ ۞ قَالُوا رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضَعْفًا فِي النَّارِ ۞ وَقَالُوا مَا لَنَا لا نَرَىٰ رِجَالاً كُنَّا نَعُدُهُم مِّنَ الأَشْرَارِ ۞ أَتَخَذُناهُمْ سِخْرِيًّا أَمُّ زَاغَتْ عَنْهُمُ الأَبْصَارُ ۞ إِنْ ذَلِكَ لَحَقَّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴾.

وفى سورة غافر: ﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ للَّذِينِ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهِلُ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ (٤٤) قَالَ الَّذِينِ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلِّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكُمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴾.

وبعد أن تعرض الآيات أمرهم هذا العرض، تعيد ذكر أسباب الحكم عليهم لتقرهذه الأسباب مرة بعد أخرى، ثم لتبنى عليها لونًا جديدًا من العذاب فتقول: ﴿ فَذُوقُوا الْعَذَابِ بَمَا كُنتُمْ تَكُسبُونَ (٣٠) إِنَّ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآياتنا واسْتَكْبرُوا عنها لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوابُ السَمَاءِ وَلا يدْخُلُونَ الْجَنةَ حَتَىٰ يلجَ الْجَملُ فِي سَمَ الْخَياطِ وَكَذَلكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ (٢٠) لَهُم مِن جَهنَمَ مِهادٌ ومِن فَوقِهمْ غَواشِ وَكَذَلكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴾

فهنا حرص واضع على ذكر الأسباب، وعلى أنهم يستحقون ما ينزل بهم بما كانوا يكسبون، وبكونهم كذبوا بالآيات واستكبروا عنها، وبكونهم مجرمين، وبكونهم ظالمين.

ثم هنا تصوير واضح أيضًا لإحاطة العذاب بهم: ﴿ لَهُم مَن جُهَنِّم مَهَادٌ وَمَن فَوقُهم

غواش أو وتصوير واضح لحرمانهم مما به تكون السعادة، فسعادة الأرواح إما بنزول الخيرات عليها من السماء أو بصعودها أو صعود أعمالها إلى السماء، وذلك أن السماء موضع البهجة ومكان التطلع النفسي إلى امنح والمعم، ومنها تنزل الخيرات، وإليها تصعد الأرواح، والأخبار بأنهم محرومون من تفتح أبواب السماء لهم، ومن أن يدخلوا الجنة، لاشك أنه غاية في الوعيد.

تعرض الآيات الكريمة هذا كله، وتصف أحوالهم في حيرتهم الكبرى، وفي تلاعمهم وتلاومهم، وفي شعورهم بالحسرة واليأس، كل ذلك في عبارات تجعل الغائب في صورة المحس المشاهد:

ـ أين ما كنتم تدعون من دون الله؟ أين هم ليشفوا لكم أو لينقذوكم من عذاب الله؟

لقد ضلوا عنا، إننا لا نراهم، إنهم لا يروننا!

. ادخلوا في أم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار .

يا للهول! ما هذه الأم المتراحمة المتساقطة في النار كأنها الفراش المتهافت، ما بالها تتلاعن؟ ما بال التابعين يحملون على المتبوعين: ﴿ رَبّنا هؤلاء أَصْلُونا فَآتِهم عَذَابا ضَعَفًا مَن النّار ﴾ وما بال المتبوعين يتبر ون من التابعين ﴿ فما كان لكم علينا من فضل ﴾ ، وما بال المتعارفين تناكروا؟ وما هذا البداء المجلجل الموشس:

. ﴿ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِن لا تَعْلَمُونَ ﴾ [.

. ﴿ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تُكْسِبُونَ ﴾ .

#### الموارِّنة بين مصير المؤمنين ومصير الكافرين،

ولا تقف الآيات الكريمة عند هذا الحد في تصوير هذه المآزق الحرجة التي سيقع الظالمون المكذبون فيها، ولكنها تمضى في لون آخر من التخويف وتحريك النفوس عن طريق الموازنة بين أحوالهم وأحوال المؤمنين بالدعوة، العاملين بمقتضى الإيمان:

فيقول الله عز وجل:

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ لا نُكَلِّفُ نفُسًا إلاَّ وُسْعِها أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجِنَة هُمُ

فيها خالدُون (٤٠) ونزعنا ما في صدورهم من غلّ تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كُنا لنه تدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودُوا أن تلكم الجنّة أورثْتَمُوها بما كُنتُم تُعْمَلُون ﴾.

وأول ما نراه في هذه الموازنة أن الله تعالى يبين مصير المؤمنين، وهو الجنة، ذلك المأوى العظيم المزود بكل أسباب النعيم والترف والرفاهية، في مقابل ما ذكر من قبل عن مأوى الكافرين في جهنم، حيث المهاد منها، والغواشي فيها.

ثم يصف صفاءهم الروحى، وسمو أنفسهم، وما أفاضه الله عليها من الجمال والرضا، وأنها خلصت من دفائن الحقد، وظواهر الغل. وذلك في مقابل ما ذكره من قبل من تلاعن الكافرين وتلاومهم، ومحاولة كل من التابعين والمتبوعين إلقاء المسئولية على أصحابه.

ولا شك أن للموازنة على هذا النحو تأثيراً عظيمًا، فإن الإنسان مطبوع على حب الخير لنفسه، وعلى الرغبة في إبعاد السوء عنها، وإذا علم أن أحدًا فاز أو سيفوز بالخير من دونه، تحركت في نفسه عوامل الغيرة والتنافس، وكذلك إذا شعر بأن أحدًا سينجو من السوء حين يقع هو فيه، فإنه يفكر في ذلك تفكيراً يسوقه إلى شيء من الحذر.

فالقرآن يريد بإبراز هذين الموقفين: موقف الكافرين، وموقف المؤمنين، عن طريق الموازنة والمقابلة في كثير من آياته، إثارة العوامل النفسية التي ترجع إلى حب الإنسان نفسه، وحرصه على أن يفوز بالخير، وينجو من الشر، وأن يكون في صف السعداء الفائزين، لا في صف الأشقياء الخاسرين.

ثم يبين الله تعالى بعض ما يحيط بالمؤمنين من نعيم: ﴿ تَجْرِي مِن تَحْبُهُمُ الْأَنْهَارُ ﴾ في مقابل المهاد والغواشي الجهنمية، ويبين فرحهم بهذا النعيم، وإيمانهم بمصدره الذي أنعم عليهم به، فيعترفون له بالحمد والثناء، وأنهم يشعرون بهذه النعمة فيتلذذون بذكر الحق الذي كان إيمانهم به سببًا فيها، وفي ذلك مقابلة بينهم وبين الكفار الذين حدث الله عنهم أنهم يعترفون على أنفسهم بالكفر حين يرون ضلال شركائهم عنهم: ﴿ وشهدُوا على أنفسهم بالكفر حين يرون ضلال شركائهم عنهم: ﴿ وشهدُوا على أنفسهم أنهم عنهم .

تُم يقرر المؤمنون- بعد الحمد لله، والثناء عليه- توفيق الله لهم، وأنهم يؤمنون بأن هذا

التوفيق الإلهي هو السر في اهتدائهم، ولولاه ما كانوا مهتدين ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتُدِي لُولًا أَنْ هَذَانا اللَّهُ ﴾ .

وهنا ينطلق نداء الحق سبحانه تحية لهم وتكريًا ﴿ أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ .

إنهم يسمعون هذا النداء، ويسمعون أنهم منحوا نعمة الله بعملهم الصالح، وفي ذلك مقابلة بينهم وبين الكافرين الذين قبل لهم: ﴿ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ وهكذا يرفع المؤمنون بأعمالهم، ويكرمون بذكرها واحتسابها لهم، ويخفض الكافرون بأعمالهم ويهانون ويقرعون باحتسابها عليهم وإذاقتهم العذاب بسببها ﴿ كَذَلِك يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾.

# التكليف بحسب الوسع:

وينبغى أن نلتقت هنا إلى أمور ثلاثة:

أولا: فائدة قوله تعالى وهو بصدد جزاء المؤمنين: ﴿ لَا نُكُلُّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعْهَا ﴾ .

وهذه الفائدة هي زيادة التبكيت وإيقاع الحسرة في قلوب الكافرين، إذ فاتهم ذلك الجزاء العظيم مع أنهم لم يكلفوا في سبيل الحصول عليه ما ليس في وسعهم، وقد فعله المؤمنون ولم يفعلوه هم.

### معنى كون الجنة ميراثا للمؤمنين،

ثانيًا: التعبير عن نيل المؤمنين للجنة بقوله ﴿ أُورِثْتُمُوهَا ﴾.

والمعروف في الإرث أنه انتقال الملك أو الاختصاص من مستحق إلى آخر بسبب موت السابق.

وقد استعمله القرآن الكريم هكذا في الحكم، والعلم، والنبوة، والمال، والملك، والنساء: ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ ﴾ ، ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ ، ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ ﴾ ، ﴿ وَأَوْرَثُكُمْ أَرْضَسِهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ﴾ ، ﴿ لا يَحِلُ لَكُمْ أَنْ تُرِثُوا النِّسَاءُ كَرُهًا ﴾ .

وقد جاء اللفظ مضافًا إلى الله سبحانه في مثل: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُرِثُ الأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا ﴾، ﴿ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴾ .

والتعبير في هذا مبنى على اعتبار أن للناس ملكا وتصرفًا فيما مكنهم الله منه، ثم بعد انقراضهم وفنائهم يرجع الأمر في ظاهره. كما هو في حقيقته ملكا وتصرفًا إلى الله سبحانه الواحد القهار، الباقي الذي لا يفني.

أما في آيتنا هذه: ﴿ أُورِثُتُ مُسُوهًا ﴾ وما ماثلها من قوله تعالى: ﴿ اللَّهِ مِن الْعَقَلُ وقوة الْفُرْدُوسُ ﴾، فقد نظر في هذا التعبير إلى أن الناس جميعًا ـ بما أودع فيهم من الْعقل وقوة النظر وفطرة الإيمان، وما يسر لهم من دلائل في أنفسهم وفي الآفاق حتى صاروا بذلك متمكنين من الإيمان والعمل الصالح ـ كأنهم قد مكنوا من جزاء الإيمان، واستحقوا دار النعيم، فلما أعرض بعضهم وكذبوا وأهملوا النظر والاستدلال، واستبدلوا الكفر بالإيمان، حرموا ذلك الجزاء، وصار إلى الآخرين الذين حافظوا على فطرتهم فصدقوا وعملوا.

على هذا الاعتبار جاء التعبير بالإرث فى حصول المؤمنين على الجنة، ولعل هذا يفسر ما يروى فى هذا المقام من أنه ليس من مؤمن ولا كافر إلا وله فى الجنة منزل، فإذا دخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، ودخلوا منازلهم، رفعت الجنة لأهل النار فنظروا إلى منازلهم فيها، فقيل لهم: هذه منازلكم لو كنتم عملتم بعمل أهل الجنة، ثم يقال: يا أهل الجنة، رثوهم بما كنتم تعملون، فيقتسم أهل الجنة منازلهم.

على أن لفظ «الميراث» يلمح منه معنيان:

الأول: عظم المال الذي يصير إلى الوارث دون عناء ولا مشقة، وهذا شأن الجنة، تصير إلى أربابها بدين كله يسر وسهولة، يأبى العسر والتشدد، وفي التلميح إلى ذلك تقول الآية: ﴿ لا نُكَلِفُ نَفْسًا إِلاً وسُعْهَا ﴾.

والمعنى الشاني: صيرورة هذا الموروث إلى الوارث دون منازع، وهكذا تنال الجنة، يتمتم كل مؤمن بمنزلته فيها دون أن ينازعه أحد.

وعا قبيل في المني المراد هنا، ما ذكره الإمام الرازي من أن المراد بقوله تعالى:

﴿ أُورِثْتُمُوهَا ﴾ صارت إليكم، كما يصبر الميراث إلى أهله، والإرث قد يستعمل في اللغة ولا يراد منه زوال الملك عن الميت إلى الحي، كما يقال: هذا العمل يورثك الشرف، أي يصيرك إليه.

# هل يدخل الناس الجنة بأعمالهم أو بمحض الفضل الإلهي؟،

ثَالنًا: التعبير بقوله ﴿ بِمَا كُنتُم تَعْملُون ﴾ يدل على أن العمل سبب في الحصول على الجنة .

وكما جاء التعبير في هذا المقام بالباء الدالة على السببية جاء التعبير في آيات أحرى باللام الدالة على الملك ﴿ للذينَ اتَقُواْ عندَ ربَهِمْ جنَاتٌ تَجْرِي من تحتها الأنهار ﴾ وجاء التعبير في آيات أخرى بأنها جزاء أو أجر ﴿ وجزاهُم بِما صبرُوا جَنَةٌ وحريرا ﴾ ، ﴿ تجري من تحتها الأنهارُ خالدين فيها نعم أَجْرُ الْعَاملين ﴾ .

وكثيراً ما يجىء إثبات الجنة لموصوفين بوصف الإيمان والعمل الصالح، وهذا أسلوب يدل على عليّة الوصف لنيل الجزاء، ومن ذلك قوله تعالى في آيتنا هذه: ﴿ وَالّذِين آمنُوا وَعَمَلُوا الصَّالَحَاتِ لا نُكلَفُ نَفُسا إلا وُسْعَها أُولُنكَ أصْحَابُ الْجنة هُمُ فيها خالدُون ﴾ وأمام هذه الأساليب وكلها يدل على العلية والسببية لا نستطبع أن نقول: إن العمل لا دخل له في الجزاء.

وقدرأت طائفة أن المؤمن لا يجب له بعمله وطاعته ثواب، ويذكرون في ذلك.

أولا: الحديث المروى في الصحيحين: «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قـالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته».

وثانيًا: أن الطاعة إنما حصلت بفعل الله، ولا يوجب فعل الله على الله شيئًا.

وثالثًا: أن نعم الله على العبد لا تعد، وهي توجب الشكر، فهذه الطاعات قد وقعت في مقابلة النعم، فيبقى الثواب غير مقابل.

وهكذا استدلوا على إبطال شيء أثبته القرآن بأساليب مختلفة في آيات متعددة، وهي نظريات نشأت من الخلط بين ما يجب لكونه من مقتضى الحكمة الإلهية التي لا يمكن أن يتخلف حكمها، وبين ما يجب على الله بمعنى أن موجبًا أوجبه عليه وألزمه به. والوجوب إذا كان معناه عدم التخلف لاقتضاء الحكمة إياه، لا يقال فيه ذلك، وحصول الطاعات لا ينكر أحد أن للعبد دخلا فيه، أقله توجيه العبد واختياره الصالح للطرفين إلى أحدهما بعينه.

والطاعات وجبت بإيجاب مستقل عن النعم التي كانت بمحض الجود الإلهي الذي لا يطلب له مقابل.

أما الحديث فمعناه: أن هذا الجزاء الذي يحصل عليه الطائع ليس بدلا مماثلا لطاعته، وليس جزاء مساويًا كالشأن بين البدلين، وإن كانت الطاعة هي التي أوجبته وتسببت فيه، فالمعنى: لن يدخل أحدكم الجنة بعمل يساويها وما فيها من نعيم، ففضل الله عظيم سابغ باعتبار جعله الجنة بدلا من عمل محدود قليل لا يطاولها، ولا يقابلها في ذاته.

# مخاطبة أهل الجنة لأهل النار تبكيتا لهم وتسجيلا عليهم

بعد هذا نرجع إلى بقية الآيات لنرى بقية المشاهد:

يقول الله عز وجل:

﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَة أَصْحَابِ النَّارِ أَنْ قَدْ وجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبَّنَا حَقًا فَهِلْ وَجَدَتُم مَّا وَعَدَ رَبُكُمْ حَقَا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَنْ مُؤذَنْ بَيْنَهُمُ أَنْ لَعْنَةُ اللّه على الظَّالِمِين (١٠) الَّذِين يَصُدُّون عَن سَبِيلِ اللّهِ وَيَيْغُونَهَا عِوْجًا وَهُم بِالآخِرَةِ كَافِرُونَ ﴾.

أصحاب الجنة يريدون بما وعدهم ربهم الجنة نفسها وما فيها من نعيم مقيم، وقد جاء الوعد بذلك في مثل قوله تعالى: ﴿ أعدَتُ للمُتَقِينَ ﴾، ﴿ مثلُ الْجنَة الَّتِي وُعِدَ الْمُتَقُونَ فِيها أَنْهارٌ مَن مَاء غَيْرِ آسن ﴾، ﴿ وبشَر الذين آمنُوا وعملُوا الصّالحات أنَّ لهُمْ جَنَات ﴾ .

ويريدون بقولهم لأهل النار: ﴿ فهلُ وَجدتُم مَا وَعَدَ رَبُكُم حَفًا ﴾ النار وما فيها من العذاب، وإنما لم يضف الوعد إلى أهل النار لأنه تبين أنهم لم يكونوا محلا لهذا الوعد، فسألوهم عن الوعد المطلق الموجه في الدنيا إلى الناس كافة، وهذا بناء على أن الوعد خاص بالخير، وكذا يصح على أنه عام في الخير والشر، ويكون المعنى: هل وجدتم ما وعد ربكم المؤمن والفاجر حقًا، وهو ما يدل عليه حدّف المفعول.

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد ﴿ أوعدكم ﴾ وإنما عبر بالوعد للمشاكلة ، وحذف المعول إيذانًا بانحطاط درجتهم عن المخاطبة .

وقد جاء الوعد متعلقًا بالشر في قوله تعالى: ﴿ قُلُ أَفَأَنَيْكُم بِشُرَ مِن ذَلِكُمُ النَّارُ وعَدَهَا اللهُ على التهكم في الأول، ﴿ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ ﴾ إشارة للبعث، وخرج كل ذلك على التهكم في الأول، والمشاكلة في الثاني، والتغليب في الثالث.

وفى قوله تعالى: ﴿ فَأَذَن مُؤذِن بَيْنَهُم ﴾ نكر المؤذن لأن معرفته غير مقصودة، بل المقصود الإعلام بما يكون هنالك من الإعلام، ولم يروعن النبي عربي المنالك من الغطمي، من الغيب الذي لا يعلم إلا بالوحى القطعي،

وفي هاتين الآيتين تعرض السورة لمرحلة أخرى من مراحل العذاب، وهي نداء أصحاب الجنة لأصحاب النار نداه يسجل عليهم الخزى والنكال، ويشعرهم بالحسرة والندامة، إذ كذبوا بما يرونه الآن واقعًا في مقابلة النعيم الذي صار إليه أهل الإيمان، وأحسوا به كذلك واقعًا.

وفى هذا نرى صورة أخرى من الحديث الذى عثل الرضا والاطمئنان واللذة من جانب، وعثل الحسرة والذلة والقلق من جانب آخر، ويصور الحكم النافذ الذى لا مرد له، ولا محيص عنه، يؤذن به مؤذن لا يدرك كنه، ولا يعلم من هو؟ ولا ما صوته؟ ولا كيف يلقى أذانه؟ ولا كيف يكون أثر هذا الأذان في نفوس سامعيه؟

وإنه لتصوير قوى بارع، يحرك إليه النفوس، ويهز المشاعر، ويبين أن النهاية الأليمة المتوقعة لهؤلاء المكذبين إنما هي تسجيل اللعنة عليهم، والطرد والحرمان من رحمة الله، مشيرًا إلى أسباب ذلك الحرمان الماثلة في ظلمهم الذي كونه صدهم عن سبيل الله، وبغيهم إياها عوجًا وانحراقًا، وكفرهم بدار الجزاء.

#### الصدعن سبيل الله وأثوانه:

وهنا نقف وقفة يسيرة نتحدث فيها حديثًا موجزًا عن االصد عن سبيل الله عنقول: كثيرًا ما عرض القرآن الكريم للصد عن سبيل الله: فمن ذلك في حق المشركين: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ لِيصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَينُفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴾ ، ﴿ وَلاَ تَكُونُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴾ ، ﴿ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطُوا وَرِثَاءَ النَّاسِ وَيُصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطً ﴾ .

ومن ذلك في حق المنافقين: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ النَّمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴾.

ومنه في حق أهل الكتاب: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ لِمْ تَصَدُّونَ عَن سَسِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عَوْجًا وَأَنتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ .

وفى شأن الأحبار والرهبان: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهُبَانِ لَيَا أَيُّهَا اللَّهِ وَاللَّهِ فَاللَّهِ وَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ وَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّالِمُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا الللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَا الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

إلى غير ذلك من الآيات.

وإذا تأملنا هذه الآيات وجدنا أن الذين يصدون عن سبيل الله هم:

- (١) أرباب الأموال يستخدمونها في إغراء الناس بالتكذيب.
- (٢) وأصحاب الأراء والتوجيه، من الأحبار والرهبان، وأرباب الشكوك والشغب.
- (٣) المنافقون الذين يلقون في روع الناس أن أحكام الله ودينه ليست كفيلة بإسعاد المجتمعات، ولا صالحة للتطور الزمني والمدني.
- (٤) المعوقون للحركات الإصلاحية جمودًا منهم على ما ألفوا، أو خوفًا على أنفسهم من ضياع مصالح لهم.

كل هؤلاء صادون عن سبيل الله، باغون لها عوجًا، والله تعالى يذكر لنا مصيرهم، تحذيرًا لهم، وتحذيرًا منهم.

وصدق الله العظيم حيث يصف كتابه الكريم، فيقول جل جلاله:

﴿ كتابُ أَنزلْناهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجِ النَّاسِ مِن الطَّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنَ رَبِهِمْ إِلَى صواطِ العزيزِ الْحميد (١) الله الذي لَهُ مَا في السَموات وما في الأرض وويْلُ لَلْكَافرِينَ مِنْ عَذَابِ شَديد (٣) الله ويبُغُونها عوجاً (٣) الله يستحبُون الْحَياة الدُّنيا على الآخرة ويصُدُونَ عن سبيل الله ويبُغُونها عوجاً أُولُنك في ضلال بعيد (٣) وما أَرسَلْنَا مِن رَسُولِ إِلاَ بلسان قومه ليبين لهم فيضلُ الله من يُشَاءُ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾.

# مشهد آخر من مشاهد الأخرة،

يقول الله تعالى بعد الكلام عن نداء أهل الجنة لأهل النار: ﴿ وَبِينَهُ ما حِجابٌ وعلى الأعْرَافِ رِجالٌ يَعْرِفُونَ كُلاَ بِسِماهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابِ الْجَنَة أَنْ سَلامٌ عليكُمْ لَمْ يَدْخُلُوها وَهُمْ يَظْمَعُونَ (٢٠) وَإِذَا صُرِفَتُ أَبْصارُهُمْ تَلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبِنَا لا تَجْعَلْنَا مِعَ الْقُومُ وَهُمْ يَظْمُعُونَ (٢٠) وَإِذَا صُرِفَتُ أَبْصارُهُمْ تَلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا مَا الْعَنى عنكُمُ الطَّالَمِينَ (٢٠) وَنَادَى أَصْحَابُ الأَعْرَافِ رِجَالاً يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُم قَالُوا مَا أَغْنَى عنكُمُ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكُبُرُونَ (١٠٤) أَهُولًا عِلَيْنَ أَقْسَمْتُمْ لا يَنَالُهُمُ اللّهُ بِرَحْمَة ادْخُلُوا الْجَنَة لا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكُبُرُونَ (١٤) أَهُولًا عِلَيْنَ أَقْسَمْتُمْ لا يَنَالُهُمُ اللّهُ بِرَحْمَة ادْخُلُوا الْجَنَة لا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تُحْزَتُونَ ﴾.

وفي هذه الآيات يجيء ذكر لفرقة لم يتحدث عنها القرآن الكريم باسمها ومكانها وندائها إلا في هذه السورة، وفي هذه الآيات، وهي الفرقة التي سميت «بأصحاب الأعراف، وسميت السورة باسمها.

وذلك وصف لمشهد آخر يبين أن بين أهل النار وأهل الجنة حجابا، وأن هناك جماعة على الأعراف ينادون أهل الجنة بالتحية والتكريم، ويستعيذون بالله من أن يجعلهم مع أهل النار فر ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين في وهو دعاء تذلل ولهم فيه مع ذلك لذة، ولأهل النار منه حسرة، ثم يأخذ أصحاب الأعراف في تبكيتهم من جهة ما كانوا يجمعون من النار منه حسرة، ثم يأخذ أصحاب الأعراف من استكبار عن تقبل دعوة الحق، وأن هذا جموع ليصدوا عن سبيل الله، وما كانوا يبدون من استكبار عن تقبل دعوة الحق، وأن هذا وذاك لم يغنيا عنهم من شيء، ثم من جهة موقفهم من المؤمنين في الدنيا حيث كانوا يستهزئون بهم ويقسمون الأيمان الغليظة على أنهم لا يمكن أن يكونوا صالحين، وأن ينالهم الله برحمة منه.

# كلام العلماء في الحجاب الذي بين الجنة والنار وفي الأعراف وأصحابها:

وقد تكلم العلماء في هذا المقام كثيراً: تكلموا في الحجاب الذي بين الجنة والنار، وتكلموا في الأعراف ورجاله، وكان بهم في ذلك آراء وصلت فيما كتب المفسرون إلى اثنى عشر قولا:

فمن قائل: إن الحجاب الذي بين الحنة والنار، أو بين أهليهما، هو السور المذكور في سورة الحديد: ﴿ يوم يقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالْمُنافِقَاتُ للَّذِينَ آمَنُوا الظُرُونَا نَقْتَبُسُ مِن نُوركُم قيل ارْجَعُوا وراءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً فَضُرِب بَينَهُم بِسُورٍ لَهُ باب باطنه فيه الرَّحْمة وظاهره من قبله العُداب ﴾، وإن الأعراف أعالى ذلك السور، مأخوذ من عرف الديك، أو عرف الفرس.

ومن قائل إن الأعراف هي شرف الصراط.

ومن قائل إن المقصود بالأعراف جبل أحد، ويذكرون فيه حديثًا "إن أحدًا جبل يحبنا ونحبه، وإنه يوم القيامة عمثل بين الجنة والنار، ويحبس عليه أقوام يعرفون كلا بسيماهم، هم إن شاء الله من أهل الجنة الوحديثًا آخر "إن أحدًا على ركن من أركان الجنة الوحديثًا ثالثًا "أحد جبل يحبنا ونحبه، وإنه على ترعة من ترع الجنة".

ومن قائل إن رجاله هم الملائكة، أو الأنبياء، أو عدول الأم الشهداء على الناس، أو العباس وحمزة وعلى وجعفر، أو أهل الفترة، أو الذين تستوى حسناتهم وسيناتهم . . إلى غير ذلك من الأقوال التي نراها في كتب التفسير .

#### الرأى الذي نختاره في الحجاب والأعراف؛

والذى يجب علينا أن نقف عنده هو: أن هناك حجابًا بين الجنة والنار، قد يكون ماديًا، وقد يكون معنويًا، والله أعلم بحقيقته، والمقصود أن بين الجنة والنار ما يحجز بين الفريقين، وأن هذا الحجاب الحاجز لا يمنع من وصول الأصوات عن طريق المناداة، وأن هناك مكانًا و مكانة له صفة الامتياز والعلو، وأنه بكون على هذا المكان رجال لهم من المكانة ما يجعلهم مشرفين على هؤلاء وهؤلاء، ينادون كل فريق بما يناسبه: يحيون أهل الجنة، ويبكتون أهل النار.

# أصحاب الأعراف هم عدول الأمم والشهداء على الناس؛

وإنما رجحت أنهم ليسوا من الملائكة لقوله تعالى: ﴿ رِجَالٌ ﴾ وهو تعبير لم يعهد عن الملائكة، وهو يوحى أيضًا بأن أصحاب الأعراف على صفة ممدوحة، ولهم منزلة مرموقة على حد قوله تعالى: ﴿ رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمُ تَجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذَكْرِ الله وإقَامِ الصَلاةِ وَإِيتَاءِ الرَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴾ .

وليس أصحاب الأعراف عن تساوت حسناتهم وسيئاتهم كما جاء في بعض الأقوال، لأن ما نسب إليهم من الأقوال لا يتفق مع انحطاط منزلتهم عن أهل الجنة، انظر قولهم للأن ما نسب إليهم من الأقوال لا يتفق مع انحطاط منزلتهم عن أهل الجنة، انظر قولهم للمستكبرين: ﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴾، ﴿ أَهَوُلاءِ اللَّذِينَ القَسَمْتُمُ لا يصدر إلا من أرباب المعرفة الذين اطم أنوا إلى مكانتهم.

أما قوله تعالى: ﴿ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمُعُونَ ﴾ فليس حديثًا عنهم، ولكن عن أهل الجنة.

ولذلك أرجح أن رجال الأعراف هم عدول الأم، والشهداء على الناس وفي مقدمتهم الأنبياء والرسل، وقد جاء التصريح بهؤلاء في كثير من الآيات، مثل قوله تعالى:

﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَنَّنَا مِن كُلِّ أُمَّةً بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَوُلاءِ شَهِيدًا ﴾ .

﴿ وَكَذَلَكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ .

﴿ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِها وَوُضِعَ الْكَتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴾.

#### أسئلة وأجوبتهاء

وهنا قد يسأل بعض الناس فيقولون: إن كل آيات القرآن تجعل الناس فريقين، فريقًا في الجنة، وفريقًا في السعير، فما بال هذه الآيات تجعل الناس فرقًا؟

وبالتفسير الذي فسرناه يعلم أنه لا محل لهذا السؤال، إذ ليس معنا إلا فريقان، فريق الجنة، وفريق السعير، نعم من فريق الجنة هؤلاء الذين خصوا بهذه المنزلة.

وقد يسأل بعض الناس سؤالا آخر فيقولون: إذا كانت الجنة في السماء والنار في الأرض ـ كما يقولون ـ فكيف يمكن أن يبلغ هذا النداء؟ أو كيف يصح أن يقع؟

وأجاب عنه بعض المفسرين بأن الله قادر على أن يقوى الأصوات والأسماع فيصير البعيد كالقريب، وبأنه يحتمل أن الله يجر إحدى الدارين إلى الأخرى، إما بإنزال العليا، أو برفع السفلى.

### المنهج السليم في الإيمان بالشنون الغيبية،

وإنى لأعجب من مثل هذه الأسئلة وأجوبتها، فكأن هؤلاء قد علموا المواقع الجغرافية لكل من الجنة والنار، وعرفوا النسبة بينهما، وعرفوا حقيقة الحجاب، وكيفية أصوات أهل الجنة وأصوات أهل النار، ومثل هذا لا يستحق النظر!.

وكذلك يسأل بعضهم فيقول: كيف يرى أهل الجنة أهل النار، أو العكس، مع أن بينهما حجابًا؟

ويقولون في الجواب عن ذلك: يحتمل أن سور الجنة لا يمنع الرؤية لما وراءه لكونه شفافًا كالزجاج، أو أن فيه طاقات تحصل الرؤية منها.

وهكذا شغل بعض المفسرين الناس عن معانى العظة والاعتبار، والتخويف والإنذار، وصوروا لهم المعانى الغيبية التي استأثر الله بعلمها على نحو ما يشاهدون ويألفون، ولو أن التاريخ تقدم باختراع «الراديو» ناقل الأصوات، و «التليفزيون» ناقل الصور، لرأينا من يجيب عن سؤال الأصوات باستعمال الراديو، وعن سوال الرؤية بالتليفزيون!:

والمنهج السليم هو الإيمان بالغيب على ما جاء وفي حدود ما جاء دون تزيد أو محاولة لقياس الغائب على الشاهد، ولا يجب الإيمان في ذلك إلا بما صح وأفاد العلم من كتاب أو سنة .

# المشهد الأخيربين أصحاب الجنة:

بقى من مشهد العذاب الأخروى ذلكم المشهد الأخير الذى تضمنته هاتان الآيتان ﴿ وِنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابِ الْجِنَةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنا مِنَ الْمَاء أَوْ مِمَا رِزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكَافِرِينَ (3) الَّذِينَ اتَّخَذُوا دينهُمْ لَهُوا ولعبا وَغُوتُهُمُ الْحَياةُ الدُّنيا فَالْيُومُ نَسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاء يُومُهمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بَآيَاتِنا يَجْحَدُونَ ﴾.

يستجدى أهل النار - بعد أن أحاط بهم العذاب ولفحتهم حرارة النار ، واشتد بهم الظمأ وهم في سموم وحميم - أهل الجنة أن يمنحوهم شيئًا بما يتمتعون به من شراب وطعام ، ويقابل أهل الجنة هذا الاستجداء بما يقطع عليهم الأمل في الحصول على ما يطلبون ، ويؤكدون لهم أن الله حرمهما على الكافرين . وليس القصد تحريم التكليف والنهى ، وإنما القصد تحريم المنع بطريقة القهر ، وذلك على حد قوله تعالى : ﴿ وحرامٌ على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعُون ﴾ . فهو تحريم فعلى قضى الله به عليهم جزاء لموقف العناد والتكذيب ، ثم وصفهم أهل الجنة بالوصف الذي اختاروه لأنفسهم وكان سببًا في ذلك الحرمان : ﴿ الذين اتخذوا دينهُم لهوا ولعبًا وغرتهُم الحياة الذئيا ﴾ .

# اتخاذ الدين لهوا ولعبا والغرور بالدنياء

والقرآن كثيراً ما يضيف هذا الوصف إلى الكافرين ويعلن أنه سبب نكبتهم وسوء مصيرهم، والمعنى أنهم اتخذوا دينهم صوراً ورسومًا لا تزكى نفسًا، ولا تطهر قلبًا، ولا تهذب خلقًا، ولا تصلح فاسدًا. اتخذوا دينهم هكذا، وكان اشتغالهم به على حذا النحو صرفًا للوقت فيما لا يفيد وهو اللعب، أو شاغلا لهم عن الجاد النافع وهو اللهو. وقلبوا بذلك في الوقت نفسه حقيقة الدين، وسلخوه عما أراد الله به من تطهير النفوس وتزكية القلوب وإصلاح المجتمع، ثم أرشد بقوله: ﴿ وَعُرَنّهُم الْحَيَاةُ الدُنْيَا ﴾ إلى العلة الحقيقية التي لوت بهم الطريق، وعدلوا بها عن حقيقة الدين وهي اغترارهم بزخارف هذه الحياة الدنيا، وانصراف قلوبهم إليها، وظنهم أنها الحياة ولا حياة لهم بعدها، فعكفوا على الحانب المادي المظلم وحرموا أنفسهم من الجانب الروحي المضيء، فعاشوا في ظلمة الجانب المادي المظلم وحرموا أنفسهم من الجانب الروحي المضيء، فعاشوا في ظلمة حالكة في الدنيا، وسيصيرون إلى ما اختاروا لأنفسهم في الآخرة.

#### جماعة الماديين:

ولعل أظهر طائفة يصدق عليها هذا الوصف فيما بيننا هم جماعة المادين، الذين أنكرت قلوبهم معانى الرحمة والعطف، وكفروا بما يجب أن تكون عليه صلة المخلوق بالخالق. هؤلاء الذين يتمثلون اليوم في الطغيان المالي الفردي الرأسمالية الفردية، وفي الطغيان المالي الحكومي «الرأسمالية الدولية» فكلتا الطائفتين قد غرتهم الحياة الدنيا بحق، واتخذوا اللهو واللعب دينًا، به يتعبدون، وباسمه ينافقون، وإليه ينتسبون.

وإذا كانت الرأسمالية الفردية تستغل حاجة الفقير وتموت أمام طغيانها فضيلة الرحمة بالإنسان الضعيف، فالرأسمالية الدولية تستلب من الفقير المتكسب حقه، ومن العامل المجد أجره، وتركز المادة في بضعة من الرجال القائمين بالحكم تحت ستار زائف هو ستار العدالة الاجتماعية».

فليحذر من ينشق غبار هؤلاء وهؤلاء، كما تحذر طوائف أخرى ليسوا عنا ببعيد، اتخذوا دينهم صوراً ورسومًا بها يلهون ويلعبون: ينتهزون لها الأعياد والمواسم والاحتفالات الدينية، والحلقات التي خلعوا عليها والاحتفالات الدينية، والحلقات التي خلعوا عليها اسم حلقات الذكر، والمواكب التي يسيرون بها في الطرقات وقد أحاطت بهم الشياطين من كل الجهات، وخلعوا عليها اسم موكب الخليفة!! فليعتبر هؤلاء كما يعتبر هذا الفريق الثالث الذين يقيمون حقلات الملاهي باسم أعمال الخير التي يدعو إليها الدين. كل هؤلاء يصدق عليهم من قريب أو بعيد ﴿ اتّخذوا دينهُم لهوا ولعباً ﴾.

بعد هذا يسمعون الحكم الإلهى العادل ﴿ فَالْيُومُ نِسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاء يَوْمُهُمْ هذا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجُحُدُونَ ﴾ جحدوا آيات الكون فلم تتفتح لها عيونهم، ولم تشتغل بها أفكارهم، ولم تتجه إليها قلوبهم وجحدوا آيات التشريع فلم يسمعوا لها ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَةً مُمَّا تَدْعُونَا إليه ﴾ وأعرضوا عن حكم الله، وإرشاد الله، وأخلاق الله، وبذلك نسوا لقاء يومهم هذا، فوقعوا فيما وقعوا فيه، وحقت عليهم الكلمة، وباءوا بالخسران المبين.

# لا عدر لهؤلاء بعد أن جاءهم كتاب الله،

وبعد هذه المشاهد يأتي قوله تعالى: ﴿ ولقد جنناهُم بكتابٍ فصلناهُ على علم هدى

وَرَحْمَةُ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ هَا يَنظُرُونَ إِلاَ تَأْوِيلُهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِنَا بِالْحِقَ فَهَل لَنَا مِن شُفَعاء فيشْفَعُوا لِنَا أَوْ نُرِدُ فَنَعْمَلَ عَيْرِ الَّذِي كُنَا نَعْمَلُ قَدْ خَسرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾.

تأتى هذه الآية فتقطع أعذارهم، وتبطل حججهم، وتبين أنهم هم الذين جنوا على أنفسهم، فقد بينا لهم وفصلنا في كتبنا وعلى ألسنة رسلنا ما نعلم أنه سبيل سعادتهم، وجثناهم به واضحًا لا لبس فيه ولا غموض، مطابقًا للحق الذي نعلمه سبيلا للسعادة، فما كان منهم إلا أن تنكبوا الصراط ونبذوا ما فصلناه على علم وراء ظهورهم مؤثرين عليه إملاء الشهوات والأهواء، وإملاء الحياة الدنيا الفانية. فماذا ينتظرون؟ أينتظرون حقًا غير الحق الذي فصلناه لهم على علم منا ولاحق سواه، وقد ارتضيناه وأكملناه؟ أم ينتظرون باطلا غير الباطل الذي هم فيه؟ لم يبق لهم سوى أن ينتظروا عاقبة الأمر وما يؤول إليه الشأن حينما ينكشف لهم الحق ويعترفون به ﴿ قَدْ جَاءَتُ رُسُلُ رَبّنا بالْحق ﴾ يقولونها تندمًا الشأن حينما ينكشف لهم الحق ويعترفون به ﴿ قَدْ جَاءَتُ رُسُلُ رَبّنا بالْحق ﴾ يقولونها تندمًا أو أن يردوا إلى الدنيا فيعملوا غير الذي كانوا يعملون، وهيهات فقد طويت حياة العمل، ومضت حياة الإيمان، وسجل عليهم الخزى والوبال و خصروا أنفسهم وضلَ عنهم ما كأنوا يفترون ﴾ وبهذا عادوا إلى قولهم الأول حينما جاءتهم رسل الله يتوفونهم وقالوا لهم: ﴿ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّه قَالُوا صَلُوا عنا وشَهِدُوا عَلَى أنفسهم أنّهم كانوا

#### التخويف بمصير المكذبين في الدنيا،

لعلنا نذكر ما قلناه من قبل أن نعرض لهذا التصوير القرآني لمشاهد يوم القيامة، وهو أن هذا التصوير يراد به التخويف من عاقبة الكفر ومصير الكافرين في الآخرة، وأن السورة كما خوفت بهذا خوفت أيضًا بمصير الكافرين المكذبين في الدنيا، فجاء فيها قوله تعالى:

﴿ وَكُمْ مِن قَرِيَّةِ أَهْلَكُنَاهَا فَجَاءَهَا بِأَسُنَا بِياتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ (١٠) فَمَا كَانَ دَعُواهُمْ إِذْ جَاءَهُم بَاسُنَا إِلاَّ أَن قَالُوا إِنَّا كُنَا ظَالِمِينَ ﴾ .

وجاء فيها استعراض تاريخي لما كان بين الرسل وأقوامهم، وما صار إليه أمر هؤلاء الأقوام بعد تكذيب الرسل، والخروج على أمر الله ويبدأ ذلك من قوله تعالى في الآية التاسعة والخمسين من هذه السورة:

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَه غَيْرُهُ إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَاب يَوْمِ عَظِيمِ (٥٠) قَالَ الْمَلاُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لِنراكَ فِي صَلالَ مَّبِينَ (٦٠) قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسُ بِي صَلالَةٌ ولكنّي رَسُولٌ مِّن رَبِ الْعَالَمِينَ (٦٠) أَبِلْفُكُمْ رِسَالات رَبِي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِن اللّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ (١٠٠) أَوْ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذَكُرٌ مِن رَبِكُمْ عَلَىٰ رَجُل مِنكُمْ لِينذركُمْ مَن اللّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ (١٠٠) أَوْ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذَكُرٌ مِن رَبِكُمْ عَلَىٰ رَجُل مِنكُمْ لِينذركُمْ وَلَتَتَقُوا وَلَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ (٢٠٠) فَكَذَبُوهُ فَانْجَيْنَاهُ وَالّذِينَ مَعْهُ فِي الْفَلْكِ وَأَغُرَقُنَا الّذِينَ كَذَبُوا بَآيَا إِنّهُمْ كَاتُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴾.

ويستمر هذا العرض التاريخي لمشاهد النضال والدعوة من الرسل، ومشاهد الكفر والتكذيب من المرسل إليهم وعواقب هذا التكذيب التي حلت بالمكذبين، فتذكر السورة عاداً وأخاهم «هوداً وشمودا وأخاهم «صالحاً» و«لوطاً» وقومه و«شعيباً» وقومه، وتفرد بعد ذلك نحو سبعين آية لتاريخ «موسى» و«بني إسرائيل»، وكم عني القرآن بتاريخ (بني إسرائيل) وبيان ما لهم من ماض عريق في الإفساد والتكذيب، والتلاعب والعبث بالآيات، والليّ، والتحريف، والكتمان، والتامر، وغير ذلك من الأخلاق والأعمال التي تدل على الأصالة في التمرد والعصيان، والعراقة في الكفر والطغيان.

تذكر السورة كثيراً من مواقف هؤلاء مع نبيهم موسى، وما أصابهم من العواقب السيئة، كما تذكر فرعون وتكذيبه وتحديه وما حاق به، كل ذلك تضعه أمام أعين المكذبين بحمد عرفي المنظم المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطقة عن المستكبرين، كما خوفت بالعذاب الأخروى في عرض المشاهد التي ساقتها عن أهل الجنة وأهل النار وأصحاب الأعراف وغير ذلك.

وبهذا وذاك استكملت السورة ناحيتي التحذير والتخويف، فخوفت بالمصير الدنيوي، وخوفت بالمصير الدنيوي، وخوفت بالمصير الأخروي، وجلت الخطر الذي يتربص بالمكذبين تجلية عظمي ليس بعدها عذر لمعتذر!

### ختام هذا السياق متسق مع البدء،

ثم ختمت السورة هذا العرض لمصائر الأم التي كذبت رسلها، بمثل ضربته لأهل الجحود والجمود الذين لا تجدي معهم الموعظة، ولا تشمر فيهم النصيحة، فقالت:

﴿ وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مَنْهَا فَاتَبْعِهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِن الْفَاوِينِ (٥٧٦) وَلُو شُئْنَا لُوفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَهُ أَخْلَد إلى الْأَرْضِ واتبع هواه فمثله كُمثَلِ الْكَلْبِ إِن تحملُ عليه يلهثُ أَوْ تَشُرُكُ مُ يَلُهِتْ ذَلِكَ مِثْلُ الْقَوْمِ الذين كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْفَهُمُ لَعَلَهُمُ وَتَهُم لَعَلَهُمُ وَنَ ﴾ .

ومن حسن التناسق أن هذا المعنى الذي خمتم به ذلك العمرض التاريخي لمصائر الأم المكذبة، قد جاء أيضًا في ابتداء الكلام حيث يقول الله تعالى قبل قوله ﴿ لَقَدُ أَرْسُلُنَا نُوحًا ﴾.

﴿ وَالْبِلَدُ الطَّيْبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُّتْ لا يَخْرُجُ إِلاَّ نَكَدَا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الآيات لقُوم يَشْكُرُونَ ﴾ .

فهذه الآية تقرر أن الأمر أمر معادن وطبائع، فما كان معدنًا خبيثًا فلا ينضح إلا الخبيث، وما كان معدنًا طيبًا فلا ينضح إلا طيبًا، وهي شبيهة بمثل الذي أوتي الآيات فانسلخ منها وأخلد إلى الأرض تجاوبًا مع طبيعته المتأبية على الخير، اللاصقة بالفساد والشر.

## تبكيتهم على موقفهم من الرسول ودعوته:

ثم أخذت السورة بعد هذا في تبكيتهم على موقفهم من الرسول ومن دعوته في التوحيد والبعث، وترد موقفهم هذا إلى إهمالهم قضية النظر في صاحب الرسالة، وقضية التفكير فيما يدعوهم إليه: أهملوا التفكير في صاحب الرسالة وتناسوا أنه صاحبهم الذي التفكير فيما بينهم، ورموه بالجنون تخلصًا من الإيمان به والاستماع إليه: ﴿ وَقَالُوا يَا أَيُهَا الّذِي نُولَ عَلَيْهُ الذّي اللهُ الذّي المُحتُونُ ﴾ . وأهملوا النظر في شأن الكون وما يدل عليه، وأشركوا بخالقه ما لم ينزل به سلطانًا وما لا يخلق شيئًا وهم يخلقون، ونددوا بالساعة فسألوا عنها

متهكمين مستهزئين ﴿ يسالُونك عن السَّاعة أيَّان مُرْساها ﴾ فتوجه السورة إليهم فيما يتعلق بالرسول: ﴿ أُولِم يتفكّرُوا ما يصاحبهم من جنة إِنْ هُو إِلاَ نذيرٌ مُبِينٌ ﴾.

### الرمى بالجنون سلاح قديم للمكذبين:

وقد كان الرمى بالجنون هو أول سلاح يجرده القوم المكذبون في وجوه الرسل، قصه الفرآن عن قوم نوح لنوح ﴿ مَا سمعنا بهذا في آبائنا الأولين آ إن هُو إلا رجُل به جنّة فتربَصُوا به حتى حين ﴾ وحكاه عن فرعون لموسى ﴿ إِذْ أَرْسُلناهُ إِلَىٰ فرعون بسُلطان مُبين ﴿ فَتُوبَعُ وَمَا ساحرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴾ ﴿ إِنْ رسُولكُمُ الذي أَرسل إليكُم لمجنُونٌ ﴾ وحكاه عن جميع الأم التي كذبت رسلها ﴿ كذلك ما أتى الذين من قبلهم مَن رَسُول إلا قالُوا ساحرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿ أَتُواصوا به بلُ هُمْ قَوْمٌ طَاعُون ﴾ .

وإذا كان الباطل متشابه الصور والألوان، والقلوب المنكرة ذات معدن واحد في كل الأمكنة والأزمان فليس بدعا أن يقول قوم محمد لمحمد: "إنك لمجنون".

### أوائل محمد تدل على أواخره:

وقد رد القرآن عليهم فحاكمهم إلى معرفتهم بمحمد منذ الصغر، وإلى أنه صاحبهم الذى نشأ بينهم وعرفوه بالعقل والحكمة، والصون والأمانة وسداد الرأى، وظل معروفا بخلال العقل الراجع إلى أن بلغ الأربعين، لم تعرف عنه كلمة نابية، ولا هنة صغيرة، وأنه هو الذى دعاهم إلى التوحيد وتزكية النفوس وإلى الإيمان بالبعث والجزاء. وليس معقولا أن يظل معروفا فيما بينهم هذا العمر الطويل بالعقل والحكمة ثم يصاب بالجنون بين عشية وضحاها، لا لشى سوى أنه يدعوهم إلى التوحيد وإلى ما يطهرهم ويزكيهم في أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة ، فن والقلم وما يسطرون (١) ما أنت بنعمة ربك بمجنون ، والنجم إذا هوى (١) ما ضل صاحبكم وما غوى (١) وما ينطق عن الهوى عند ذي العرش مكين (١) مطاع ثم أمين (١) وما صاحبكم بمجنون ، فلا تيأس ولا تحزن عند ذي العرش مكين (١٠) مطاع ثم أمين (١٠) وما صاحبكم بمجنون ، فلا تيأس ولا تحزن عند ذي العرش مكين (١٠) مطاع ثم أمين (١٠) وما صاحبكم بمجنون ، فلا تيأس ولا تحزن عند ذي العرش مكين (١٠) مطاع ثم أمين (١٠) وما صاحبكم بمجنون ، فلا تيأس ولا تحزن عند ذي العرش مكين (١٠) مطاع ثم أمين (١٠) وما صاحبكم بمجنون ، فلا تيأس ولا تحزن عند ذي العرش مكين (١٠) مطاع ثم أمين (١٠) وما صاحبكم بمجنون ، فلا تيأس ولا تحزن عند ذي العرش مكين (١٠) مطاع ثم أمين (١٠) وما صاحبكم بمجنون ، فلا تيأس ولا تحزن عند ذي العرش مكين (١٠) مطاع ثم أمين (١٠) وما عادتهم، وتلك عادة أسلافهم مع إخوانك

المرسلين، ولابد أن يقال لك ما قيل لهم من قبلك، فطمئن نفسك ولا يضيق صدرك، ولك من إخوانك السابقين خير قدوة ﴿ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهُ ﴾ . . ﴿ كَذَلِكَ كَذَبُ الَّذِينَ مِن قَبْلُهُمْ حُتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا ﴾ .

وليس من عجب بعد هذا إذا رمى أرباب الشهوة والهوى في كل زمان دعاة الخير والمصلحين بالتهور والجنون، والخروج عن حد الاعتدال، فإنه سلاح سهل ميسور يلجأ إليه المفسدون وقد أعيتهم الحجة، ومقابلة الدليل بالدليل.

فعلى المصلحين ألا يبأسوا ولا يحزنوا، وليصبروا كما صبر أسلافهم من الأنبياء والمصلحين.

#### تبكيتهم على إهمال النظره

ثم توجه إليهم السورة شديد التبكيت على إهمالهم النظر في دلائل الوحدانية التي يدعوهم إليها، وفي كل شيء له آية ﴿ أُولَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْء ﴾ وكثيراً ما حث القرآن في سبيل التوحيد على تدبر الكون علويه وسفليه، بسيطه ومركبه، وما أودع فيه من أسرار وحكم تدفع بالعقل إلى الإيمان بأن للكون مصدراً قد أفاض عليه الوجود، وبه كان بحق هو المعبود.

ثم تستنهض الآية هممهم، وتستعجل منهم النظر والاستدلال مخافة حلول الأجل؛ ومخافة الفوات بالموت: ﴿ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبُ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعُدْهُ يُؤْمِنُونَ ﴾ .

وعظتنا من هذا أن يسارع المؤمن إلى التخلص من ذنوبه وآثامه، وإلى مغفرة ربه ورضوانه، فإنه لا يدرى متى ينزل به القدر. وتطوى عليه الحياة.

ثم تعرج السورة على تقرير الحق في وقت الساعة التي ينهمكون في السؤال عنها ﴿ قُلْ النَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لا يُجلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَ هُوَ ثَقُلَتُ فِي السَّمُواتِ وَالأَرْضِ لا تَأْتِيكُمْ إِلاَ بَغْنَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيًّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ . فتيين إنها غيب لا يدخل العلم بها في مهمة الرسالة وهي الإنذار بعذابها، والتبشير بنعيمها ﴿ ولَوْ

كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثُرُتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقُومٍ لِمُنُونَ ﴾.

#### دستور خلقى للرسول ولكل مصلح:

وتتجه السورة بعد هذا إلى شخص الرسول، وترسم له طريق معاملته للخلق على وجه يقيه شر الحرج والضيق الذى كان يتعرض له من جراه موقفهم منه ومن دعوته. وتأمره بهذا الدستور الخلقي العظيم، وهو توجيه وأمر إلى كل من يخلفه في الدعوة إلى الله: ﴿ خُذِ الْعَفُو وَأَمُر بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ تأمره باللين وترك الغلظة، وتأمره باللطف والرفق: خذ من الناس السهل اللين، ولا تكلفهم ما لا يطيقون، ولا تحرجهم بما به يضيقون ﴿ ولو كُنتَ فَظًا عَلِيظَ الْقَلْبِ لانفَضُوا مِنْ حَولِكَ ﴾ . . ﴿ ادْعُ إلى سَبِيلِ رَبِكَ بِالْحِكُمةِ وَالْمُوعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالتِي هِي أَحْسَنُ ﴾ .

وترشده إلى الأمر بالعرف، بيانًا لما تعارف عليه العقل والشرع، وتأمره بالإعراض عن الجاهلين فيما يبدر منهم من أنواع السفاهة والإيذاء، وهذا هو شأن الربانيين ﴿ وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغُو مَرُوا كِرَامًا ﴾ . . ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعْرِضُونَ ﴾ .

وهذه الآية على قصرها تشتمل كما قال العلماء على مكارم الأخلاق فيما يتعلق بمعاملة الإنسانية الفاضلة لأبنائها الأبرار.

#### القول بالنسخ غير مقبول:

ولا يعرف معنى المبادئ الخلقية التي يضعها الإسلام لكل زمان ومكان ومع كل الجماعات والأفراد حتى الأعداء المحاربين، من يرى أن هذه الآية ومثيلاتها عما نسخته آيات القتال. وإن تقرير مبدأ الناسخ والمنسوخ في القرآن الذي رأى به بعض الناس أن مثل قوله تعالى: ﴿ وَلا تَسْتُوي الْحَسْنَةُ وَلا السّيِّنَةُ ادْفَعْ بِاللِّي هِي أَحْسَنُ ﴾ كان في صدر الإسلام ثم نسخ لجدير من العلماء - الغيورين على العنصر الأول من عناصر الدين وهو عنصر الخلق الكرم - بإعادة البحث والنظر فيه .

وبعد أن ترسم السورة للنبى عَنَّ طريق المعاملة على هذا الوجه تضع له والأمته الوسيلة التى تقيهم شر الخروج عن حدود هذا الطريق ﴿ وَإِمَّا ينزَعْنَك من الشَّيطان نزعٌ فاستعذ بالله إنه سميع عليم (١٠٠) إنّ الذين اتقوا إذا مسَّهُم طائفٌ من الشَّيطان تَذَكَرُوا فإذا هُم مُبْصِرُون ﴾.

يهيج الإنسان بطبعه عند الغضب الناشئ عن سفاهة الجاهلين، وواجبه عندند أن يتحصن بالله، وأن يرجع بالأمر كله إليه، وأن يذكر عظمته وسلطانه فيطمئن قلبه ويشرق عليه نور الحق، فيتضح له الطريق، ويسير فيما رسم الله ولا يندفع مع نزع الشيطان ووسوسته ﴿ فَإِذَا هُم مُبْصِرُون ﴾ يتمسكون بالحق، ويسترشدون ببصائر الله التي أوحى بها إلى عبده ﴿ وهدى ورحمة لِقُوم يُؤْمنُون ﴾ .

### الاستماع والإنصات إلى القرآن،

ثم توجه إليهم الأمر بالاستماع والإنصات إذا تلى عليهم القرآن، ﴿ وإذا قُرِى الْقُرْآنُ فَاستمعُوا لهُ وَانْصَتُوا لَعُلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾. فلا يقولون كما اعتادوا: ﴿ لا تسمعُوا لهذا الْقُرْآنِ وَالْعُوا فِيهُ ﴾ ولعلهم إذا استمعوا وأنصتوا وقفوا على حقيقته وظهرت لهم أسراره، وعرفوا أنه المعجزة التي لا تطلب بعدها معجزة؛ فيستغنون به عن طلب المعجزات، ولا يقولون إذا لم تأتهم بآية من الآيات التي يقترحونها ﴿ لُولًا اجْتَبِيتُهَا ﴾ اختلقتها وافتلعتها من تلقاء نقسك كما اختلقت القرآن.

# استنباطات الفقهاء من الأية ورأينا فيها:

هذا هو الوجه الذي ينبغى أن تفهم به هذه الآية الكريمة ، ولا يعجبنى تخريجها على أنها تشريع خاص للمؤمنين فيما يختص بتحريم الكلام في الصلاة ، أو بالسكوت عند الخطبة ، أو بالقراءة خلف الإمام ، كما يذهب إليه كثير من العلماء ، ويجعلونها مثار جدل ونقاش حول هذه المسائل الثلاث ، فإنها على أي وجه من هذه الوجوه لا تلتم مع السياق ، ولا مع وقت النزول . والقراءة خلف الإمام سراً أو جهراً من المسائل الجزئية التي تختص بالمؤمنين في صلاتهم ، ويبعد كل البعد أن يوكل بيان عدد الركعات والكيفيات الأولى للصلاة إلى بيان الرسول عن طريق الوحى الباطني دون أن يتعرض القرآن لشيء

من ذلك، ثم يعنى القرآن بخصوص القراءة خلف الإمام سراً أولا سراً ولا جهراً!! فما أبعد هذه الآية عن هذه المسألة، وما أبعد هذه السورة في موضوعها وفي وقت نزولها عن الاهتمام بمثل هذا!!

#### استحضار عظمة الله دائمًا:

وبعد أن تأمر السورة بهذا العلاج فيما يختص بالمعاملة ، وفيما يختص بقراءة القرآن ، تأمر بملاك الأمر كله وهو ذكر الله في القلب بعظمته وجلاله رجاء لثوابه ، وترشد إلى أن يكون بهدوء واطمئنان لا بجهر وإزعاج ، حتى تهدأ الأعصاب ويسبح الفكر في معانى الجلال والجمال ، كما ترشد إلى أن يكون ذلك شأنك في كل وقتك : ﴿ وَاذْكُو رَبَّكَ فِي نَفْسِك تَصْرُعُا وَخِيفةً وَدُونَ الْجَهْر مِنَ الْقَوْل بِالْغُدُو وَالآصال ﴾ .

استحضر عظمة ربك من مشاهداتك في سننه الكونية، وآثاره العلوية والسفلية، وإنعاماته المادية والروحية، فتعرف على ربوبيته، وتذلل أمامها بعبوديتك ﴿ تضرعا وخيفة ﴾ واذكر ربك على هذا الوجه هادئ النفس، مطمئن البال، غير مزعج لنفسك، فتفاض عليك لذائذ الأسرار الروحية، وتصير ميدانًا للفيوضات الإلهية، فيبعث منك وإليك الخير، وتكون في مراقبة دائمة، وشهود مستمر ﴿ وَلا تَكُن مَن الْعافلين ﴾.

وليعتبر بهذا هؤلاء الأقوام الذين يزعجون أنفسهم ويزعجون الناس بأصواتهم المنكرة وحركاتهم العابثة، وأجسامهم الملتوية باسم ذكر الله في الطرقات، في الحفلات الصاخبة بالناي والعود، في المساجد. وقد بلغ العبث بذكر الله الذي وضعه سبيلاً لاطمئنان القلوب، واستحضار عظمته أن يعرض في المذياع بالناي والعود تمثيلا لا حقيقة، وتلهية لا تصفية، فلا حول ولا قوة إلا بالله.

ثم تختم السورة بالإرشاد إلى أن الملائكة مع نهاية شرفهم وسمو مرتبتهم، معترفون بذل عبوديتهم، خاضعون لعز الربوبية، لا يخالجهم في عبادتهم كبر، ولا يأخذهم عنها صلف، بل هم دائمًا يسبحونه وله يسجدون. فما أحوج الإنسان وقد ركبت فيه مبادئ الشهوة والغضب أن يتخذ إلى ربه سبيلا، وما أضعف عقله حينما يتجه إلى الملائكة أنفسهم بالعبادة والتقديس فضلاعن الأصنام والأحجار.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ عِند رَبِّكَ لا يَسْتَكُبِّرُونَ عَنْ عِبادته ويُسبِّحُونه وله يسْجُدُون ﴾.

وهذه إحدى الآيات التي طلب من المؤمنين أن يسجدوا عند تلاوتها أو سماعها وهي أربع عشرة آية في القرآن الكريم، وهذه السجدة المعروفة عند الفقهاء والمسلمين بسجدة التلاوة: وهي سجدة بين تكبيرتين: تكبيرة لوضع الجبهة على الأرض وتكبيرة للرفع من التلاوة: وهي سجدة بين تكبيرتين ويشترط لها ما يشترط للصلاة من الطهارة والنية واستقبال القبلة. وعلى من أراد تفصيل أحكامها ومعرفة أحوالها أن يرجع إلى كتب الفقه.

#### الحكمة من سجود التلاوة،

والحكمة فيها ـ كما ظهر لنا من الآيات ومواردها ـ نستطيع أن نجملها في هذه الكلمة القصيرة:

هى نوع من التربية العملية الروحية في إعلان التمسك بالحق والإعراض عن الباطن، ومراغمة المبطلين، والسير في طريق المثل العليا للذين حملهم الله أمانة الحق والدعوة إليه ؛ وبذلك كانت سجدة التلاوة - رغم إهمال المسلمين لها ـ شعارًا عامًا للمؤمنين في إعلان تقديسهم لمبادئهم، وتقديس كتابهم، وشدتهم في مخالفة الباطل والمبطلين كلما قرءوا القرآن وكلما سمعوه.

# أما تعصيل هذه الحكمة فهو كما يأتي،

المسايرة لروح العبودية العام الذي أخضع الله عليه الكون، وذلك كما تراه في آية الرعد: ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ طُوعًا وَكَرْهًا وَظِلالُهُم بِالْفُدُو وَالآصَال ﴾.

٢ ـ التلبية لمقتضى الإيمان والعلم كما تراه في آية الإسراه: ﴿ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لا تُؤْمِنُوا إِنْ
 الذينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ للأَذْقَانِ سُجَدًا ﴿ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا الْعَلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلأَذْقَانِ يَيْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾.
 إن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً ﴿ إِن وَيَخِرُونَ لِلأَذْقَانِ يَيْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾.

٣ ـ مراغمة الكافرين الذين أبوا أن يسجدوا لله حين أمروا بالسجود لله وهذا كما نواه في آية الفرقان: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ﴾ .

٤ ـ التحذير من السجود لأرباب العظمة الفانية وتخصيص السجود لله الواحد القهار،

وذلك كما في آية فصلت: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمْرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمْرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلْقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ( اسْتَكْبَرُوا فالّذِينَ عِندَ رَبَّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ ﴾ .

٥ - المبادرة إلى التأسى بالرسول - عَيْنَ الله عنه عمن كذب و تولى ، وانتماره بالسجود لله والاقتراب منه : وذلك كما في سورة العلق ﴿ أُرَا يْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ ۞ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ۞ أَرَا يُتَ إِنْ كَذَبَ وَتُولَىٰ ۞ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ۞ أَرَا يُتَ إِنْ كَذَبَ وَتُولَّىٰ ۞ صَلَّىٰ ۞ أَرَا يُتَ إِنْ كَذَبَ وَتُولِّىٰ ۞ أَوْ أَمَو بِالتَّقُوكَ ۞ أَرَا يُتَ إِنْ كَذَبَ وَتُولّىٰ ۞ صَلَّىٰ ۞ أَرَا يُتَ إِنْ كَذَبَة خَاطِئة ۞ أَلُمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللهُ يَرَىٰ ۞ كَلاً لَيْ لَمْ يَعْنَه لَنسْفَعًا بِالنّاصِية ۞ نَاصِية كَاذِبَة خَاطِئة ۞ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ۞ نَاصِية كَاذِبَة خَاطِئة ۞ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ۞ مَنَدُعُ الزّبَانِيَة ۞ كَلاً لا تُطِعْهُ وَاسْجُدُ وَاقْتَرِبٌ ﴾ .

٦- الاقتداء بالأنبياء والسير في طريقهم، إظهارًا لوحدة الدين عند الله وذلك كما في آية مريم: ﴿ أُولَٰتِكَ اللّٰذِينَ أَنْعُمُ اللّٰهُ عَلَيْهِم مِن النّبِيِّينَ مِن ذُرِيّةِ آدُمَ وَمَمَّنُ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِيّة إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِم آيَاتُ الرّحْمَٰنِ خَرُوا سُجَدًا وَبُكِينًا ﴾.

٧- التشبه بالملا الأعلى الدائم السجود لله عند تقرير سجودهم لله ، وذلك كما في هذه الآية التي تختم بها سورة الأعراف: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لا يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴾ .

جعلنا الله من المسبحين بحمده، الساجدين له، المقتدين بأنبيائه، المتشبهين بالملأ الأعلى، إنه سميع قريب.

# سورة الأنفال

- سورة «بدر».
- السورة تحل مشكلات المؤمنين بعد بدر.
  - مبادئ حربية تضعها السورة.
- شبهتان لخصوم الإسلام والجواب عنهما.
  - ، يسألونك، في القرآن.
- مبادئ توجیهیة وتشریعیة مستنبطة من تتبع آیات السؤال والجواب فی القرآن.
  - صفات المؤمنين وحكمة تفريقها على سور القرآن.
    - نداءات إلهية للمؤمنين.

# (٨) سورة الأنفال مدنية وآياتها خمس وسبعون

#### السور السابقة وتوعها،

هذه هي السورة الثامنة في الترتيب المصحفي من القرآن الكريم، وقد تقدمتها سورة الفاتحة وهي مكية، وجاء بعد الفاتحة أربع سور مدنية متتالية، هن أطول السور المدنية في القرآن: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة. ثم تلت هذه الأربع سورتان مكيتان، هما أطول السور المكية في القرآن: الأنعام، والأعراف. ثم جاءت سورتنا هذه: الأنفال، والتي بعدها سورة التوبة، وهما مدنيتان.

#### موضوع السور المكية،

ومن المعلوم أن المكى وهو ما نزل قبل الهجرة يتضمن أصول الدعوة ، وهى قضايا التوحيد ، والوحى ، والبعث . كما يتضمن الإرشاد إلى أمهات الأخلاق الفاضلة ، وقد عنى في سبيل ذلك بتوجيه الأنظار إلى أدلة القضايا الثلاث ، ومناقشة حجج المشركين فيها بما لم يدع شبهة لمشرك في إشراكه ، ولا لمنكر البعث في إنكاره ، ولا لمعرض عن تصديق الرسول في رسالته . والمكى بعد هذا يعرض كثيراً لقصص الأولين ونتائج تكذيبهم لرسلهم ، أخذاً بالقوم إلى مواضع العظة والعبرة بمن وقفوا موقفهم وعاندوا عنادهم . نرى كل ذلك في سورتى الأنعام والأعراف وما شاركها في النزول قبل الهجرة .

#### موضوع السور المدنية

أما السور المدنية فإنها قد عنيت فيما يتصل بالمخالفين بمجادلة أهل الكتاب الذين كانوا يجاوزون الرسول في المدينة، ويثيرون الشكوك والشبه فيما يختص برسالته . كما عنيت فيما يختص بالمؤمنين بتفصيل كثير من الأحكام التي ينظمون بها شئونهم الداخلية

والخارجية. ونرى ذلك في سور: البقرة وأل عمران والنساء والمائدة وما شاركها في النزول بعد الهجرة.

# موضوع سورتى الأنفال والتوبة:

وقد جاءت سورت الأنفال والتوبة تعالجان بعض النواحي الحربية التي ظهرت إثر بعض الغزوات، وقد تضمنتا كثيراً من التشريعات الحربية والإرشادات التي يجب على المؤمنين اتباعها فيما بينهم بعضهم وبعض، وفيما بينهم وبين المحاربين والمسالمين.

#### سورة دبدره:

وأولاهما: وهي سورة الأنفال، نزلت بمناسبة غزوة بدر، وقد أطلق عليها لذلك بعض الصحابة السورة بدر، ومن المعلوم من تاريخ الغزوات أن غزوة بدر كانت في رمضان من السنة الثانية للهجرة، وكانت هي الجولة الأولى من جولات الحق في تقليم أظافر الباطل، ورد البغي والطغيان، وإنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، الذين قعد بهم الضعف في مكة وأخذوا في الضراعة إلى الله ﴿ رَبّنا أُخْرِجْنا مِنْ هَذَهِ الْقَرْيةِ الظَّالِمِ أَهُلُها وَاجْعَل لَنا مِن لَدُنكَ وَلَيًا وَاجْعَلُ لَنا مِن لَدُنكَ نصيراً ﴾.

وقد استجاب الله ضراعتهم فهياً لهم، كما هيأ لكلمة الحق ولتخليص بيته من سلطان أعداء الله، هيأ لهم ظروف تلك الغزوة التي تم فيها النصر للمؤمنين، على قلة في عُددهم وضعف عددهم، وعلى عدم تهيئهم للقتال، وبها عرف أنصار الباطل أنه مهما طال أمده ولمع برقه، وامتد سلطانه، وقويت شوكته، فلا بدله من يوم يخر فيه صريعًا أمام روعة الحق وقوة الإيمان، وهكذا كانت غزوة بدر، كانت نصراً للمؤمنين وهزية للمشركين وكانت في الوقت نفسه حافزة للقلوب الحية المؤمنة أن يجد سيرها في طريق الهدى والرشاد، وقاطعة للأمل على ذوى القلوب المريضة أن يستمر لهم سلطان أوتعلو لهم كلمة أو تثبت لهم قدم.

#### الجو الذي نزلت فيه السورة،

وقد كان للمسلمين في تلك الغزوة شئون، كان لهم في أولها حينما طلب إليهم

الرسول أن يخرجوا لمصادرة العير القرشية شأن، هو: أيخرجون إطاعة للرسول؟ أو لا يخرجون، حرصًا على أموالهم في المدينة؟ وكان لهم بعد أن خرجوا. ووجدوا العير قد مرت وفاتهم أن يحصلوا عليها. شأن، هو: أيستجيبون للرسول ويقاتلون قوى الشرك التي تكتلت وخرجت من مكة لقتالهم، أو يرجعون لأنهم لم يخرجوا عند أنفسهم للقتال ولم يستعدوا للنضال؟ وكان لهم بعد أن أمدهم الله بروح من عنده. وأمكنهم من عدوهم القوى بالقتل والأسر والغنيمة. شأن: ففي الأسرى أيقتلونهم أم يطلقون سراحهم بالفداء؟ وفي الغنائم التي حصلوا عليها: أيختص بها الشبان المحاربون أم يشاركهم فيها الحراس وأصحاب الرأى؟

## مجمل ما عرضت له السورة:

كانت هذه الشتون هي الجو الذي نزلت فيه سورة الأنفال فعنيت ببيان الحلول فيها، وقد بدأت بمسألة الأنفال ليكون مطلع الحديث تسجيلا لنعمة النصر التي ساقت إليهم تلك الأنفال، وإيحاء إلى أن حصولهم على تلك الأنفال كان يجب أن يكون من بواعث الطاعة لا من بواعث المخالفة، وبواعث الائتلاف لا من بواعث الاختلاف، وهكذا بدأت السورة بحل مشكلة الأنفال ﴿ يُسْألُونكَ عَن الأَنفال ﴾ والأنفال في هذا المقام هي الغنائم التي حصلوا عليها من غزوة بدر، وقد أرشدتهم السورة إلى أن الشأن في توزيعها لا يرجع إلى أرائهم وإنما هو بله ورسوله: ﴿ قُلِ الأَنفَالُ للله والرسُولُ ﴾ فيها يحكمان، ولها يوزعان، وقد جاء الحكم بعد في قوله تعالى من السورة نفسها: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنْماً غَنمتُم مَن شيء فأنَ لله خُمُسهُ وللرَّسُولُ والذِي الْقُرْبَى والْيتامي والْمُساكين وَابْن السبيل ﴾.

## واجب المؤمنين،

ثم انتهزت السورة هذه المناسبة وأرشدتهم إلى ما يجب أن يتحلوا به حتى يحصلوا على الظفر الدائم والنصر المستمر، وهو القوة المعنوية التي بينت عناصرها بقوله: ﴿ فَاتَّقُوا اللّه وأَصْلُحُوا ذَاتَ بِينَكُمْ وأَطْيعُوا اللّه ورَسُولُهُ إِن كُنتُم مُّؤْمنينَ (٢) إِنْما الْمُؤْمنُون الّذين إذا فَكرَ اللّه وجلتٌ قُلُوبُهُمْ وإذا تُليتُ عليْهمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمانًا وعلى ربّهم يتوكّلُون (٢) الّذين

يُقيمُونَ الصَّلَاةَ وَمَمَّا رِزَقَنَاهُمُ يُنفَقُونَ (٣) أُولَئكَ هُمُ المُؤمِنُونَ حَقَا لَهُم درجاتٌ عند ربهم وَمَغَفَّرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ﴾.

ثم تعود السورة بعد هذا إلى موقفهم الأول حينما أمروا بالخروج، وتذكر أن الذين كرهوه وتلكثوا فيه، وأخذوا يتعللون مرة بالأموال، وأخرى بعدم الاستعداد، قد انحرفوا عما يوجبه الإيمان عليهم من الطاعة والامتثال، وعما يجب على المؤمنين الصادقين أن يلبوا دعوته، وهي دعوة النوة والشوكة ﴿ كما أخرجك ربك مِن بيتك بالحق وإن فريقا مَن المُؤمنين لكارهون (٥) يُجادلُونك في المحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون (١) وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يعق المحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ﴾.

وفى شأن الأسرى وفدائهم أو قتلهم تقول: ﴿ مَا كَانَ لَنِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسُرَىٰ حَتَىٰ يُثْخَنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عرض الدُّنْيَا واللَّهُ يُرِيدُ الآخرة واللَّهُ عزيزٌ حكيمٌ (٣٠) لوْلا كتابٌ مَن اللَّه سبق لمسْكُم فيما أَخَذَتُم عذابٌ عظيمٌ ﴾ . وهكذا حلت سورة الأنفال المشكلات التى اعترضت المسلمين بمناسبة غزوة بدر .

#### تذكيرهم نعم الله عليهم،

وقد انتهزت هذه الحلول وتلك المشكلات فذكرتهم بنعمة الله عليهم في تلك الغزوة من الإمداد بقوى النصر واستجابة الدعاء: ﴿ إِذْ تَسْتغيثُونَ رَبُّكُمْ فَاسْتجاب لَكُمْ انّي مُمدُّكُم بِالْف مَن الْملائكة مُردفين ﴾ . ﴿ إِذْ يُغشّيكُمُ النّعَاس أمنة منه ويُنزَلُ عليكُم من السماء ماء ليُظهّر كُم به ويُذهب عنكُم رجنز الشّيطان وليربط على قُلُوبكُمْ ويُثبّت به الأقدام (١٦) إِذَ يُوحِي رَبُّك إلى الملائكة أنّي معكم فَثبَتُوا الذين آمنُوا سألقي في قُلُوب الذين كفرُوا الرّعْب فاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاق واضْربُوا منهم كُلُّ بَنَان ﴾ .

وكما تذكرهم السورة بنعم الله عليهم في الغزوة، تذكرهم بسابق نعمه عليهم قبلها حينما آواهم وأيدهم بنصره ورزقهم من الطيبات، بعد أن كانوا مستضعفين في الأرض، وحين مكر الكفار برسولهم ليشبشوه أو يقتلوه أو يخرجوه ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ ٱنتُمْ قليلٌ

مُسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآواكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنصْرِه ورزَقَكُم مِنَ الطَّيْبَاتِ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ . ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُ وَنَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَاكِرِينَ ﴾ .

وكما تذكرهم السورة بنعم الله عليهم في الغزوة وفيها تذكرهم أيضًا بحالة أعدائهم الذين آثروا الكفر والعناد على الإيمان والطاعة ، وانطمست قلوبهم عن الحق ، وانقلبوا على أنفسهم يلتمسون العذاب إن كان ما يدعوهم إليه محمد هو الحق من عند الله: ﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمّ إِن كَانَ هَذَا هُو الْحقّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السّماء أو انتنا بعذاب أليم ﴾ ثم تؤكد لهم أن أعداءهم مهما أنفقوا من أموال فستكون عاقبتها الدمار والنكال ﴿ إِنَّ اللّهِ فَسَيْنَفِقُونَهَا ثُمّ تَكُونُ عَلَيْهمْ حَسْرَة ثُمّ يُغلّبُون ﴾ .

#### مبادئ حربية:

وقد انتهزت السورة أيضًا فرصة هذه الغزوة فأرشدت المسلمين إلى جملة من المبادئ إذا تمسكوا بها وحافظوا عليها حالفهم النصر وصاحبهم التوفيق. وفي هذا الجانب بينت السبب الذي يبيح الحرب، والغاية التي تنتهى عندها: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَىٰ لا تَكُونَ فَتَنَةٌ وَيَكُونَ الذّي يُبِيحِ الحرب، والغاية التي تنتهى عندها: ﴿ وقَاتِلُوهُمْ حَتَىٰ لا تَكُونَ فَتَنَةٌ وَيَكُونَ الذّينُ كُلُهُ لِلْهِ فَإِنَ انتهوا فإنَّ اللّه بِمَا يَعْملُونَ بَصِيرٌ (٢٥) وإن تُولُوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولّى ونعم المصير ﴾. وأمرت بإعداد العدة ضمانًا للسلم وإرهابا للاعداء: ﴿ وأعدُوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مَن قُولًة ومن رَباط الْخَيلِ تُرهبُونَ بِه عدُو اللّه وعَدُوكُم وآخرينَ من دُونِهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تُنفقُوا من شيء في سبيل الله يُوفَ إليْكُمْ وأنتُم لا تَظْلَمُونَ ﴾.

وقررت إيثار السلم على الحرب متى وجد السبيل إليه ﴿ وَإِن جَنْحُوا للسَّلْمِ فَاجْنَحُ لَهَا وَتُوَكُلُ عَلَى الله إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْعليمُ (٢٠) وإن يُريدُوا أن يخْدعُوك فإنَّ حسبك الله هُو الذي أيُدك بنصْرِهِ وبِالْمُوْمِنِين ﴾ وأمرت بالمحافظة على العهود وبإعلان النبذ عند إرادته، كما أمرت بطاعة الرؤساء والقواد، والاحتفاظ بأسرار الدولة والثبات في الحرب. واقرأ

فى كل ذلك: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ اللَّذِينَ كَفُرُوا رَحْفًا فَلا تُولُوهُمُ الأَدْبَارِ ۞ وَمَن يُولَهُمْ يَوْمَئذَ دُبُرهُ إِلاَّ مُتَحَرِفًا لَقَتَالَ أَوْ مُتَحِيزًا إِلَىٰ فِلَهُ فَقَدْ بَاءَ بغضب مِن اللّه ومأواه جهنم وَبئس الْمُصيرُ ﴾ . ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللّه والرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَاناتِكُمْ وَأَنتُمْ تَقُلُمُونَ ﴿ يَا أَيُهَا اللّهُ عَندَهُ أَجْرٌ عظيمٌ ﴾ . ﴿ يَا أَيُهَا اللّهُ عَندَهُ أَجُرٌ عظيمٌ ﴾ . ﴿ يَا أَيُهَا اللّهُ وَرسُولُهُ لَقُلُمُونَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فَعَةً فَاتَّبُتُوا وَاذْكُرُوا اللّهَ كَثِيرًا لَعْلَكُمْ تَقْلُحُونَ ۞ وأَطيعُوا اللّه ورسُولُهُ واللّهُ مَع الصّابِرينَ ﴾ . ﴿ وإمّا تَخَافَنُ مِن ولا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَب ريحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللّهُ مَع الصّابِرينَ ﴾ . ﴿ وإمّا تَخَافَنُ مِن قُومُ خِيانَةُ فَانِبَذُ إِلَيْهِمْ عَلَى سُواء إِنَ اللّه لا يُحبُ الْخَائِنِينَ ۞ ولا يَحْسَبَنَ الذِينَ كَفَرُوا فَوْمُ خِيانَةُ فَانِبَذُ إِلَيْهِمْ عَلَى سُواء إِنَ اللّه لا يُحبُ الْخَائِنِينَ ۞ ولا يَحْسَبَنَ الذِينَ كَفَرُوا مِنْهُوا إِنّهُمْ لا يُعْجَزُونَ ﴾ .

## الولاية بين المؤمنين،

وأخيراً بينت السورة أن المؤمنين في ظل هذه المبادئ وتلك الإرشادات مهاجريهم وأنصارهم بعضهم أولياء بعض، وأن عليهم نصر الذين يستنصرونهم من المؤمنين الذين لم يهاجروا، وأنه لا ولاية بينهم وبين الكافرين، فالذين كفروا بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ماجر منهم ومن نصر بعضهم أولياء بعض. ﴿ وَالَّذِينَ آمنوا وهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنصرُوا أُولَئك هُمُ الْمُؤْمنُونَ حَقّاً لَهُم مَعْفَرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمنوا مِن بعد وهاجروا وجاهدُوا معكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام بعضهم أولي بعضهم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام بعضهم أولي بعضهم في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم ﴾.

وانظر كيف بدأت السورة وختمت بأوصاف المؤمنين حقًا، وفي هذا، وفيما ذكرت من نعم الله على المؤمنين يتضح لنا مدد النصر الذي يعده الله لعباده المخلصين، وهو مدد دائم يتبع الإيمان والإخلاص أينما وجدا، فجدير بالمؤمنين أن يعملوا للحصول عليه بتقوية الإيمان بالله والإخلاص لدعوة الله فيمكن لهم إقرار الحق، وبث العدل، وإقامة النظام على الوجه الذي يسعدهم ولا يشقيهم، ولو علم الناس آثار هذا المدد الإلهي، وطهروا به نفوسهم لسخروا من وسائل التخريب والتدمير التي يتفاني فيها رجال العصر الحاضر، والتي لا يخرج منها الفريقان إلا بالهزيمة المنكرة والضعف الشامل.

هذا هو الجو الذي نزلت فيه سورة الأنفال، وهذا هو مجمل ما تضمنته من مبادئ وإرشادات.

#### شبهتان لخصوم الإسلام،

ويجدر بنا قبل أن ندخل في تفصيل هذا الإجمال أن نقدم مقدمة تتصمن أمرين، نرى الكلام عليهما ضروريًا قبل الحديث عن سورتي الأنفال والتوبة، لا سيما وقد اتخذ منهما خصوم الإسلام وسيلة للطعن في الإسلام، محاولين بذلك أن يثيروا على الناس فتنا تصرفهم عن هذا الدين، وتصوره لهم بصورة كريهة منافية لما تتشاق به ألسة هذا العصر من محبة للسلم، ورأفة بالإنسانية مما يقولون بأفواههم وتنكره أعمالهم.

#### الشبهة الأولى في سبب الحرب:

الأمر الأول: إن الإسلام بمشروعية الحرب اتخذها سبيلا لإكراه الناس على اعتناقه. فهو لم ينتشر إلا بحد السيف، ولم تتبله الأم إلا تحت سلطان القهر والإلحاء.

#### الشبهة الثانية في سبب غروة بدره

الأمر الثانى: قالوا: إن المسلمين لم يخرجوا حين خرجوا لعزوة بدر باسم الانتصار للدين، أو إعلاء كلمة الله، أو للدفاع عن النفس، أو المحافظة على الوطى، وإنما خرجوا في هذه الغزوة كما خرجوا في سراياهم من قبل قاصدين السلب والنهب، وقطع الطريق على تجارة قريش التي كانت تتردد في ذلك الحين بين مكة والشام، وقد اضطروا بظروف خارجة عن تفكيرهم وتدبيرهم إلى الالتحام في هذه المعركة مع أرباب الأموال الذين خرجوا للدفاع عن أموالهم.

## منشأ الشبهتين،

هاتان شبهتان أثارهما خصوم الدين، تتصل بمشروعية الحرب في الإسلام، وتتصل الأخرى بالخروج إلى بدر. وعند التأمل نجد أن منشأ الشبهتين عند هؤلاء الخصوم أمر واحد، هو اقتران ظهور الدين الإسلامي وانتشاره بالحرب التي وقعت في أيام الدعوة بين المسلمين وغيرهم، واقتران غزوة بدر بحادثة العير الراجعة من الشام.

اتخذ المثيرون لهاتين الشبهتين من هذا الاقتران دلبلا على أن الحرب لم تكن في الإسلام إلا لقصد إكراه الناس على اعتناقه، وعلى أن غزوة بدر لم تكن إلا بسبب محاولة الاستيلاء على أموال قريش.

إن اقتران شيء بشيء في الوجود لا يدل بمجرده على سببية أحدهما للآخر: يعلم هذا أصحاب العقول المتوسطة كما يعلمه أصحاب العقول الراجحة. وإن الشأن في معرفة الأسباب والمسببات إنما هو المحص والتعمق، وعدم الاكتفاء بالنظرة السطحية.

إبنا لو نظرنا إلى هذا الموضوع نظرة منصفة فاحصة لتبين لنا أن الزعم الذي زعموه في هاتين المسألتين باطل.

## تصنيد الشبهة الأولى؛

أما في المسألة الأولى فلما يأتي:

إن حقيقة الإيمان ترجع - دون مبازعة أحد - إلى الإذعان القلبي، والاطمئنان إلى حقيقة من الحقائق بحيث لا يقترب منها شك . فإذا وجد هذا المعنى في القلب وجد الإيمان وتحقق، وإذا لم يوجد لم يوجد الإيمان ولم يتحقق،

## لا سلطان للإكراد في الإيمان،

ولا ريب أن الإكسراه ليس له سلطان على القلوب، وإنما سلطانه على الجسوارح، والظواهر، والأعمال.

فهل نستطيع أن نقرر أن الغاية التي كان يعمل لها الإسلام هي مجرد إخضاع الجوارح وإكراهها على أن تُظْهرَ صورة الإيمان؛ وحسب محمد هذا في تبليغه رسالة ربه؟

لا نستطيع ولا يستطيع أى منصف أن يجيب بنعم، ذلك أن نصوص الإسلام في كتاب الله جل وعلا صريحة في أن الإكراه لا يكون في الدين.

يقول الله تعالى: ﴿ لا إكراه في الدّين قد تُبيّن الرُّشَدُ من الْغيَ ﴾ حقيقة يقررها القرآن، ويواجه بها الذين شرع قتالهم، وليس من المعقول أن يواجه هم بها وهو يعمل على نقيضها، ويقول للرسول على ﴿ ولو شاء ربُك لآمن من في الأرض كُلُهُم جميعا أَفَأَنتَ تُكُرهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمنينَ ﴾ .

وهذا أيضًا تقرير للحقيقة نفسها عند الرسول. عَيْنَ مَ وَإِرشَاد إلى أَن الله سبحانه وتعالى ترك الناس واختيارهم في الإيمان والكفر، وأنه لو شاء أن يكونوا جميعًا مؤمنين لخلقهم على طبيعة الإيمان بحيث لا يستطيعون أن ينخلعوا منه إلى الكفر.

ويقول في شأن فرعون حين أدركه الغرق فآمن: ﴿ آلآن وقد عصيت قبل وكُنتُ مِن المُفْسِدِينَ ﴾ يريد أن هذا الإيمان الذي نطقت به في تلك الحال التي رأيت فيها ما رأيت من العذاب لا يعتد به ولا ينفعك، ولا يتقبله الله وهو يدل على أن الإيمان المعتد به ما كان نابعًا من القلب.

ويقول: ﴿ فَلَمَّا رَأُواْ بِأُسْنَا قَالُوا آمَنًا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَا بِهِ مُشْرِكِين ( ١٠٠ فَلَمْ يَكُ يَنفُعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا سُنَتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عَبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ﴾.

وهذه أيضًا آية صريحة في تقرير الحقيقة وهي إهدار دعوى الإيمان تحت سلطان البأس والقوة.

وكما نجد هذا في إهدار الإيمان تحت سلطان القهر والقوة نجد عكسه في القرآن أيضًا. نجد إهدار مظهر الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان، وفي ذلك يقول الله عز وجل: ﴿ مَن كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْد إيمانه إلا مَن أُكْرِه وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإيمان وَلَكِن مَن شُرحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهم غُضَبٌ مِن الله وَلَهم عَذَابٌ عَظيم ﴾.

من هذا كله يتبين أن الإسلام يأبي أن يعترف بمظهر الإيمان الناشئ عن القهر والإلجاء، كما لا يعبأ بمظهر الكفر تحت الضغط والإكراه مع اطمئنان القلب بالإيمان.

## الرسول ليس مستولاً عن الكافرين،

هذا، ونرى القرآن الكريم من ناحية أخرى حرص على أن يبرز مهمة الرسول في التبليغ بالإنذار والتبشير. أبرز ذلك في مكى القرآن يوم كان المسلمون قلة لا حول لهم ولا قوة، وأبرزه في مدنيه يوم أن صارت إليهم القوة وأصبحوا أولى بأس شديد، فمن المكي قوله: ﴿ إِنْ هُو إِلاَ ذَكُرٌ لِلْعَالَمِينَ (٣٠ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيم ﴾ وقوله: ﴿ فَذَكُو إِنَّمَا أَنتَ مُذَكّرٌ (٣٠ لَسُتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطِر (٣٠ إِلاَ مَن تُولَى وَكَفَر (٣٠ فَيعَذَبُهُ اللّهُ الْعَذَابِ اللّهُ الْعَذَابِ اللّهُ الْعَذَابِ اللّهُ إِنَّ عَلَيْنَا إِيَابَهُم (٣٠ أَنْ عَلَيْنَا حسابَهُم ﴾ ومن المدنى قوله تعالى:

﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ البَّلاغُ الْمُبِينُ ﴾ . هذه الآيات وأمثالها واضحة في تقرير أن الرسول غير مسئول أمام ربه عن كفر من كفر، وعناد من عاند، حتى يتخذ القهر والإلجاء طريقًا للإسلام.

## ذيوع الإسلام عن طريق الأسفار،

وهناك وراء ما يستفاد من هذه النصوص وأمثالها في تقرير تلك الحقيقة أمر واقعى يشهد به التاريخ في أحوال الذين دخلوا الإسلام، ذلك أن كثيرًا من الأقطار الإسلامية قد دخلها الإسلام عن طريق التجارة، والسياحة، وتبادل الزيارات من غير أن يكون للحرب دخل الإيمان في قلوبهم تقلبت دخل في إسلامها، وأن كثيرًا من هؤلاء وغيرهم الذين دخل الإيمان في قلوبهم تقلبت عليهم عوامل الضغط والإلجاء لإخراجهم عن دينهم، وإكراههم على التخلي عنه، فلم تنجح هذه العوامل، ولم تزدهم إلا تحسكا بدينهم، وقوة في إيمانهم.

## السبب في مشروعية الحرب:

هذا ما تشهد به النصوص، وهذا ما يشهد به التاريخ قديمه وحديثه، فلنتجه إذن إلى البحث في تعرف السبب الذي لأجله شرع الله الحرب في الإسلام.

ولنذكر مراحل الدعوة من مبدئها إلى أن أذن الله بالحرب للمسلمين: بدأت الدعوة سراً، فأمن نفر قليل كانت تجمعهم والنبي - عربي المسلمين الرحم، أو الصداقة، ثم أخذت طور الجهر فوجهت إلى العشيرة الأقربين، ثم إلى الناس أجمعين، ورآها المشركون تسرى ويكثر معتنقوها فلم يطيقوا عليها صبراً، فبدءوا بمساومة الرسول وإغرائه على ترك دعوته بما يطلب من مال أو جاه أو ملك فكانت كلمته المأثورة: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يسارى على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه، فاتجهوا إلى العنف والاضطهاد، وقد دون التاريخ من حوادث التعذيب للمسلمين الأولين ما تقشعر لهوله الجلود، وما دفع المسلمين إلى أن يفكروا في الخلاص بدينهم ووقاية أنفسهم ودعوتهم، فهاجروا إلى الحبشة مرة ومرة، والتجنوا إلى الطائف، فلم تنفعهم الهجرة، ولم ينقذهم الالتجاء، واشتد ضغط الكفار عليهم في الإيذاء حتى التسمروا أخيراً بالنبي - عربي التحري في طبيعتها من جلال وجمال، حتى كونت وبالهجرة أخذت الدعوة تسرى، بما تحوى في طبيعتها من جلال وجمال، حتى كونت لنفسها أنصاراً من شباب يثرب عاهدوا الرسول على الموت في سبيل نشرها وحماينها.

وهنا سقط في أيدى المشركين، واشتد حنقهم على المسلمين، وأخذوا يتحينون الفرص للكيد للمهاجرين وإخوانهم في المدينة، ويصبون العذاب من جهة أخرى على المؤمنين المستضعفين الذين لم يجدوا سبيلا إلى الهجرة من مكة.

هذه مراحل الدعوة، وهذه مواقف المشركين من محمد وصحبه، ولو أنهم تركوه يقوم بدعوته فيؤمن بها من يؤمن، ويصدف عنها من يصدف، ولم يعنفوا عليه وعلى متبعيه، ولم يضيقوا عليهم حتى يخرجوهم من ديارهم، ويحرموهم من أوطانهم التى شبوا بها وترعرعوا عليهم حتى يخرجوهم من ديارهم، ويحرموهم من أوطانهم التى شبوا بها الذى كان محل تقديس عام من العرب، وتقديس خاص من المؤمنين: نقول: لو أنهم تركوا المسلمين وشأنهم هكذا لما أريقت قطرة من دم، ولا انتشرت دعوة الإسلام بما تحمل في طبيعتها من قوة ووضوح وجلاء، وبما تجد من إقبال الطبائع المستقيمة عليها، ولو أن محمدًا عبد عبد الهجرة في المدينة، والأنباء تأتيه بما يدبر له القوم، وبما يتربصون به وبأصحابه من الإغارة عليهم في المدينة، ومحاولة أن يطاردوهم منها كما طاردوهم من مكة ـ نقول: لو أنه ـ عربي ـ قبع في المدينة ـ ولما تبد منه أمارات القوة والحيطة والحذر والتهيؤ لرد العدوان ـ لما استقامت له دعوة، ولفاجئوه في عقر داره .

ولم يكن لمحمد على المؤمنين معه بد من أن يقدروا هذه الظروف كلها، وأن يذكروا المستضعفين في مكة، وأن يذكروا أوطانهم وأموالهم، وأن يذكروا أن دعوتهم وهي دعوة الحق يجب أن تنشر، وأن يعودوا بها إلى مكة، وأن يطهروا بيت الله من الأصنام والأوثان، وأن يفسحوا المجال أمام الدعوة حتى تسرى وتعم كما أمر الله.

#### أية الإذن بالقتال:

قدر محمد كل هذه الظروف وتكاملت أسباب الحيطة والحذر فأذن الله لهم في الحرب. وجاء الإذن لها في آية تحمل أسبابها ﴿ أَذَن للّذِين يُقاتلُون بأنَهُمْ ظُلُمُوا وإنَ اللّه على نصرهم لقدير (٣٦) الذين أخرجُوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقُولُوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهُم ببغض لَهٰدَمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يُذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز (١٤) الذين إن مَكناهم في الأرض اقامُوا الصلاة وآتوا الزكاة وأمرُوا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ﴾.

جاء الإذن في هذه الآية الكريمة بالقتال ولم تعلله بنشر الإسلام أو إلجاء الناس إليه، وإغا عللته بما وقع على المسلمين من ظلم، وما أكرهوا عليه من الهجرة والخروج من ديارهم من غير حق إلا أن يقولوا كلمة الحق، ثم لا تقف الآية الكريمة عند هذا الحد، بل تبين أن هذا الإذن موافق لما تقضى به سنة التدافع بين الحق والباطل حفظًا للتوازن و درءًا للطغيان، وتمكينًا لأرباب الخير والصلاح من التمسك بعقائدهم وأداء عبادتهم، ثم ترشد إلى أن الله إنما ينصر بمقتضى سنته من ينصره ويتقيه فلا يتخذ الحرب أداة للتخويب والإفساد، ولا يترك عوامل الشهوات والمطامع تخرب وتدمر، وأنه لا ينصر إلا من إذا تمكن في الأرض قام بحق الله وحق العباد وحق المجتمع.

هذه آية واضحة، وهي أول آية نزلت في القتال، ليس فيها شائبة من شوائب الإكراه في العقيدة، وإنما هي على العكس تقرر أن الحرب أمر لا يد منه حفظًا للنظام، وتقليمًا لأظافر البغى والطغيان، ولو لاها لفسدت الأرض وهدمت فيها أماكن العبادة، ومن الغريب أن الآية لا تنظر في هذا الشأن إلى المسلمين خاصة بل تقول: ﴿ لَهُدِّمَتُ صوامِعُ وَصَلُواتٌ ﴾.

## أيات صريحة في سبب القتال؛

وعلى هذا الأساس جاءت آيات القرآن الواردة في القتال صريحة في تحديد سبب الحرب، وفي جعله خاصًا بالاعتداء على الدولة، ومحاولة فتنة الناس في دينهم، مع التحدير من الاعتداء: ﴿ وقاتلُوا في سبيل الله الذين يُقاتلُونكُمْ وَلا تعتدُوا إِنَّ الله لا يُحبُ المُعتدين ﴾ . ﴿ وقاتلُومُ حتَىٰ لا تكُونَ فَتنةٌ ويكُون الدين لله فإن انتهوا فلا عُدُوان إلا على الظالمين ﴾ . ﴿ وما لكم لا تُقاتلُونَ في سبيل الله والمُستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولُون ربّنا أخرجنا من هذه القرية الطّالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليّا واجعل لنا من لدنك نصيرا ﴾ . ﴿ وإن نكتُوا أيمانهُم مَنْ بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلُوا أثمة الكُفر إنهُم لا أيمان لهم لعلهم ينتهُون (١٠) ألا تُقاتلُون قومًا نكتُوا أيمانهُم وهموا بإخراج الرّسُول وهم بدءُوكُمْ أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مُؤمنين ﴾ .

ومن يتتبع آيات القرآن الواردة في القتال يجدها جميعها واردة على هذا المبدأ: تقرر أن

سبب القتال في الإسلام يتحصر في رد العدوان، وحماية الدعوة، وحرية الدين وتطهير الأرض من الطغيان والمظالم، وأن القتال لم يقصد به إذلال الضعفاء، ولا اتخاذه طريقًا للإكراه على العقيدة والإيمان.

## إباحة البربغير المعتدين،

على أن الإسلام يذهب إلى أبعد من هذا ولا يقف عند مجرد الكف عن العدوان حيث لا عدوان، ولكن يبيح للمسلمين أن يحسنوا ويقسطوا مع الذين يخالفونهم في الدين ما داموا لم يقاتلوهم ولم يخرجوهم من ديارهم.

﴿ لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ ثُمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ .

## إباحة معاملاتهم ومصاهرتهم:

بل يذهب إلى أكثر من هذا. يذهب إلى مخالطة أهل الكتاب في الطعام والشراب، وإلى إحلال مصاهرتهم وما أدراك ما المصاهرة؟ هي العلاقة التي تتكون بها الأسر، وبها عتزج الطرفان ويشتركان في التناسل والمسئولية عن تربية الأبناء، وهذا أسمى ما يتضاءل أمام روعته أحدث مبدأ في العلاقات الدولية العامة.

ومن هنا يتبين ما قررناه من أن الحرب في الإسلام لم تكن للإكراه على الدين، وأن اقترانها بانتشار الدعوة ليس دليلا ولا شبه دليل على سببية الحرب في هذا الشأن.

## شبهة في آية وحديث،

بقى أن بعض الخصوم تمسك بقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ عَلْظَةً ﴾ وزعموا أن الدين الإسلامي يأمر بقتال الكفار عامة ، حصل اعتداء منهم أم لم يحصل ، حتى يؤمنوا ويدينوا بالإسلام .

وكما تمسكوا بظاهر هذه الآية تمسكوا بحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» والواقع أن الآية ليست واردة في بيان سبب القتال، وإنما جاءت إرشادًا لخطة حربية عملية يجب أن يترسمها المسلمون عند نشوب القتال المشروع، فهى ترشدهم إلى وجوب البده عند تعدد الأعداء بقتال الأقرب فالأقرب، عملا على إخلاء الطريق من الأعداء المناوثين، وتسهيلا لسبل الانتصار، وهذا المبدأ الذى قرره القرآن من المبادئ التى تعمل بها الدول المتحاربة في العصر الحديث، فلا تخطو دولة محاربة إلى دولة أو قوة بينها وبينهم دول أو قوى محاربة، عملا على الاطمئنان إلى زوال العقبات من الطريق.

وأما كلمة "الناس" في الحديث فالمرادبها هؤلاء المسركون أو الكفار الذين أباحت الآيات. التي تلونا قتالهم، وبذلك اتفقت الآيات بعضها مع بعض، واتفقت مع الحديث وسقط ذلك الزعم الباطل.

#### تفنيد الشبهة الثانية،

ولننظر على هذا النحو أيضًا في اقتران غزوة بدر بموضوع مصادرة أموال الأعداء، ولا ريب أن الحرب ليست خاصة بالقتل والقتال، ولكنها كما تكون بذلك تكون أيضًا بتخضيد شوكة الأعداء عن طريق مصادرة أموالهم التي عليها يعتمدون، وأظن أن هذا نوع من الحرب معروف فيما بين دول العصر الحاضر، وقد صودر المسلمون في أموالهم وأخرجوا من ديارهم، وأذن لهم أن يفعلوا بأعدائهم مثل ما فعلوا بهم: مصادرة بمصادرة، وتربص بتربص وأكبر دليل على أنهم لم ينبعثوا عن رغبة في السلب والنهب والاستيلاء على الأموال أنه لم يؤثر عنهم التفكير ولو مرة واحدة في أن يتجهوا إلى غير قريش فيسلبوا وينهبوا، وقد كانوا يعيشون مع اليهود فعاهدوهم وأمنوهم وأحسنوا جوارهم، وظلوا محافظين على جوارهم وعهودهم إلى أن نقض هؤلاء عهودهم واتصلوا بمشركي قريش وألبوا عليهم. فلو كان المسلمون يصدرون عن طبيعة حب السلب والنهب لوجدوا في أموال غير قريش ما وجدوه في أموال قريش، ولاتجهت نفوسهم إلى السلب من كل ما يمكنهم أن يتجهوا إلى سلبه، فاتخاذهم أموال قريش غرضًا خاصًا ليس له سبب ما إلا أنهم وجدوا أنفسهم في حرب معهم، كما تشهد به الأطوار التي مرت بهم وهم في مكة حتى أخرجوا منها، وقد سبقت هذه الغزوة سرايا لم تكن للمال، ولا لترصد التجارة، وإنما كانت مناورات واستطلاعات كالتي تتقدم بين يدي الحروب في العادة تحرشًا بالأعداء الذين ثبتت عداوتهم ووقع منهم الاعتداء. على مبدأى الاستطلاع والمصادرة تحرش المسلمون وهم في المدينة بأعدائهم المكيين، فقصدوا أموالهم وتجارتهم واستطلعوا أخبارهم ونواياهم، ولكن لا للمال والتجارة وإغا لغاية أسمى وهي تحطيم قواهم، وفتح باب مناوشتهم والدخول معهم في حرب يسترد بها المسلمون أموالهم وديارهم وعزتهم، ويأمنون بها ما يدبره لهم خصومهم من الاعتداء عليهم في وطنهم الأول، ويفتحون بها الطريق أمام دعوة الحق فتطهر أرض الله من عبادة غير الله.

بهذه الروح وقع القتال بين المكيين والمسلمين، واتصلت الغزوات بعد ذلك حتى كللها الله بالنجاح، وجاء نصر الله والفتح، ودخل الناس في دين الله أفواجًا.

#### النتيجة،

ومن هنا نستطيع أن نقرر أن اقتران غزوة بدر بمسألة التجارة ليست دليلا ولا شبه دليل على أن إرادة السلب والنهب هي التي كانت تسيطر على المسلمين دون إرادة رد الطغيان والعدوان عن دين الله والمؤمنين بالله. وهذا ما يجب أن يعرفه كل مؤمن ليكون في حصانة من الشبهات والدعوات الضالة. ولنأخذ بعد هذه المقدمة في الكلام على تفصيل بعض ما اشتملت عليه سورة الأنفال.

## عودة إلى مطلع السورة،

قلنا إن الأسباب المباشرة لنزول السورة ترجع إلى معالجة شنون حدثت بين المسلمين في غزوة بدر، فمنها كراهتم الخروج في بدر حينما دعاهم الرسول إلى الخروج، وكراهتهم القتال حينما وصلوا إلى بدر وتحتم عليهم أن يقاتلوا.

ومنها: اختلافهم بعد تمام النصر في قسمة الغنائم.

ومنها: اختلافهم في الأسرى وما به يعاملون: أيفدون أم يقتلون؟

وفي جو هذه الشنون عرضت السورة لما يجب أن يكون عليه المسلمون في خاصة أنفسهم من جهة امتثال الأمر والإخلاص فيه، والحيطة والحذر من الأعداء، وتذكر نعم الله عليهم والأداب التي يجب مراعاتها أثناء القتال، وفيما يتصل به من إعداد العدة والمحافظة على العهود وعلاقة بعضهم ببعض حتى يكونوا أهلا لما وعدهم الله من النصر والتأييد، وحتى يفوزوا بدرجات المغفرة والرضا عندالله.

## درس في تطهير الثفوس من حب الدنيا:

وقد بدأت السورة بموضوع الأنفال واختلافهم في قسمتها وسؤالهم عنها فساقت في ذلك أربع آيات. هن:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالُ قُلِ الْأَنفَالُ لَلَّهُ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهُ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمُ وَاطَيعُوا اللّه ورسُولُهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ (٦) إِنّما الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ إِذَا ذُكْرَ اللّهُ وجلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاطَيعُوا اللّه ورسُولُهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ (٦) إِنّما الْمُؤْمِنُونَ اللّهَ يَتُوكُلُونَ (٦) الّذِينَ يُقيمُونَ الصّلاةَ وَمَمّا وإِذَا تُليتُ عليهِمْ آياتُهُ وَادْتُهُمْ إِيمَانًا وعلى ربّهمْ يتوكُلُونَ (٦) الّذِينَ يُقيمُونَ الصّلاةَ وَمَمّا رزقْناهُمْ يُنفِقُونَ (٣) أُولُنكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِند رَبّهِمْ وَمَغْفِرةٌ وَرزْقٌ كريمٌ ﴾.

عالجت بها نفوس المؤمنين وتطهيرها من الاختلاف الذي ينشأ عن حب المال والتطلع إلى المادة، ولا ريب أن حب المال والتطلع إلى المادة من أكبر أسباب الفشل، وما من جماعة من الجماعات، ولا أمة من الأم شغلت بهذا الجانب من الحياة إلا وتفرقت كلمتها، وضعفت شوكتها، وزالت عزتها، وتمكن منها أعداؤها، ومزقوهم شر ممزق. فكان من مقتضيات الحكمة الإلهية في نصرة المؤمنين، واحتفاظهم بعزتهم وكرامتهم، وللعمل على تركيز سلطانهم أن يتلقوا في مبدأ حياتهم هذا الدرس القوى الذي يقتلع بذور الشح والطمع وحب المادة من قلوبهم، ويصرفهم إلى المثل الأعلى في نصرة الحق والفضيلة والتجرد عما يلوى عنانهم عن طرق الهدى والفلاح.

#### الحكمة في مخالفة الترتيب الواقعي للحوادث،

ولأهمية هذا الموضوع في حياة المؤمنين بدأت به السورة، وإن كان اختلافهم في قسمة الأنفال متأخرًا في الوجود عن اختلافهم في الخروج إلى بدر، وقتال الأعداء. وقد عرفنا من سنة القرآن في ذكر القصص والوقائع أنه لا يعرض لها مرتبة حسب وقوعها؛ وذلك لأنه لا يذكرها على أنها تاريخ يعين لها الوقت والمكان، وإنما يذكرها لما فيها من العبر والمواعظ، وما تتطلبه من الأحكام والحكم، ونجد نظائر لذلك في القرآن منها: قصة البقرة

التى أمر فيها موسى قومه أن يذبحوا بقرة، فقد أخر فيها سبب ذلك الأمر وقدم الأمر بذبح البقرة فى النظم القرآنى على ذلك السبب إبرازاً من أول الأمر لموقف القوم من موسى، وأن من شأنهم العناد والمكابرة فى كل شىء، حتى فيما يختص بحسم النزاع والخلاف الذى يقع بينهم. انظر قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقُومِه إِنَّ اللَّهَ يَامُرُكُمُ الذى يقع بينهم وانقرة ﴾ إلى آخر موقفهم أمام هذا الأمر حيث قالوا: ﴿ الآنَ جِئْتَ بِالْحَقِ فَذَبَحُوها وَمَا كَادُوا يَفْعُلُون ﴾ انظر هذا مع قوله بعد فى سبب هذا الأمر، وهى الجريمة التى وقعت فيما بينهم واختلفوا فى فاعلها: ﴿ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَارَأَتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مَخْرِجٌ مَا كُنتُم وَعَمَ نَعْمًا اللَّهُ الْمُوتَىٰ وَيُريكُمْ آيَاتِه لَعَلَكُمْ تَعْقَلُونَ ﴾ .

## براعة مطلع:

على أن في موضوعنا هنا فائدة أخرى للبدء بمسألة الأنفال، وهي المسارعة من أول الأمر بنتائج النصر الذي كفله الله للمؤمنين، وليس من تربية النفوس أن نبدأ الكلام معها بجانب بما يدل على الاضطراب والفزع والتردد أمام وسائل العزة والشرف متى وجد لهم بجانب هذا التردد ما يدل على مواقف الشرف والكرامة، فجاء البدء بالحديث عن الأنفال أشبه بما يقولون من ابراعة المطلع التي تشوق السامع وتدفعه إلى التحلي بالأوصاف المذكورة للمؤمنين حتى يفوزوا بالنصر والغلب.

ولا كذلك إذا بدئت بعلاج تثاقلهم في الخروج إلى الغزوة. وانظر كيف كان يكون وقع المطلع إذا جاء على هذا الوجه؟: ﴿ كَمَا أُخْرَجَكَ رَبُكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مَن الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ( ٢٠) يُجَادِلُونِكَ في الْحَقِّ بَعْدُ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْت وهُمْ يُنظُرُونَ ﴾.

لا ريب أنه مطلع شديد الوقع على النفوس، يصور علاقة المؤمنين بنبيهم في صورة بأباها إيمانهم به وامتثالهم لأمره. يصورهم في شقاق واختلاف مع قائدهم ورسولهم، ويصورهم في ثوب الكراهة الشديدة لمعالى الأمور وعز الحياة.

لهذا كله جاء ذلك الأسلوب في سرد الوقائع غير مكترث بمخالفة ترتيبها في الوجود الخارجي.

## النظرة إلى قصص القرآن،

ويجب أن ينظر إلى قصص القرآن في جميع موارده هذه النظرة، فلا يعاب على القرآن إهمال الأماكن والأشخاص فيما يقص، ولا إهمال الترتيب بين الحوادث؛ فإن هذا وذاك من شأن المؤرخ الذي يعنى بالقصص كتاريخ لا كعظات وعبر. أما القرآن فليس كتاب تاريخ، وإنما هو كتاب هداية وإرشاد، يذكر تارة القصة ويشير إلى بعض وقائعها في موضع، ويشير إلى البعض الآخر في موضع آخر، ويستقصى مرة، ويقتصر أخرى، وهكذا يفرق القصص، ويفرق القصة الواحدة في أماكن متعددة وفي سور مختلفة باعتبار المناسبات والعبر التي يدعو إليها المقام الذي يتحدث فيه، ومن هنا نرى أن القصة الواحدة قد تذكر على وجوه مختلفة في أماكن متعددة مختلفة بين الطول والقصر، والإجمال والتفصيل، والاقتصار والإكمال.

## «يسألونك» في القرآن:

بدئت هذه السورة بكلمة ﴿ يَسْأَلُونَكَ ﴾ فدل ذلك على أن ما تضمنته الآيات بعدها جاء جوابا عن سؤال توجهوا به إلى النبى عير الله على شأن الأنفال، وقد دعانا ذلك إلى تتبع الكلمة فيسألونك في القرآن الكريم فوجدناه يحتوى على عدة من الأسئلة الموجهة إلى الرسول والأجوبة التي نزلت بمناسبة هذه الأسئلة. وقد رأينا أن نستطرد في هذا المقام ونعرض لها ولو على سبيل الإجمال، لفتًا للأنظار إليها، وتنبيهًا على أسلوب القرآن فيها، وإرشادًا لما تضمنته من أحكام وحكم ومعان لها في حياة المؤمن الخاصة والعامة ما لها من أثر حسن، وتوجيه قيم مفيد.

#### استطراد في تتبع السؤال والجواب،

هذا، وقد جاء من هذه الأسئلة في سورة البقرة ما يأتي:

أولا: قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُم يَرْشُدُونَ ﴾ .

ثَانيًا: قوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلَةِ قُلْ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجَّ وَلَيْس الْبُرُّ بان

تأتُوا البُيُوت من ظُهُورِهَا ولكنَّ البَرَ من اتَقىٰ وأَتُوا البَيْوت منْ أَبُوابِها واتَقُوا الله لعلكُمْ تُفْلحُونَ ﴾ .

ثَائثًا: قوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُتَفَقُّونَ قُلْ مَا أَنْفَقَتُم مِنْ خَيْرِ فَلْلُوالديْنِ والأقربين والْيتاميٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فِإِنَّ اللّه بِهِ عَلِيمٌ ﴾.

رابعًا: قوله تعالى: ﴿ يَسَالُونَكَ عَنِ الشَّهَرِ الْحَرَامِ قَتَالَ فِيهِ قُلْ قَتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنَ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفُرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلَهِ مِنْهُ أَكْبِرُ عَنِدَ اللَّهِ وَالْفَتْنَةُ أَكْبِرُ مِنَ الْقَتْلُ وَلَا يَوْالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَىٰ يَرُدُوكُمْ عَن دِينَكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ﴾.

خامسًا: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فَيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمِنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِن نَفَّعِهما ﴾.

سادسًا: ﴿ وَيُسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفَقُّونَ قُلِ الْعَفْرَ ﴾.

سابعًا: ﴿ وِيسْأَلُونِكَ عَنِ الْيِتَامَىٰ قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيرٌ وإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخُوانَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لاَّعْنَتَكُمْ ﴾ .

ثَامِنًا: ﴿ وِيسْأَلُونِكَ عَنِ الْمحِيضِ قُلْ هُو أَذُى فَاعْتَزِلُوا النَسَاء في المحيض ولا تَقَرَبُوهُنَ حَتَىٰ يَطْهُرُنَ فَإِذَا تَطَهَرُن فَاتُوهُنَ مَنْ حَيْثُ أَمَركُمُ اللَّهُ إِنَ اللَّهَ يُحِبُ التَّوَابِين ويُحِبُ الْمُتَطَّهِرِينَ ﴾.

وجاء من هذه الأسئلة في سوره النساء:

أولا: قوله تعالى: ﴿ ويستَفَتُونكَ في النّساء قُل اللّهُ يُفْتيكُمْ فيهنَ وَمَا يُتلّىٰ عليكُمْ في النّساء اللاَتي لا تُؤتُونهُنَ ما كُتبَ لهُنَ وترْغبُون أن تَنكحُوهُنَ . . . ﴾ إلى آخر الآية ١٣٠ . . وفيها الفتوى فيما إذا خافت المرأة نشوزًا من بعلها ، والفتوى في بيان معتى العدل المطلوب بين النساء .

ثانيًا: قوله تعالى: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالة إِنَّ امْرُوَّ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌّ وَلَهُ أُخْتٌ قَلَهَا نِصُفُ مَا تَرِكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانِتَا اثْنَتَيْن فَلَهُمَا التَّلْثَانُ مَمَا ترك وإن كانوا إخوة رَجالا ونساء فللذَّكر مثلُ حظ الأنشيين يُبيِّن اللهُ لكم أن تضلُوا واللهُ بكُلَ شيء عليم ﴾.

وجاء من هذه الأسئلة في سورة المائدة:

﴿ يسْأَلُونِكَ مَاذَا أُحَلَ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَيِّبَاتُ وَمَا عَلَمْتُم مِن الْجَوارِح مُكَلِينِ تُعلَمُونِهُنَّ مِمَّا عَلَمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَا أَمْسِكُن عَلَيْكُمْ واذْكُرُوا اسْمِ اللَّه عَلَيْه ﴾.

وجاء منها في سورة الأعراف:

﴿ يَسْأَلُونِكَ عَنِ السَّاعَة أَيَّانَ مُوسَاهَا قُلُ إِنَّمَا عَلْمُهَا عَندَ رَبِي لا يُجَلِيها لوقتها إلا هُو تُقُلَّتُ فِي السَّمُواتِ وَالأَرْضِ لا تأتيكُم إلا بَعْنة يَسْأَلُونِكَ كَأَنْكَ حَفِي عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عَلْمُهَا عِند اللّه ولكنَّ أَكْثر النَّاسِ لا يعلمُونَ ﴿ وقد جاء هذا السؤال في سورة الأحزاب: ﴿ يَسْأَلُكُ النَّاسُ عِن السَّاعة قُلْ إِنَّمَا عَلْمُهَا عِندَ اللّه وما يُدْريك لعل السَّاعة تكُونُ قَريبًا ﴾ وجاء في النَّاسُ عن السَّاعة قُلْ إِنَّمَا عَلْمُها عند الله وما يُدْريك لعل السَّاعة تكُونُ قريبًا ﴾ وجاء في سورة النازعات: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عن السَّاعة أَيَانَ مُوسَاهًا (٢٠) فيم أنت من ذكراها (٣٠) إلى ربَّكَ مُنتهاها (٢٠) إلى من يخشاها (٥٠) كأنهُمْ يوم يرونها لم يَلْبَوُا إلاَ عشية أو ضُحاهًا ﴾.

وجاء من الأسئلة في سورة الأنفال الآية الأولى منها التي نفسرها: ﴿ يَسَأَلُونَكُ عَنِ الْأَنْفَالُ لُلَّهُ وَالرَّسُولُ ﴾.

وجاء منها في سورة الإسراء:

قوله تعالى: ﴿ ويسْأَلُونَكَ عَنِ الرَّوحِ قُلِ الرَّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُم مَنَ الْعَلُمِ إِلاَ قليلاً ﴾.

وجاء منه في سورة الكهف:

﴿ ويسْأَلُونِكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتُلُو عَلَيْكُم مَّنَّهُ ذَكَّرًا ﴾.

وجاء منها في سورة طه:

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلَ يَنسفُهَا رَبِّي نَسْفًا ( اللهِ عَلَى اللهِ عَن الْجِبَالِ فَقُلَ يَنسفُهَا رَبِّي نَسْفًا ( اللهُ اللهُ اللهُ عَن اللهِ اللهُ الله

## مقارنات بين عبارات الأسئلة والأجوبة:

هذه هي جملة الأستلة والأجوبة التي جاءت في القرآن، ونلاحظ على وجه عام:

أولا: أنها دارت بين التعبير «بيسألونك» وهو الغالب، و«بيستفتونك» وقد جاءت في موضعين اثنين.

ثانيًا: أن الجواب جاء في جميعها مسبوقًا بكلمة «قل» إلا في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا صَالَكُ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ ﴾ .

ثَالثًا: أَنْ كَلِمَةَ قَلَ ، فِي مواردها جاءت مجردة عن الفاء إلا في السؤال عن الجبال إذ جاء الجواب ﴿ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴾ .

رابعًا: أيضًا أن السؤال عن الساعة في سورة النازعات أخذ جوابه أسلوبًا غير الأسلوب المعتاد في الجواب إذجاء: ﴿ فيم أنتَ من ذكراها ﴾.

خامسًا: أن السؤال جاء في بعضها مسبوقًا بحرف العطف وهو الواو، وفي بعضها غير مسبوق به ترى ذلك واضحًا في سورة البقرة إذ جاءت أربعة منها بدون الواو متعاقبة:

﴿ يَسَّالُونَكَ عَنِ الْأَهِلَةِ ﴾ . ﴿ يَسَّالُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ﴾ . ﴿ يَسَّالُونَكَ عَنِ الشَّهِرِ الْحرَامِ قَتَالَ فِيهِ قُلْ قَتَالٌ فِيهٍ ﴾ . ﴿ يَسَّالُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴾ وجاءت ثلاثة بعدها بالواو : ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ عَنِ الْمُحِيضِ ﴾ وجاء في إحدى صيغتى الاستفتاء بالواو وهي الأولى منهما ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء ﴾ وجاءت في الأحرى بدونها ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ ﴾ .

وجاءت في الإسراء والكهف وفي طه بالواو ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرَّوحِ ﴾ . ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرَّوحِ ﴾ . ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ ﴾ .

سادسًا: أن المسئول عنه جاء تارة مصرحًا به في السؤال وذلك في مثل: "عن الشهر الحرام قتال فيه»، "عن المحيض»، "عن البتامي»، "عن الخمر»، "عن الأنفال»، "عن

الساعة أيان مرساها، "عن الجبال"، "عن الأهلة"، "عن ذى القرنين"، وهو الكثير الغالب، وجاء تارة غير مصرح به في السؤال، ولكن الجواب أو المقام يرشد إليه: فمما يرشد إليه الجواب ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَةِ قُلْ يَشْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ﴾، ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَةِ قُلْ هِي مُواقِيتٌ ﴾ ومما يرشد إليه المقام ﴿ ويَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ﴾.

سابعًا: أن أكثرهم جاء في الأحكام والمسائل الفرعية: الإنفاق منفقًا ومصرفًا، القتال في الأشهر الحرم، حل الخمر، معاملة اليثامي، قربان النساء في الحيض، ما يختص بشئون الزوجات، التوريث، المطعومات.

وجاء فيها ما يتعلق بالإله سبحانه قربًا وبعدًا، وما يتعلق بفائدة بعض المظاهر الكونية كالسؤال عن الأهلة.

وجاء فيها ما يتعلق باليوم الآخر وقوعا كالسؤال عن الجبال، وزمانًا كالسؤال عن الساعة.

وجاء فيها ما يتعلق ببعض الشخصيات التاريخية كالسؤال عن ذي القرنين.

وجاء فيها ما يتعلق ببعض الحقائق الإلهية كالسؤال عن الروح.

## الضرق بين السؤال والاستضناء:

هذه سبع ملاحظات عامة، ويجدر بنا أن نذكر كلمة عن كل واحدة منها قضاء لحق البحث، وتنويرًا للباحثين في فهم القرآن والوقوف على أسرار أسلوبه، واعتباراته البلاغية.

أما عن الفرق بين السؤال والاستفتاء فنرى أن الاستفتاء هو طلب معرفة ما أشكل أمره واشتد خفاؤه، لا فرق في ذلك بين أن يكون من الأحكام أو من الحقائق الكونية؛ ولذلك تراه جاء بالنسبة للأحكام كما في آية النساء وفي غيرها كما في قوله تعالى: ﴿ وَلا تَسْتَفْتُ وَلَا السَّنَفُتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُ خَلَقًا ﴾. ﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلْرَبُكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ البُنُونَ ﴾. ﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلْرَبُكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ البُنُونَ ﴾ . ﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ أَمْرِي ﴾ . البُنُونَ ﴾ . ﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ أَمْرِي ﴾ .

وبهذه الشواهد الكثيرة يتبين أن من قيد الإفتاء بالأحكام لا حق له.

أما السزال فهو طلب معرفة المجهول ليعرف، أو ما وقع فيه الشك وانتردد بين وجوه مختلفة ليتعين الوجه المطلوب، وخص تبين المشكل باسم الفتيا، لأنه بالبيان يقوى ويبرز ويأخذ من الفتى شبابه وقوته، فكأنه يقوى ويشب ويصير فتيًا قويًا.

ولعلنا بعد هذا إذا نظرنا في موضوعي ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ ﴾ الواردان في النساء وقارناهما بموضوعات ﴿ يَسْتُفْتُونَك ﴾ الواردة في بقية سور القرآن تظهر لنا الحكمة جلية في استعمال كلمة ﴿ يَسْتَفْتُونَك ﴾ في هذين الموضوعين المشعلقين بالأسرة ومشاكلها وحقوقها، واستعمال يسألونك في غيرهما مما كان المطلوب فيه مجرد المعرفة.

أما مجىء كلمة "قل" في صدر الجواب فهو الأصل، وهي تحدد معنى الرسالة بين الله والعباد كما تحقق الأمر بأداء الرسول وحي الله إلى عباده.

# الحكمة في خلو الجواب من كلمة ، قل ، في السؤال عنه سبحانه:

أما خلو قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكُ عَبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ ﴾ من كلمة «قل». وهي الموضوع الوحيد الذي لم يصدر فيه الجواب بها. فللدلالة على رفع الوساطة بين العباد السائلين وبين المسئول عنه. ربهم وخالقهم. وقد قال الرازى في هذا المقام كلمة لها سرعظيم في تصوير العلاقة بين الله والعباد. قال:

"وكأنه سبحانه وتعالى ـ بعدم الإتيان بكلمة «قل» في هذا المقام ـ يقول: يا محمد إذا سئلت عن غيرى فكن أنت المجيب وقل كذا وكذا ، وإذا سئلت عنى فاسكت الأكون أما القائل.

نعم هو قريب ﴿ ولقد خلقُنَا الإنسان ونعلمُ ما تُوسُوسُ به نفْسُهُ ونحْنُ أَقُربَ إليه منَ حَبْل الْوريد ﴾ ، ﴿ فلولا إذا بلغت الْحُلْقُومُ (٨٣) وأنتُم حينند تنظرُون (٨٦) ونحنَ أقَربُ إليه منكُمْ وَلكن لاَ تُبْصرُونَ ﴾ .

﴿ قُل ادْعُوا الذين زعمتُم مَن دُونه فلا يَمْلكُون كشف الضّر عنكُم ولا تحويلا ( 3 ) أُولئك الذين يدْعُون يستغُون إلى ربَهم الوسيلة أيّهم أقرب ويرجُون رحمت ويخافون عدايه ﴾.

## ليس القرب بمعثى العلم؛

وليس القرب الإلهى قرب مكان - سبحانه . فنسبة الأمكنة والأزمنة وما فيهما إليه واحدة ، فهو تعالى قريب من كل شيء ، إذ منه كل شيء وإليه كل شيء ، وليس القرب مجرد العلم بكل شيء ، فالله قال : ﴿ وَلَكُن لاَ تُبْصُرُون ﴾ ، ولم يقل ولكن لا تعلمون . والذي من شأنه أن يبصر إنما هو الذات لا العلم .

ولعل في ذلك أقوى رادع لمن يتخذون الوسطاء والشفعاء بينهم وبين الله، فيدعونهم ليقربوهم إليه، ويتجهون إليهم ليغفر لهم، ولينظروا قوله بعد: ﴿ أُجِيبُ دُعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ ﴾ فلا نيابة، ولا مساعدة، ولا وساطة فهو قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. كما أن الآية تقف برفع الصوت في الدعاء والتكبير إلى الحد الذي طلبه الشارع.

## الحكمة في تصدير الجواب بالفاء مع عدم الشرط:

أما مجى و الفاعة في خصوص قوله تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكُ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَسْفُهَا رَبِي الْمُ السَّوَال نسْفًا ﴾ مع التجرد منها فيما عداها فقال بعض المفسرين: إنما جاءت الفاء هنا لأن السوال لم يقع و عليه يكون المعنى: إذا سألوا عن الجبال فقل.

وخير منه أن يقال: إن مجى، الفاء في هذا المقام دل على طلب سرعة الإجابة، أي أجب ولا تمهل حتى لا تذهب بهم الشكوك في أمر هو من أصول الدين، وهو البعث، وذلك لما في دلالة الفاء على التعقيب والمباشرة.

## أسلوب الجواب عن سؤال الساعة في النازعات:

أما مجىء الجواب عن سؤال الساعة في سورة النازعات على غير أسلوب الجواب فلعل سببه يرجع إلى أن هذا السؤال صدر منهم أولا، وجاء جوابه بالأسلوب المعتاد في سورة الأعراف: ﴿ يَسْأَلُونَكُ عَنِ السَّاعَةُ أَيَانَ مُوساها قُلُ إِنَّما عَلْمُها عند رَبِي ﴾ . . إلخ ما جاء، وكان الجواب واضحًا جليًا في أن الله قد استأثر بعلمها ولا شأن للرسول بها، فلم يكن سؤالهم عن ذلك مرة أخرى إلا نوعًا من العناد والمكابرة، فجاء الجواب على أسلوب من التهكم والتبكيت والتجهيل لهم بوظيفة الرسول ويدل عليه قوله بعد:

﴿ إِلَىٰ رَبُّكَ مُنتَهَاهَا (١٤) إِنَّمَا أَنتَ مُنذَرُ مَن يَخْشَاهَا ﴾ .

## الحكمة في وجود العاطف في البعض دون البعض؛

أما وجود العاطف في بعضها فهو يرشد على اتصال السؤال بما قبله، وعدمه فيما لم يوجد فيه يدل على استئنافه وانقطاعه عما قبله وأنه فائدة جديدة. فالسؤال عن الأهلة، والسؤال عن الإنفاق، والسؤال عن الشهر الحرام، والسؤال عن الخمر أسئلة عن أشياء لم يكن بينها اتصال وإنما بينها تباين وتقاطع لا يحسن معهما العطف.

أما السؤال عن الإنفاق الوارد بعد السؤال عن الخمر والسؤال عن اليتامي والسؤال عن المحيض فهى أسئلة تجتمع حول شأن واحد وهو «النفقة، ومعاملة اليتيم، ومؤاكلة الحائض، وشرب الخمر» أى أحوال تجتمع في خاصة الإنسان ومعاملته لمن يتصل به.

أما القول بأن الواو تدل على أن الأسئلة المتعاطفة وقعت في وقت واحد و لا كذلك الأسئلة التي تجردت منها فيعوزه الذليل على اتحاد وقت السؤال.

وقد اقتضى المقام العطف في ﴿ ويَسْتَفْتُونَكَ ﴾ وفي ﴿ ويَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ ﴾ وفي ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْعَرِيْنِ ﴾ ولا كذلك في ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يَفْتِيكُمْ ﴾ ، ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ ﴾ وذلك كما يظهر بالرجوع إلى المقام الذي وردت فيه.

أما التصريح بالمسئول عنه تارة في السؤال والاكتفاء بمعرفته من الجواب أو المقام تارة أخرى، فلا نستطيع أن نجزم بغير ما يقوله كثير من المفسرين من أنه تفنن في العبارة، وهو لون من ألوان الأداء امتازت به اللغة العربية، والقرآن أعظم مظهر لأسرار تلك اللغة فاحتوى على كل ما هو معهود في اللغة من أساليب الأداء المختلفة. وهذا لا يمنعنا من النظر في استطلاع اعتبارات خاصة يوحى بها المقام، أو مكانة المسئول عنه في الأهمية، أو ظهوره ظهوراً لا يحتاج معه إلى التصريح به.

## أكثر الأسئلة الواردة في الأحكام العملية:

وقد دل مجى، أكثرها في الأحكام على شدة حرصهم في تحرى الحق، الذي يرضى الله ويكون له أثر صالح في حياتهم وبخاصة الحياة الشخصية والاجتماعية. انظر سؤالهم عن الإنفاق مرتين، وعن الخمر والميسر، وعن اليتامي، والمحيض، وعن النساء، وعن ماذا أحل لهم، وعن الأنفال. وهي كلها شئون عملية لها نفعها في الحياة، وهذا شأن المؤمن

يتطلب سبل العمل فيتجه إلى معرفة ما يحل ويحرم، ومعرفة ما يضر وينفع، فيسأل ليعلم إن كان جاهلا، أو ليتيقن إن كان مترددًا.

أما الاشتغال بالسؤال عن النظريات البحت التي لا يتعلق بها نفع في الدنيا ولا ثواب في الآخرة، فهذا ليس من شأن المؤمنين العاملين، فلا ينبغي أن يسأل عن الأرواح بعد مفارقتها للأجساد أين تكون؟ وماذا تعمل؟ . ولا ينبغي أن يسأل عن كيفية عذاب القبر أللجسم وللروح؟ أم للروح فقط؟ ولا بحياة كاملة أو ناقصة؟ ولا ينبغي أن يسأل عن كيفية الميزان، ولا كيفية الوزن، ولا عن الوزن، ولا عن أرض الجنة، ولا عن سمائها، وما إلى ذلك مما شغل به المسلمون أنفسهم، وملاً كثير من علمائهم به كتبهم، وصرفوا به الناس عن معرفة الخير وعمل الخير.

أما ما جاء من الأسئلة عن غير الأحكام فمنها السؤال عن الأهلة وهو ظاهر أنه سؤال عن فائدتها، ولا ريب أن لها ارتباطا - كما جاء في الجواب - بحياتهم العملية: فبها يرتبط الصوم، والحج، وعدة النساء، وأجال العقود؛ فإن التوقيت بها يسير على الناس جميعًا بدو وحضر فهي مواقيت لجميع الناس، أما السنة الشمسية فإن شهورها لا تعرف إلا بالحساب، ولا تصلح توقيتًا إلا للحاسبين، والقرآن يرشد إلى الوسائل الطبيعية التي تعم الناس أجمعين بمقتضى طبيعتهم، لا بمقتضى تقدمهم وارتقائهم، فإن تقدموا وارتقوا إلى معرفة وسائل أخرى تؤدى ما تؤديه الوسائل الطبيعية فلا عليهم أن يتعلقوا بها، وبخاصة إذا ذاعت وعمت وارتبط بها أغلب الناس في المعاملات.

# الأسئلة الواردة عن العمليات مع قلتها ليست من المؤمنين:

أما السؤال عن الساعة، وعن الجبال، وعن الروح، وعن ذى القرنين، فيظهر أنها صادرة من المخالفين الذين لم يؤمنوا، وقد ورد أن اليهود أوعزوا إلى المشركين أن يسألوا الرسول عن ثلاث: عن الروح، وذى القرنين، والساعة. قالوا: إن أجاب عن جميعها فليس بنبى، وإن لم يجب عن واحدة منها فليس بنبى، فسألوا عن الساعة ففوض علمها إلى الله كما عندهم، وسألوا عن الروح ففوض علمها إليه سبحانه كما عندهم، وأجاب عن ذى القرنين كما هو عندهم، وفى رواية ذكر أهل الكهف فى هذا الشأن، وقد أجاب عنها وحقق أمرها، واختلافهم فيهم،

## مختارنا في المراد بالروح المسنول عنها في سورة الإسراء:

ونحن نرى أن الروح المستول عنها في سورة الإسراء ليست الروح التي بها حياة الإنسان، وإنما المرادبه انقرآن نفسه، فإن الله قد سماه روحًا ﴿ وَكَذَلْكُ أُوحِينا إليكُ رُوحا مَنْ أَمُونا ﴾ . ﴿ يُنزَلُ المُلائكة بالرُّوح من أَمُوه على من يَشَاءُ من عباده ﴾ ، فالقرآن حياة الأرواح والعقول. ولا ريب أن القرآن أحدث رجة عظيمة في نفوسهم، وزعزعة في عقائدهم، وأقض عليهم مضاجعهم، وهو كلام من جنس الكلام فما هو، وما شأنه؟ كان بذلك جديراً أن يسألوا عنه وهم أرباب البلاغة وأساطين البيان. ويرشد إلى أن اللائق بالروح في هذا الموضع هو القرآن أن الحديث قبل السؤال وبعده كان عن انقرآن ﴿ ونُنزَلُ مِن القُرآن ما هُو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً ﴾ . ﴿ ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ﴾ . ﴿ ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك به . ﴿ ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك به . ﴿ فَل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن من كُل مثل بأثون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً (٨٨) ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كُل مثل فأبى أكثر الناس أي المذال المؤران من كُل مثل فأبى أكثر الناس الم المناس ا

فإذا كان الله أطلق على القرآن كلمة روح، وكانت الآية الواردة قبل السؤال عن الروح، والآيات الواردة بعده في وصف القرآن والحديث عنه، كان من اللائق حمل الروح المسئول عنه على القرآن؛ إذ هو الذي ظهر على يد محمد وأحدث في نفوسهم ما أحدث، ولم يأتهم محمد معلنًا أنه معلم للحقائق الكونية والشئون الطبيعية التي خلقها الله، أو الأسرار الإلهية التي أو دعها في خلقه، ولقد كانت أول كلمة وجهت إليه ﴿ قُمْ فَانَذُرْ ﴾ وتوالت الآيات التي تحدد مهمته في التبليغ عن ربه والإنذار والتبشير. ومن هذا كله ترجح لدينا حمل الروح المسئول عنها في سورة الإسراء على القرآن الكريم.

## قواعد تشريعية مستنبطة من الأسئلة وأجوبتها،

وبالنظر في الأسئلة التي وجهها المسلمون إلى الرسول في مدة التشريع نجدها لا تتجاوز اثنى عشر، أخرها في الوجود السؤال عن الأنفال، وبالتأمل فيها وفي أجوبتها في القرآن الكريم نجدها قد اشتملت على مبادئ توجيهية وقواعد تشريعية يجدر بنا أن نقف عليها.

## السؤال عن الأحكام لا عن الحقائق الكونية:

وأول ما يتبين لنا من ذلك أنها كانت تتعلق دائماً بالأحكام فيما يحتاج إليه الناس في خيرهم وسعادتهم على الوجه الذي يرضى الله ويقربهم إليه، وأنه لا يوجد شيء منها يتجه إلى بيان الحقائق الكونية، حتى أن ما كان منها يدل بظاهره على طلب ذلك قد صرف القوم بالإجابة عنه إلى الجهة التي تنفعهم، وينبغي أن يسألوا عنها، وذلك كما روى في السؤال عن الأهلة، كانوا يسألون عن علة بدو الهلال صغيراً وغوه شيئًا فشيئًا إلى أن يتكامل، ثم عودته إلى الانتقاص إلى أن يخفى، فجاء الجواب يرشدهم إلى الحكمة في الخلق على هذا الوجه، وأنها بما يرجع إلى فائدتهم من جهة أن الأهلة مواقيت يعرفون بها أوقات الصوم، والحج، وعدد النساء، وأجال العقود، ولا ريب أن التوقيت بها يسهل على الناس جميعًا فهي موافقة لهم فيما يضربون له آجالا، وليس ذلك متحققًا بالنسبة للسنة الشمسية التي لا تعرف إلا بالحساب، ولا ينتفع بالتوقيت بها إلا الحاسبون.

#### بناء الأحكام على الوسائل الطبيعية:

ومن ذلك نعلم أن القرآن في أحكامه وإرشاداته ينظر إلى الوسائل الطبيعية التي تعم الناس أجمعين بمقتضى طبيعتهم لا بمقتضى تقدمهم وارتقائهم. ومن ذلك نرى الشريعة تربط الحكم بدخول الأشهر برؤية الأهلة إن لم يكن بالسماء غيم، وبعدد الأيام إذا كان بها غيم، ويربط السفر الذي يترتب عليه تغير الأحكام بالسفر الطبيعي وهو سير الأقدام والإبل.

#### الحكم في الوسائل الإنسانية الحديثة:

والمسألة ذات النظر الآن هي: هل يبقى الناس متمسكين بهذه الوسائل الطبيعية إذا ما تقدمت الإنسانية وارتقت، وعرفت بالعلوم والمعارف وسائل غير هذه الوسائل الطبيعية، أو يصح لهم أن يعدلوا عن هذه الوسائل الطبيعية إلى الاعتماد على تلك الوسائل الإنسانية الجديدة؟

ومعنى هذا: هل يصبح لهم اعتماد الحساب في معرفة الشهور وترك الرؤية جانبًا، والاعتماد في تقدير السفر على ما أحدث من وسائل سريعة كالقطارات، والطيارات، أو

يظل الأمر على ما كان عليه فلا نصوم إلا بالرؤية، ولا نقدر السفر المبيح للترخص إلا بسفر الأقدام والإبل؟

هذا محل نظر واجتهاد، وقد تناوله فقها، المتأخرين، فتمسك الجمهور بالأصل، ورأى آخرون السير مع ما أحدث، وليس الخلاف إلا خلاف وسائل، والمعول عليه العلم والتحقق من دخول الشهر، أو المشقة وعدمها في السفر، والحكم معروف والحكمة بينة. وقد عرضنا لهذه المسألة رجاه بحثها ومعرفة ما يطمئن القلب فيها.

## الرسول جاء لبيان الأحكام؛

وفي صرف السائلين عن العلة إلى الحكمة يتبين أن الرسول إغا جاء لبيان الأحكام لأفعال المكلفين لا لبيان الحقائق الكونية، فلا ينتظر أن يسأل: ما رأى الدين في جوهر السماء ولا طبقات الأرض، أو ما رأى الدين في صلاحية القمر أو المريخ للسكني أو عدم الصلاحية، أو ما رأى الدين في كروية الأرض أو عدمه، ولا منابع النيل ولا كيفية سيره، ولا كيف تتكون الأمطار، ولا كيف يحدث البرق والرعد والصواعق، فإن ذلك ونحوه قد تركه الله للإنسان يبحثه بعقله فيصل به إلى ما يصل إليه إن خطأ وإن صوابا، ولا حرج عليه في شيء من ذلك، وهو نظير البحث في كيفيات الزراعة والصناعة والتجارة والعلاج والحروب وما إليها من الشئون التي وكل الله معرفتها وتحرى المفيد منها إلى تجارب الإنسان وتقديره، وهذان نوعان لا سلطان للتشريع الإلهي عليهما، ولعلهما هما المقصودان بما وثقر عن الرصول من قوله «أنتم أعلم بدنياكم».

## السؤال عن الواقع لا عن الفروض؛

وكما أن الأسئلة لا يصح أن يقصد بها بيان الحقائق لا يصح أن يطلب بها بيان أحكام الفروض؛ فإن أسئلة المؤمنين التي وردت في القرآن لم يتجه شيء منها إلى مفروض يقدر حصوله ثم يطلب الجواب عنه، وقد جرى على هذا المبدأ علماء الإسلام فحافظوا على أن يكون اشتغال المسلمين بالسؤال والجواب في دائرة الواقع الذي ينفعهم في دينهم ودنياهم، فلم يعرف عنهم أنهم فرضوا مسائل وكلفوا أنفسهم البحث عن أجوبتها، وإنما كانوا يبحثون عن أجوبة ما وقع أو ما هو بصدد الوقوع في مجرى العادات، ولكن قد جاء

الخلف بعد ذلك فشغلوا أنفسهم بتخريج أجوبة لفروض وتقديرات على القواعد المذهبية للمتقدمين.

ولعل ذلك كان أثرًا لشيوع فكرة إغلاق باب الاجتهاد، مضمومًا إليها حب التنافس في التخريج للفقه المذهبي، وحب الظهور بالعلم ودقة البحث أمام الأمراء والولاة.

#### لا وساطة بين الله وعباده:

وكما أخذنا هذين المبدأين من وحى هذه المسائل، أخذنا أيضًا من وحيها أنه لا وساطة بين الله وعباده، كما دل عليه أسلوب قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ ﴾ وبذلك بطلت الوساطة الكنسية، ووساطة التوسل بالأنبياء والأولياء، فضلاعن الاستغاثة والاستعانة بهم فيما لا يملكه أحد من العباد ﴿ قُلِ ادْعُوا الّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِه فَلا يَمْلكُونَ كَشَف الضّر عَنكُم وَلا تَحُويلا ﴿ قَ أُولَئِكَ الّذِينَ يَدْعُونَ يَسْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوسيلة أَيْهُم أَقْرَبُ ويَرْجُونَ رَحْمَته ويخافون عَذَابه ﴾.

# ارتكاب أخف الضررين،

وكما أخذنا من وحي المسائل هذه المبادئ الثلاثة:

مبدأ السؤال عما يقع، ومبدأ عدم الوساطة بين الله وعباده، ومبدأ أن الوسول جاء لبيان الأحكام لا لبيان الحقائق الكونية. أخذنا منه مبدأ رابعًا وهو الإرشاد إلى ارتكاب أخف الضررين إذا لم يكن بد من أحدهما، وذلك كما رأيناه في السؤال عن القتال في الشهر الحرام، فإن المقرآن مع تقريره أنه ذنب كبير وإثم عظيم، قد قرر أن غيره مما ارتكبه المشركون من الصد عن سبيل الله والكفر بالله والصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه، وما يرتكبونه من الفتنة عن دين الله، أشد عند الله من القتل في الشهر الحرام، فلا بأس فيما ارتكبه الذين قاتلوا في الشهر الحرام لهذه الاعتبارات التي هي أشد منه جرمًا وأعظم إثمًا.

وقد كان لهذا المبدأ آثار عظيمة في التشريع الإسلامي، فقد أبيح به أكل الميتة للمضطر، وشرب الخمر لإساغة اللقمة، كما أبيح به تشريح أجسام الموتى لمعرفة علة الموت وتحديد

مستولية الجناية، ونرى هذا المبدأ مطبقًا في كثير من أفعال الإنسان في أوقات الضرورة والحاجة.

## التحريم للضرر الغالب وإن وجد نفع مادى:

وكما أخذنا من وحى هذه المسائل هذه المبادئ الأربعة أخذنا مبدأ خامسًا وهو: أن تحريم الله للفعل إنما يكون للضرر الخالص أو الإثم الغالب، وإن كان فيه بإزاء هذا أو ذاك نفع في جهة ما، وذلك كما يتبين من السؤال عن الخمر والميسر. ﴿ قُلُ فيهِما إثْمٌ كَبِيرٌ وَمُنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِن نُفْعِهما ﴾.

## اعتماد الشروعية وعدمها على الصلاح والفسادة

وأخذنا أن العبرة في المشروعية وعدمها بما يتضمنه الفعل من الصلاح والفساد، ولا عبرة بصورته ومظهره، فليس في تجافي اليتيم وعزلته في مأكله ومشربه خير حتى يكون ذلك التجافي مشروعا، وليس في مجرد مخالطته شرحتى تكون تلك المخالطة ممنوعة، ولك التجافي مشروعا، وأن يحفظ ماله، وأن يعنى بشأنه وتقويمه، وهذا هو الأساس في المشروعية، فما كان فيه صلاحه فهو خير ومشروع، وما كان فيه فساده فهو شر وممنوع في المشروعية، فما كان فيه صلاحه فهو خير ومشروع، وما كان فيه فساده فهو شر وممنوع في المشروعية، فما كان فيه صلاحه فهو خير ومشروع، وما كان فيه فساده فهو شر وممنوع في المناسلة في ا

هذه بعض المبادئ التشريعية العامة التي أردنا الإشارة إليها بمناسبة الحديث عن أجوبة الأسئلة الواردة في القرآن، وهي مبادئ مقررة في الشريعة يجب تطبيقها ورعايتها في معرفة أحكام الله لكل ما جد ويجد من حاجات الإنسان وضروراته.

#### المسئول عنه في آياتنا،

قلنا إن الأسئلة: . التي وجهت في القرآن إلى الرسول. على . كانت بالنسبة لتحديد المسئول عنه، أو جهة السؤال مختلفة الألوان والأساليب. فمنها ما كان محددا للمسئول عنه، كما في السؤال عن الشهر الحرام، ومنها ما عرف المسئول عنه من الجواب وذلك كما في السؤال عن الخمر، وعن اليتامي. وعن المحيض، ومن هذا القسم السؤال عن الأنفال

في قوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالَ ﴾ فإنه في ذاته يحتمل أن يكون سؤالا عن الأنفال من جهة حلّ أكلها والانتفاع بها، وأن يكون سؤالا عن كيفية قسمتها وعمن ترجع إليه قسمتها، ولكن الجواب المذكور بعد يدل على أن المقصود هو السؤال عنها من الجهة الثانية لا من الجهة الأولى، وذلك من وجوه:

الأول: أن كونها لله والرسول لا يدل على حلها ولا على حرمتها، وإنما يفيد أن حكمها من حلّ أو حرمة يستفاد منهما لا من غيرهما. أما ما هو ذلك الحكم على النعيين ـ وهو الذي يُسأل عنه ـ فلا يستفاد منه ولا يدل عليه، فهو إذن لا يصلح أن يكون جوابا.

الثانى: أن قوله بعد: ﴿ فَا تَقُوا اللهَ وأصلحوا ذات بينكُمْ وأطبعُوا الله ورسُولهُ إِن كُنتُم مُؤْمَنِن ﴾ يشير إلى أنهم ارتكبوا ما ينافى التقوى، ووقع يسببه نزاع فيما بينهم، وخرجوا عن طاعة الله والرسول، ولا شك أن السؤال عن حلها أو حرمتها ليس مما ينافى التقوى ولا مما يقع بسببه، كما أنهم لا يخرجون به عن طاعة الله ورسوله، وإنما هو بالعكس يؤكد التقوى وجمع الكلمة والحرص على الطاعة، فهو بجملته وتفصيله لا يصلح أن يقع جوابا عن سؤال الحل أو الحرمة، وإذن فليس السؤال عن الحل أو الحرمة.

ويؤيد ذلك ما ورد من أن المسلمين اختلفوا في غنائم بدر وفي قسمتها: أهي للمهاجرين، أم للأنصار، أم لهم جميعا؟ أو أنها للشباب الذين أبلوا يومئذ بلاء حسنا فقتلوا وأسروا وقالوا نحن المقاتلون فلنا الغنائم، أم للشيوخ الذين كانوا عند الرايات، وقالوا كنا لكم ردءا وفئة تنحازون إليها فلنا الغنائم؟ اختلفوا على هذا النحو أو ذاك فسألوا رسول الله، أو صاروا بحالة تستدعى سؤاله: كيف تقسم الغنائم، ولمن الحكم في قسمتها؟ فجاء الجواب هكذا: قسمتها لله وللرسول فهما صاحبا الحكم فيها، وليس لأحد سواهما الحق في قسمتها، فاتقوا الله ولا تختلفوا فيما لا شأن لكم فيه، وامتثلوا أمر الله وحكمه إن كنتم مؤمنين.

هذا، وقد جاء في السورة نفسها تفصيل حكم الله في الغنائم: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَنَمْتُمُ مَن شيء فَأَنَ لله خُمُسهُ وللرَّسُول ولذي الْقُرْبي والْيتامي والْمساكين وابن السبيل إن كُنتُمْ آمنتُم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الْفُرقان يوم الْتقى الْجَمْعَان واللهُ على كُلُّ شيء قديرٌ ﴾ وهذا هو ما ذهب إليه جماعة من المفسرين، وعليه يكون السؤال سؤال استعلام لحكم الأنفال وقسمتها، وتكون الأنفال هي الغنائم نفسها لاخصوص ما كان يشترطه الإمام لمن يقوم في الفتال بعمل نافع مفيد.

وقد رأى فريق آخر أن السؤال سؤال استعطاء، وأن كلمة «عن» زائدة، وأن الأنفال هي ما يشترطه الإمام لمن يعمل عملا بارزا في الحرب كقوله تحريضا على القتال: «من قتل فلانا أو تسلق الحصن أو أغار على كذا فله كذا» وقد كان النبي قد فعل ذلك فقام بكثير منه الشبان الأقوياء، فقال الشيوخ حينماتم النصر ورأوا أن الشبان سيأخذون كثيرا من الغنيمة بطريق التنفيل: المغنم قليل، والناس كثيرون، وإن تعط هؤلاء ما شرطت لهم حرمت أصحابك والمعنى: فأعطنا من هذه الأنفال فجاء الجواب: ﴿ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ أي المحابك والمعنى: فأعطنا من هذه الأنفال فجاء الجواب: ﴿ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ أي عهده، وأصلحوا ذات بينكم ونفذوا أوامر الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.

والجواب وارد في موضعه، يلتقي مع حالة السائلين؛ وعلى هذا يكون السؤال كما قلنا سؤال استعطاء لا سؤال استفهام، وتكون الأنفال قما ينفله الإمام لا الغنائم. وتكون آية الغنائم الآتية بعد غير متصلة بهذه الآية، وموضوعها الباقي بعد التنفيل، ولا اعتراض لنا على هذا الوجه سوى الحكم بزيادة كلمة «عن» والاعتماد في الحكم بزيادتها على قراءة في سألُونكُ عن الأنفال كه اعتماد على شاذً لا تتهض به حجة.

وقد رد أبو السعود هذا الوجه بأن ما في الآية من إضافة الأنفال لله والرسول والأمر بتقوى الله تعالى إلى آخره، لا يلتئم مع سؤال الاستعطاء؛ لأنهم على فرضه لا يستعطون إلا ما صارحقا لهم بمقتضى الشرط، ولا محذور فيه ولا مخالفة إلى آخر ما قال، تلك هفوة منه منشؤها ظنه أن السائلين هم الذين اشترطت لهم الأنفال، وليس كذلك، كما دلت عليه رواية حال الشيوخ مع الشبان؛ فإن الذين سألوا هم الشيوخ فقط، والكلام لهم والرد عليهم، وهو رد سليم يتفق والواقع، ويقرر انحراف الشيوخ أو محاولة انحرافهم عما اشترطه الرسول مع الشبان.

# الفنيمة والفيء ومكانهما من النظام المالي في الإسلام،

وبمناسبة الغنائم والأنفال: يجدر بنا أن نشير في هذا المقام إلى أن الغنيمة نوع من أنواع

الأموال في الدولة، ومنها الفي، وهو ما حصل عليه المؤمنون من أموال الأعداء عفوا من غير حرب، كمال الصلح، والجنزية، وكالأرض يرتحلون عنها للمسلمين، ومنها الصدقات، والزكاة، والخراج، والعشور والمعادن، والركاز. وهذه هي مصادر الأموال في صدر الإسلام. وقد ذكرت مصارف الغنيمة في سورة الأنفال. وذكرت مصارف الفيء في سورة الأنفال. وذكرت مصارف الفيء في سورة الأنفال. وذكرت مصارف الفيء في سورة الأنفال، وذكرت مصارف الفيء في سورة الأنفال، وذكرت مصارف الفيء في سورة الأنفال، وذكرت مصارف الفيء في سورة الحشر: ﴿ مَا أَفَاء اللّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْئِي فَللّهُ وَللرّسُولِ وَلذي القُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِياء مِنكُمْ... للْفُقُرْاء المُوالِهِمْ... وَالّذِينَ تَبُوّءُوا الدّار وَالإِيمَانَ مِن المُسْبِيلِ عَلْمُ وَالْمُوالِهِمْ... وَالّذِينَ تَبُوّءُوا الدّار وَالإِيمَانَ مِن المُسْبِيلِ عَلْمُ وَالْمُوالِهِمْ... وَالّذِينَ تَبُوّءُوا الدّار وَالإِيمَانَ مِن المُسْبِيلِ عَلْمُ وَالْمُوالِهِمْ... وَالّذِينَ تَبُوءُوا الدّار وَالإِيمَانَ مِن المُسْبِيلِ عَلْمُ وَالْمَالِي السّرة اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ ال

قال عمر: لولا من يأتى من آخر الناس ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم وسول الله عيد من ويروى أنه دعا المهاجرين والأنصار واستشارهم فيما فتح الله عليه من ذلك وقال لهم: تثبتوا الأمر وتدبروه ثم اغدوا على ففكر في ليلته، فلما غدوا عليه قال: مررت البارحة بالآيات التي في سورة الحشر وتلا: ﴿ مَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ اللّهُ وَله: ﴿ أُولُئكُ هُمُ الصّادقُون ﴾ قال: ما هي لهؤلاء فقط وتلا قوله: ﴿ والذين جَاءُوا مِن بعدهم ﴾ ثم قال: ما بقي أحد من أهل ما هي لهؤلاء فقط وتلا قوله: ﴿ والذين عمر لم يقسم الفيء على المقاتلين ولا على الإسلام إلا وقد دخل في ذلك. ومعني هذا أن عمر لم يقسم الفيء على المقاتلين ولا على المسلمين الموجودين، وإنما اتخذ منه معاشا للحاضرين وعدة للمقبلين، وانظروا قوله المسلمين الموجودين، وإنما اتخذ منه معاشا للحاضرين وعدة للمقبلين، وانظروا قوله تعالى: ﴿ كُيُ لا يَكُون دُولَةُ بينَ الأغنياء مِنكُم ﴾ والدُّولَة: اسم الشيء الذين يتداول؛ والمعنى: "فعلنا ذلك في الفيء كيلا تقسمه الرؤساء والأغنياء بينهم دون الفقراء والضعفاء المرطبي،

#### تنبيسه

«المعادن»: ما يوجد من الحديد والفضة والذهب والنحاس.

«الركاز»: ما وُجدَ مدفونا من الكنوز، وخمسهما لبيت المال والباقي لمالك الأرض إن كان لها مالك، وإن لم يكن لها فللواجد. «العشور»: هي عشر ما يسقى بالأمطار، وما يؤخذ من التجار منسوبا إلى العشر.

<sup>8</sup> الخراج 1: ما يوضع على الأرض الخراجية ، ومنه ما يفرض على الأرض في كل سنة ، ويسمى خراج توظيف أخرجت أم لم تخرج ، ومنه ما يؤخذ مما تخرجه الأرض نفسها ويسمى خراج مقاسمة . والفرق بينه وبين الجزية أن الجزية توضع على الرءوس وتسقط بالإسلام ، أما الخراج فيوضع على الأرض وقد لا يسقط بالإسلام . والفرق بينهما وبين الزكاة أن الزكاة واجب ديثي على المسلمين لا يسقطه شيء من الضرائب .

#### عود على بدء:

ولنرجع بعد ذلك إلى الكلام على ما تضمنته الآية: تضمنت الآية الأمر بتقوى الله، وباصلاح ذات البين، وإطاعة الله ورسوله. وسنتناول معنى تقوى الله، ونشير إلى أساليب القرآن في الأمر بها، ومعنى إصلاح ذات البين وموقف القرآن من الحث عليه والإرشاد إليه في الأسرة والجماعة، ومعني إطاعة الله والرسول. ثم نتناول تعليق هذه الثلاثة على الإيمان في قوله تعالى: ﴿ إِنْ كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾.

#### معثى التقوي:

أما تقوى الله تعالى فهي ترجع في معناها العام إلى اتقاءالإنسان كلَّ ما يضره في نفسه وفي بني جنسه، وما يحول بينه وبين المقاصد الشريفة والكمال المكن في الدنيا والآخرة.

ذلك أن الله خلق الإنسان ومنحه العقل، ويسر له سبيل العمل، ومكنه من وسائل الكمال، ثم شد أزره بالرسالات الإلهية يبعث بها الأنبياء وينزل بها الكتب، كل ذلك ليبلغ الإنسان الكمال الممكن، والغايات الحسنة، ولا ريب أن كل ما شرعه الله في آخر رسالاته أمرا أو نهيا فهو وسيلة لهذا الكمال الذي أعده للإنسان في آخر أطواره، ومن هنا صح ما يقوله العلماء في تعريف التقوى من أنها: ترك جميع ما نهى الله عنه، وفعل ما يستطاع من الخير والطاعة. ويلاحظ هنا أن الله أمر بعبادات لتصفية الروح وتهذيبها، ونهى عن المعاصى التي من شأنها أن تدنس الروح، وكان فعل الأوامر وترك النواهي تقوى، فإنه وضع أسبابا للمسببات وربط حصول المسببات بها، وحث على فعل الأسباب، وبذلك كان فعل الأسباب ليحصل الإنسان المسببات تقوى. ومن هنا يظهر أن

السير في الحياة على ما وضع الله فيها من سنن، من التقوى، وأن التقوى ليست خاصة بنوع من الطاعات ولا بشيء من المظاهر وإنما هي كما قلنا اتقاء الإنسان كل ما يضره في نقسه، وفي جنسه، وما يحول بينه وبين الكمال المكن.

#### ثمرة التقوى:

وقد جاء في هذه السورة نفسها أن من ثمرات التقوى حصول الفرقان: «ما يفرق به المرء بين الخير والشر والضار والنافع» في هذه الحياة، فالعلم الصحيح والقوة والعمل النافع والخلق الكريم وما إلى ذلك من آثار التقوى، فالتقوى هي الشجرة والفرقان هو الثمرة.

وقد جاء هذا المعنى في آخر الوصايا التي وجهها الله بأسلوب النداء إلى المؤمنين في هذه السورة وهي قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا إِنْ تَتَقُوا اللّه يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفُرُ عَنَكُمْ سَيَّاتِكُمْ ويغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلُ الْعظيم ﴾.

والآية صريحة في أن ثمرة التقوى وجزاءها الطبيعي أمران: إيجابي وهو بحصول الفرقان، وسلبي وهو بحصول الفرقان، وسلبي وهو بمحو مدنسات النفوس والتجاوز عن العقاب عليها، وقد أطلق على القرآن فرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل ﴿ تبارك الّذي نزل الْفُرْقان على عبده ليكُون للمالمين نذيراً ﴾.

# أساليب القرآن في الأمر بالتقوى،

وقد كثر في القرآن الكريم أمر الناس بتقوى الله، وجاء ذلك على أساليب مختلفة وتنبيهات متعددة، يذكر حينا بنعمة الخلق، وحينا بنعمة الرزق، وحينا بهول الساعة ويوم الجزاء ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبِّكُمُ الذي خلقكُم مِن نُفْسِ واحدة وخلق مِنْها زَوْجها وبثُ منهما رجالاً كثيراً ونساء واتَّقُوا الله الذي تساءلُون به والأرَّحام إِنَّ الله كَانَ عليكُمُ رَقيبًا ﴾.

﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَ زَلْزِلَةَ السَّاعِةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ( ) يَوْم تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعة عِمَّا أَرْضِعتُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلُهَا وَتَرى النَّاسِ سُكَارِيْ وَمَا هُم بِسُكَارِي وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴾ . ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمْ وَاخْشُوا يُومًا لاَ يَجْزِي وَالدُّ عَن ولده ولا مُولُودٌ هُوَ جازِ عَن وَالده شَيْئًا إِنَّ وَعَدْ اللَّه حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُم باللَّهُ الْغَرُورُ ﴾ .

﴿ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدُكُم بِمَا تَعْلَمُونَ (١٣٢) أَمَدُكُم بَأَنْعَامٍ وَبَنِينَ (١٣٦) وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴾ . إلى غير ذلك .

وقد كان الأمر بالتقوي شأنا عاما على ألسنة جميع الرسل، كما أن موجبات تقوى الله والخوف منه عامة في جميع الأم، وبذلك التقت الرسل أولهم مع آخرهم على هذه الكلمة ﴿ أَفَلا تَتَّقُونَ ﴾ . ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾ .

ولكون التقوى بهذه المثابة من العموم صحّ الإثبان بها في التحذير عن كل مخالفة، ومن أقوى المخالفات أثرا في بعد الأم عن الخير هو الاختلاف والتنازع، وبخاصة إذا كان الاختلاف يدور حول شأن مادي وحكم دنيوي، كالذي حصل في شأن الأنفال وقسمتها.

### إصلاح ذات البيسن،

أما إصلاح ذات البين فمعناه إصلاح الأحوال التي بينكم، وإصلاحها هو السير بها على مقتضى ما أمر الله، وعدم التمسك فيها بالشهوات والأغراض. وهو إنما يكون بالوفاق، والتعاون، والمواساة، وترك الأثرة.

وقد أمر الله بإصلاح ذات البين في مواضع كثيرة: أمر به في الأسرة بين الزوجين، وفرض له الطريق السليم بقوله تعالى في سورة النساء: ﴿ وَإِنْ خَفْتُم شَفَاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَمًا مَنْ أَهْلَه وَحَكَمًا مَنْ أَهْلَهَا إِنْ يُرِيدا إصلاحًا يُوفِقِ اللّهُ بَيْنهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عليمًا خَبِيراً ﴾. وأمر به في الأمة بين الطائفتين والحزبين بقوله: ﴿ وَإِن طَانفتان مِنَ الْمُؤْمنينَ الْمُؤْمنينَ الْمُؤْمنينَ الْمُؤْمنينَ اللّهُ فَإِن فَاتَلُوا الّتِي تَبْغِي حَتَىٰ تَفِيءَ إلى أَمُو اللّهُ فَإِن فَاءَتُ فَاصْلُحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلُ وأَقْسِطُوا إِنَّ اللّه يُحبُ الْمُقْسِطِين (٢) إِنَّمَا الْمُؤْمنون إِخُوةٌ فَأَصْلُحُوا بَيْنَ أَخُويْكُمْ وَاتَّقُوا اللّهُ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾.

وقد وعد الله القائمين بإصلاح ذات البين بالأجر العظيم والنعيم المقيم ﴿ لا خَيْرُ في كَثِيرِ مَن نَجُواهُم ۚ إِلاَ مَن أَمَر بِصَدَقَة أَوْ معْرُوف أَوْ إصلاح بِيْنَ النَّاس ﴾. ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ البَّغَاءُ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيه أَجُراً عَظِيماً ﴾ .

# حكم الدين في الساكتين عن إصلاح ذات البين،

وإذا كان التنازع بين المتنازعين إثما يغضب الله ويفسد أحوال الأم، فإن سكوت الناس عن إصلاح ذات بينهما مع القدرة عليه أشدُّ إثما وأعظم ذنبا، ورضا بالآثار السيئة التي تنزل بهما أو بالأمة من جراء ذلك التنازع، ومن ذلك قيل: «الساكت عن الحق شيطان أخرس».

#### الموقدون لثار العداوة بين الناس،

هذا شأن الساكتين عن إصلاح ذات البين، فما بال من يوقدون نار العداوة والبغضاء بين الناس، ويؤجِّجون نار الفرقة بما يجمعون من حطب الفتنة ليوقظوها وهي نائمة، ويشعلوا لهبها وهي راكدة؟!

﴿ تَبُتُ يَدَا أَبِي لِهَبِ وَتَبُ ۞ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسِبَ ۞ سَيصْلَىٰ نارًا ذات لهب الله وَمَا كَسِبَ ۞ سَيصْلَىٰ نارًا ذات لهب الله المُعَلَّب ﴿ وَالْمِرْأَتُهُ حَمَّالُهُ الْحَطَّب ﴿ وَي جِيدَهَا حَبْلٌ مِن مُسَدِ ﴾ .

#### إطاعة الله والرسول،

أما إطاعة الله والرسول فهى الاعتصام بحبل الله، والتمسك بأوامره، والنزول على بيان الرسول فيها. وإطاعة الله فيما نص فيه واجب عام لجميع المسلمين حيث لا احتمال فيه، وطاعته فيما فيه احتمال تكون بما يفهمه المجتهدون الواقفون على أسرار الشريعة وأساليب القرآن، ومن هنا تعددت الآراء والمذاهب، وكل ذى رأى أو مذهب طاعة الله بالنسبة إليه أن يعمل بما أدرك، ولا عليه أن يترك رأى الآخرين. وهذا هو معنى الطاعة في الأوامر والنواهي، وهناك طاعة يصح لى أن أطلق عليها طاعة كونية، على أنا لا نكاد نجد صببا كونيا لمسبب مطلوب إلا وقد أمر الله باتخاذه.

### للرسول جانبان،

أما إطاعة الرسول فينبغي أن نعلم أن للرسول جانبين:

١ - جانب المبلغ عن ربه ما أمر بتبليغه وإطاعته فيه إطاعة الله في آياته القرآنية من جهة النصية والاحتمال، فكما لا رأى للإنسان في منصوص القرآن لا رأى له أيضا في منصوص السنة متى صح سندها، وثبتت روايتها.

وكما منح المجتهد حق الاجتهاد في محتمل القرآن، ووجب عليه أن يعمل بما يدرك منه مُنح أيضا هذا الحق في محتمل السنة.

٢ - أما الجانب الآخر فهو جانب الإمامة والقيادة العامة للمسلمين في تنظيم شنونهم، وطاعته في هذا الجانب واجبة أيضا للنظام العام واتقاء الفوضي (١). وقد أمره الله تعالى في هذا الجانب الذي لا ينزل عليه وحى فيه أن يشاور أمته، وذلك كما جاء في قوله تعالى: ﴿ وَشَاوِرُهُم فِي الأَمْر ﴾ وأشرك معه في هذا الشأن أولى الأمر حيث لا نص من كتاب أو سنة، وأوجب على الناس إطاعتهم فيما يجمعون عليه بعد المشاورة، كما أوجب على المؤمنين الأولين إطاعة الرسول فيما يختاره بعد التشاور: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِين آمنُوا أَطِيعُوا اللَّه وَأُولِي الأَمْر مِنكُم ﴾ .

وقد كان ينزل بالمؤمنين الأمر ولا ينزل فيه وحى، فيعرضه الرسول عليهم، فيتشاورون، وكان تارة يأخذ الآراء وينفذ ما يرشده الله إليه ويشرح له صدره ﴿ فَإِذَا عُزَمْتُ فَتُوكُلُ على الله ﴾.

وقد وقع المسلمون فيما وقعوا فيه من الهزيمة يوم أحد بسبب مخالفة الرماة لأمره . عرض من المسلمون على مخالفة لما انعقد عليه الإجماع، وقضت به المشورة الصحيحة.

# تعليق الأوامر الثلاثة على الإيمان،

أما تعليق هذه الأوامر الثلاثة بقوله تعالى: ﴿إِنْ كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ فذلك أن الإيمان يقضى بكل واحد من هذه الأوامر، إذا هو تصديق بعظمة الله، وعظمة أوامره، وقد أوجب الله التقوى، وإصلاح ذات البين، وإطاعته، وإطاعة رسوله، فالإخلال بواحد منها إخلال بتقديس الأوامر، والإخلال بتقديس الأوامر إخلال بتصديق الأمر، وبعظمته، وهو إخلال بالإيمان نعم قد يعرض للمؤمن ما يغلبه على أمره أحيانا من ثورة شهوة أو ثورة غضب فتقع منه المخالفة، لكن لا يلبث أن يذكر الله فيبصر جُرم نفسه فيرجع إلى الله فينوب مما عرض له: ﴿إِنَ الَّذِينَ اتَّقَوا إذا مستهم طَائِفٌ مِن الشّيطان تذكرُوا فَإذا هُم

<sup>(</sup>١) راجع كتابنا «الإسلام عقيدة وشريعة» باب «السنة» موضوع: السنة تشويع وغير تشريع.

مُبْصِرُون ﴾ ، ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظُلَمُوا أَنفُسِهُمْ ذَكُرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ومن يَغْفَرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٣٦) أُولِئك جَزاؤهُم مَغْفَرةٌ مِن رَبِهِمْ وَجَنَاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِين فِيهَا وَنَعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴾ .

#### الذنب لا يخل بالإيمان،

فالإيمان بل كمال الإيمان لا ينافيه ولا يخلّ به الوقوع في الذنب على هذا النحو، وإنما ينافيه ويُخلّ به الاسترسال في المخالفة، واستمرار الشهوات والذنوب والآثام على وجه يطفئ نور الإيمان من القلب، ويدنس النفس ويحول بين الإنسان وبين الرجوع إلى ربه والتبصر في عاقبة أمره، وبذلك صح التعليق وظهر أن عدم الطاعة على هذا الوجه مناف للإيمان، وأن الإيمان يقضى بالطاعة والاستغفار والندم.

# سنة الظرآن في ذكر أوصاف المؤمنين:

جرت سنة الله في القرآن أنه إذا ذكر كلمة ﴿ مُؤْمِنِينَ ﴾ أو ما يلتقى معناه بمعناها: كمتقين أو مخبتين، أردفها بذكر جملة من الصفات التي تناسب المقام مما يتحقق به مدلول تلك الكلمة.

# نرى ذلك في أول سورة البقرة:

﴿ ذَلَكَ الْكِتَابُ لَا رَبْبَ فِيهِ هُدَى لِلْمُتَقِينَ ﴿ اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقَيمُونَ الصَّلاةَ وَمَمَّا رُزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ ٣) وَالذِّينِ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقَنُونَ ۞ أُولِنَكَ عَلَىٰ هُدًى مَن رَبّهِمْ وَأُولِنَكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴾.

# ونراه في سورة آل عمران:

﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةً مِن رَبَّكُمْ وَجَنَّةً عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَتُ لَلْمُتَّقِينَ (١٣٣) اللَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالْضَرَّاءِ . . . ﴾ الآيات ١٣٦ ـ ١٣٦ .

ونراه في سورة الحج:

﴿ . . وَبَشِرِ الْمُحْبِتِينَ ۞ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلْتُ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ .

وتراه في أول سورة المؤمنين:

﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعُرضُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۞ إِلاَّ عَلَىٰ مُعْرضُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۞ إِلاَّ عَلَىٰ أَزُواجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولئكَ هُمُ الْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولئكَ هُمُ الْوَاجِهِمْ لِمُعَانِّقُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَواتِهِمْ يُحَافِظُونَ الْفَادُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ الْوَارِثُونَ ۞ اللَّذِينَ هُمْ فَيهَا خَالِدُونَ ﴾.

ونراه في سورة الحجرات:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰكِكُ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ .

# هدف أوصاف المؤمنين المفرقة في القرآن؛

وهكذا نجد القرآن الكريم حينما يذكر أوصاف المؤمنين يقتصر مرة ويطيل أخرى على حسب المقام الذى سيقت لأجله الأوصاف. والذى يستوعب الآيات يجدها تدور حول تحديد المؤمن الذى يريده الله بهن يجمع بين سلامة العقيدة، وسلامة الخلق، وصلاح العمل، وبمن يكون فى ذلك كله مثالا صادقا وصورة صحيحة لأوامر الله وإرشاداته، وعلى هذه السنة جاء بعد قوله تعالى فى الآية السابقة من سورة الأنفال: ﴿إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ ﴾ قوله تعالى على سبيل الاستئناف بقصد البيان لمعنى المؤمنين الذين من شأنهم تقوى الله وإصلاح ذات البين، وإطاعة الله ورسوله قوله تعالى: ﴿إِنَّهَا المُؤْمنُونَ الَّذِينَ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَسَو كَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللهِ وَرَوْلُ مَنُونَ حَقًا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ الذينَ يُقيمُونَ الصَّلاة وَمِمّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ الْوَلْنِكَ هُمُ الْمُؤْمنُونَ حَقًا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ الَّذِينَ يُقيمُونَ الصَّلاة وَمِمّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ الْوَلْنِكَ هُمُ الْمُؤْمنُونَ حَقًا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ الَّذِينَ يُقيمُونَ الصَّلاة وَمِمّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ الْوَلْنِكَ هُمُ الْمُؤْمنُونَ حَقًا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبّهمْ وَمَعْفَرَةٌ ورَزْقٌ كُريمٌ ﴾.

# حمس صفات في آية الأنفال:

وتلك خمس صفات: وجلُ القلوب عند ذكر الله، وزيادة الإيمان عند تلاوة آياته، والتوكل على الله وحده، وإقامة الصلاة، والإنفاق مما رزق الله. ثم بين أنهم بهذه الأوصاف يكونون من أهل الإيمان الحق، واستأنف مبينا جزاءهم بقوله: ﴿ لَهُمْ دُرَجَاتٌ عِندَ رَبِهِمْ وَمَغَفْرَةٌ ورِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾.

# الصفة الأولى، وجل القلوب:

والصفة الأولى تدل على أن من خصصائص المؤمنين عند ذكر الله الوجل والخوف، والخوف على قسمين: خوف العقاب، وخوف العظمة والجلال. وخوف الجلال والعظمة لا يفارق قلب المؤمن، لأنه يرى بإيمانه أن الله غنى وما سواه محتاج، قوى وما سواه عاجز، عال مطلع على خفيات النفوس وما سواه جاهل لا يحيط بشىء من علمه. فإذا استحضر الإنسان فقره وحاجته وضعفه وعجزه وجهله أمام عظمة الغنى القوى المحيط بكل شىء امتلأت نفسه وقلبه بوجل الهيبة والجلال، والعظمة والجمال، سواه تذكر عصيانا يخشى عقابه، أم تذكر طاعة يرجو ثوابها.

### وجل المؤمنين عام في كل الأحوال:

ومن هنا قد يتبين أن هذا الوجل ليس خاصا بتذكر العقاب بل هو عام في سائر الأحوال، أما الاطمئنان الذي جاء في القرآن أنه أثر من آثار ذكر الله في قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ ﴾ فإنه اطمئنان اليقين، وكمال المعرفة.

### الوجل والاطمئنان،

ولا منافاة بين الوجل وبين الاطمئنان حتى يقال: إن آيتنا محمولة على حالة تذكر العقاب، وآية الاطمئنان محمولة على حالة تذكر الثواب، فاطمئنان القلب ووجله لازمان من لوازم الإيمان وكمال المعرفة بالله وعظمته، وهما متحققان عند كل مؤمن إذا ذكر الله، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا.

وقد جمع الله بين الوجل والاطمئنان في قوله: ﴿ اللَّهُ نِزَلَ أَحْسِنِ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهَا مَثَانِي تَقْشِعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الذين يخْشُونُ رَبِهُمْ ثُمَّ تَلِينَ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إلى ذَكُرِ اللَّهِ ﴾ .

# الصفة الثانية، زيادة الإيمان،

والصفة الشانية زيادة الإيمان عند تلاوة الآيات، وللإيمان إطلاقان: يطلق ويراد منه التصديق فقط، كما في قوله تعالى: ﴿ وقالَ رَجُلٌ مُؤْمَنٌ مَنْ آل فرعون يَكُتُم إِيمَانهُ ﴾ ويطلق ويراد منه جميع عناصر الدين من تصديق وإقرار وعمل، وذلك كما في قوله تعالى: ﴿ أفمن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاصِقًا ﴾ وزيادة الإيمان بالمعنى الثاني بما لا سبيل إلى إنكاره، لأن من أجزاته العمل ولا ريب أنه يزيد وينقص، وبزيادته يزيد الإيمان، وبنقصه ينقص الإيمان، كالرجل يكمل خلقه فيقال كامل الخلق، وكالرجل يفقد بعض أعضائه فيقال ناقص الخلق أو مشوه الخلق.

# التصديق ينقص ويزيد،

أما الإيمان بمعنى التصديق فقط، فقد اشتهر أنه لا يقبل الزيادة ولا النقصان، لأنه اليقين وعدم احتمال النقيض، فإذا نقص عن تلك الدرجة لم يكن تصديقًا، بل كان شكًا أو ظنًا، وهما غير الإيمان المفسر بالتصديق.

# والحق أنه يقبل الزيادة والنقص من جهات ثلاث:

من جهة وسيلته، ومن جهة متعلقة، ومن جهة ثمرته، فوسيلته الأدلة، وتأثر النفس بالأدلة كتأثر الأجسام الصلبة بالحفر والنقر، فكما أن آلة الحفر إذا كانت حادة، وكانت ضربات الحفار متكررة كان الأثر أشد غورًا وأبعد عمقًا، كذلك كلما كان الدليل أوضح وأقرب، وكلما تكاثرت الأدلة كان العلم أشد رسوخًا في النفس، وأعمق أثرًا في القلب، فلا تزلزله الشبهات، ولا تزعزعه العوارض والقتن، ولا كذلك إذا كانت الأدلة ضعيفة. وفي قول الله: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِ أَرْنِي كَيْف تُحْبِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أُولَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَكُن لِيطْمَئِن قَالِي هُو وَاقْتَىٰ على أن الإيمان يقوى بقوة البرهان إلى درجة ولكن لِيطْمَئِن قَلْبِي ﴾ أوضح دليل على أن الإيمان يقوى بقوة البرهان إلى درجة الاطمئنان.

أما متعلقة وهى القضايا المصدق بها فإنه لاشك أن الإيمان بها عن طريق إجمالي لا يساوى الإيمان بها عن طريق تفصيلي، فإن الأول إيمان لم يتناول الجزئيات، والثاني إيمان تناول الجزئيات، ومن ذلك تكون قوة من أمن بتفصيل القواعد فوق إيمان من آمن بها جملة.

وفى الآيات الصريحة فى زيادة نفس الإيمان قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزادهُمْ إِيمَانًا وقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ ونعُم الْوكيلُ ﴾ وقوله: ﴿ وَلَمَّا رأى الْمُؤْمِنُونَ الأَحْزَابِ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادُهُمْ إِلاَ إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴾.

أما من جهة أثره وهو العمل فإنه لاشك أن تكرار العمل بمقتضى الفكرة مما يشت الفكرة ويزيدها رسوخًا في النفس، وأن إهمال العمل بمقتضى الفكرة يورث ضعف الفكرة في النفس حتى يصل بها إلى درجة الزعزعة أو المحو. ومن هنا يتضح أن زيادة الإيمان زيادة حقيقية للتصديق وتكون بتلاوة الآيات أو بسماعها وتدبرها، وهي أعم من الآيات الكلامية أو الآيات الكونية.

# الصفة الثالثة؛ التوكل على الله؛

والصفة الثالثة: التوكل على الله وحده، والتوكل أعلى مقامات التوحيد، وإن من مقتضيات الإيمان بأن الله هو المدبر للأمور، التوكل عليه في كل ما يحتاج إليه المؤمن فيما وراء مقدوره، وليس من متناول التوكل ترك الأسباب وتنكب سنن الله في الخلق، فمن يترك الطعام والشراب باسم التوكل على الله في حفظ حياته فهو جاهل بالله، ومن يترك العمل للحصول على الرزق وما به قوت أولاده باسم التوكل على الله فهو جاهل بالله، ومن يترك إعداد العدة للدفاع عن الأوطان وإعلاء كلمة الله باسم التوكل على الله وباسم أن الله يدافع عن الذين آمنوا فهو جاهل بالله.

#### الصفة الرابعة؛ إقامة الصلاة؛

والصفة الرابعة: إقامة الصلاة، وإقامتها عبارة عن أدائها مقومة الأركان، ظاهرة من قيام وركوع وسجود وذكر، وباطنة من خشوع ومراقبة وتدبر، وهذه هي الصلاة التي

جعل الله من ثمرتها طهارة المؤمن من الفحشاء والمنكر، وتبديل غرائز الخير بغرائز الشر ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكُرِ ﴾ . . . ﴿ إِنَّ الإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ١٠ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوعًا ١٠ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ١٠ إِلاَ الْمُصَلِّينَ ١٠ اللَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴾ .

#### الصفة الخامسة: الإنفاق مما رزق الله:

الصفة الخامسة: الإنفاق مما رزق الله، فقد قضت حكمة الله ابتلاء لخلقه أن يجعل فيهم الفقير والغنى، وأن يربط الفقير بالغنى برباط أخوة الدين والإنسانية، وأن يكلف الغنى بمقتضى ذلك الرباط أن يسد حاجة الغير، حقًا له في ماله وواجبًا دينيًا في ذمته ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمُوالِهِمْ حَقَّ مَعْلُومٌ ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمُوالِهِمْ حَقَّ مَعْلُومٌ ﴿ وَالْدَينَ فِي أَمُوالِهِمْ حَقَّ مَعْلُومٌ ﴿ وَالْدَينَ فِي أَمُوالِهِمْ حَقَّ مَعْلُومٌ ﴿ وَالْدَينَ فِي أَمُوالِهِمْ حَقَ مَعْلُومٌ ﴿ وَالْدَينَ فِي أَمُوالِهِمْ حَقَ مَعْلُومٌ ﴿ وَالْدَينَ فِي أَمُوالِهِمْ حَقّ مَعْلُومٌ ﴿ وَالْدَينَ فِي الْمَعْرَاوِم ﴾ .

وبذلك يكمل التعاون، وتطهر القلوب، وتصفو النفوس من الأحقاد التي يولدها الجشع وينميها الشح. والآية بعمومها تطلب الإنفاق من كل ما رزق الله وهو يشمل كما فصل الفقهاء: النقدين، والزروع، والمواشى، والبضائع التجارية.

### تلازم الزكاة في كثير من الأيات،

هذا، ولا نكاد نجد آية عرضت للصلاة إلا وتذكر الإنفاق في سبيل الله، كما أنا لا نكاد نجد آية تعرض لأوصاف المؤمنين وتهملهما أو تهمل إحداهما فقد جعل الله إقامة الصلاة مثالا لبذل النفس في سبيله، وجعل الإنفاق مثالا لبذل المال في سبيله، واقتصر في كثير من المواضع عليهما من جهة الأعمال الظاهرة، كما تراه في آيتنا هذه، وقد ذكر قبلها من أحوال القلوب ثلاث مراتب: الأولى: الوجل من هيبة الله وجلاله، الثانية: نمو هذا الوجل وامتلاء النفس به، الثالثة: الاعتماد القلبي على الله وحده في جميع الشنون.

### الجزاء المعل لأرياب هذه الصفات،

وبعد أن ذكر هذه الأوصاف ختم لأصحابها بخاتم الإيمان الحق الذي لاشية فيه للباطل فقال: ﴿ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا ﴾ وأثبت لهم بهذه الأوصاف درجات عند ربهم. وإذا

كانت الأحوال الباطنة والأحوال الظاهرة متفاوتة في ذاتها، وهي التي بها وعلى قدرها استحقاق الجزاء، كانت الدرجات متفاوتة بتفاوتها، فبقدر ما يكون عند المؤمن من هذه الصفات يكون له عند الله من هذه الدرجات.

ثم عطف على هذه الدرجات مغفرته لهم ورزقه الكريم إياهم، أما المغفرة فهى محو ما يكون منهم من سيئات ﴿ إِنَّ الْحسنات يُذْهِبُنُ السَّبِئَات ﴾ ، والتجاوز عن عقابها حتى لا يعكر عليهم صفو هذه الدرجات. والرزق الكريم هو المنحة الإلهية التي لا يعلم حقيقتها ولا يحيط بكميتها إلا خالقها ومانحها، فهي رزق كريم من رب كريم.

### نداءات إلهية للمؤمنين،

ذكرنا من قبل أن سورة الأنفال نزلت تحل مشكلات المؤمنين في غزوة بدر من الغنائم والأسرى وغير ذلك، وتذكرهم بنعم الله عليهم في الغزوة وفيما قبلها، ولم يفت السورة مع هذا كله أن تعرض لما يجب أن يكون عليه المؤمنون وخاصة في أوقات الجهاد بالنسبة للأعداء من شجاعة وثبات وصمود، وبالنسبة لله ورسوله من الطاعة وسرعة الانقياد والأمانة والتقوى، وبالنسبة لأنفسهم من وحدة وتعاون وصبر وصدق نية، حتى يظفروا بالنصر والفلاح، ويحصلوا على العزة التي جعلها الله لعباده المؤمنين.

وفى سبيل هذا ناداهم الله ست مرات بوصف الإيمان ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ تذكيرًا بأن ما كلفوه فى تلك النداءات من مقتضيات الإيمان الذى تحلوا به، وأن تركه أو الإهمال فيه إخلال بالإيمان ونقض لعهده الوثيق.

# الثداء الأول:

انتهزت السورة تفكير بعض المسلمين في الرجوع دون مقابلة الأعداء الذين خرجوا من مكة لقتالهم، واختلافهم في ذلك، وفي توزيع الأنفال، واتخذت ذلك فرصة لتوجه اليهم جملة من النداءات الإلهية بوصف الإيمان ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ تتضمن تلك النداءات أهم أسس الحرب الظافرة؛ فحذرتهم، أولا: من الفرار أمام الزاحقين عليهم، وقد كانت فكرة الرجوع دون مقابلة الأعداء تحقق ذلك الفرار: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقَيتُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا تُولُّوهُمُ الأَدْبَارِ ﴾ وتوعدت الآيات الذين يولون الأعداء

ظهورهم - بروح الخوف والهزية لا بروح الاستعداد والتجمع - بأشد العداب: ﴿ وَمَن يُولَهِمْ يُومْنَدُ دُبُرهُ إِلا مُتَحَرِّفًا لَقِبَالِ أَوْ مُتحَيِّزًا إِلَىٰ فَنَة فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبِ مِن اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَمُ وَبِئُسَ الْمُصِيرُ ﴾ وأراهم أن فتح الله عليهم في هذه الموقعة إنما كان بإخلاصهم لله وثباتهم على أمره واستغاثتهم إياه، فلا ينبغي التعويل على كثرة، أو الخوف من قلة، فإن الله مع المؤمنين الصادقين، ينصرهم مع قلتهم ويقويهم مع ضعفهم ﴿ ولَن تُغْنِي عَنكُم فَنتُكُم شَينا ولُو كُثُوتُ وأن الله مع المؤمنين كه .

#### النداء الثاني:

ويتضمن النداء الثاني أمرهم بطاعة الله ورسوله فيما بلغهم الرسول عن ربه ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهُ ورَسُولُهُ ﴾ والطاعة هي العنصر المحقق لفائدة التشريع، وهي العنوان الصادق على الإيمان الحق، والإيمان الذي يضفد عنوان العمل تعوزه الحجة والبرهان، وهو بعد عرضة للضعف والزوال، ويقرب بصاحبه إلى الكفر والنفاق، ومن هنا جاء النهى عن الإعراض والتولى مؤكدًا للأمر بالطاعة ﴿ وَلا تُولُّواْ عَنَّهُ وَأَنتُمُ تَسْمُعُونَ ﴾ وأشعروا بأن عدم امتثالهم . وإن كانوا في واقعهم مؤمنين . يجعلهم في النتيجة العملية كهؤلاء الذين خلت قلوبهم من نور الحق، وقالوا سمعنا وهم لا يسمعون؛ فهاهم أولاء الكفار يقول الله فيهم: ﴿ وَمَنْهُم مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكُنَّهُ أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُراً ﴾ وها هم أولاء المنافقون يقول الله فيهم: ﴿ ومنَّهُم مَّن يسْتَمعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا منْ عندكَ قَالُوا للَّذينَ أُوتُوا الْعلْمَ مَاذَا قَالَ آنفًا أُولَّنكَ الَّذينَ طَبعَ اللَّهُ عَلىٰ قُلُوبِهِمْ واتبعوا أهواءهم ﴾. ثم تزيدهم الآيات تنفيراً من أن يكون سماعهم كسماع هؤلاء الجاحدين؛ بأن هؤلاء كانوا في حكم الله وتقديره ـ بوضع أنفسهم هذا الوضع الخاسر الذي فقدوا به نعمة السمع فكانوا «صمًا» لا يسمعون و «بكما» لا ينطقون و «غلفًا» لا يعقلون. من شر ما يدب على وجه الأرض من الحشرات التي لا تسمع ولا تنطق ولا تعي، وهي مصدر الشر والإيداء لخلق الله ﴿ إِنَّ شُرُّ الدُّوابُ عندُ الله الصُّمُّ الْبُكُمُ الَّذِينَ لا يَعْقلُونَ ﴾ ، ثم يرشد النداء إلى أن حرمانهم من الحق ونوره كان من أنفسهم، ومن تحكم شهواتهم في ضمائرهم، حتى صارت غير مستعدة لقبول نور الحق الذي لا يشرق إلا على قلب يتجه إليه ويتعلق به، وهذه سنة الله في هداية عباده وضلالهم: ﴿ وَلُو عَلَمُ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لِأَسْمَعُهُمْ ﴾ وأفاض عليهم من الحق بمقتضى سنته ما يناسب استعدادهم والحق الذي لديهم، فهم بمقتضى سنته لا يسمعون: ﴿ وَلُو السَّمَعَهُمُ لَتُولُوا وَهُم مُعْرِضُونَ ﴾ منصرفون عن تدبر ما سمعوا والانتفاع به، فقدوا نور الفطرة، وران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.

# أيها المؤمنون:

هذا هو النداء الثانى أدى مهمته فى السابقين، فانقادوا لأحكام الله، وبذلوا أنفسهم وأموالهم فى سبيل الله وهو باق فى كتابه الخالد، تكليفًا للاحقين بالطاعة والامتثال، ووثيقة عليها عليهم الإيمان فى كل زمان ومكان، وفى كل شأن وحال. فاسمعوا وأطيعوا، ولا تكونوا كالذين لا تدفعهم حاجة إلى سماع القرآن، ويتشاغلون عنه إذا تلى عليهم بلهو الحديث، وثقافة المشككين، اسمعوا وأطيعوا، ولا تكونوا كهؤلاء الآخرين الذين رأوا أن طاعتهم للقرآن ليست سوى الاهتزاز بنغمات القارئ فيصيحون، ويستعيدون، ويصفقون، ويعيدون بذلك شأن المعرضين الأولين في عبادتهم ﴿ وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عندَ البَيْت إلا مُكَاءُ وتصدية ﴾ \_صفيراً وتصفيقاً.

### الثداءالثالث

ثم بعد أن يركز لهم الأمر على أساس من الطاعة والتحذير من المخالفة يناديهم مرة ثانية بإنهاض الهمة وتقوية العزيمة، والمبادرة إلى الطاعة والامتثال دون إبطاء أو تسويف، ويرشدهم إلى أن ما يدعون إليه فيه حياتهم: بالعلم والمعرفة، بالشرف والعزة، بالسلطان وعلو الكلمة بالسعادة الحقة والنعيم المقيم ﴿ يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا استجيبُوا للله وللرّسُولِ إذا دعاكم لما يُحبِيكُم ﴾ وفي سبيل التحذير من التسويف في الطاعة يلفتهم إلى ما يوجب عليهم المبادرة بها، حتى لا يدركهم ما قد ينحرفون به عن الصراط المستقيم، يلفتهم إلى أن الإنسان عرضة للتأثر بالهوى الذي يضعف إيمانه ويحول بينه وبين إرادة الخير الذي يمتلئ به قلبه، وإلى أن هذه الحياة هي ميدان العمل، والإنسان لا يدرى متى يحل أجله، وعسى أن يكون قريبًا، وعندنذ يكون الحشر، ويكون السؤال والجزاء، أمران لا بد أن يحذرهما الإنسان: مسارقة الهوى، ومسارقة الأجل، وفيهما يقول الله: ﴿ واعْلَمُوا أَنُ اللّهُ يَحُولُ الإنسان: مسارقة الهوى، ومسارقة الأجل، وفيهما يقول الله: ﴿ واعْلَمُوا أَنُ اللّهُ يَحُولُ

بين المراء وقلبه وأنّه إليه تُحُسُرُون ﴾، وفي جو الأمر بالاستجابة ، وتقوية العزيمة فيما يحييهم ، يرشدهم إلى اتقاء ناحية كثيرًا ما تكون سببًا في عموم البلاء ، ولا يقتصر شرها على من يلهب نارها ، هي السكوت عن الفحشاء والمنكر يشيعها في الأمة أفراد معروفون ، فتفسد الأخلاق ، وتتعرض الأمة خطر يدهمها في عزتها ويسلبها مجدها وسعادتها: ﴿ واتّقُوا فَنْنَهُ لا تُصِينُ الّذِين ظَلَمُوا منكُمْ خَاصّةُ ﴾ ، والأفراد في نظر القرآن مسئولون عن خاصة أنفسهم ، ومسئولون عن أمتهم ، وإن هم قصروا في أحد الجانبين أو فيهما فقد عرضوا أنفسهم وعرضوا أمتهم للدمار والهلاك ، وتلك سنة الله: ﴿ واعلَمُوا أَنْ فيهما فقد عرضوا أنفسهم وعرضوا أمتهم للدمار والهلاك ، وتلك سنة الله : ﴿ واعلَمُوا أَنْ وتضامنوا في المسئولية والحرص على إعلاء كلمة الله ، وكيف نظر الله إليهم على قلتهم فكرهم ، وضعفهم فقواهم ، وخوفهم فأمنهم ، وفقرهم فأغناهم ﴿ وَاذْكُرُوا إذْ أَنتُمْ قَلِلُ مُسْتَضَعُفُون في الأَرْضِ تَخافُون أَن يتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآواكُمْ وأَيَّدُكُم بنصْرِه ورزقكُم مَن الطَيِّبَات لَعَلَكُمْ تَشْكُرُون ﴾ وتلك سنة الله ، لا تختص بزمان دون زمان ، ولا بقوم دون الطيِّبَات لَعَلَكُمْ تَشْكُرُون ﴾ وتلك سنة الله ، لا تختص بزمان دون زمان ، ولا بقوم دون قوم .

### الثداءالرابع

ثم يناديهم مرة رابعة وينبههم إلى أن مخالفة الله في أوامره ـ ومن أشدها إفشاء صر الأمة للأعداء ـ خيانة لله ولرسوله وخيانة للأمة، وحسب الخائنين سقوطًا عند الله قول الله: ﴿ إِنَّ اللَّهُ لا يُحبُّ الْخَائنينَ ﴾ .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهُ وَالرِّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتَكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾، ثم يحذرهم شهوة النفس في الحرص على المال والولد، حرصًا يفوت عليهم القصد والاعتدال في تحصيل الأموال وإنفاقها وتربية الأبناء وإسعادهم، ويزج بهم في مهاوى الفتنة والخيانة، ويعدهم إذا سلكوا في الأموال والأولاد مسلك القصد ومسلك التضحية في سبيل الله، بالأجر العظيم، والحياة الطيبة السعيدة: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّما أَمُوالُكُمْ وَأَولادُكُمْ فَنَةٌ وَأَنَّ اللّه عندة أَجُرٌ عَظِيمٌ ﴾.

#### النداء الخامس،

ثم يجى، النداء الخامس فيلفت النظر إلى أساس الخير كله، وهو تقوى الله فى أحكامه وسنته، وإلى أن التقوى شجرة مثمرة، أعظم ثمارها الفرقان والنور الذى يبصركم بالحق، والعدل، والصلاح، والذى به تهتدون، وبه تنصرون وتسعدون، وبه تمحى السيئات وتسد منافذ الشر والفساد، وبه تفتح لكم أبواب السماء، ويغمركم الفضل الذى لا يحد في أنها الذين آمنوا إن تَتَقُوا الله يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِرْ عَنكُمْ سَيَئَاتِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَالله فُو الله فَرْقَانًا وَيُكَفِرْ عَنكُمْ سَيَئَاتِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَالله فُو الله فَرْقَانًا وَيُكَفِرْ عَنكُمْ سَيَئَاتِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَالله فَو الله فَرْقَانًا وَيُكَفِرُ عَنكُمْ سَيَئَاتِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَالله فَرَاقَانًا وَيُكَفِرُ عَنكُمْ سَيَعَاتِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَالله فَر

#### التداء السادس

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثَبْتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَب رِيحُكُمْ وَاصْبرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَب رِيحُكُمْ وَاصْبرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرِجُوا مِن دَيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُونَ عَن سَبيلِ اللّه واللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾.

وأخيراً يأتى هذا النداء السادس يؤكد ما تضمنته النداءات السابقة من مبادئ وأسس ضرورية للحصول على النصر. يأمرهم في هذا النداء بالتزام الفضائل والأخلاق التي لا بد من التحلي بها في ساعة اللقاء:

وأولها الثبات أمام الأعداء، وهو أمر إيجابي مؤكد للنهى عن الفرار السابق في النداء الأول: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقَيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فلا تُولُوهُم الأَدْبَارَ ﴾.

ثم يأمرهم بمعتصم روحى بعينهم على الثبات، ويمنحهم رباطة الجأش ساعة تزيغ الأبصار وتضطرب القلوب، ذلكم هو ذكر الله كثيرًا، وذكر الله ليس نطاق اللسان فحسب، إنما هو قبل ذلك استحضار عظمة الله التي لا تحد، وقوته التي لا تقهر، ووعده الذي لا يتخلف، وبهذا الذكر والاستحضار تقوى العزائم، وتثبت الأقدام.

ثم يأمرهم بطاعة الله ورسوله، وهو ما سبق أن دعت إليه السورة وأكدت طلبه في النداءات السالفة، بل من أول آية فيها: ﴿ وأَطِيعُوا اللّهُ ورَسُولُهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنينَ ﴾.

وإذا كانت طاعة الله ورسوله واجبة في كل الأوقات، فإن وقت الحرب إذا دارت رحاها، والتقى الجمعان وجهًا لوجه ـ تكون الطاعة فيه أوجب، والامتثال ألزم.

فكل مخالفة تؤخر النصر، وتفتح ثغرة لعدو الله، ثم يعقب هذا الأمر بنهى وتحذير يسد به نافذة خطرة يهب منها الشر والفساد عليهم، فيتركون طاعة الله ورسوله، ذلك هو التنازع الذي ربطت الآية به الفشل، وذهاب الربح، ربط المسبب بالسبب والنتيجة بالمقدمة: ﴿ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وتَذْهب رِيحُكُم ﴾ قاعدة مطردة من قواعد الاجتماع، وسنة ثابتة من سنن الله. ولن تجد لسنة الله تبديلا.

ولقد رأينا مصداق هذا في غزوة أحد حين تنازع الرماة على الغنائم، وعصوا أمر الرسول فتركوا الجبل، وأخلوا ظهورهم للمشركين، فانكسروا في نهاية المعركة بعد أن انتصروا في الجولة الأولى، وذكرهم القرآن بذلك في قوله تعالى: ﴿ ولقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعَدَهُ إِذَا فَشَلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِنْ بعد مَا أَرَاكُم مَا تُحبُونَ.. ﴾.

ثم يتوجه إليهم بعد هذا النهى المقرون بسببه آمرًا بالصبر، وهو عدة الكفاح ووسيلة النجاح، وإذا كان الصبر لازمًا للنجاح في كل أمر، ولكل إنسان، فهو ألزم ما يكون للمقاتل في ساحة اللقاء وقد قيل: «الشجاعة صبر ساعة» ولذلك تقفى الآية على هذا الأمر بهذه الجملة المؤكدة: ﴿إِنَّ الله مع الصَّابِرين ﴾ وهي معية نصرة ومعونة من الله، ومن كان الله معه فلن يخذل ولن يضيع.

ثم ينهاهم أخيرًا أن يكونوا كأعدائهم الذين خبثت نيتهم، وساءت غايتهم، ولم يكل لهم من وراء الحرب هدف نبيل، وإنما هو البطر ورياء الناس والصد عن سبيل الله.

وإذن فعلى المؤمنين أن يخلصوا النية ويصدقوا العزيمة، ويتجردوا للغاية التي آمنوا بها، وهي أن تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلي، وبذلك يتميزون عن فريق الضلال وحزب الشيطان: ﴿ الذين آمنُوا يُقاتلُون فِي صبيلِ اللهِ والذين كفروا يُقاتلُون فِي سبيلِ اللهِ والذين كفروا يُقاتلُون فِي سبيلِ اللهِ والذين كفروا يُقاتلُون في سبيلِ اللهِ والذين كفروا يُقاتلُون في سبيل الطَّاغُوت ﴾.

وحسبنا هذه الجولة في سورة الأنفال، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

# ســورة التوبــة

- هدفان أصليان للسورة.
- مهمتها التاريخية مع سورة الأنفال.
- التصفية النهائية للشرك في جزيرة العرب.
  - وضع الأساس في معاملة أهل الكتاب.
  - الدعوة العامة للجهاد في سبيل الله.
    - كلمة في معنى وسبيل الله».
- كشف الغطاء عن فتن المنافقين وأساليب النفاق وألوانه.
  - التعاقد بين الله والمؤمنين.

### تذكير بموضوعات السور السابقة،

تحدثنا فيما سبق عن سورة الفاتحة، وهي سورة مكية، وبينا وجه تسميتها بأم الكتاب، من أنها اشتملت إجمالا على كل ما فصل في القرآن الكريم من عقائد وعبادة ونظام للحياة وترغيب وترهيب، ثم تحدثنا عن سور: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، وكلهن من السور المدنية التي عالجت شئون المسلمين بعد أن تركزت لهم بهجرتهم إلى المدينة وحدة مستقلة لها شعارها الخاص في العقيدة والعبادة، ولها منهاجها الخاص في الحياة، وبعد أن صار لهم بذلك جوار جديد غير جوارهم الذي كان بمكة. ومن ذلك عنيت هذه السور على وجه عام ببيان الأحكام التي اختارها الله للمسلمين في عباداتهم ومعاملاتهم فيما بينهم بعضهم مع بعض، وفيما بينهم وبين غيرهم عمن لا يدينون بدينهم، وعنيت على وجه خاص ببيان الحق فيما كان بينهم وبين أهل الكتاب من اليهود والنصاري من خلاف في مسائل الألوهية، ورسالة محمد، وحلال الأطعمة وحرامها.

ثم تحدثنا عن سورتى: الأنعام والأعراف، وهما أطول السور المكية في القرآن الكريم، عالم الله فيهما أصول الدعوة الإسلامية بالبراهين العقلية والوجدانية، والتذكير بعاقبة الأم التي كذبت رسلها وأعرضت عن دعوتهم والتذكير باليوم الآخر وما أعد فيه للمصدقين والمكذبين من ثواب وعقاب.

ثم تحدثنا عن سورة الأنفال، وهي سورة مدنية عرضت لأول غزوة من غزوات النبي - عرب المشركين وهي غزوة بدر، وبهذه المناسبة أرشدت إلى ما تستدعيه حالة الحرب من أحكام تتعلق بنفس القتال والإعداد له، كما عرضت لأحكام الغنائم والأسرى، وربطت بين المؤمنين على اختلاف ألوانهم بولاية الإيمان، كما ربطت بين الكفار بولاية الكفر، وقطعت بذلك ما بين المؤمنين والكفار من موالاة: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجِرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّه والّذين آووا وتصروا أُولُك بَعْضُهُمْ أُولِياءُ بعض ﴾، ﴿ والّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أُولِياءُ بعض إلا تفعلُوهُ تَكُن فِتنةٌ فِي الأَرْضِ وفسادٌ كَيرٌ ﴾، ﴿ والّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أُولِياءُ بعض إلا تفعلُوهُ تَكُن فِتنةٌ فِي الأَرْضِ وفسادٌ كَيرٌ ﴾،

#### سورة التوبة،

وهذه اسورة التوبة ، وهي السورة التاسعة في الترتيب المصحفي، وهي من السور المدنية، وقد نزلت في أواخر السنة التاسعة، والسنة التاسعة هي السنة التي خرج فيها النبي على رأس على رأس المسلمين إلى تبوك بقصد غزو الروم، وخرج في أواخرها أبو بكر على رأس المسلمين لحج بيت الله الحرام.

### هدفان أصليان،

وقد كان للسورة بحكم هذين الحادثين العظيمين ـ في تاريخ الدولة الإسلامية ـ هدفان أصليان :

# قانون الإسلام في معاملة المشركين وأهل الكتاب:

أحدهما: تحديد الروح المعنوى، أو القانون الأساسى الذى تشاد عليه دولة الإسلام، وذلك بالتصفية النهائية بين المسلمين ومشركى العرب بإلغاء معاهداتهم، ومنعهم من الحج، وتأكيد قطع الولاية بينهم وبين المسلمين، وبوضع الأساس فى قبول بقاء أهل الكتاب فى جزيرة العرب وإباحة التعامل معهم.

#### شرح نفسيات القوم عند غزوة تبوك:

ثانيهما: إظهار ما كانت عليه نفوس أتباع النبى من المنظمة استنفرهم ودعاهم إلى غزوة الروم، وفي هذه الدائرة تحدثت السورة عن المتثاقلين منهم والمتخلفين والمثبطين، وكشفت الغطاء عن فتن المنافقين وما انطوت عليه قلوبهم من أحقاد وما قاموا به من أساليب النفاق وألوانه.

وقد عرضت السورة من أولها للهدف الأول، واستغرق ذلك إلى الآية السابعة والثلاثين منها. ففي نبذ عهود المشركين وبيان أسباب ذلك النبذ وما يجب على المسلمين بعد إعلانهم به جاء قدوله تعالى: ﴿ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الّذِينَ عَاهَدَتُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الّذِينَ عَاهَدَتُم مِّنَ اللّهُ وَرَسُولِهِ إِلَى الّذِينَ عَاهَدَتُم مِّنَ اللّهُ وَرَسُولِهِ إِلَى الّذِينَ عَاهَدَتُم مِّنَ اللّهُ وَرَسُولِهِ إِلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ

نجسٌ فلا يقربُوا المسجد الحرام بعد عامِهِمُ هذا وإنَّ خِفْتُم عَيْلة فسوف يغنيكُمُ اللهُ من فَضُله إِنْ شَاءً ﴾.

وفى تحديد الأساس الذى تبنى عليه علاقة المسلمين بأهل الكتاب جاء قوله تعالى ﴿ قاتلُوا الله يَنْ لَا يُؤْمَنُون بالله ولا باليوم الآخر ولا يُحرّمُون ما حرَم الله ورسُولُه ولا يُدينُون دين الْحقّ من الذين أُوتُوا الْكتاب حتَىٰ يُعْطُوا الْجنزية عن يَد وَهُمْ صاغرُونَ ﴾ . الآية التاسعة والعشرون إلى الآية الرابعة والثلاثين : ﴿ يَا أَيُها الّذِينَ آمنُوا إِنْ كثيرًا مَن الأحبار والرُّهْبان لَيْأَكُلُونَ أَمُوال النَّاس بالباطل ويصدُون عن سبيل الله ﴾ .

وعرضت السورة للهدف الثانى: شرح نفسيات المسلمين بمناسبة موقفهم من دعوة الرسول إلى غزو الروم والخروج إلى تبوك ابتداء من قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انفرُوا في سبيل الله اثاقلتُم إلى الأرض أرضيتُم بالحياة الدُنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدُنيا في الآخرة إلا قليل ﴾ الآية الثامنة والثلاثون إلى الآية السابعة والعشرين بعد المائة في أواخر السورة: ﴿ وإذا مَا أُنزِلتَ سُورةً نَظر بعضُهُم إلى بعض هل يراكم من أحد ثُمُّ انصرفُوا صرف الله قُلُوبَهُم بانَهُم قُومٌ لا يفقهُون ﴾.

ثم يكون ختام السورة بهاتين الآيتين: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مَنْ أَنفُسكُمْ عزيزٌ عليه ما عِنتُمْ حريصٌ عليْكُم بالْمُؤْمِنينَ رءُوفٌ رَحِيمٌ (١٧٨) فإن تولّوا فقُلْ حسْبي الله لا إله إلا هُو عَلَيْه تَوَكَّلْتُ وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْمُظِّيمِ ﴾.

هذان هما الهدفان الأصليان اللذان استدعيا نزول «سورة التوبة»، وقد عرضت السورة في تضاعيف الحديث عنهما إلى بيان كثير من الأحكام والإرشادات التي تحتاج إليها الدولة الناشئة الغنية في علاقاتها الخارجية مع غيرها، وعلاقاتها الداخلية فيما بين أفرادها بعضهم مع بعض، وفيما بينها وبينهم.

# مهمتها التاريخية مع الأنفال وحكمة اقترانهما:

والواقع أن سورة التوبة ـ في الوقت الذي ترشدنا فيه إلى هذه الأحكام وتلك الأسس التي لا بد منها للمسلمين في حفظ كيانهم الداخلي والخارجي من حربي واجتماعي ـ

تعطينا في الوقت نفسه مع سورة الأنفال ما يشبه أن يكون صورة تاريخية مجملة لدعوة النبي . وجهاده إلى أن أقر الله عينه بثمرة ذلك الجهاد وتبليغ تلك الدعوة.

ومن اليسير أن نقرأ سورة الأنفال فنرى أنها تضع أولا الأوصاف التى بها تتحقق إجابة الدعوة، ثم تشير إلى حالتهم قبل الهجرة: ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضَ لَدَعُوهُ وَ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضَ تخافُونَ أَن يتخطفكُم الناسُ فآواكُم وأيَدكُم بنصره ورزقكُم مَن الطيبات لعلكم تشكُرُون ﴾ ، ثم تشير إلى تدبيرهم الذي كان سببا مباشراً للهجرة: ﴿ وَإِذْ يمكُرُ بِكَ الّذِينَ كَفرُوا لَيُشْبِتُوكَ أَوْ يَعْرُجُوكَ ويمكُرُونَ ويمكُرُ اللّه والله خير الماكرين ﴾ ، ثم تذكر غزوة بدر وما بدا من اليهود في نقض العهود: ﴿ وَإِمّا تَخافَنَ مِن قَومٌ خِيانَةً فَانبِذُ اللّهُ مُ عَلَى سُواء ﴾ . ومن المنافقين في التهكم بخروج المؤمنين إلى بدر مع قلتهم ﴿ إِذْ يَقُولُ المُنَافِقُونَ وَالّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مُرضٌ غَرَّ هَوُلًا عِدِينَهُمْ ﴾ .

وبينما نرى سورة الأنفال تشير إلى هذه الأحداث الأولى نرى سورة التوبة تشير إلى مشاهد النصر وتخص منها يوم حنين بالذكر: ﴿ لقد نصركُم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين بالذكر: ﴿ لقد نصركُم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين بالذكر صراحة حادث الهجرة: ﴿ إِلاَ تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يَقُولُ لصاحبه لا تَحرن إن الله معنا ﴾ الآية، ثم تصف مواقف المنافقين وتذكر الآية، ثم تصف مواقف المنافقين وتذكر غزوة تبوك التي ترشد إلى واقعة مؤتة، هذه الواقعة التي تذكر بعهد كتب الدعوة التي وجهها النبي إلى الملوك بعد صلح الحديبية.

ولعل قيام السورتين بالإرشاد إلى هذه المراحل كان هو الحكمة في وضعهما مقترنتين في الترتيب المصحفي، ولعل قيام سورة التوبة بمهمة التصفية النهائية بين المؤمنين والطوائف المعارضة، مع وضع أسس الحياة الفاضلة العزيزة للمسلمين، يحقق أنها آخر سورة أحكامية نزلت من القرآن الكريم، وأنه لم ينزل بعدها سورة كاملة إلا سورة النصر التي سجّلت نصر الله لعباده وأوجبت عليهم تسبيحه بحمده: ﴿ إِذَا جَاء نَصُرُ الله وَالْفَتُحُ الله وَالْفَتُحُ الله وَالله كان وَاسْتَغْفَرهُ إِنّهُ كَان الله الله الله المؤاجًا ﴿ ؟ فَسَبّحُ بِحَمْد رَبّكُ وَاسْتَغْفَرهُ إِنّهُ كَان الله الله الله المؤلّة الله الله المؤلّة المؤلّة الله المؤلّة الله المؤلّة الله المؤلّة الله المؤلّة المؤلّة المؤلّة المؤلّة المؤلّة المؤلّة الله المؤلّة المؤلّة الله المؤلّة المؤلّة

وقد صح أن النبي عربين الم يلبث بعد نزولها إلا قليلا حتى النحق بالرفيق الأعلى مطمئنا قلبه، طيبة نفسه بما أدى من رسالة، وبما قام من دعوة وجهاد.

#### مراحل الدعوة والجهاد السابقة،

ولمعرفة الوضع التاريخي الذي نزلت في جوه سورة الثوبة، والذي يعين على فهم المقصود منها، نرى أن نعرض سراعا للمراحل العملية للدعوة والجهاد، من وقت بعثة الرسول عربي الله الوقت الذي نزلت فيه، لنعرف منها كيف تدريجت حالة المسلمين إلى ما يستدعى هذا العلاج الذي قامت به تلك السورة، ووضعت أحكامه ومبادئه فيما يختص بالأساس النهائي الذي يستقر عليه الأمر في معاملة المشركين وأهل الكتاب في جزيرة العرب، وفيما يختص بالتنبه واليقظة بالنسبة لما يتخلل الدولة من عناصر التخذيل والنفاق في كل وقت وفي كل مكان.

#### الدعوة بمكلة:

بدأ النبى عرفي الإيمان بالله واليوم الأخر، والعدل والإحسان وسائر العمل الصالح. وقد تدرج فى دعوته من السرية إلى المجهرية، فقابله قومه بالإنكار، وساوموه على ترك العبادة بما يطيب له، ثم انتقلوا معه إلى العنف والاضطهاد، وقد دون التاريخ من حوادث التعذيب والإيذاء له ولمن يلبى دعوته ما تقشعر من ذكره الجلود. وظل بمكة ثلاث عشرة سنة يعانى فيها هو وصحبه ما يعانى من ألوان العذاب وصور التنكيل.

#### الهجسرة

وأخيرا اعتزموا قتله بطريقة تفرق دمه في القبائل، فهيأ الله له سبيل الهجرة إلى المدينة التى انتقلت دعوته إليها بواسطة الوفود، وأخذت تسرى في القلوب بما تحمل من جلال وجمال، حتى كونت لها من شباب المدينة أنصاراً أرباب قوة وفتوة، عاهدوا الرسول على الموت في سبيل نصرته ونشر دعوته، وبهذه الهجرة سقط في أيدى المشركين وتضاعف حقدهم على محمد وأصحابه الذين نجوا من الفتك بهم بعد أن هيئوا فرصته واتخذوا عدته.

سُقط في أيديهم، وطاشت عقولهم، وأخذوا يبعثون عيونهم للتجسس على محمد وأصحابه. ومعرفة ما عساه أن يكون منهم بعد أن أخرجوا من مكة والتقوا مع أنصارهم بالمدينة، وبذلك صار شأن محمد شغلهم الشاغل الذي لا ينامون عنه ولا يطمئنون إليه، وبخاصة حينما علموا أنه استقر بالمدينة التي تأخذ عليهم طريقهم بأموالهم إلى الشام.

هاجر النبى عين الله عنه الدعوة الإلهية العامة التى تهدف من أول رسول بعثه الله إلى ومُلك حتى يكتفى بسلطان المدينة ومُلكها، وإنما كان صاحب الدعوة الإلهية العامة التى تهدف من أول رسول بعثه الله إلى خلقه الله إلى إقرار توحيد الله فى القلوب، والقضاء على الشرك، وتركيز عناصر الخير والعدل بين الناس جميعا.

هاجر إلى المدينة وهذه دعوته، فتلقاه أنصار بايعوه على النصرة وعلى السمع والطاعة، وترك هو وأصحابه ديارهم وأموالهم ابتغاء مرضاة الله بنشر دعوته على عباد الله، وخلفوا في مكة بين المشركين أرباب القلوب القاسية إخوانا ملأ الإيمان قلوبهم، ولكن قعد بهم ضعفهم المادي عن الهجرة مع إخوانهم في الله، حتى صارت دعوتهم الوحيدة: ﴿ رَبّنا أُخُرِجْنا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمُ أَهُلُهَا وَاجْعَل لَنا مِن لَدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلُ لَنا مِن لَدُنكَ نصيرًا ﴾.

# حالة الحرب بين المسلمين والمشركين،

وبحكم هذا الوضع لا يمكن أن تكون الحالة بينه وبين مشركي العرب إلا حالة حرب وتربص، لا يألوا فيها أحد الطرفين جهده عن الفتك بصاحبه والقضاء عليه ما استطاع إلى ذلك سبيلا.

ومن هنا نشأت تحرشات واستطلاعات وتكتلات جزئية هي أشبه في وقتنا الحاضر بالكتائب التي تبعث لأغراض خاصة ليس من مهمتها أن تشتبك في حرب حقيقية مع العدو.

### غزوة ببدره

وظل الأمر كذلك حتى هياً الله بهذه المناوشات للمسلمين في السنة الثانية من الهجرة غزوة بدر التي زلزلت عناصر الشرك ووضعت حجر الأساس في بناء الدولة الإسلامية، وقد نزل في هذه الغزوة أول سور الغزوات، وهي سورة الأنفال، التي تلتها مباشرة في الترتيب المصحفي اسورة التوبة»، التي تضمنت كما قلنا إعلان آخر الأمر. وبذلك جاءت السورتان المتواليتان تصوران ـ كما قلنا مبدأ عزة المسلمين، وإقرار عناصر تلك العزة.

#### غبزوة أحبده

وبغزوة بدر استمرت رحى الحرب دائرة بين المشركين والمسلمين، وكان من أهم الوقائع بعدها غزوة أحد التى قد أوقد المشركون نارها فى السنة الثالثة أخذًا بثأر بدر. وقد ابتلى الله فيها المؤمنين وألقى عليهم بها درسا نافعا فى حروبهم التالية، وبهذا الاعتبار كانت نصرا فى معناها، وإن كانت هزيمة فى صورتها، وقد تحدثت عن هذه الغزوة سورة قال عمران، اقرأ فيها قوله تعالى:

﴿ ولقد صدقكُمُ اللّهُ وعدهُ إِذْ تحسنونهُم بإذنه حتى إِذا فشلْتُمْ وتنازعتُمْ في الأمر وعَصَيْتُم مَنْ بَعْد ما أَرَاكُم مَا تُحبُون منكُم مَن يُريدُ الدُنيا ومنكُم مَن يُريدُ الآخرة ثُمّ صرفكُم عَنْ بُعِد ما أَرَاكُم مَا تُحبُون منكُم مَن يُريدُ الدُنيا ومنكُم مَن يُريدُ الآخرة ثُمّ صرفكُم عَنْهُمْ لِينتَلِيكُمْ ولقد عَفا عَنكُمْ واللهُ ذُو فَصْل عَلَى الْمُؤْمنين ﴾ الآيات إلى قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهُ عَفُورٌ حليم ﴾ . وإلى قوله تعالى: ﴿ وما أصابكُمْ يوم التقى الجَمْعان فبإذُن عَنهُمْ إِنَّ اللّه عَفُورٌ حليم ﴾ . وإلى قوله تعالى: ﴿ وما أصابكُمْ يوم التقى الجَمْعان فبإذُن اللّه وليعلم المؤمنين (١٠٠٠) وليعلم الذين نافقُوا وقيل لَهُمْ تعالواً قاتلُوا في سبيل اللّه أو ادْفعُوا قالُوا لو نعلم قتالاً لا تَبعناكُمْ هُمُ للكُفُر يَومَنذ اقْربُ مَنهُمْ للإيمان يقُولُون بافواههم مَا ليس في قالُوا لا خوانهمْ وقعدُوا لو أطاعُونا ما قُتلُوا قُل قادْرَءُوا عَنْ أَنفُسكُمُ الْمُوت إِن كُنتُمْ صادقين (١٠٠٠) ولا تحسين الذين قَتلُوا في سبيل اللّه فادْرَءُوا عَنْ أَنفُسكُمُ الْمُوت إِن كُنتُمْ صادقين (١٠٠٠) ولا تحسين الذين قَتلُوا في سبيل اللّه فادْرَءُوا عَنْ أَنفُسكُمُ الْمُوت إِن كُنتُمْ صادقين (١٠٠٠) ولا تحسين الذين قَتلُوا في سبيل الله فادْرَءُوا عَنْ أَنفُسكُمُ الْمُوت إِن كُنتُمْ صادقين (١٠٠٠) ولا تحسين الذين قَتلُوا في سبيل الله فادْرَءُوا عَنْ أَنفُسكُمُ الْمُوت إِن كُنتُمْ صادقين (١٠٠٠) ولا تحسين الذين قَتلُوا في سبيل الله

# غزوة الأحزاب:

ومرت السنة الرابعة وجاءت بعدها السنة الخامسة وفيها تحالف مع قريش عدّة قبائل من المشركين وبعض طوائف اليهود على حرب رسول الله، وكانت «غزوة الأحزاب» أو «غزوة الخندق»، وقد جاء الحديث عنها في سورة من القرآن تُعرف بسورة «الأحزاب» ومما

جاء فيها تصويرا لنعمة الله على المسلمين بالإنفاذ، ورد كيد الأعداء في نحورهم قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نَعْمَةُ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرُوهَا وَكَانَ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً (آ) إِذْ جَاءُوكُم مِن فَوْقَكُمْ وَمَنْ أَسْفَلَ مَنكُمْ وَإِذْ زَاغَتَ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتَ الْقُلُوبُ الْحَناجِرُ وَتَظُنُونَ بِاللّهِ الظُّنُونَا (آ) هُنَالك ابْتَلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَتَظُنُونَ بِاللّهِ الظُّنُونَا (آ) هُنَالك ابْتَلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَتَظُنُونَ بِاللّهِ الظُّنُونَا (آ) هُنَالك ابْتَلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَتَظُنُونَ بِاللّهِ الظُّنُونَا إِلَّهُ هَذَيدًا ﴾.

وقوله تعالى: ﴿ وردَّ اللهُ الذينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللّهُ الْمُؤْمَنِينَ الْقَتَالَ وَكَانَ اللّهُ قُونِا عَزِيزًا ﴿ ] وَأَنزَلَ الّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَدَف فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ فَوِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسُرُونَ فَرِيقًا ﴿ ] وَأُورَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ وَأَرْضًا لُمْ تَطَنُووهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾.

#### صلح الحديبية:

وعما يروى في هذا المقام أن النبي عير النبوة الذي كان يخبر به عليه السلام عن قريش بعد عامكم هذا وقد كان ذلك من نور النبوة الذي كان يخبر به عليه السلام عن أحداث المستقبل، فقد جاءت السنة السادسة تحمل في جوقها صلح الحديبية. وذلك حينما قصد النبي ومعه المسلمون مكة لأداء العمرة فمنعهم المشركون عن دخولها، ودارت بين الفريقين مفاوضات انتهت بالصلح على وضع الحرب بين المسلمين والمشركين عشر سنوات، وبشروط: أن يرد المسلمون إلى قريش من يجيء منهم مسلما دون أن يلزم المسلمين بالكركون برد من يجيئهم من المسلمين، وأن يرجع المسلمون عن دخول مكة في هذا العام المسلمين مؤن من العرب دخل فيه المدخلت بهذا الشرط خزاعة في عهد الرسول، ودخلت بكر في عهد قريش، وعلى هذه فلخلت بهذا الشروط رجع المسلمون وفي قلوبهم ما فيها من قسوة هذه الشروط عليهم، ولكن الله قد شرح صدورهم وطمأنهم على مستقبلهم وأنزل عليهم في هذا الصلح «سورة الفتح» ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكُ فَتْحًا مُّبِينًا (٢) ليغفر لك الله مَا تقدَّم مِن ذَنْبُك وما تأخُر ويتُم نعمته عليك فيحد أعطم من فتح الحديبية ولكن الناس قصرُ رأيهم عما كان بين محمد وربه، والعباد يعجلون والله لا يعجل لعجلة العباد حتى ثبلغ الأمور ما أراده.

ومضت السنة السابعة، وقضى المسلمون فيها العمرة وطافوا بالبيت آمنين محلقين را ووسهم ومقصرين، وبذلك تحققت رؤياه عليه السلام، وعرف المؤمنون نعمة الله عليهم : ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرَّوْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمنين مُحَلِقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقصِرِينَ لا تَخَافُونَ فَعَلَمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾.

#### فتح مكه

وما كادت تنتهى السنة الثامنة حتى عدا البكريون حلفاء قريش على الخزاعيين حلفاء الرسول - على الخزاعيين حلفاء الرسول - على المستعانوا في حربهم بأوليائهم من قريش، فأمدتهم قريش سرا بالعدة والرجال، وهنا استنجد الخزاعيون حلف رسول الله، ورأى الرسول أن ذلك من قريش نقض للعهد، وبذلك عادت حالة الحرب بينهم وبين المسلمين، فجهز النبي جيشه، وأخذ عدته لفتح مكة. وفي زلة حاطب بن أبي بلتعة قبل خروج الجيش من المدينة ؛ وقد بعث بخطاب إلى قريش مع ظعينة مسافرة إليهم يخبرهم بما أجمع عليه النبي أمره من نجدة الخزاعيين وفتح مكة . . نزل أول سورة الممتحنة ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا عَدُوي وَعَدُوكُمُ أُولِياءَ تُلقُونَ إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم مِن المحق يُخْرِجُونَ الرّسُولَ وَعَدُوكُمُ أُولِياءَ تُلقُونَ إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم مِن الْحق يُخْرِجُونَ الرّسُولَ وَإِيّاكُمُ أَن تُؤْمنُوا بِاللّه رَبِكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جَهَادًا فِي منبيلي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسرُونَ إليهم بالمُودة وَقَدْ كفروا بِمَا جَاءَكُم مَن الْحق يُخْرِجُونَ الرّسُولَ وَإِيّاكُمْ أَن تُؤْمنُوا بِاللّه رَبِكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جَهَادًا فِي منبيلي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسرُونَ إلَيْهِم بِالْمُودَة وَانَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدُ ضَلَ سُواءَ السّبيل ﴾ .

# غزوة ثقيف وهوازن،

وبفتح مكة تقلمت أظفار الشرك وخضعت قريش لمحمد وأصحابه، ولكن لايزال للشرك في جزيرة العرب دعاة وأنصار تتزعمهم ثقيف وهوازن من قبائل العرب، هالهم أن يفتح محمد مكة، وخشوا عاقبة ذلك على أنفسهم، وعقدوا أمرهم بينهم على غزو المسلمين قبل أن يغزوهم، وجمعوا لهم من كل صوب، فخرج النبي إليهم بجيش جرار فيه ألفان من أهل مكة حتى وصل حنينا واديا قريبا من الطائف، وقد داخل بعض جيش المسلمين شيء من الغرور بكثرة عددهم فأصيب بهزية ثبت فيها الرسول، شأنه في كل المواقع الحربية، وثبت معه بعض الأنصار والمهاجرين، وأخذ النبي يسترد بقوته الروحية جماعة المنهزمين، وحملوا على الأعداء حملة واحدة تفرق بها المشركون شذرمذر، وتم

النصر الأولياء الله، وفي ذلك يقول الله تعالى في سورة التوبة: ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مُواطِنَ كَثِيرة وَيُومْ حُنَيْن إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْنًا وَضَافَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ مُواطِنَ كَثِيرة وَيُومْ حُنَيْن إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْنًا وَضَافَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُم مُدْبُويِنَ آنَ ثُمَّ أَنزلَ اللّهُ سَكِينَته عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُومْنِينَ وَأَنزلَ بَمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم مُدُبُويِنَ آنَ ثُمَ أَنزلَ اللّهُ سَكِينَته عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُومِينَ وَأَنزلَ اللّه مَن يَتُوبُ اللّه مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ جَزاء الْكَافِرِينَ آنَ ثُمَّ يُتُوبُ اللّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَزَاء الْكَافِرِينَ آنَ ثُمَّ يُتُوبُ اللّه مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَزَاء الْكَافِرِينَ آنَ ثَنَ ثُمَّ يَتُوبُ اللّه مُنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَزَاء الْكَافِرِينَ آنَ ثَنَا لَهُ مُنْ يَشَاء وَاللّه عُفُورٌ رَحِيمٌ ﴾.

وبالقضاء على ثقيف ومن معهم من هوازن في غزوة الطائف التي أعقبت غزوة حنين هذه، تحت الكلمة في جزيرة العرب لدين الله.

### اليهود بالمديئة،

هذا هو وضع المشركين بالنسبة لمحمد على وأصحابه من وقت البعثة إلى وقت الفتح الأكبر، بل إلى ما بعده كما أرشدت إليه حوادث ما بعد الفتح وهو ـ كما قلنا ـ وضع المحاربين الناكثين، الشامتين، العاملين على هزيمتهم في كل وقت ويكل مناسبة .

وإذا كان هذا هو وضع المشركين بالنسبة لمحمد وأصحابه فقد كان وضع أهل الكتاب. بالنسبة للمؤمنين من يوم أن استقرت أقدامهم في المدينة ـ لا يقل عن وضع المشركين إن لم يكن أشد منه ظلما وأعظم طغيانا وأبعد خيانة .

فقد عاهدهم النبى عين من يوم أن دخل المدينة على حرية التدين، وعلى الأمن والاستقرار، وعلى أن لا يعينوا عليه عدواً، ولكن ما لبثوا أن نقضوا العهد، وظاهروا المشركين في حروبهم للنبى عين من من من من في الله في المنه منهم نقضت العهد، وأظهرت البغى والعدوان بانتهاك حرمة سيدة من نساء الأنصار، وكان ذلك في السنة الثانية عقب غزوة بدر، ونزل فيهم قوله تعالى من سورة الأنفال: ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنُ مِن قَوْمٍ خِيانَةُ فَاتِبَدُ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاء إِنَّ اللَّهُ لا يُحبُّ الْخَائِينَ ﴾.

فدعا النبي رؤساءهم وحذرهم عاقبة البغى إن استمروا، فقالوا يا محمد: الا يغرنك ما لقيت من قومك فإنهم قوم لا علم لهم بالحرب، ولو لقيتنا لعلمت أننا نحن الناس، وقد تشبث بحلفهم ابن أبي وقال: اإني رجل أخشى الدوائر، وفي تحذير المسلمين عن مثل صنيع ابن أبي نزل قوله تعالى في سورة المائدة: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَجُذُوا الْيَهُودُ

والنَّصَارَىٰ أُولْيَاءَ بَعْضُهُمْ أُولِيَاءً بَعْضِ وَمَن يَتُولُهُمْ مَنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الطَّالِمِينَ (آ) فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مُرضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَحْشَىٰ أَن تَصِيبَنا دَائرةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِنْ عِنده فَيُصِبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ ﴾ وقد انتهى أمر حصارهم بجلائهم إلى أذرعات "قرية بالشام" كما انتهى أمرهم بالهلاك العام.

ثم تلابنى قينقاع في نقض العهد بنو النضير حينما دبروا اغتيال النبي - عاليه وقد أرسل ديارهم، فطلب منهم الرسول الجلاء عن المدينة، كما جلا عنها بنو قينقاع، وقد أرسل اليهم ابن أبي يشجعهم على البقاء فنزلوا على وعده، وأبوا أن يخرجوا حتى داهمهم النبي عليهم ابن أبي يشجعهم على البقاء فنزلوا على وبيع الأول من السنة الرابعة، وقد نزلت فيهم على السورة الحشر، وذلك حيث يقول الله تعالى: ﴿ هُوَ الّذِي أُخْرَجَ الّذِينَ كَفُرُوا مِنْ أَهْلِ النّابِ مِن ديارِهِم لأول المحشوم عاظنتُم أن يخرُجُوا وَظنُوا أنهم مَانِعتهم حصونهم مَن الله فأتاهم الله من ديارهم لأول المحشوم عاظنتُم أن يخرُجُوا وَظنُوا أنهم مَانِعتهم حصونهم وأيدي الله من حيث لم يَحْتسبُوا وقَذَف في قُلُوبِهم الرُّعب يُخْرِبُونَ بَيُوتهم بأيديهم وأيدي المُومنينَ فَاعْتبرُوا يَا أُولِي الأَبْصارِ (٣) وَلُولًا أَن كتبَ اللّهُ عَلَيْهِم الْجَلاء لَعَذَبهم في الدُّنيا ولَهُمْ في الدُّنيا

كما تناولت السورة موقف ابن أبَى منهم ونكوصه على عقبيه، ومثلته بالشيطان: ﴿إِذْ قَالَ لِلإِنسَانِ اكْفُرُ قَالَ إِنِّي برِيءٌ مِنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾.

وصنع مثل صنيع هؤلاء وهؤلاء بنو قريظة، وقد قبلوا حكم سيدهم سعد بن معاذ فيهم، فحكم بقتلهم. وهكذا تتبع المسلمون بقية اليهود في الجزيرة حتى أبادوا منهم من أبادوا وشتتوا من شتتوا. وبذلك نكست في جزيرة العرب راية اليهود، كما نكست فيها راية المشركين.

#### السرومة

وبعد ذلك توجه المسلمون للقصاص من الروم؛ إذ قتلوا الرسول الذي أرسله النبي - وبعد ذلك تولى - إثم الرعية .

فجهز النبي - عَرَاكُم - جيشه وأنفذه إليهم، وكانت موقعة حامية هي موقعة «مؤتة بالشام» استشهد فيها ثلاثة من قواد المسلمين، ولولا مكيدة حربية ألهم بها خالد بن الوليد

ما نجا من الجيش أحد. وكان ذلك في السنة الثامنة قبل فتح مكة. كما كانت هذه الغزوة أول الغزوات بين المسلمين والروم.

وفى السنة التاسعة تتابعت الأخبار بأن الروم جمعوا للمسلمين الجموع واعتزموا غزوهم، فتجهز النبى - يَرْضُ - وخرج بجيشه قبل أن يفاجئوه في بلده، ولما وصل إلى البوك، وجدهم قد عدلوا عن فكرتهم، فأقام هناك عدة أيام عاهد فيها بعض الأمراء، بقصد تأمين الحدود بينه وبين الروم.

ثم عاد إلى المدينة وهو يفكر في أمر الروم، اعتقادا منه أنهم لا يعدلون عن غزو المسلمين، فجهز الجيش الذي أنفذه من بعده على المسلمين، فجهز الجيش الذي أنفذه من بعده على عنه الله عنه .

#### المنافقون،

وقد منيت الدعوة بجانب هؤلاء وهؤلاء بطائفة ثالثة فاحت رائحتها الكريهة عقب أن استقرت قدم النبي على المنتجاب لدعوته من أهلها من لم تكن لهم مصلحة دنبوية تحجب عن بصائرهم نور الإسلام، أما الذين لهم هذه المصالح فقد تظاهروا بالدخول في الإسلام وكانوا نواة لجماعة المنافقين. وظل الخوف على هذه المصالح فقد تظاهروا بالدخول في قلوبهم حتى بدا ذلك في ميولهم إلى المشركين لأول موقعة حربية وهي غزوة بدر. وقد أشارت سورة الأنفال إلى ذلك حيث تقول: ﴿إِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالّذِينَ فِي قُلُوبهِم مُوضٌ غُرَّ هَولًاء دينهم وضعف عدتهم إلى المشركين مع عكرتهم في العدد والذين في قُلُوبهِم مُرضٌ غُرَّ هَولًاء دينهم وضعف عدتهم إلى المشركين مع كثرتهم في العدد والعدد. ثم توالت الوقائع بين المسلمين والكفار: مشركين وأهل كتاب، كثرتهم مع الكفار ضد المسلمين ضلع في كل موقعة منها، فكان لهم مع المسلمين شأن ولم يترك المنافقون فيها فرصة يلحقون فيها الأذى بالمسلمين إلا انتهزوها. كما لم يفتهم أن يكون لهم مع الكفار ضد المسلمين ضلع في كل موقعة منها، فكان لهم مع المسلمين شأن مورة آل عمران، وكان لهم شأن خاص وأى شأن في غزوة الأحزاب، وتحدث عنهم فيه صورة آل عمران، وكان لهم شأن خاص وأى شأن في غزوة الأحزاب، وتحدثت عنهم فيه مورة الأحزاب، وهكذا استمر شأنهم مع المؤمنين، وتحدث عنهم كثير من سور القرآن، وقد يكون ما جاء عنهم في السورة التي سميت باسم "المنافقون، أقل ما جاء عنهم في وقد يكون ما جاء عنهم في السورة التي سميت باسم "المنافقون، أقل ما جاء عنهم في

غيرها، واستمر شأنهم هكذا إلى أن استنفر النبي أصحابه إلى غزو الروم فتجلت نياتهم الفاسدة وظهرت في أقبح صور العداء.

### سورة التوبة ترسم الطريق،

فى هذا الجو، ولمعالجة هذا الوضع الذى صار إليه المسلمون وتخليصه من آثار الشرك والمشركين، ومفاسد أهل الكتاب، وذبذبة المنافقين ـ نزلت سورة التوبة ترسم للمؤمنين ما يتخذونه أساسًا لدولتهم، ومنهاجًا لحياتهم، حتى تستمر عزتهم، ويتركز سلطانهم بقوى الخير الخالصة والإيمان القوى.

والواقع أن من يتدبر هذه السورة يجدها ترسم للمؤمنين الصادقين خطط حياتهم بالنسبة للمشركين، وبالنسبة لأهل الكتاب، وبالنسبة للمنافقين، وترسم لهم المثل الأعلى ليكون هدفهم فيما يختص بأنفسهم وقيامهم بالإصلاح الإلهى للعالم كما هو مقتضى الإيمان.

ففى علاقتهم بالمشركين ما جاء فى أول السورة ومنه قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِياء إِن اسْتحبُوا الْكُفْر على الإيمان ومَن يَتَولَهُم مَنكُمْ فَأُولُنك هُمُ الظَّالِمُون (٣٣) قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَ تُكُمْ وَأَمُوالًا هُمُ الظَّالِمُون (٣٣) قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَ تُكُمْ وَأَمُوالًا اللّهُ وَرَسُولِه وَجهاد التَّمَوُهُ اللّهُ فَتَرَبَصُوا حَتَى يَأْتَى اللّهُ بَامْرِه وَاللّهُ لا يَهْدِي القَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾.

وفى تنبيههم على الطغيان المالى لأهل الكتاب يقول: ﴿ يَا أَيُهَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ فَا اللَّهِ فَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِلَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وفي حثهم على الجهاد وسبيل العزة: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفرُوا فِي صَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقلْتُمْ ﴾ ، وفي ولاية بعضهم لبعض: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمُ

أُوْلِيَاءُ بَعْضِ ﴾ وفي بعثهم على الجهاد في سبيل الله : ﴿ إِنَّ اللَّهِ اشْتَرِيٰ مِن الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمُ وَأَمُواَلَهُم بَأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقاتِلُون في سبيل الله فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُون . . . . ﴾ . الآيتان .

### أسماء السورة

ويجدر بنا الآن وقد فرغنا من هذا التقديم أن أعود فأقول:

إن هذه السورة قد عرفت من العهد الأول بجملة أسماء، تدل بمجموعها على ما اشتملت من المبادئ والمعانى التي تجب مراعاتها في معاملة الطوائف كلها، مؤمنهم، ومنافقهم، وكتابيهم، ومشركهم.

ومن تلك الأسماء وهو أشهرها: «التوبة» وهو يشير إلى ما تضمنته السورة من تسجيل توبة الله وتمام رضوانه على المؤمنين الصادقين، الذين أخلصوا في مناصرة الدعوة، وصدقوا في الجهاد مع النبي عربي النبي عربي وصل بهم إلى الغاية، وذلك في قوله تعالى من السورة: ﴿ لَقَد تَابِ اللّهُ عَلَى النّبِي وَالْمُهَاجِرِين والأنصار الّذين اتّبَعُوهُ في مناعة الْعُسْرة من بعد ما كاد يَزِيعُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مَنْهُمْ ثُمُ تَابِ عَلَيْهِمْ إِنّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٠٠٠) وعلى النّلاثة الله من الله إلا إليه ثم تَابِ عليْهِمُ الأرضُ بما رحبت وضاقت عليْهِم أنفُسُهُمْ وظنُوا أن لا ملّجاً من الله إلا إليه ثم تَابِ عليْهِمْ ليتُوبُوا إنّ الله هُو التَوّابُ الرّحيم ﴾.

ولا ريب أن تسجيل هذه التوبة للمؤمنين. بعد أن كابدوا ما كابدوا في سبيل نصرة الحق والدين لما يقوى روح الإيمان في قلوبهم، ويبعد بهم عن مزالق المخالفة أو التقصير، وسنعلم كيف فعلت هذه التوبة في نفوس هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك. وهذا نوع من التربية القوية التي تحفز النفوس إلى الاستمرار في عمل الخير، وتشجعها على اقتحام ما يكون من عقبات في طريق الفوز برحمة الله ورضوانه.

ومن الأسماء قبراءة وهو يشير إلى ما تضمنته السورة في أولها من قطع عصمة مشركي جزيرة العرب على الإطلاق، وعصمة غيرهم حتى يخضعوا لسلطان الإسلام، والعودة بالجميع إلى حالة الحرب التي كانت بينهم وبين المسلمين قبل معاهدات السلم والأمان، وذلك في قول تعالى: ﴿ بَرَاءَةٌ مَن اللّهِ ورسُوله إلى الّذين عاهدتُم مَن اللّه بريءٌ ورسُوله إلى النّاس يَوْم الْحَجِ الأكبر أن الله بريءٌ مَن المُشْركين ورسُوله في ورسُوله إلى النّاس على ورسُوله إلى النّاس على ورسُوله في ورسُوله المنه بريءٌ من الله بريءً من الله بريءٌ من الله بريءٌ من الله بريءٌ من الله بريءٌ من الله بريءً من الله ب

وقد عرفت بعد هذين الاسمين بأسماء: كالحافرة، والمثيرة، والفاضحة، والمنكلة، وغيرها مما احتفظت به كتب التفسير، وهي ألقاب أطلقت عليها باعتبار ما قامت به من حفر قلوب المنافقين، وإثارة أسرارهم، وفضيحتهم بها، وتنكيلها لهم، وقد ورد عن ابن عباس وقد ذكرت له التوبة أنه قال: هي الفاضحة؛ مازالت تنزل فيهم وتنال منهم حتى ظننا أنها لا تبقى أحدًا إلا ذكرته: ومنهم، ومنهم، ومنهم، ويشير بهذا إلى ما جاء في السورة من أصناف المنافقين: ﴿ وَمَنْهُم مَن يَقُولُ الّذِن لِي ولا تفتني آلا في الفتنة سقطوا ﴾ ومنهم من يلمزل في الفي الفتنة سقطوا منها ارضوا وإن لم يعطوا منها إذا هُم يسخطون في المنافقين ويقولون هو أذن به ﴿ ومنهم من عاهد الله لنن يسخطون في المنافق وتنافر به وتولوا أنانا من فضله بحلوا به وتولوا وهم من عاهد الله لنن وقم من عاهد الله لن وقم من عاهد الله لن وقم من حوالكم من الأغراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر به وممن وممن حوالكم من الأغراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن في منافرة وتنولوا وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا عذاب عظيم به في المنافقي إن أردنا إلا وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا وكفراً وتقريقاً بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا المستحداً والله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا

### سورة مستقلة؛

وهذه الأسماء وغيرها مما ثبت إطلاقه على السورة من الصدر الأول، لم يعرف إطلاق واحد منها على السورة التي قبلها وهي سورة الأنفال، كما لم يعرف أن أطلق اسم الأنفال على هذه السورة، وبذلك احتفظت كل من السورتين منذ العهد الأول بما لها من اسم لم تشاركها فيه صاحبتها، وكما احتفظت كل من السورتين بما لها من اسم، احتفظت كل منهما بوقت نزولها، فسورة الأنفال نزلت بعد غزوة بدر أي في السنة الثانية من الهجرة، وسورة التوبة نزلت بعد تبوك وبعد خروج أبي بكر على رأس المسلمين إلى الحج، أي في أواخر السنة التاسعة. وكما احتفظت كل منهما بهذا وذاك، احتفظت كل منهما بهدفها أواخر السنة التاسعة. وكما احتفظت كل منهما بهذا وذاك، احتفظت كل منهما بهدفها ومعرفتها باسم سورة الأنفال، وسورة الأنفال عالجت شئونًا حدثت قبل نزول سورة التوبة ولم يرد لها ذكر فيها.

ولا شك أن كل هذه الاعتبارات الواضحة البينة والمحققة في السورتين من الصدر الأول، تدل دلالة واضحة على أنهما سورتان منفصلتان، وأن عدهما سورة واحدة رأى لا قيمة له، كما لا قيمة لاشتباه في استقلال كل منهما حتى يقال تركت البسملة بينهما نظرًا لاحتمال وحدتهما، وتركت بينهما فرجة نظرًا لاحتمال انفصالهما.

# ترك التسمية في أولها،

أما ترك التسمية بينهما فلأنها لم تنزل بينهما كما نزلت بين كل سورة وسابقتها. ولم نكن كتابتها بين السورتين أو تركها إلا بتوقيف ووحى. وقد عرف مع ترك التسمية بينهما كما قلنا أنهما سورتان مستقلتان من عهد النبى عربي الله يومنا هذا. وقد جاءنا كذلك في المصاحف الأولى: مصحف عشمان، وعلى، وابن عباس، فلا معنى بعد هذا كله لإثارة آراء قد تمس من قرب أو بعد قداسة تنظيم كتاب الله وترتيبه بناء على روايات ضعيفة أو موضوعة.

ولعل حكمة ترك التسمية في أولها هي ما قاله على لابن عباس حينما سأله عن عدم كتابتها: \*من أن التسمية أمان ورحمة. وهذه السورة نزلت بالسيف ونبذ العهود وليس فيها أمان الله (١).

ونحن نؤمن من بعد دراسة كتاب الله أنه في تفصيل سوره وآياته وترتيب سوره وآياته. لم يكن أثرًا لاجتهاد مجتهد. وإنما كان توقيفًا ووحيًا أمر به النبي عليه النبي عليه على . يلحق بالرفيق الأعلى .

وإذ فرغنا من الكلام على أسماء السورة وعلى وحدتها واستقلالها فلنتناول موضوعاتها بالتفصيل المناسب.

<sup>(</sup>۱) ولا يرد على هذه الحكمة أن سورة المطففين، والهمزة، والمسد، نزلت التسمية في أولها ولا تباسب بين الويل والهلاك، وبين الرحمة والأمان، لأن المقصود من سورة الثنوية رفع الأمان الدنيوي عن جماعة المشركين وتسليط المؤمنين عليهم بالقتال، ولا كذلك تلك السور، والله سبحانه وتعالى أعلم.

# تقديم لإعلان البراءة من المشركين،

قلنا: إن سورة التوبة أخر سورة أحكامية نزلت من القرآن الكريم، وقلنا: إن نزولها كان في السنة التاسعة ، وهي السنة التي تمت فيها مراحل الجهاد المحمدي في سبيل تأمين الدعوة والعمل على بعث التوحيد في القلوب والتي كمل فيها بفتح مكة إحساس المشركين قوة المسلمين ونجاح دعوتهم وغلبة سلطانهم، فقد فتحوا قبلها مكة وعادوا إليها بعد أن أخرجوا منها، ودخلوا المسجد الحرام بعد أن صدوا عنه وحيل بينهم وبينه، وانتصروا في حنين، وحاصروا الطائف، وفيها انسحب الروم داخل بلادهم ليتحصنوا من جيش المسلمين الذي خرج لغزوهم بتبوك. والروم هم الذين غلبوا الفرس واستردوا منهم الصليب، وجاءوا به إلى بيت المقدس. وكان لهذا الانسحاب هزة عنيفة في شبه الجزيرة، دفعت بكثير من القبائل العربية إلى المسارعة بالدخول في حوزة الإسلام. وفي تلك السنة أيضًا، وفي شهر ذي القعدة منها، أمر النبي عَيْلِيُّمْ - أبا بكر على المسلمين في أداء فريضة الحج لأول مرة يؤدونها بصفة عامة بعد أن خلص لهم السلطان على مكة، وعلى مشاعر الحج كلها. ولكن مع هذا كله لا تزال فلول المشركين المتفرقة في شبه الجزيرة تقصد. على ما عهدت من قبل، وعلى ما بين العرب والرسول من عهد: ألا يصد أحد عن البيت وألا يخاف أحد في الأشهر الحرام. لا تزال هذه الفلول بمقتضى هذا تقصد بيت الله الحرام لتؤدي مناسكها على منهاجها الجاهلي: شرك في السجود، شرك في التلبية، عُرى في الطواف. ولا ريب أن اجتماع منهاج العبادة الشركية الضالة مع منهاج العبادة التوحيدية المستقيمة في بيت الله الواحد الذي بعث الرسل من مبدأ الخليقة لدعوة الناس إلى توحيده وإخلاص المبادة له، والذي بوأ هذا البيت لإبراهيم ﴿ أَنْ لا تُشْرِكُ بِي شَيْنًا وَطَهُرْ بَيْتِي للطَّائفين وَالْقَائمين وَالرُّكُع السُّجُود ﴾. وفي الوقت الذي خلصت فيه ولاية هذا البيت لعباده المؤمنين الموحدين. اجتماع لا يقره عقل ولا يقبله سلطان. وما كانت الرسالة المحمدية التي ختم الله بها رسالاته إلى خلقه، وما كان هذا الجهاد الذي قام به محمد وصحبه، إلا وسيلة لتطهير العالم من هذه العبادة الشركية الضالة، التي زل بها العقل البشري وأودت بكرامة الإنسان، والتي كانت في حقيقتها ومعناها تمثل عالها من تقاليد وعادات أفحش نظام عرفه البشر إلى يومنا هذا، كان فيه وأد البنات وإكراههن على البغاء، وعضلهن عن التزوج طمعًا في مالهن، وإرث النساء كرها. كان فيه استغلال حاجة المحتاجين في أقبح صور الاستغلال، كانت فيه الإباحة الخلقية والجنسية إلى حد تخجل منه الإنسانية. فالشرك بما يحمل في طياته من هذه الشرور والمآثم ثورة جامحة على الإيمان وما يحمل في طياته من خير وصلاح، وليس من المعقول أن يبقى منبع الشر العام إزاء منبع الخير العام، وإلا اضطرب الخير واستهدف لتيارات الشر والتوت طرق الهدى والصلاح ﴿ وَمَن يُشُوكُ بِاللّهِ فَكَأَنَّهَا خَرٌ من السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطّيرُ أَوْ تَهُوي بِهِ الرّيحُ فِي مَكَان مِسحيق ﴾.

وليس من المعقول أيضًا وقد وقف المشركون مع المؤمنين الموحدين هذه المواقف الشديدة التي قصها التاريخ علينا، والتي كان منها صدهم عن المسجد الحرام، والسخرية بهم في عبادة الله الواحد أن يترك المشركون ينفشون غازاتهم السامة في جو الإيمان الطاهر النقي ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفُرُوا وَيصُدُونَ عَن سَبيلِ اللّه وَالْمَسْجِد الْحَرَامِ الّذِي جَعَلْنَاهُ للنَّاسِ سَوَاءُ الْعَاكَفُ فيه وَالْبَاد وَمَن يُردُ فيه بِالْحَاد بِظُلْم نَذَقَهُ مَنْ عَذَاب اليم ﴾، ﴿ هُمُ اللّه يَعَدُوا وَصَدُوكُمْ عَن الْمَسْجِد الْحَرَامِ والْهَدِي مَعْكُوفًا أَن يبلغ مَحلَه ﴾، ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلا يُعَذَبِهُمُ اللّهُ وَهُمْ يَصُدُونَ عَنِ الْمَسْجِد الْحَرَامِ وَالْهَدِي مُعْكُوفًا أَن يبلغ مَحلَه ﴾، ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلا يُعَذَبِهُمُ اللّهُ وَهُمْ يَصُدُونَ عَنِ الْمَسْجِد الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَولْيَاءَهُ إِنْ أَولِيَاوُهُ إِلاَ الْمُتَقُونَ وَلَكَنَ أَكُثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ وَلَكَنَ صَلاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَ مُكَاءُ وتَصَدِيةُ فَذُوقُوا الْعَذَاب بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَ مُكَاءُ وتَصَدِيةُ فَذُوقُوا الْعَذَاب بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾.

لهذا كله اقتضت الحكمة الإلهية التي تهدف إلى تطهير الأرض من الشرك، وتهدف إلى الإصلاح البشرى العام وقد وصل المسلمون بفضل الله إلى ما وصلوا من السداد والحكمة والسلطان والقوة، ومُكّن لهم في الأرض أن يوضع حد نهائي لهذه العبادة الباطلة وما يتبعها من نظم فاسدة، وأن يحدد للمؤمنين أولياء الله في أرضه الروح المعنوى أو القانون الأساسي الذي يسيرون على مقتضاه بالنسبة إلى هؤلاء الذين عرفت ثورتهم بعقيدتهم ونظمهم على التوحيد، وعلى نظم الخير والصلاح، وعلى الفضيلة الإنسانية، وعلى مصدر التحليل والتحريم.

وما هو إلا أن خرج أبو بكر - رضى الله عنه - فى هذه السنة التاسعة على رأس المسلمين لتأدية فريضة الحج حتى نزلت أوائل سورة «براءة» ترشد إلى ما وضعه الله أساسًا فيما يجب أن يعامل به أرباب الثورة الجامحة وهم المشركون، وفيما يجب أن يعامل به هؤلاء الأخرون الذين حالفوهم على الكيد والإيقاع بالمسلمين أكثر من مرة، والذين انحرفوا عما أثرل إليهم من أهل الكتاب.

# على يؤذن في الناس يوم الحج الأكبر بآيات البراءة؛

وقد انتهزت فرصة هذا الاجتماع العام في موسم الحج لتبليغ الإنذار الإلهي الكريم، إذ ألحق النبي - عرب عبي ابن عمه عليًا - رضى الله عنه - جريًا على عادة العرب فيمن يبلغ عن الرئيس ـ لببلغ الناس عنه هذه الآيات، ويؤذن بها فيهم يوم الحج الأكبر، ولم يكد على يقترب من أبي بكر في المسير حتى سمع أبو بكر رغاء فوقف وقال: هذا رغاء ناقة رسول الله عَلَيْكُ الله على قال له: أمير أم مأمور؟ فقال على: مأمور. فمضيا، ولما كان يوم التروية خطب أبو بكر بصفته إمام الحج، وعرف المسلمين مناسكهم وحشهم عليها. وفي يوم النحر قام على .. رضى الله عنه . بإرشاد أبي بكر . عند جمرة العقبة وقال: يأيها الناس إني رسول رسول الله عليه اليكم، فقالوا: بماذا؟ فقرأ عليهم ثلاثين أو أربعين آية: أوائل سورة التوبة ثم قال: أمرت بأربع: لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عهد عند رسول الله فهو إلى مدته، وبتلاوة على لهذه الأيات، وما نادي به الناس بعد، أعلنت الكلمة النهائية للإسلام في شبه الجزيرة، وتمت التصفية بين الشرك والإيمان وقد أثر هذا الإعلان ثمرته الطيبة المباركة، فلم يكد يرجع الناس وينتشر أمر هذا التبليغ، ويصل إلى أطراف البلاد، حتى ازدحمت المدينة بوفود القبائل الباقية على شركها معلنة إسلامها، وبذلك تمت كلمة ربك للموحدين. وهكذا يفعل الحزم، وتفعل أوامر من عرفوا بالحزم، وحسبهم أن يعلنوا أمرهم وإن فيه لأعظم غناء عن توقيع العقوبة التي يكفي إعلانهم إياها في تطهير الجو من أسابها

# المفاصلة بين أبى بكر وعلى:

هذا، وقد شغل جماعة من المفسرين والمؤرخين الناس بحديث المفاضلة بين أبى بكر وعلى فى هذا المقام، حتى خرجوا بهم عن النظر فيما يوحى به موقف الخليفتين من وجوب التعاون وجمع الكلمة، وتوحيد الخطة فيما يركز الدعوة، ويركز الدولة، ويرد عنها طغيان المعتدين. ولست أعتقد أن مؤمنًا بهذا الرعيل الأول وفضله كله فى الإسلام، يزج بنفسه إلى تجريد هذه المواقف السامية عن معانيها الفاضلة، ثم يدفع بها إلى نزاع شخصى فى تفضيل على على على على الى بكر أو أبى بكر على على، فلكل من الخليفتين مواقفه وتاريخه، ولكل من الخليفتين مكانته وفضله، ولو أن المسلمين لم تدخل عليهم عوامل

التفرقة التي نرى أصولها مدونة بأيديهم في كتبهم، لما وصلت حالهم إلى ما نحن فيه اليوم من تفرق الكلمة وضعف السلطان، وانحياز كل فريق منهم إلى فريق، ولكن هكذا قدر وهكذا كان، والأمر لله من قبل ومن بعدا.

#### هما عينا جمال وجلال:

ويروقنى ما قرأته لبعض العلماء فى حكمة إقامة أبى بكر أميراً للناس فى حجهم، وفى نيابة على ـ رضى الله عنه ـ عن النبى ـ عَرَبُكُ ـ فى هذا التبليغ الإلهى. قال: إن الصديق ـ رضى الله تعالى عنه ـ كان مظهراً لصفة الرحمة والجمال، كما يرشد إليه موقفه فى حادث أسرى بدر، وما جاء عنه من قوله ـ عَرَبُكُ ـ: قارحم أمتى بأمتى أبو بكر قاحال إليه عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين فى حجهم الذى هو مورد الرحمة. أما على فقد كان ـ كرم الله وجهه ـ أسد الله ومظهر جلاله؛ ففوض إليه نقض عهد الكافرين الذى هو من آثار الجلال وصفات القهر، فكانا معاً فى هذا الموسم كعينين فوارتين، تفور من إحداهما صفة الجلال، وتفور من الأخرى صفة الجلال، فيتلقى المسلم فى هذا الحفل من عين الجمال، ويتلقى الكافر فيه من عين الجلال. وهكذا العزة تعتمد الجلال والجمال، فلا غنى بأحدهما عن الآخر . فرحم الله عليًا ورحم الله أبا بكر.

### آيات المشركين،

هذا، وقد تضمنت الآيات التي أرسل بها على وتلاها على الناس- بما يختص بالمشركين- ما يأتي:

أولا: تقرير البراءة ورفع العصمة عن الأنفس والأموال.

ثانيًا: منحهم هدنة مقدارها أربعة شهور.

ثالثًا: إعلان الناس جميعًا يوم الحج الأكبر بهذه البراءة.

رابعًا: إتمام مدة العهد لمن حافظ منهم على العهد.

خامسًا: بيان ما يعاملون به بعد انتهاء أمد الهدنة أو مدة العهد.

سادسًا: تأمين المستجير حتى يسمع كلام الله .

سابعًا: بيان الأسباب التي أوجبت البراءة منهم وصدور الأمر بقتالهم.

ثامنًا: إزالة وساوس، قد يخطر في بعض النفوس أنها تبرر مسالمة المشركين أو البقاء معهم على العهود.

وقد استغرقت هذه الموضوعات الأساسية من أول السورة ﴿ بِرَاءَةٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ إلى نهاية الآية الثامنة والعشرين ﴿ يَا أَيُهَا الّذِينَ آمنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةٌ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّهُ مِن فَصْلِهِ إِن شَاءً إِنْ اللّهَ عَلَيمٌ حَكِيمٌ ﴾ .

## آيات أهل الكتاب،

وتضمنت الأيات فيما يختص بالمنحرفين من أهل الكتاب ما يأتي:

أولا: الأمر باستمرار قتالهم الذي بدءوا به حتى تبدو عليهم آية الخضوع لسلطان الإسلام وذلك بدفع الجزية للمسلمين.

ثانيًا: بيان صفاتهم التي بها قرر استمرار قتالهم بعد عدوانهم حتى يخضعوا.

ثالثًا: أرشدت الآيات - في هذا السياق - إلى خطة رؤسائهم الدينيين في سلب أموال الناس بالباطل والصدعن سبيل الله، وأشارت إلى سوء ذلك وسوء عاقبة كنز الأموال وعدم إنفاقها في سبيل الله، تحذيرًا للمؤمنين عن الوقوع في خطتهم الممقوتة.

وقد استغرقت هذه الموضوعات من الآية التاسعة والعشرين: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا بِاللَّهِ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجَزْيَةَ عَن يَد وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ إلى نهاية الآية الخامسة والثلاثين: ﴿هَذَا مَا كُنتُمْ لَكُنزُونَ ﴾ ألى نهاية الآية الخامسة والثلاثين: ﴿هَذَا مَا كُنتُمْ لَكُنزُونَ ﴾ .

ثم قفت الآيات ببعض تصرفات في الحل والحرمة كان يفعلها المشركون في الأشهر الحرم إمعانًا في تلبية الهوى والشهوة، وأهمها «النسيء» الذي قال الله فيه: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ وَيَادَةٌ فِي الْكُفُرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحلُّونَهُ عَامًا وَيُحرِّمُونَهُ عَامًا لِيُواطِئُوا عِدَةً مَا حَرَّمَ اللّهُ فَي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الّذِينَ كَفَرُوا يُحلُّونَهُ عَامًا وَيُحرِّمُونَهُ عَامًا لِيُواطِئُوا عِدَةً مَا حَرَّمَ اللّهُ فَي الْكُفْرِ يَن لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقُومَ الْكَافِرِينَ ﴾.

وبذلك كانت الآيات التي عرضت لهذه الموضوعات والتي بلغها على للناس في حج السنة التاسعة: "سبعًا وثلاثين آية الهذا هو الإجمال.

أما التفصيل فإليكم القول فيه:

### آية تقرير البراءة:

ففي الأول وهو تقرير البراءة ورفع العصمة بالنسبة للمشركين يقول الله تعالى: ﴿ بُرَاءُةٌ مَن اللَّه ورَسُوله إلى الَّذينَ عَاهَدتُم مَنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ . والبراءة من الشيء التخلص منه والتباعد عنه، ومنه قوله تعالى: ﴿ قُلَّ إِنَّمَا هُوَ إِلَّهُ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مُمَّا تَشْر كُونَ ﴾، ﴿ وَإِنْ كُذَّبُوكَ فَقُل لَى عَمَلي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِينُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ ومنه ﴿ إِذْ تُبِرُأُ الَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبِعُوا وَرَأُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعُتْ بِهِمُ الأَصْبَابُ ﴾ والمعنى أن الله قطع ما بينه وبين المشركين من صلات؛ فلا عهد، ولا تعاهد، ولا سلم، ولا أمان، وتركهم تعمل فيهم سيوف المؤمنين حتى يقوِّموهم أو يبيدوهم. ولا يدخل في هذا التبري قطع رحمته العامة عنهم، التي كتبها على نفسه من جهة أنه الخالق المربوب، وأنهم المخلوقون المربوبون، فهو مع هذا التبري لا يزال من هذه الجهة يرحمهم بمنح الحياة وموارد الرزق والتمكين من العمل، حسب تقديره العام وسنته الشاملة في خلقه. ولو أن التبري كان على إطلاقه لما عاش كافر طرفة عين، ولما استطاع كافر أن يقف في وجه مسلم. فالآية تقرر حكمًا تكليفيًا للمسلمين في شأن معاملة المشركين، ومعناه أن يحظر على السلمين أن يعاهدوهم أو يبقوا على ما بينهم وبينهم من عهد، ويرشد إلى هذا ضم الرسول م عرضي ما إلى الله سبحانه في هذه البراءة، والرسول لا شأن له مع الله في سنته الكونية التي هي من مقتضيات الربوبية العامة، وفي القرآن ما يشير إلى أن كثرة الرزق، وعرض الحياة الدنيا، والتقلب في البلاد، قد تكون عند الله من وسائل الإملاء وتهيئة الطغيان للكافرين المفسدين ﴿ لا يَغُرَّنُّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ ( اللهِ مَنَاعٌ قَلِيلٌ ثُمُّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبُنْسَ الْمَهَادُ ﴾ ، ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بَآيَاتَنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مَنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ (١٨٢) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴾ ، ﴿ وَلَوْلا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةٌ وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لَمَن يَكْفُرُ بالرُّحْمَن لبيوتهم سُقُفًا مَن فضَّة ومَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ٣٣ وَلَبيُّوتهم أَبُوابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكُنُونَ ﴿ ٢٤ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلكَ لَمًّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةُ عندَ رَبَكَ للْمُتَّقِينَ ﴾ . واعتبار أن الآية . كما قلنا ـ تقرر حكمًا شرعيًا، والمشرع هو الله، أضيف صدور البراءة إليه سبحانه، ولمكانة الرسول في العرب منه والتبليغ عنه وتنفيذ ما يبلغ، عطف عليه في هذا المقام وقيل: ﴿ بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾.

ولما كان التعاهد بين المؤمنين وغيرهم تنفيذاً الأمر الله به، وأصله حق لجماعتهم، وإنما يقوم الإمام به نائبًا عن الجماعة، أضيف إلى جماعة المسلمين، وقيل: اعاهدتم، وكثيرًا ما ينسب القرآن الأحكام العامة لجماعة المؤمنين: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا كُتِب عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾، ﴿ وإنْ خَفْتُمُ شقاق بَيْنَهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مَنْ أَهْلُه وَحَكَمًا مَنْ أَهْلُها ﴾.

وحتى قد يبدأ الخطاب للنبي - عَيْنِ الله عَمْ مَخَاطَب الجماعة بالحكم:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النَسَاء فَطَلَقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ ﴾ وهذا ونحوه ـ وهو كثير في القرآن ـ تقرير لمبدأ: أن الجماعة مصدر السلطات، وأن الإمام يقوم بالنيابة عنها في التشريع والتنفيذ بما يراه محققًا لمصلحتها، التي فوضت إليه النظر فيها.

ويؤخذ من تقرير البراءة من المشركين في هذه الآية جواز نبذ العهود لمن كان بيننا وبينه عهد متى رأى الإمام مصلحة الأمة في ذلك، كأن خيف منهم خيانة أو نقضوا شيئًا من شروط المعاهدة، أو وضعت المعاهدة على غير شرط احترامها الشرعي، وذلك كله أخذًا من هذا المقام، ومن قوله تعالى في سورة الأنفال: ﴿ وإمّا تخافن مِن قومٌ خِيانةُ فانبِذُ إلّيهم عَلَى مواء ﴾.

كما يؤخذ أن عقد المعاهدات إنما هو حق للجماعة، يوافق عليه أصحاب الرأى والاختصاص في موضوع المعاهدة وما هو في مصلحة الجماعة، ثم يباشرها الإمام بعد ذلك نيابة عن الجماعة.

#### أيةالملة

وفى الثانى وهو تقرير إعطاء المهلة يقول الله تعالى: ﴿ فسيحُوا فِي الأرْضِ أَرْبِعة أَشَهُرِ وَاعْلَمُوا أَنْكُم غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ وأَنَّ اللَّه مُخْزِي الْكَافِرِين ﴾ والسياحة في الأرض: التنقل فيها حيث يشاءون، والمراد منها منحهم حرية السير والتنقل دون أن يتعرض أحد لهم، والخطاب فيها للمشركين على طريقة الالتفات من الغيبة إلى الحضور، لقصد تهيئة

خطابهم بالوعيد المذكور بعد: ﴿ واعلمُوا أَنَكُمْ عَيْرُ مُعْجزي اللّه ﴿ وقد عاد في الثانية إلى الغيبة بسبب ذلك الوعيد وهو الكفر بالله ودينه: ﴿ وأَنَّ اللّه مُخْزِي الْكَافرين ﴾ وإرشادًا إلى أن الخزى لا يختص بهؤلاء المشركين الحاضرين المخاطبين، وإنما هو شأن الله وسنته مع كل من تحقق فيه الكفر إلى يوم الدين ﴿ فَمَا جزاء من يَفْعَلُ ذَلكَ مَنكُمْ إِلاَّ جزيَّ في الْعَيَاة الدُّنيا ويَوْم الْقيامة يُردُون إلى أَشَدَ الْعَدَاب ﴾ ، ﴿ كذب الذينَ من قبلهم فأتاهُم العدَاب من عيث لا يَشْعُرُون ﴿ قَ اللّهُ الْجزي في الْعِياة الدُّنيا ولعَدَاب الآخرة أكبر لو كَانُوا يعلمُون ﴾ ، ﴿ فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِم ربحًا صَرْصَرا في أيّام نحسات لنذيقهُم عَدَاب الخزي في يعلمُون ﴾ ، ﴿ ومنه في هذه السورة ﴿ قاتلُوهُم اللّه الْخزي في يعلمُون ﴾ ومنه في هذه السورة ﴿ قاتلُوهُم يُعذَبُهُمُ اللّه بُأيديكُم ويُخزهم ﴾ .

الحكمة في الملة:

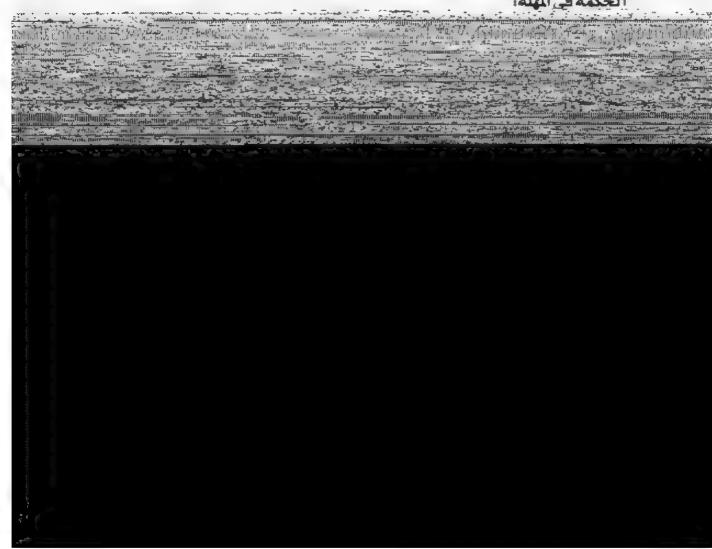

# الحكمة في التقدير بأربعة أشهر،

ولعل الحكمة في تقدير تلك المهلة بأربعة أشهر أنها هي المدة التي كانت تفي إذ ذاك بحسب ما يألفون لتحقيق ما أبيح لهم من السياحة في الأرض، والتقلب في شبه الجزيرة على وجه يمكنهم من التشاور والأخذ والرد مع كل من يريدون أخذ رأيه في تكوين الرأى الأخير، وفيه فوق هذا مسايرة للوضع الإلهي في جعل الأشهر الحرم من شهور السنة أربعة ﴿ منها أربعة حُرُم ﴾ على أنا نجد في القرآن جعل الأربعة الأشهر أمداً في غير هذا، فمدة إيلاء الرجل من زوجه أربعة أشهر، وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر. ولعل ذلك وراء ما يعلم الله أنها المدة التي تكفى بحسب طبيعة الإنسان لتقليب وجوه النظر فيما يحتاج إلى النظر، وتبدل الأحوال على وجه تستقر فيه إلى ما يقصد فيه .

ويؤخذ من تقرير الهدنة للأعداء في هذا المقام تقرر مبدأ الهدنة والصلح في الإسلام، طلبها العدو أم تقدم المسلمون بها، وأصل ذلك مع هدنة المشركين هذه قوله تعالى في سورة الأنفال: ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحُ لَهَا وَتَوَكُلُ عَلَى اللَّهِ ﴾، وأن مدتها تكون على حسب ما يرى الإمام وأرباب السورى المقررة في قوله تعالى: ﴿ وَشَاوِرْهُم فِي الأَمْرِ ﴾.

## آية إعلان البراءة،

وفي الثالث: وهو إعلان الناس بهذه التصفية يقول الله تعالى: ﴿ وَأَفَانٌ مَنَ اللّه وَرَسُولِه إِلَى النّاسِ يَوْمَ الْحَجِ الأَكْبَرِ أَنَّ اللّه بَرِي مَن الْمُشْوِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تَبَتُمْ فَهُو خَيْرٌ وَرَسُولِه إِلَى النّاسِ يَوْمَ الْحَجِ الأَكْبُم غَيْرُ مُعْجِزِي اللّه وَبَشّرِ الّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ وأسند الأذان وهو الإعلام بالبراءة إلى الله ورسوله ، كما أسندت البراءة إليهما إعلاء لشأنه وتأكيدا الأمره ، وإشارة إلى أن البراءة ، وإن كانت أثراً من آثار الغضب الإلهى وقد أضيفت إلى الله أيضًا ، فإن إعلانها بهذه المذة ، وعلى هذا الوجه ، رحمة منه في الغضب ، وقد زاد مقتضى رحمته منا على مقتضى غضبه ، ففتح لهم باب القبول والسلامة من عاقبة هذا الإنذار وإعلانه ، وأطمعهم في التوبة عن الشرك ومخازيه ، وأردف الأذان بذلك هذا الإنذار وإعلانه ، وأطمعهم في التوبة عن الشرك ومخازيه ، وأردف الأذان بذلك فقال : ﴿ فَإِن تُبَتّم فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ ثم عطف عليه الوعيد بالخزى في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة إذا لم يلبوا دعوة السلم ، ويطهروا أنفسهم بالتوبة والإيمان ﴿ وَإِن تَولَيْتُم

قَاعْلُمُوا أَنْكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ وَبَشِرِ الّذِينَ كَفُرُوا بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴾. وفي هذا إيحاء بسلوك طرق السلم والإصلاح عن طريق الوعظ والإرشاد قبل التهذيد بالعقوبة والأخذ بالشدة، وكثيرًا ما تغنى الموعظة الحسنة عن العقاب الذي لا يقصد لذاته: ﴿ مَا يَثْعَلُ اللّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكُرتُمْ وَآمَنتُمْ وَكَانَ اللّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾. وإنما جعل إعلان البراءة وما يتبعها إلى الناس جميعًا مؤمنهم وكافرهم لأنها عما يجب أن يعلمها الناس جميعًا لتعلق أحكامها بالجميع، ومن هنا جعل وقتها يوم الحج الأكبر، الذي يضم أكبر عدد يكن إذاعة الخبر عن طريقه في جميع أنحاء البلاد، وكانت هذه هي الطريقة الوحيدة للتبليغ العام. وأصح ما قبل في يوم الحج الأكبر أنه يوم النحر، وقد صحت الروايات بأن عليًا وضي الله عنه أذن بالبراءة عند جمرة العقبة، وذلك في مني يوم النحر.

وفى الالتفات من الغيبة أولا إلى الحضور ثانيًا تهيئة الجو لامتثال النصح والحذر من العقاب. ودل قوله: ﴿ وَبَشِرِ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ بالخطاب لمحمد عين الله المراد بالعداب الأليم هو عذاب يوم الدين الذي لا يعرف إلا عن طريق الوحى وتبليغ الرسول، وهو غير الخزى الناجز الذي يصببهم في الدنيا والذي توعدوا به في خطابهم، باعتبار وصف الكفر في قوله: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنْكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ وَأَنَّ اللّهَ مُحْزِي الْكَافِرِينَ ﴾ .

ويؤخذ من هذا أن الإسلام يقرر في حالة نبذ العهود لزوم إعلان العدو بذلك النبذ، على وجه يمكن العدو من إيصال خبر النبذ إلى أطراف بلده وأنحاء عملكته، وفي ذلك يقول الكمال بن الهمام الفقيه الحنفي وهو بصدد قوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنُ مِن قَوْمٍ خِيانَةً فَانِدُ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سُواء ﴾: إنه لا يكفي مجرد إعلانهم، بل لا بد من مضى مدة يتمكن فيها ملكهم بعد علمه بالنبذ من إنفاذ الخبر إلى أطراف عملكته، ولا يجوز للمسلمين أن يغيروا على شيء من أطرافهم قبل مضى تلك المدة. وذلك كله أثر من آثار وجوب رعاية العهد، والبعد عن النكث بكل ما يستطاع.

#### آية إنمام مدة العهد للموفين،

وفى الرابع: وهو إتمام مدة المعاهدة بالنسبة لمن حافظ عليها ولم يعرف بالنكث يقول الله تعالى استثناء من المشركين السابقين: ﴿ إِلاَّ اللَّذِينَ عَاهَدَتُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتَمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحَبِّ الْمُتَقِينَ ﴾.

والآية تدل على أن المراد بالمشركين الذين تبرأ الله ورسوله منهم وأعطوا مهلة الأربعة الأشهر، هم الذين عرفوا بنكث العهود، إما إخلالا بشروطها، أو انتقاصاً لشى منها، أو معاونة الأعداء على المؤمنين. أما الذين عاهدوا ولم يخلوا بشرط من الشروط، ولم ينتقصوا المعاهدة شيئًا عما حوته، ولم يظاهروا ولم يعاونوا على المسلمين أحدًا ما بشى من من عدة أو عدد أو رأى، فإن هؤلاء يجب إتمام عهدهم إلى مدتهم، وفاء بوفاء، وعهدا بعهد، وكرامة بكرامة. ثم تذيل الآية بما يرشد إلى أن إثمام العهد إلى مدته مع الموفين بعهدهم من تقوى الله التي يحبها لعباده، ويحب بها عباده ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُ الْمُتَقِينَ ﴾.

والآية صريحة فيما قررناه من جواز إباحة إلغاء المعاهدة متى أخل فيها أحد الطرفين بشىء من التزاماتها. وفي تنكير كلمة الشيئا وكلمة احدًا في الآية ، دلالة على أن انتقاص المعاهدة أي شيء عظم أو حقر ، وأن المظاهرة ولو لفرد واحد ، وبأي وسيلة كانت مبيحة لنبذ العهد . وهذا مبدأ فطرى تقرره العقول السليمة والطبائع المستقيمة ، ولا يأباه ويثور عليه إلا من فسدت نيته ، واتخذ العهد بينه وبين الناس دخلا بينهم ﴿ أَن تَكُونَ أُمّة هِي أَرْبَى مِنْ أُمّة ﴾ . وهكذا الإسلام يحذر من اتخاذ المعاهدات للاحتيال على استلاب الضعفاء : ﴿ وَلا تَتْخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُون أُمّة هِي أَرْبَى مِنْ أُمّة هِي أَرْبَى مِنْ أُمّة هُم . ﴿ وَمَكذا الإسلام يحذر من اتخاذ المعاهدات للاحتيال على استلاب الضعفاء : ﴿ وَلا تَتْخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُون أُمّة هِي أَرْبَى مِن أُمّة هِي أَرْبَى مِن أُمّة هُم . ﴿ تَتُخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُون أُمّة هِي أَرْبَى مِن أُمّة هُم . ﴿ وَلا تَتُخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُون أُمّة هِي أَرْبَى مِن أُمّة هُم . ﴿ تَتُخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُون أُمّة هِي أَرْبَى مِن أُمّة هُم . ﴿ وَلا تَتُخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دُخَلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُون أُمّة هِي أَرْبَى مِن أُمّة هُم .

هذا هو الأساس الذي يجب أن تكون عليه المعاهدات في نظر الإسلام. فلينظر الناس ما تقوم به أم الحضارة الحديثة من معاهدات كانت مصدرًا لنكبة العالم، وليعتبر بذلك أولو الأبصار.

## آية معاملة المصروا لتائب،

وفى الخامس: وهو بيان ما يعامل به المشركون بعد انتهاء الهدنة أو تمام المدة يقول الله تعالى: ﴿ فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا السَّلَاةَ وَآتُوا الزِّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلُّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزِّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

سبق أن الله أعطى المشركين الناكثين هدنة قدرها أربعة أشهر وأوجب إثمام مدة العهد للمحافظين، وبذلك كانت الأربعة الأشهر محرما فيها قتالهم، فهى بالنسبة إلى قتالهم أشهر حرم، وهذه الآية تقرر أنه إذا انسلخت هذه الأشهر وانطوت صفحتها، وظل المشركون على شركهم وعنادهم، فإنه يجب أن تفعلوا بهم كل الوسائل المعهودة في المشال: «اقتلوهم» في أى مكان تظفرون بهم ﴿ وَخُدُوهُم ﴾ وهو كناية عن «الأسر» وكانت العرب تعبر عن الأسير «بالأخيذ». ﴿ واحصروهُم ﴾ وهو منعهم من الخروج إذا تحصنوا في معاقلهم، ومحله إذا كان في مهاجمة الحصون ضرر كبير على جيش المسلمين، وإلا وجبت المهاجمة، وعلى كل فالأمر في ذلك يرجع إلى رأى القيادة الحكيمة ﴿ واَقْعُدُوا لَهُمْ مُواضع المراقبة، وهو كناية عن أخذ الطرق عليهم، وسد السبل في وجوههم، حتى مواضع المراقبة، وهو كناية عن أخذ الطرق عليهم، وسد السبل في وجوههم، حتى مواضع المراقبة، وهو كناية عن أخذ الطرق عليهم، وسد السبل في وجوههم، حتى تنقطع عنهم وسائل العيش، ويحال بينهم وبين التقلب في البلاد، فتضعف شوكتهم، وينزل بهم الدمار، والقعود لهم في كل مرصد يشمل ما كان ظاهراً جليًا على مراى منهم ومنعها مراكان خفيًا عن أنظارهم من الكمون لهم في أماكنهم، أو مسالكهم، أو أينما كانوا.

ولا ريب أن هذه الوسائل الأربع هي الوسائل الطبيعية الفطرية في مهاجمة الأعداء ولا يخلو منها قتال في عصر، والآية بهذا العموم في إباحة هذه الأنواع ترشد إلى إباحة استعمال ما يجد من وسائل الكيد للأعداء، والعمل على هزيمتهم، بشرط عدم تجاوز الحد الإنساني، مادام العدو لم يتجاوزه، وإلا فغارات بغارات وذرية بذرية ﴿ وَجَوَاء سَيِّنَةُ سَيِّنَةُ سَيِّنَةً مَسَّنَةً الله في فاذا أسرفوا وتجاوزوا إلى ما لا تستطيع البشرية الفاضلة احتماله عما لا يتفق وحرمات الله ضاعفنا عقابهم بمالا ينتهك الحرمات المقدسة.

ثم ذيلت الآية على نحو ما سبق بما يفتح لها باب القبول عندانة ويرفع عنهم سيف الحق ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصُّلاةُ وَآتُوا الزَّكَاةُ فَحُلُوا سَبِيلَهُمْ ﴾، والقصد: إن تحقق دخولهم في جماعة المسلمين فلبوا دعوة الإيمان، والتزموا أحكامه، سواء ما يرجع إلى حق العبودية وأساسه «الزكاة» فخلوا سبيلهم، وكفوا عن قتلهم، وسرحوهم، وافتحوا لهم المسالك والطرق، ولا تعاملوهم بما كان منهم، فقد جب إسلامهم شركهم وعصيانهم ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

# أية الأمان،

وفي السادس ـ وهو تأمين من استجار منهم ـ يقول الله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ السُّتْجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَىٰ يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ .

بينت الآية السابقة حكم المصرين على شركهم، وهو أنهم يقاتلون أو يؤخذون . . الخ، وبينت حكم التائبين عن الشرك الذين لبوا الدعوة، ودخلوا في جماعة المؤمنين «فإن تابوا. . إلخ».

وجاءت هذه الآية تبين لنا حكم الفريق الشالث، وهو الفريق الذى لم يصرعلى الشرك، ولم يتب عنه؛ وإنما هو مشرك يطرق باب الفهم والمعرفة حتى يطمئن قلبه، وهو لذلك يطلب الجوار والأمان، فهذا يرى الإسلام أن يمنح الجوار والأمان، ويسمح له بالدخول فيما بين المسلمين، والتعامل معهم، والاختلاط بهم حتى يفهم حكم الله ودعوته، فإن اطمأن ودخل الإيمان قلبه التحق بالمؤمنين، وصار في الحكم كالتائبين، وإن لم يشرح صدره للإسلام وأراد الرجوع إلى جماعته حرم اغتياله، ووجبت المحافظة عليه حتى يصل مكان أمنه واستقراره، وبذلك يصير في الحكم كالمصرين على الشرك، يعامل عبا به يعاملون، من حل دمه وماله.

هذا، وقد روى عن ابن عباس أنه قال: إن رجلا من المشركين قال لعلى رضى الله عنه: إذا أراد الرجل منا أن يأتى محمدًا بعد انقضاء هذا الأجل لسماع كلام الله أو لحاجة قُتل؟ قال على: لا، لأن الله يقول: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارِكَ فَأَجِرُهُ حَتَىٰ يَسْمَعُ كَلامُ الله ﴾. وهذا يدل على أن المشرك إذا طلب الجوار يعطاه وإن لم يكن لأجل سماع كلام الله به للغاية الله . وعلى ذلك تكون «حتى» في قوله تعالى: ﴿ فَأَجِرُهُ حَتَىٰ يَسْمَعَ كَلامَ الله به للغاية

# توسع الإسلام في الأمان؛

وهذه الآيات كانت أصلا عند الفقهاء في إباحة تأمين المشرك، وقد توسع الإسلام في باب الأمان فقرر به عصمة المستأمن، وأوجب على المسلمين حمايته في نفسه وماله وما دام في دار الإسلام، وجعل لأفراد المسلمين حق إعطاء ذلك الأمان فيسعى بذمتهم

أدناهم »، ولم يشترط في ذلك إلا ما يضمن على المسلمين سلامتهم بأن لا تبدو على المستأمن مظاهر الركون إلى التجسس على المسلمين. ولا ينسى الإسلام وهو يعطى هذا الحق للأفراد حق الإمام المهيمن على شئون المسلمين، بل جعل له بمقتضى هيمنته العامة، وتقديره لوجوه المصلحة، حق إبطال أي أمان لم يصادف محله، أو لم يستوف شروطه، كما له أن ينتزع ذلك الحق من الأفراد متى رأى المصلحة في ذلك.

والإسلام يبيح بهذا الأمان التبادل التجارى والصناعى والثقافى، وفى سائر الشئون ما لم يتصل شىء منها بضرر الدولة. ومن هذا يحرم عليهم بيع السلاح والعتاد الحربى إلى أعداء الإسلام. وقد كان للإسلام من مشروعية الأمان وسيلة قوية لنشر دعوته وإيصال كلمة الله إلى كثير من الأقاليم النائية من غير حرب ولا قتال. ويقرر الفقهاء أنه يجب على الإمام ملاحظة اليسر على المستأمن في توقيت مدة الإقامة، بحيث لا تكون قليلة كالشهر أو الشهرين، فإن في ذلك إلحاق العسر به، خصوصًا إذا كانت له معاملات يحتاج في قضائها إلى زمن طويل، على أن المدة القليلة لا تفي بالغرض الديني المقصود، وهو تفهمه لحقيقة الدعوة عن كثب.

وقد ذيلت الآية بهذه الجملة: ﴿ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ قُومٌ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ أى أننا أبحنا لكم أو أوجبنا عليكم إجابتهم إلى الجوار، رأفة بهم وشفقة عليهم، ورعاية لحالتهم التي نشئوا فيها، وهي حالة الجهل الذي يصح أن يعذر به صاحبه، ولا يؤاخذ بما اكتسب في حضانته، وفيه إرشاد إلى معاملة أرباب الجهالة المتأصلة بالحلم والعفو والتيسير، وذلك كله من مبادئ الإسلام ﴿ خُذِ الْعَفُو وَأَمُر بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ .

وفي السابع: وهو بيان الأسباب التي أوجبت البراءة من عهودهم، ونبذ التعاهد معهم، وصدور الأمر بقتالهم يقول الله تعالى: ﴿ كَيْفَ يَكُونُ للْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عند الله وعند رَسُولِه إِلاَّ الّذِينَ عَاهدتُم عند الْمَسْجد الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللّه يُحبُ الْمُتَقِينَ ۚ ﴾ كَيْفَ وإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلاَّ وَلا ذَمَةَ يُرْضُونَكُم بافواههم وَنَابَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسَقُونَ ﴿ الشّرَوا بآيَاتِ اللّه ثَمنا قَليلاً فَصَدُوا عَن سَبيله إِنّهُمْ سَاء وَنَابَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسَقُونَ ﴿ الشّرَوا بآيَاتِ اللّه ثَمنا قَليلاً فَصَدُوا عَن سَبيله إِنّهُمْ سَاء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلاَّ وَلا ذَمَّةً وَالْوَلَيْكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ۞ فإن تابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزّكَاة فَإِخْوَانَكُمْ فِي اللّهَ بِن وَنَفْصَلُ الآيَاتِ لقوم يَعْلَمُون ۞ وإن نَكْتُوا

أَيْمَانهُم مَنْ بعد عَهْدهم وطعنوا في دينكُم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون (١) ألا تُقاتلُونَ قَوْمًا نَكُوا أَيْمَانهُم وهموا بإخراج الرَسُول وهم بدء وكُمْ أول مرة أَتَخْشُونهُم فالله أحَقُ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنين (١٠) قاتلُوهُم يُعذَبْهُم الله بايديكم ويخزهم وينصركُم عليهم ويتوب الله على من وينصركُم عليهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم (٥٠) أم حسبتُم أن تُتركُوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ﴾.

# بيان الحكمة من الأمر بالنبذ والقتال:

تضمنت الأيات الست التي افتتحت بها سورة النوبة أمرين أساسين:

أولهما: البراءة من المشركين، ومعناها ـ كما قلنا ـ نبذ عهودهم القائمة وعدم استئناف تعاهد جديد معهم.

ثانيهما: وهو مرتب على الأول ـ الأمر بقتالهم والتضييق عليهم حتى تطهر البلاد من شركهم، إما بإسلامهم، وإما بقتلهم.

وقد يبدو لقصار النظر أن نبذ عهودهم، أو عدم التعاهد معهم مما لا يتفق ومبدأ الوفاء بالعهد، ومبدأ الجنوح إلى السلم، متى جنحوا إليها وظهرت رغبتهم فيها. وهما مبدآن قررهما القرآن، وجاءت أوامره فيهما صريحة واضحة، كما قد يبدو لهؤلاء أيضاً أن الأمر بقتالهم - بعد أن غلبوا على أمرهم وفتح المسلمون مكة، وظهرت شوكة الإسلام في شبه الجزيرة - من باب التحدي لمن ظهر ضعفه، وبدا عجزه، وقلمت أظافره، وصار المسلمون في مأمن من ثورته وطغيانه. وقتال أمثال هؤلاء قتال لمن ألقى السلاح، وهو لا يتفق مع تحذيرات القرآن المتكررة من الاعتداء وعدم قتال من لم يقاتل.

هذه اعتبارات أو خواطر قد تحضر بعض الأذهان وتعلق فيها، وهي اعتبارات لو استقرت في النفوس تجعل من آثارها عدم اطمئنان القلوب نحو صحة هذا الوضع الجديد، وفي هذا غفلة عظيمة عن التقدير الحق في هذا الموقف، موقف المؤمنين مع هؤلاء المشركين، وكثيرًا ما يصحب تلك الغفلة التهاون في تنفيذ هذه الأوامر كما قد يصحبها سريان هذه الاعتبارات الفاسدة إلى الجمهور، وقد تشتد الغفلة عن التقدير الحق في

الموقف فيزداد البعد عن إدراك الحق، وبذلك يقع المؤمنون في براثن المنافقين، وتحت تأثيرهم، بهذه الخواطر الفاسدة، وفي هذا هدم لبناء شيد، وزلزلة لعرش استقر، لهذا كله و تطمينًا للمؤمنين على حكمة هذا الوضع الجديد، وبيانًا لحقيته وسداده - أردف الله سبحانه وتعالى الأمر بنبذ العهود، والأمر بالقتال بما يجلى الحكمة في هذين الأمرين، ويغسل قلوب المؤمنين من هذه الوساوس وتلك الخواطر الفاسدة، التي تنفذ إليهم من جاتب قصر النظر وضعف الإدراك والتقدير الحق في مثل هذا المقام.

### عناية القرآن بتوجيه التشريعات وتعليلها:

وفى عناية الله بتوجيه هذا النشريع وبيان حكمته إيحاء قوى بأن من تمام قيام الحجة على الناس فيما يفرض عليهم من تشريع، أن يقدم التشريع إليهم مصحوبًا ببيان حكمته والدواعى التي تفتضيه وتدعو إليه، أو الثمرات التي ترجى منه ويكون التشريع وسيلة إليها.

ومن هنا لا نكاد بجد تشريعًا في القرآن إلا وأردفه الله بحكمته، وأرشد إلى فائدته التي تعود على الناس في حياتهم ونظامهم، وانظر قوله تعالى بعد تشريع القصاص: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعْلَكُمْ تَتَقُونَ ﴾ وقوله بعد تشريع الصيام وإباحة الفطر للمريض والمسافر: ﴿ يُويدُ اللّهُ بكُمُ الْيُسر ولا يُريدُ بكُمُ الْعُسْو ﴾ وقوله بعد الأمر بكتابة الدين واتخاذ وسائل الاستيثان: ﴿ ذَلكُمُ أَقْسطُ عند الله وَأَقُومُ للشّهادة وَأَدْنى أَلا تَرْتَابُوا ﴾ وقوله تعالى في وجوب الاستعداد الحربي: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَا استطعتُم مَن قُوة ومن رَباط النحيل تُرهبُون به عدُو الله وعدُوكُم وآخرين مِن دُونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم أله وقوله تعالى في وجوب الاستعداد الحربي: ﴿ وَأَعَدُوا لَهُم مَا استطعتُم مَن قُوة ومن رَباط النحيل تُرهبُون به عدُو الله وعدوكُم وآخرين مِن دُونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم أله وقوله تعالى في تحريم الخمر والميسر: ﴿ يَا أَيُهَا اللّه يَن وَلَهُ اللّهُ وعن الصّلاة الذين آمنُوا إِنّما الْحَمْرُ والميسر ويصدُكُمْ عن ذكر الله وعن الصّلاة أن يُوقع بينكُمُ الْعَدَاوة والْبَغْضاء في الْحَمْر والْميسر ويصدُكُمْ عن ذكر الله وعن الصّلاة أن أنتُم مُنتَهُونَ ﴾ وقوله في النهي عن البخل والإسراف: ﴿ وَلا تَجْعلُ يَدَك مغلُولة إلى عنقك وَلا تَبْعُلُ يَدَك مغلُولة إلى الله عنقك وَلا تَبْعُلُ وَلا تَبْعُلُ عَلَالَة إلى الله عنورة عنورة والمُوما مُلَوما مُحسُوراً ﴾.

وهكذا تجد الشرآن في معظم تشريعاته إن لم يكن في كلها موجهًا ومعللاً ومرشدًا

إلى الحكمة التى كان لأجلها التشريع، والتى تدفع بالناس إلى المسارعة فى التنفيذ والامتثال. وجريًا على هذه السنة ـ سنة تعليل الأحكام وتوجيه التشريع بالأسباب والمعانى التى تستوجبه ـ أردف الله التشريع الذى تضمنته الآيات الست السابقة ببيان حكمته فى الآيات، من الآية السابعة إلى الآية السادسة عشرة، وبالنظر فى مجموع هذه الآيات العشر تتضح الحكمة فى تقرير نبذ عهد المشركين، وعدم التعاهد معهم، وتقرير الأمر بقتالهم حتى تطهر شبه الجزيرة من الشرك، ويصير بيت الله الحرام فى مأمن من ولاية المشركين عليه، أو دخولهم فيه بعباداتهم الضالة التى تفسد على المؤمنين إيمانهم، ولا يمكن أن تجتمع مع عبادة المؤمنين الصادقين لله فى بيت الله.

وفى تعليل الأمر بنبذ العهود جاءت الآية السابعة: ﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندُ اللَّهِ وَعِندُ رَسُولِهِ ﴾ إلى نهاية الآية العاشرة ﴿ لا يُرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلا وَلا ذِمَّةُ وَأُولَئِكَ هُمُ اللَّهُ عَندُ وَعَندُ رَسُولِهِ ﴾ إلى نهاية الآية العاشرة ﴿ لا يُرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلا وَلا ذِمَّةُ وَأُولَئِكَ هُمُ اللَّهُ عَندُونَ ﴾.

وفي تعليل الأمر بالقتال جاءت الآيات إلى نهاية السادسة عشرة.

## تعليل الأمر بنبث عهود المشركان،

فالآية الأولى من آيات توجيه الأمر بنبذ العهود تقرر:

أن هؤلاء المشركين بما عندهم من الشرك ليسوا أهلا لأن يكون لهم عهد يحافظ عليه عند الله وعند رسوله، وذلك أن الشرك بما يحمل من إباحية مطلقة لا يدع طريقًا يسلكه الخلق الفاضل إلى القلوب، أو يتسرب منه إليها خوف الله وتقواه؛ فصاحبه يستبيح في سبيل شهوته وهواه الغدر والخيانة كلما سنحت له الفرصة، أو ظن بنفسه قوة. وقد نقض بالشرك واتخاذ الهوى إلها عهد الفطرة، عهد الخلق والتكوين، وما نصب الله للإنسان في الأنفس والآفاق من أدلة التوحيد. ولا ريب أن هذا الوضع الذي خلق الله الإنسان عليه ومكنه به من النظر من أقوى العهود والمواثيق التي تنطق بها فطرته، ومع هذا فقد أشرك وانسلخ من هذا العهد الفطرى الذي يحسه بوجدانه، واتخذ الصنم إلهًا يعبده من دون الله وانسلخ من هذا العهد الفطرى الذي يحسه بوجدانه، واتخذ الصنم إلهًا يعبده من دون الله متحللا من طبيعة خلقه وتكوينه: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكُ مِن بني آدمُ مِن ظُهُورهم فُرِيَّتَهُم وأَشُهُدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهم أَلْسُتُ بَرَبِّكُم قَالُوا بلَىٰ شهدُنا أن تَقُولُوا يَوْمَ الْقيامة إِنَّا كُناً عَنْ هَذَا

غَافِلِينَ ( ١٧٢ ) أَوْ تَقُولُوا إِنَّما أَشْرِكَ آبَاؤُنَا مِن قُبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَةٌ مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطَلُونَ ﴾.

وإذا كان الشرك نقضًا لهذا العهد الفطرى؛ ويحمل التحلل من مقتضيات الإيمان الحق والحلق الفاضل؛ فمن طبيعته ألا يحترم عهدًا، ولا يخاف صاحبه عاقبة، وإنما عهده الشهوة والهوى. وكما خان المشركون عهد خالقهم بعبادة الهوى فإنهم ينقضون عهد من يعاهدون بالغدر والخيانة. ولا ريب أن مثل هؤلاء الذين لا يؤمنون بحرمات ولا يذعنون لمثل عليا لا يكن في نظر العقل الصحيح أن يكون لهم عهد محترم يحافظ عليه، وجدير أن يكون التفكير في التعاهد معهم أو المحافظة على عهودهم محل إنكار شديد، ومدعاة النيحجب. وهذه المعاني هي التي تنبعث من وصف المشركين عهد عند الله وعند رسوله الإنكار المذكور في قوله تعالى: ﴿ كَيْفَ يَكُونُ للْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِند الله وعند رسوله له والمعنى بأى حال وعلى أي وضع يكون للمشركين عهد؟ ليس له حال يوجد عليها، وإذا لم يوجد له حال يوجد عليها فإنه لا سبيل إلى وجوده، فالاستفهام إنكاري للأحوال التي يكونون عليها، الشيء ولا يوجد إلا بها انتفى وجود ذلك الشيء. فالآية تقرر نفي وجود العهد على الطريق البرهاني كما يقولون، وهو أبلغ أنواع الإنكار.

وترشد الآية الثانية من هذه الآيات: ﴿ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهُرُوا عَلَيْكُمْ لاَ يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلاَ وَلاَ فَمَةُ ﴾ إلى أن الشأن في تقرير نبذ عهودهم لم يكن قاصراً على النظر إلى عقيدتهم الشركية وعدم إيمانهم بتشريع إلهي، أو خلق فاضل يحتم عليهم الوفاء بالعهد، كما تضمنته الآية السابقة، وإنما يرتبط أيضاً بما عرف عنهم وصار سجية لهم وشأنا من شنونهم، وهو أنهم عند قوتهم وغلبة سلطانهم لا يراعون شيئاً من حقوق الإنسانية الخاصة أو العامة، كالقرابة والعهد. وإن في مواقفهم معكم، حينما كانوا يشعرون بالقوة، أكبر شاهد على أن قلوبهم لا تحمل أية قيمة لقرابتكم بهم، أو لعهدكم معهم، ويرشد ما بعدها إلى أن ما يسمع منهم من عبارات السلم والقرابة وعبارات العهد والولاء، لا يخرج عن أنه نوع من خداعهم الذي مرنوا عليه في حال ضعفهم، والذي لا يتجاوز ألسنتهم إلى قلوبهم، فهم به أن يدخل فيها شيء من معاني الوفاء، ذلك بسبب ما طبع عليه أكثرهم من الخروج عن حدود الفضيلة الإنسانية ﴿ وَأَكْثُرُهُمْ فَاسَقُونَ ﴾ ثم

ترشد الآيات بعد هذا إلى أن خروجهم عن حدود الفضيلة الإنسانية ليس شأنًا فطريًا في الإنسان، وإنما هو شأن يلحقه بسبب إيثاره زخرف الحياة الدنيا ومظاهرها الكاذبة عن تلبية الحق حينما يظن أن تلبية الحق ستمنعه التمتع بهذا الزخرف الزائل، فينبذ آيات الله، ويعرض عن النظر فيها والإيمان بها والنزول على مقتضاها، وبذلك يكون كمن باع سلعة ثمينة قيمة، تنفعه في جميع شأنه، بثمن بخس زهيد لا غناء له في الدنيا ولا في الآخرة. وذلك قوله تعالى: ﴿ اشتروا بآيات الله ثَمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملُون ﴾.

وإذا كان الذى دفعهم إلى هذه الحالة معكم هو شركهم الذى أوقعهم فيه فسقهم وخروجهم عن حدود الفضيلة، ومحبتهم الزخارف الفانية على المعانى الباقية فهى حالتهم مع غيركم من كل مؤمن بما لم يؤمنوا به، فهم قوم دلت عقيدتهم، ودل تاريخهم معكم، ودلت وجهتهم في الحياة على فساد طبيعتهم، وتنكرهم للحق وأهله، وعلى أنه لا يرجى منهم مع بقائهم على الشرك ومقتضياته لا لكم ولا لغيركم وفاء ولا صدق ﴿ لا يرجى منهم مع بقائهم على الشرك ومقتضياته لا لكم ولا لغيركم وفاء ولا صدق ﴿ لا يرجى منهم مع بقائهم على الشرك ومقتضياته .

بينت هذه الآيات طبيعتهم بالنسبة للمخاطبين، وبالنسبة لغير المخاطبين، ورجعت بتلك الطبيعة الفاسدة إلى عقيدتهم الشركية الضالة، وإلى محبتهم للدنيا محبة آثروا بها الفانى على الباقى، وخرجوا بها عن حدود الفضيلة، ولا ريب أن مثل هؤلاء لا ينبغى الركون إليهم ومعاهدتهم، كما لا ينبغى الاطمئنان على عهودهم القائمة وقد عرف أن من طبيعتهم الغدر والخيانة.

فلا يصح لعاقل يريد خير نفسه وخير أمته، بل يريد للحق أن يستقر في قلوب الناس، وأن تسطع أنواره في أرض الله، أن يفكر بأي وجه من الوجوه في التعاهد مع أمشال هؤلاء، فنبذ عهودهم هو الحكمة التي ليس بعدها حكمة، وهو الواجب الذي ليس بعده واجب.

### طريقان،

بعد أن بينت الآيات الحكمة في تقرير الأمر الأول وهو نبذ عهودهم رسمت لهم طريقين، وفرضت لهم فرضين: إما أن يشعروا بما هم عليه من فساد وانحراف وشذوذ، فيفكروا في التوبة والإقلاع عما هم فيه من الشرك ومدنساته ويدوا أيديهم للحق، ويفتحوا قلوبهم للدعوة، فيؤمنوا بالله ويندمجوا في جماعة المؤمنين، يصلون كما يصلون، ويزكون كما يزكون، وإما أن يظلوا سادرين في غلوائهم متنكرين للحق، مستمرين على الضلال والبهتان ومحاربة الفضيلة. أمران، أو فرضان لا ثالث لهما، فإن جنحوا إلى الأولى وقاموا بشعائر السلم الحق كانوا منكم: لهم ما لكم وعليهم ما عليكم، وربطت بينهم وبينكم أخوة الدين التي تطهر القلوب من العداوة والبغضاء، وإن أبوا واستمروا على الأخرى فلا سبيل لكم معهم سوى القتال حتى يخضعوا للحق، وينتهوا عن الشرك، أو تطهر منهم أرض الله، وفي هذين الغرضين اقرأ قوله تعالى من هذه الأيات:

﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصُلاة وآتوا الزَّكاة فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنَفَصَلُ الآيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونِ

(1) وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانِهُم مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانِ
لَهُمْ لَعَلَهُمْ يَنتَهُونَ ﴾.

وبهذا انتهى توجيه الأمر الأول، وهو تقرير نقض العهود، وتجيء الآيات الأخرى تبين الحكمة في الأمر الثاني وهو اتقرير قتالهم إذا لم يتوبوا ويصيروا إخوانكم في الدين.

## في الهدف الثاني للسورة؛

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اتَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرْضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِن الآخرة فَما مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخرة إِلاَّ قَلِيلًا ﴿ آ إِلاَّ تَفَرُوا يُعَذَبُكُمْ عَذَابًا ٱلْيَمًا وَيَسْتَبُدلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ولا تَضُرُوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءَ قَديرٌ تَفرُوا يُعَذَبُوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءَ قَديرٌ اللَّهُ مَعْنَا فَانْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتهُ عَلَيْهِ وَأَيْدَهُ بِجُنُود لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلَمَة الّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي اثْنَيْنَ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يُقُولُ لَكَا حَبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهُ مَعْنَا فَانْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتهُ عَلَيْهِ وَأَيْدَهُ بِجُنُود لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلَمَةَ الّذِينَ كَفَرُوا السَّفْلَىٰ وَكُلْمَةُ اللَّهِ هِي الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ ذَلَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ ثَعْلَمُونَ ﴾ . انفروا خفافًا وثقالاً وجَاهدُوا بأمُوالكُمْ وأَنفُسكُمْ في سَبِيلِ اللَّه ذَلكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ ثَعْلَمُونَ ﴾ .

هذه هي الجملة الأولى من الآيات التي نزلت شرحًا لنفسيات المسلمين حينما دعاهم

## الاحتكاك بين السلمين والروم:

قبل التحدث عن هذه الآيات وما تضمنته من العظات والعبر، والأحكام والآداب، يحسن بنا أن نستذكر ما أجملنا من قبل، فنرجع إلى صفحات التاريخ لنستمليها الخطوات والأسباب، التي حملت النبي عرضي على دعوة المسلمين لغزو الروم.

### معركةمؤتة،

في أواخر السنة السادسة، بعد أن أمنت الطرق بصلح الحديبية، أخذ النبي. عَيْكُم -يرسل كتبه إلى ملوك الأرض وأمرائها يدعوهم إلى الإسلام، وكان بمن أنفذ إليهم كتاب الدعوة أمير بصرى، أحد أمراء الروم، ولما بلغ رسوله مؤتة، وهي قرية من قرى الشام، تعرض له شرحبيل الغساني، وعرف مهمته، وعرف أنه من رسل محمد، فأمر به فضربت عنقه، وكان هو الرسول الوحيد الذي قتل من رسل النبي - عَرَاكُ م وحاملي كتبه، وقد حزن النبي لمقتله حزنًا شديدًا، وكان العرب والناس جميعًا متواضعين على أن قتل الرسول من أكبر أنواع الغدر التي تشن الحرب لأجلها. وهذا فوق ما توجيه الحكمة في تأمين طريق الدعوة. وقد قدر الروم أنفسهم أن محمدًا وأصحابه لا يسكتون على قتل الرسول. فأخذوا حذرهم. وحشدوا من الروم ومتنصري العرب قوة يستأصلون بها أمر محمد. وحينما علم الرسول بذلك جهز جيشاً يضعف به من حدة الثائرين عليه. الهازثين بدعوته. وأنفذه إلى الروم. فوجد الحشد على قوة واستعداد. وكانت الموقعة المعروفة بموقعة مؤتة. وقد استشهد فيها ثلاثة من قواد السلمين عقد النبي لهم لواء الجيش على الترتيب وهم: زيدبن حارثة. فجعفر بن أبي طالب. فعبد الله بن رواحة: وقال: إن قتل عبد الله بن رواحة فليرتض المسلمون لإمارتهم رجلا من بينهم. وفعلا قتل عبد الله بن رواحة. وهم بعض المسلمين بالرجوع، ولكن بادرهم عقبة بن عامر بقوله: يا قوم: يقتل الإنسان مقبلا خير من أن يقتل مدبرًا. فتراجعوا واتفقوا على تأمير القائد، سيف الله في أرضه، خالد بن الوليد. وبمهارته الحربية أنقذ جيش المسلمين ـ وكان عدده ثلاثة آلاف ـ من جيش الروم الذي كان عدده حوالي مانة وخمسين ألفًا.

#### غزوة تبوك وظروفها،

سلم الجيش ورجع إلى المدينة، وكانت هذه الموقعة أولى المواقع بين المسلمين والروم. وبعدها فتح المسلمون مكة. ثم جاءت السنة التاسعة. وتوالت الأنباء للنبى عربين المسلمون مكة واعتزموا غزوهم في بلادهم. فأمر النبى أن يتجهز المسلمون ويأخذوا عدتهم ويخرجوا إلى تبوك لقتال الروم في بلادهم قبل أن يفاجئوه في بلاده.

أعلن النبى النفير العام. وأعلن على خلاف العادة أن تبوك هى الوجهة التى يقصد، ويعلم المسلمون أن بينهم وبين تبوك أربع عشرة مرحلة "تقدر بنحو ١٩٢ كيلو" تقطع فى صحراء جرداء. يقل ماؤها، ويجف ضرعها، ويشتد حرها، والعدو معروف بوفرة العدد وكثرة العدد. وهو بعد فى بلاده، تسرع إليه المؤونة والذخيرة. والوقت وقت نضج الثمار وجثيها فى المدينة، والمسلمون فى أعقاب حرب الطائف وحنين،

أمام هذه الاعتبارات، وفي المسلمين مؤمنون صادقو الإيمان، يضحون براحتهم وأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وفيهم ضعفاء تهزهم مشقة الطريق وشدة الحر وبعد الشقة، والحرص على الثمار، ورهبة العدو القوى. وفيهم منافقون أعلنوا الإسلام رغبًا أو رهبًا، وسخروا في نفوسهم من محمد أن يدعو لقتال بني الأصفر، وأخذوا يبطون، ويعتذرون، ويثيرون الفتن والأراجيف ويدبرون الكيد ويضعون العراقيل.

أمام هذا كله سارع المؤمنون المخلصون إلى تلبية الدعوة بأموالهم وأنفسهم يجهزون الجيش، ويعدون العدة. وقد خرج أبو بكر حينئذ من كل ما يملك، كما قام بنصيب الأسد في التجهيز عثمان بن عفان. بذل الآلاف، وجهز المئات من البعير والخيل. وجهز هو وغيره الفقراء الأقوياء الذين جاءوا إلى النبي بأنفسهم ليحملهم فقال لهم: لا أجد ما أحملكم عليه، فتولوا ﴿ وَأَعْيَنُهُمْ تَفيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلاَّ يَجدُوا مَا يُنفقُونَ ﴾.

أما الآخرون، فمنهم من استأذن الرسول في التخلف، ومنهم من انتحل الأعذار، ومنهم من أخذ يثبط همم الضعفاء من المسلمين، ويثير الفتن والأراجيف. وعلى الرغم من كل ذلك فقد أكمل الله لرسوله ما أراد، وتم إعداد الجيش. وخرج في رجب من تلك السنة يدفع بعضا، وتتدافع جنباته في جوف الصحراء، مثيرًا أمامه وعلى جانبيه من النقع ما كاد يصل إلى القوم نبؤه. حتى وقع الرعب في قلوبهم، والذعر في نفوسهم،

والنكوص في نيتهم، وأثروا الرجوع إلى بلادهم، والالتجاء إلى حصونها خوفًا من سطوة المؤمنين الصادقين.

وصل الجيش إلى تبوك ولم يجد للروم أثرًا، وأقام بها أيامًا يتحدى بقوة الإيمان من تحدثه نفسه بالنزال أو المقاومة. وقد انتهز النبى الفرصة وأخذ يعمل على تأمين الحدود؛ فعاهد أمراءها، وأقام بهذه المعاهدات المعاقل بينه وبين الروم. ثم عاد الجيش إلى المدينة بعد أن حصن رقعة الإسلام من إغارة المغيرين، ذلك التحصن الذي لم يفقه سره المنافقون، أو فقهوه وملأهم حقدًا وضغينة، فأخذوا ينفثون سموم حقدهم وضغنهم في ضعاف المسلمين، وكان منهم ما كان من صور الكيد والإيذاء التي دبروها للنبي وأصحابه في الخروج وفي الذهاب وفي المدينة، والتي لأجلها، ولتطهير المسلمين من آثارها نزلت تلكم الآيات، وكانت هذه آخر أهبة، وآخر خروج للغزو في حياة الرسول. وهي وإن لم يحصل فيها غزو ولا جهاد فقد حصن المسلمون بها حدودهم، وكشف الله بها عيوب المنافقين، وأدب بها ضعاف المسلمين.

وقد ظل النبى علي مشغولاً بأمر الروم اعتقاداً منه أنهم لا يعدلون عن غزو المسلمين فجهز في آخر حياته لغزوهم الجيش الذي أنفذه من بعده على الحيفة الأول أبو بكر وضى الله عنه بقيادة أسامة بن زيد، وبه توالت الفتوحات الإسلامية في الروم والفرس، وامتدت كلمة الله على معظم أجزاء المعمورة في عهد خلفائه الراشدين.

### إنكار تقريع للتثاقل عن دعوة الجهاد؛

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ .... إلخ ﴾.

ينكر الله على المؤمنين تشاقلهم، وإخلادهم إلى الأرض حين دعوتهم إلى الجهاد، ويسوق ذلك في صورة الاستفهام عما أصابهم وهم مؤمنون، فألهاهم عن واجب الإيان: ﴿ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفرُوا فِي سبيلِ اللّهِ اثَاقَلْتُمْ إلى الأرضِ ﴾ (١) ثم يفترض ألا سبب يحملهم على ذلك التشاقل سوى مالا يختاره عاقل، وهو الرضا بحياة الذل

<sup>(</sup>١)ضمن الفعل معنى الميل والإخلاد، والأرض، إما متاع الدنيا أو أرضهم وبلادهم و(من) معناها (بذل) ولم يذكر متاع الأحرة للدلالة على أن الآخرة لذاتها أبقى من الدنيا مع ما فيها من متاع.

والاستعباد عن حياة العز والقوة: ﴿ أَرْضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرةِ فَمَا مِنَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا في الآخِرةِ إلاَّ قَلِيلٌ ﴾ فمتاع الدنيا متاع لا يسلم من تنغيص، وهو بعد زائل. أما متاع الآخرة فمتاع العز والشرف، وهو متاع دائم وكثير.

### الأمةكلها جيش:

ويدل توجيه الخطاب إلى المؤمنين عامة على أن الجيش في الإسلام هو كل الأمة ، ولا يعفى من الجندية سوى من ذكروا في قوله تعالى: ﴿ ليس على الضُعفاء ولا على الْمرضى ولا على الله ورسُوله ﴾ حصر سبب المعافاة في الضعف بعجز أو شيخوخة ، وفي المرض وفي عدم القدرة على الإنفاق ، وهذا الأخير كان بحكم النظام السائد إذ ذاك من أن المجاهد يجهز نفسه ، وقد صار الآن إلى غير ذلك والدول هي التي تجهزه .

وفى القرآن آيات تشير إلى كثير من قواعد التنظيم العملى للحرب وقد أوردناها في رسالتنا «القرآن والقتال» كما تحدثنا فيها عن سبب القتال في الإسلام، وعن القوة المعنوية والقوة المادية وحث القرآن عليها توفيرًا لأسباب النصر، وفي سورة النساء والتوبة والأحزاب عناية تامة بتطهير الجيش من عناصر الفتنة والخذلان، وإذا كان الجيش في الإسلام هو كل الأمة فتطهيره هو تطهير الأمة.

وإنما بنى الفعل للمجهول فجاء (إذا قيل لكم) ـ وإن كان القائل معلومًا وهو الرسول ـ للدلالة على أن التثاقل عن دعوة الجهاد في سبيل الله من أى داع كان لا ينبغي أن يكون من المؤمنين، فيشمل الرسول وغيره من كل من يدعو إلى الجهاد في سبيل الله .

### سرتوجيه الإنكار إلى الجماعة وفيها المخلصون المسارعون:

ولعل مائلا يسأل هنا ويقول: كيف يوجه هذا الإنكار وذلك التوبيخ إلى جماعة المؤمنين، وفيهم من لبى نداء الدعوة وبذل المال دون أن يتثاقل، ودون أن يؤثر متاع الدنيا على متاع الآخرة، بل لباها، وأسرع إليها، ابتغاء مرضاة الله، وإعراضًا عن متاع الدنيا الفائي، وإيثارًا للمتاع الباقي؟.

وفى جوابه نقول: هو وإن كان إنكاراً وتوبيخًا لجماعة المسلمين إذ ذاك، غير آنه تعليم عام، وإرشاد شامل لجميع المسلمين فى كل مكان وفى كل عصر، وهو بذلك يقرر شأنًا للمؤمنين لا ينبغى أن يزايلهم، وهو مسارعتهم لدعوة الجهاد وعدم الإخلاد إلى الأرض. وإذا كان المسلمون جميعًا فى ذلك الوقت لا يصدق عليهم موجب هذا الإنكار، قإن أطوار المسلمين التى أعقبت هذا الجيل الأول منهم قد تحقق فيها موجب ذلك الإنكار بالنسبة لجميعهم، وما عهدنا الحاضر إلا أكبر مظهر من مظاهر التثاقل التى انضوى تحت ظلها جميع المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها، فهو الآن خطاب لهم جميعًا، وخطاب واقعى بالنظر إلى ما صاروا إليه من التفرق، وشتات الأمر، وضعف السلطان. وخطاب وأخلدوا إلى الأرض، ورضوا بالحياة الدنيا من الآخرة.

على أن خطاب المؤمنين في ذلك الوقت، وفيهم من لبى الدعوة، دليل واضح على التضامن الذي يجب أن يكون بين المؤمنين، وعلى أن تشاقل نفر منهم محسوب على الخميع، وأن جماعتهم مسئولة عن أفرادهم، وهذا هو الشأن العام في التكاليف الإلهية، ومن هنا كان التواصى بالحق، والتآمر بالمعروف، والتناهى عن المنكر، من المبادئ التي يشاد عليها صرح الحياة الإسلامية.

ومن هنا كان من وصايا القرآن: ﴿ وَاتَّقُوا لِيُّنَّةُ لا تُصِيبُنَّ الَّذِينَ ظُلَّمُوا منكُمْ خَاصَّةٌ ﴾ .

ومقتضى هذا وجوب تعهد الجماعة لمن يبدو عليه من أفرادها شيء من أمارات الضعف والتخاذل بما يقويه ويرفع من معنويته، ويجعله عضواً عاملا قوياً مخلصاً في حياة الجماعة.

## التذكير بنتائج التثاقل عن الجهاد،

مضت سنة الله في هذه الحياة على أن البقاء، والعزة، والسلطان، وعلو الكلمة، إنما يكون للعاملين المجاهدين، أما المتباطئون، والمتثاقلون الذين يؤثرون حياتهم، ويضنون بأنفسهم وأموالهم، ويخلدون إلى الأرض، ويعرضون عن دعوة الجهاد في سبيل حريتهم وبقائهم، فإنهم ولا بد ذاهبون، وهم لا محالة مستذلون مستعبدون.

﴿ إِلاَ تَنفِرُوا يُعَذَّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ يذلكم ويستعبدكم لغيركم: يسومكم سوء العذاب، يستلب أموالكم، وينتهك أعراضكم، ويذبح أبناءكم. هذا التعذيب جزاء

طبيعي للجبن وعدم القيام في وجه العدو وللتثاقل عن الجهاد، وليس هو الجزاء الأخروي الذي أعده الله لمن يخالف أمره حتى يقال: دلت الآية على أن الأمر بالشيء ليس مقتضاه سوى طلب الفعل، أما العقاب عند الترك فلا يؤخذ من الأمر ولا يقتضيه، وإنما يدل عليه بالخبر عنه كما تقول: إن لم تفعل عذبتك، وكما جاء في هذه الآية. نعم هو كذلك بالنسبة للأوامر فيما يختص بالأخروي. أما آيتنا فهي تشير إلى الجزاء الطبيعي لعدم امتثال الأمر، وهو لازم للأمر أخبر به أم لم يخبر. ويدل على أن المقصود ما ذكرنا قوله فيما بعد: ﴿ ويستبدل قومًا غيركم ﴾ فإنه صريح في ذهابهم والإتيان بغيرهم بدلا عنهم، وكل ذلك في الدنيا. وليس معنى إذلال المتثاقلين من المؤمنين أن يضيع الحق الذي رسم الله أن يكون بين عباده وبعث به رسله، وأنزل كتبه؛ فالحق لله، وهو لا بدلحقه ناصر، فإن لم ينصر بسواعد قوم رضوا بالحياة الدنيا، وذهب بهم الضعف والخور، فسيهيئ الله لحقه من يدعو إليه، ويحافظ عليه، وهذا ما يقصد من قوله تعالى: بعد ﴿ وَيُسْتَبِّدُلْ قُومًا غَيْرَكُمْ ﴾ يؤمنون بالدعوة، ويؤمنون بوعد الله وتصره للمؤمنين، ونظير هذا قوله تعالى في سورة المائدة: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتُدُّ منكُمْ عَن دينه فَسَوْفَ يَاتَى اللَّهُ بِقَوْم يُحبُّهُمْ وَيُحبُّونَهُ أَذَلَة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزُة عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لُوْمَةُ لائم ﴾ وقوله: ﴿ وَإِنْ تُتَوَلُّوا يَسْتَبُدلُ قُومًا غَيْرَكُمْ ثُمُّ لا يَكُونُوا أَمْثَالُكُمْ ﴾ ووصف القوم بالغيرية للدلالة على المغايرة الذاتية ، أي قومًا مطبعين ، يؤثرون الدار الآخرة على متاع الدنيا . والأسلوب يدل على شدة السخط عليهم، كما يتضح من آية المائدة وآية: ﴿ ثُمُّ لا يَكُونُوا أمثالكم ﴾.

﴿ وَلا تَضُرُوهُ شَيًّا ﴾ .

وردمثل هذا في القرآن مخاطبًا به النبي. عَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَا مِنْ

﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمْت طَاتْفَةٌ مِنْهُمْ أَن يُضِلُوكَ وَمَا يُضِلُونَ إِلاَ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُلُونَ إِلاَ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُونَكَ مِن شَيْءٍ ﴾ . ﴿ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا ﴾ .

وجاء منسوبًا إلى الله: ﴿ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيئًا ﴾ . وإلى المؤمنين: ﴿ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَنْقُوا لا يَضُرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ﴾ .

## نصرالله لنبيه لا يتوقف على المتخاذلين،

بعد أن أنكر الله على المؤمنين التناقل في تلبية الدعوة إلى الجهاد، وأشار إلى أن التناقل هما يأباه الإيمان، وأن الإيمان جدير بأن يدفع المؤمنين إلى الجهاد ورد كيد الأعداء، وهددهم بأن نتائج هذا التثاقل لا بدأن تقع بهم، وأنه لا يضر الحق الذي كفله الله. بعد هذا أخذ يقرر أن نصر رسوله على أعدائه لا يتوقف على نصرهم إياه، ولا على خروجهم معه، فقد عوده الله النصر، ونصره في مواطن عدة، ولم يكن له من الأتباع في تلك المواطن مثل ما له الآن، فقال: ﴿ إِلا تُنصرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ الله إِذْ أَخْرَجَهُ الّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُما في الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصاحبِهِ لا تَحْزَنُ إِنَّ الله مَعنا فَأَنزَلَ الله سَكِينَتهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجَنُود لَمْ تَرُوهًا وَجَعَلَ كَلَمَةُ الله هِيَ الْعُلْيَا وَالله عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾.

ذكرهم في هذه الآية بتاريخ عنايته ونصره لرسول الله على الذكرهم بإيذاء قريش له وتضييقهم عليه حتى ألجئوه إلى الخروج من مكة ، وهذا هو ما يدل عليه كلمة ﴿ أُخْرَجُهُ اللَّهُ يَنَ كَفُرُوا ﴾ فقد خرج من ذلك النطاق الذي ضرب حول بيته بالحديد والنار ، خرج ظافراً منتصراً وقد باء القوم في مكرهم بالفشل . وهذا هو ما تشير إليه آية الأنفال : ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ﴾ .

نصره في ذلك الوقت حالة كونه بعيداً عنكم: وليس معتمداً عليكم، وإنما كان ثاني اثنين، أحد اثنين، لا ثالث لهما منكم. في ذلك الوقت الذي ضمه هو ومن معه الغار، وكانا فيه موقع أبصار القوم لو نظروا تحت أرجلهم فحول الله أبصارهم، وأخذوا يرمون بها في الصحراء ورمالها. كما أعمى بصائرهم من قبل، وخرج الرسول من بينهم بعد أن تحلقوا حول بيته نصره وقت أن اشتد خوف صاحبه عليه وهما في الغار، فأخذ يطمئن صاحبه، ويقول له: ﴿ لا تَحْزَنُ إِنَّ اللّهُ مَعَنا ﴾ والمراد بها الولاية الدائمة التي لا تنقطع، والتي لا تحوم حول صاحبها شائبة شيء من الحزن، وخرج هو وصاحبه أعزلين لا سلاح معهما، ولا قوة لهما حتى تلقاهما الأنصار في المدينة بالتهليل والتكبير.

ثم فصل (بالفاء) مصدر هذا النصر وأنه أمران: باطني، يرجع إلى إنزال الله السكينة في قلبه والثقة بتمام نصر الله له، وبها خرج من مكة، ووصل إلى الغار وأقام فيه مع صاحبه وطمأن صاحبه، وبها خرجا منه، وبها وصلا إلى المدينة، وبها رتب شأنه ودخل مع القوم في الحروب.

وخارجى، وهو التأييد بالجنود التي لم يرها القوم، وإنما كانوا يرون أثر ذلك في نهاية الغزوات حتى أكمل الله دينه وجاء نصر الله والفتح، وكانت النتيجة أن ﴿ وَجَعُلَ كُلِمَةَ اللهِ هِيّ الْعُلْيَا ﴾.

ولا ريب أن هذا الجعل لا يكون بمجرد الاتجاه في حادث الهجرة، وإنما كان بنصره إياه في المواقع الحربية التي حصلت بعد ذلك، وقد أشار إلى هذا بقوله: ﴿ وَأَيْدُهُ بِجُنُودٍ لُمْ تُرَوْهًا ﴾.

وهذه الجملة تشير إلى غزوة بدر، والمسلمون في قلة من العدد والعُدد وقد خرجوا للعير لا للقتال، وقد أراد الله أن تكون لهم ذات الشوكة، وأدركوا ضعفهم، وأخذ النبي يستغيث ربه فاستجاب له ﴿ أَنِي مُمِدُكُم بِأَلْف مِن الْمَلائِكَة مُردفِينَ (١) وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلاَ بُشُوىٰ وَلَتَطْمَئِنَ بِهِ قُلُوبُكُم وَمَا النَّصُرُ إِلاَ مِنْ عِند الله إِنَّ اللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ وفيها يقول: ﴿ إِذْ يُوحِي رَبُكَ إِلَى الْمَلائِكَة أَنِي مَعَكُمْ فَتَبِّتُوا الله إِنَّ اللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ وفيها يقول: ﴿ إِذْ يُوحِي رَبُكَ إِلَى الْمَلائِكَة أَنِي مَعَكُمْ فَتَبِّتُوا الله إِنَّ الله عَنوا ﴾. وقد تم لهم بذلك النصر والتأييد.

وتشير إلى ما حصل في غزوة الأحزاب، إذ جاءتهم الجنود من فوقهم ومن أسفل منهم، وإذ زاغت أبصارهم وبلغت القلوب منهم الحناجر، فأيدهم الله بنصره وأرسل على أعدائهم ريحًا وجنودًا لم يروها، وفي هذا تقول سورة الأحزاب: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةُ اللّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوها وَكَانَ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بُصِيرًا ﴾.

وتشير إلى ما حصل في غزوة حنين حينما تفرق شمل المؤمنين فأيدهم الله ونصرهم، وفي ذلك تقول سورة التوبة: ﴿ لَقَدْ نَصَرُكُمُ اللّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَة وَيُومَ حُنيْن إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثُر تُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُم مُدْبِرِينَ ۞ ثُمَّ أَنزُلَ اللّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الّذِينَ كَفَرُوا وَذَلكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴾ .

ثم أشارت الآية بعد ذلك إلى نتيجة هذا التأييد في بقاء علو كلمة الله، وانحطاط كلمة الذين كفروا، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ كَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾. عزيز لا يغلب حقه باطل، حكيم يدبر الأمر، ويرتب المقدمات والأسباب، ويصل إلى النتائج، ويرد كيد العادين. والأسلوب يدل على أن كلمة الله لها العلو والرفعة والنفاذ. أما كملة الكفر والجحود، فقد يبدو لها طغيان ومظاهر الغلب، ولكن لا تلبث أن ترد إلى حضيضها، وتبقى كلمة الله الواحد القهار.

## السكيئة في القرآن،

هذا، وقد ذكر الله في القرآن إنزال السكينة في أربعة مواضع، هذا أحدها. وهي والله أعلم السكينة التي أنزلها الله على قلب رسوله وضمن له بها النصر وتبليغ الرسالة، وهي شأن الله العام مع نبيه. وقد تعددت آراه المفسرين في مرجع الضمائر في «تنصروه» سكينته، وأيده» وكلامهم جميعًا يدل على أن الآية تصوير لحادثة الهجرة فقط، ولكنا نرى أنها تصوير عام لحالة النبي منذ إرساله واشتداد أمر قريش عليه، إلى أن من الله عليه بالفتح وتطهيره الجزيرة.

وذكرت في هذه السورة أيضًا في آيات الحديث عن غروة حنين، وقد كانت على الرسول والمؤمنين ، وقد كانت على الرسول والمؤمنين ،

وذكرت في سورة الفتح مرتين: مرة على المؤمنين، وذلك في قوله تعالى: ﴿ هُو الَّذِي السَّمُواتِ وَالأَرْضِ أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَيزُدادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودً السَّمُواتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾. وكان ذلك حينما اشتد الأمر على المسلمين، حينما قبل الرسول صلح الحديبية بشروط رأوا فيها تحيفًا بهم وغلظة عليهم، وكاد الأمر يفلت من يد الرسول لولا مشورة زوجه أم سلمة. وبها أنزل الله سكينته عليهم وانقادوا لأمر الرسول.

وقد ذكرت في هذه السورة أيضًا في بيعة الشجرة. ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُباعِدُ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابُهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ . يُبايعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَة فَعَلَمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابُهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ .

وقد ذكرت ثالثة حينما رفض الكفار توقيع النبي على وثيقة الصلح بوصف الرسالة، وقالوا له: لو كنا نؤمن أنك رسول لما خالفناك، وقبل النبي أن يشطب وصف الرسالة ويكتفى بمحمد بن عبد الله ، وقد تأثر المؤمنون بذلك ، وهذا حيث يقول الله في سورة الفتح : ﴿ إِذْ جَعَلَ اللَّهُ مِنَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كُلِمَةَ التَّقُونَ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ وَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كُلِمَةَ التَقُونَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيمًا ﴾ .

### وإن الله معنا ومعينة الله ومعناها:

بقى فى الآية بعد ذلك الكلام على معية الله لخلقه، وقد جاءت فى القرآن على أنواع: جاءت معدد الله للملائكة أنِّي معكم على أنواع: ﴿ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائكة أنِّي معكم فَثَبَتُوا الَّذين آمَنُوا سَأَلْقي فِي قُلُوب الَّذين كَفَرُوا الرُّعْبَ ﴾.

وجاءت معيته للمتقين والمحسنين والصابرين من عباده وذلك في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ .

وجاءت معيته لموسى فيما يحكيه الله عنه: ﴿ قَالَ كُلاَّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيهُدِينٍ ﴾.

وجاءت معيته لموسى وهارون، وذلك في قوله تعالى: ﴿ لَا تُخَافَا إِنَّنِي مَعْكُمَا أَسْمَعُ وَأُرَىٰ ﴾ .

وجاءت معيته للناس جميعًا، وذلك في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تُو أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلاثَة إِلاَّ هُو رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسة إِلاَّ هُو سادسُهُمْ وَلا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلا أَكْثَرُ إِلاَّ هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنْبُئُهُم بِمَا عَمَلُوا يَوْمَ الْقَيَامَة إِنَّ اللّهَ وَلا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلا أَكْثَرُ إِلاَّ هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنْبُئُهُم بِمَا عَمَلُوا يَوْمَ الْقَيَامَة إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءً عَلِيمٌ ﴾. ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ ولا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُو مَعَهُمْ ﴾.

وهذه المعية الأخيرة معية علم وإحاطة بشئون العباد، يحصيها، وينبئهم بها، ويحاسبهم عليها، وهي معية عامة شاملة، وتشترك المعيات الأخرى السابقة في أنها معية تأييد ونصر، ومعونة وحفظ، وهي مع هذا تتفاوت، فمعيته للمتقبن المحسنين معية معللة بصفتي التقوى والإحسان، ومعناها: أن كل من يجتنب ما يجب تركه، ويحسن فعل ما يجب فعله، فهو في معية الله وحفظه وكلاءته.

أما معيته للملائكة ، ولموسى وهارون ، ومعيته لمحمد وصاحبه ، فهي معية غير معللة

بوصف زائد على ذواتهم، فهو مع الملائكة، ومع موسى وهارون، ومع محمد وصاحبه بالنظر للاصطفاء في الرسالة.

ويوجد فرق بعد هذا في أسلوب المعية لكل من هذه الجهات، فمعية الله لموسى ﴿ إِنَّ مُعِي رَبِّي سَيهُدِين ﴾ ذكرت بوصف الربوبية، ومعية الله لمحمد وصاحبه ذكرت بالاسم الجامع لصفات الجلال والجمال. كما ذكرت مطلقة غير مقيدة بالهداية، فتشمل الهداية والنصر، وقيدت في معيته لموسى بالهداية.

ومعية الله لمحمد وصاحبه لم ترتب من الله على خوف محمد، بخلاف معيته لموسى وهارون حيث رتبت من الله على خوفهما إذ قال: ﴿ لا تَخَافا إنّني معكما أسمعُ وأرى ﴾ فجاءت تعليلا لنهيهما عن الخوف، ولم تذكر معية الله لمحمد بناء على خوف علمه الله منه، نعم ذكرت إثر علم الرسول بحزن صاحبه، ونهيه عنه ﴿ لا تحزن إنّ الله معنا ﴾ والمعية - وإن لم تكن عبارتها صادرة من الله ـ غير أنها أيدت من الله ، وأقر الرسول عليها، أو أن الرسول قالها بناء على إيمانه السابق بها عن طريق الوحى .

والخلاصة أن معية الله لمحمد وصاحبه أسمى من معيته لموسى وهارون، وإذا كان أبو بكر قد حزن لما وقع فيه ونهاه الرسول عن ذلك فله أسوة بنبيين كريمين وهما موسى وهارون حيث خافا من أمر متوقع: وبهذا كان نهيهما عن الخوف، وكان نهى أبى بكر عن الحزن، والحزن تألم النفس من أمر واقع، والخوف تألم النفس من أمر متوقع، والنهى عن الحزن يستدعى النهى عن الخوف، فلذا اختلفت صيغة النهى.

### دلالة الآية على فضل أبي بكر:

وقد دلت الآية على سمو مكانة أبي بكر من وجوه:

أولها: أنه هو الصاحب الوحيد الذي نزل الوحى بعقد صحبته للرسول.

ثانيها: أنه لم يخرج أحد من خطاب التوبيخ السابق، سوى أبى بكر، وفي ذلك ما روى عن على ـ رضى الله عنه ـ أخذا من هذا: (إن الله ذم الناس كلهم ومدح أبا بكر». وعن الشعبى أنه قال: والذي لا رب غيره لقد عوتب أصحاب محمد في نصرته إلا أبا بكر، فإنه لما قال: ﴿ إِلاَ تَنصُرُوهُ مَن مَن ﴿ إِلَا تَنصُرُوهُ مَن مَن الْحَرِجِ أَبا بِكر.

ثالثها: أن الله جعله مع النبي أحد اثنين دون تفاوت، وفي الرواية: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟

رابعها: تقرير الله لمحمد في نهيه صاحبه عن الحزن، وفي معية الله لهما معًا، وحكايته إياه في كتابه الخالد: ﴿ إِذْ يَقُولُ لَصَاحِبه لا تَحْزُنُ إِنَّ اللّه معنا ﴾.

وقد كان أبو بكر ـ أول من امن من الرجال ـ بعد الرسول ثاني اثنين في الإيمان، ودعا عقب إيمانه طلحة والزبير وعثمان بن عفان وجماعة آخرين من الصحابة، دعاهم إلى الإيمان فأمنوا على يديه، وكان بذلك بعد الرسول، ثاني اثنين في الدعوة إلى الله .

وكان أبو بكر في مجالس النبي عيني . يقف في خدمته وفي أقرب مكان منه ، وبذلك كان مع الرسول ثاني اثنين في المجلس.

ولما مرض الرسول عربي المراب المراب المراب المراب الله الله المراب المراب المرب المر

ولما توفي الرسول تولى أبو بكر إدارة شئون المسلمين فكان مع الرسول ثاني اثنين في ولاية المسلمين.

ولما مات أبو بكر دفن بجانب الرسول فكان للرسول ثاني اثنين في القبر.

أظن أن أحدًا لا يستطيع بعد هذا أن يزعم لغير أبى بكر مكانة أبى بكر. ولكن النزعات السياسية أو العصبية تأبى إلا أن تثير الشبهات وتتناول المقامات، ولقد كان المسلمون في غنى عن كل هذا لو طهرت نفوسهم بآداب الإسلام، واستقبلوا كتاب الله بما يجب أن يستقبلوه به من معرفة ما يتوقف عليه عزهم ويحفظهم من التقرق والانحلال.

#### تقرير واجب المسلمين حين الدعوة العامة للجهاد،

بعد أن أنكر الله على المؤمنين التثاقل في تلبية الدعوة إلى الجهاد، وبعد أن هددهم بسوء المصير إن لم ينفروا ويسارعوا، وبعد أن طالعهم بسنته مع نبيه وأن نصره إياه لا يتوقف عليهم. بعد ذلك، عاد فأمرهم بالواجب الديني حين الدعوة إلى الجهاد، وذلك قوله تعالى: ﴿ انفرُوا خفافًا وثِقَالاً وجاهدُوا بأموالكُمْ وأنفُسكُمْ في سبيل الله ذلكُمْ خَيْرٌ لكم إن

كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ والخفاف جمع خفيف، والثقال جمع ثقيل، والخفة والثقل في الأشخاص تكون بالنظر إلى الأجسام، وبالنظر إلى صفاتها، من صحة ومرض، وشباب وكبر، ونشاط وكسل، ويكونان بالنظر إلى الأحوال الخارجة كالقلة والكثرة، والفقر والغنى، ووجود الشواغل وعدمها.

والآية تقرر أنه يجب على المؤمنين النفير العام حين الدعوة إليه على أية حال كانوا، ولا يباح لأحد أن يتخلف إلا في حالة العجز النام، وهو كما تدل عليه الآية: ﴿ لَيْسَ عَلَى الضَعفَاءِ وَلا على الْمُرْضَى وَلا على الّذِينَ لا يُجِدُون مَا يُنفقُون حرَجٌ إِذَا نصَحُوا لِلّه ورَسُولِهِ ﴾. على أن هذا الثالث مقيد بما إذا لم يجد من يحمله. وبذلك كانت الآية محكمة لا نسخ فيها، ولا تعارض بينها وبين قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لَينفرُوا كَانَ هذا إما أن يكون للنفرة في تعلم العلم وأحكام الدين، أو في غير حالة الدعوة العامة للجهاد.

وقد أرشدت الآية إلى أن الجهاد يكون بالأموال والأنفس، فمن قدر عليه ما وجبا عليه، ومن قدر على أحدهما وجب عليه ما قدر عليه. وقد كان المؤمنون كذلك في عهد الرسول - عليه المنطب الحربي يجب معونة إدارة الجيش، لاتخاذ العدة اللازمة وتدريب العدد المناسب.

هذا هو الواجب، وقد بين الله فائدته بقوله: ﴿ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ تعلو كلمتكم، ويعظم سلطانكم، ويحفظ كيانكم، وتنالون به الخير في الدنيا وفي الآخرة.

أما الدنيا، فلا حياة للأم فيها ولا عز ولا سيادة إلا بالقوة الحربية. والقعود عن القتال، والتقصير في إعداد عدته يغرى الأعداء بالقاعدين والمقصرين.

وأما في الآخرة فإن سعادتها متوقعة على نصرة الحق، وإقامة العدل، وتنفيذ أحكام الله وشرائعه، ولا شك أن ذلك كله متوقف على استقلال الأمة، وقدرتها على حفظ كيانها، ورد تسلط الأعداء عليها ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوةً وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِه عَدُو اللّه وَعَدُوكُم ﴾.

ثم ذيل الله الآية بما يدل على أن هذا المبدأ بما يدرك الناس خيريته بعقولهم وعلمهم لشتون الحياة والاجتماع ﴿ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ ﴾ .

### كلمة في معنى وسبيل الله وه

كلمة «سبيل الله» وردت كثيراً في القرآن الكريم، وهي في الأصل بمعنى الطريق المعبد، تستعمل في الخير، وتستعمل في الشر، ومنه سبيل المجرمين. وتضاف إلى الله، وإلى المؤمنين فيقال: سبيل الله، وسبيل المؤمنين وهي حينتذ تلتقي بمعناها مع كلمة «الصراط المستقيم» وكلاهما بمعنى ما رسم الله لعباده من الإيمان بالحق والدعوة إليه، وعمل الخير والحث عليه. فإعلاء كلمة الله، ونشر دعوة الإسلام: من سبيل الله. ودفع الأعداء إذا هددوا أمتنا، أو أغاروا على أرضنا، أو نهبوا أموالنا، أو صادرونا في تجارتنا، أو صدونا عن استعمال حقوقنا مع الناس: من سبيل الله، وإقامة العدل في الأحكام، ورد الأمانات عن استعمال حقوقنا مع الناس: من سبيل الله، وإقامة العدل في الأحكام، ورد الأمانات إلى أهلها، والطاعة في حدود ما أمر الله: من سبيل الله.

والعمل على مصالح الأمة بإنشاء دور العلم والمستشفيات ودور الصناعة التي تتوقف عليها حياة الأمة ورقيها، وتحقق اكتفاءها بنفسها، وتدفع حاجتها إلى غيرها: من سبيل الله.

وحفظ أموالها وعدم التهاون فيها: من سبيل الله.

وعلى العموم فسبيل الله عبارة عن تأييد الحق وإحلال الخير والصلاح محل الشر والفساد، ووضع العدل والرحمة موضع الظلم والقسوة. وقد قيد القرآن القتال الذي أمر به في القرآن الكريم بأنه في سبيل الله، فلا يختص بناء على ما سبق بالقتال لأجل الشرك، وإنما يعم القتال للبغي والظلم والفساد، إلى غير ذلك مما هو أثر في واقع أمره للشرك وعدم الإيمان، وإن قال الظالمون المفسدون إنهم مؤمنون.

وكما حث القرآن على اتباع سبيل الله وعلى الدعوة إليه والقتال لأجله، توعد بالعذاب الشديد من صد عنه: ﴿ فَأَذَنَ مُؤْذَنَ بَيْنَهُمْ أَنَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِين ﴿ اللّهِ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَيَنَعُونَهَا عِوْجًا وَهُم بِالآخِرَةِ كَافِرُونَ ﴾ .

ويصرح كثيرًا بأن الصدعن سبيل الله شأن المشركين، وأنهم ينفقون أموالهم في سبيل الصدعنه: ﴿ إِنَّ اللَّهِ فَسَيْنَفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ الصدعنه: ﴿ إِنَّ اللَّهِ فَسَيْنَفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلُبُونَ ﴾. ومن ورثة هؤلاء وبقاياهم هؤلاء الجماعات التي تتكتل وتنفق من مالها لبث الدعاية ضد الحق، وللحيلولة بين أهل الحق والدعوة إليه، ولإفساد النظام على أهل النظام.

ويصرح أيضًا بأن شأن الأحبار والرهبان، وأنهم يجمعون عن طريقه أموال الناس ويأكلونها بالباطل، ويحذر المؤمنين أن يكونوا أمثالهم: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِن الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمُوالَ النّاسِ بِالْسَاطِلُ ويصَدُونَ عن سبيل الله والذين يكونون الذهب والفضة ولا ينفقُونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ﴾.

ويشير القرآن الكريم في كثير من آياته إلى أن من بواعث الصدعن سبيل الله إيثار الحياة الدنيا على الآخرة، وكأنهم يرون أن سبيل الله إذا قامت ضعفت دنباهم ودالت دولتهم: ﴿ وَوَيْلٌ لَلْكَافِرِينَ مَنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ( ؟ ) الذين يستحبُّون الحياة الدُنيا على الآخرة ويصُدُون عن سبيل الله ﴾ ومن ورثة هؤلاء الذين يقبضون على السلطان ويخشون من سلطان الحق.

وإلى أن بواعثه أيضًا التفلسف الكاذب، الذي كثيرًا ما خطف أبصار أبنائنا فراحوا به يكفرون بالله وبسبيل الله. راحوا يكفرون بشرع الله وأحكامه في الطلاق، في تعدد الزوجات، في الميراث، في الحدود، في الربا، في كل ما فرضه الله في كتابه لخير عباده، ولم ينل حظًا عند المفتونين بحضارتهم الزائفة: ﴿ ومن الناس من يجادلُ في الله بغير علم ولا هُذَى ولا كتاب منير (١) ثاني عطفه ليضلُ عن صبيل الله له في الدُنيا خزيٌ ونذيقه يوم المقيامة عَذاب المحريق (١) ذلك بما قَدَمَت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد .

هذا، ولا نعرف لكلمة اسبيل الله في القرآن الكريم معنى غير البر العام، والخير الشامل، حتى آية مصارف الزكاة، ومن الغرب أن أكثر الناس مع وضوح إرادة العموم فيها حملوها على خصوص منقطع الحج أو منقطع الغزاة، ولا نرى لهذا التخصيص من باعث سوى اعتبارات لا تنهض دليلا على التخصيص.

## جولة في بقية السورة،

بعد الدعوة السابقة إلى الجهاد بالنفس والأموال، والنفير العام خفافًا وثقالاً تتبعت السورة شئون المنافقين، وأزاحت الستار عن أصنافهم وأوصافهم، وفضحت أساليب نفاقهم وألوان فتنهم وتخذيلهم للمؤمنين، وتركتهم السورة بعد هذا الكشف والإيضاح لموقفهم وصفاتهم تكاد تلمسهم أيدى المؤمنين.

فمن صفاتهم: الفرار من مواطن الجدوالجهاد، واللجوء إلى الاستئذان والاعتذارات الواهية بل المكذوبه، مؤكدين لها بالأيمان الفاجرة - كما فعلوا عند الدعوة إلى تبوك - وفي ذلك نقراً بعد الأيات السالفة: ﴿ لو كان عَرضا قريا وسفرا قاصداً لأتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يُهلكونَ أنفسهم والله يَعلم إنهم لكاذبون ﴾.

ويعاتب الله رسوله على إذنه لهم قبل التثبت من أعذارهم عتابًا لا يخلو من لطف المحب بحبيبه فيقدم العفو قبل الملام: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكُ لَمَ أَذَنْتَ لَهُمْ حَتَىٰ يَتِبِينَ لَكَ الذين صَدَقُوا وَتَعْلَمُ الْكَاذِبِينَ ﴾.

وتتابع الآيات فضحها لمواقف المخذلين مبينة أن خلو الجيش منهم خير ونعمة ، ووجودهم فيه بلاء وفتنة : ﴿ لَوْ خَرجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَ خَبَالاً ولأوْضَعُوا خلالكُمْ يَغُونكُمُ الْفَتْنَة وفيكُمْ سمَاعُون لهم والله عليم بالظالمين (٧٠٠) لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبُوا لكُ الأُمُورُ حَتَىٰ جَاء الْحَقُ وَظَهْرَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴾ .

وتجرى السورة في كشف نفاق أولئك القوم شوطًا بعيدًا عدة أرباع منها ، بينت فيها موقفهم من الجهاد ، وموقفهم من شعائر الإسلام : ﴿ ولا يأتُون الصّلاة إلا وهُمُ كُسالَىٰ وَلا يُنفقُونَ إلا وهُمُ كارهُون ﴾ وموقفهم من المسلمين في حالة القوة والشوكة : ﴿ ويحلفُونَ بَاللّه إنّهُمُ لمنكُمْ ومَا هُم مَنكُمْ ولكنّهُم قومٌ يفرقُون ﴾ .

وموقفهم من الرسول، وإشاعة التهم الباطلة وأقاويل السوء عنه: ﴿ وَمَنْهُم مَن يَلْمَزُكُ فِي الصَّدقات فإنْ أَعْظُوا مِنْها رضُوا وإن لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إذا هُمْ يسْخُطُونَ ﴾ .

وهنا تبين السورة الجهات التي يجب أن تصرف إليها وفيها الزكاة، وهذه الجهات تشتمل على أفراد مستحقين، ومصالح عامة، وقد عبرت آية الصدقات عن الأفراد بحرف «الله وعن المصالح بحرف «في»: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ للْفُقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قُلُوبُهُمْ وفي الرِقاب والعارمين وفي مسبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) راجع في مصارف الزكاة كتابنا الإسلام عقيدة وشريعة، قصل الزكاة،

ومن التهم الباطلة التي آذوا بها النبي المعصوم ودفعها القرآن عنه: ﴿ ومنهُمُ الذين يُؤذُونَ النّبِي وَيَقُولُونَ هُو أَذُنّ ﴾ (أي يسمع لكل ما يقال له) ﴿ قُلُ أَذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ ﴾ وربطت السورة بعضهم ببعض برباط السوء والمنكر وعزلتهم بهذا الرباط عن جماعة المسلمين المؤمنين: ﴿ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بِعَضُهُم مِنْ بَعْض يَآمُرُونَ بِالْمُنكرِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهُمْ نَسُوا اللّهَ فَنسِيهُمْ إِنَّ الْمُنافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾.

وفى مقابل هذا ترسم صورة مضادة للمؤمنين: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْض يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزِّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ ﴾.

ثم تأمر النبي أن يجاهد الفريقين جميعًا: الكافرين الذين صرحوا بالكفر وأعلنوه، والمنافقين الخبثاء الذين يقولون آمنا وما هم بمؤمنين:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَاوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾.

وتعود السورة إلى تتبع المنافقين، وتظل فى ذلك حتى تحذر الرسول أن يشركهم معه فى قتال: ﴿ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةً مِنْهُمْ فَاسْتَنْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَى تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُواً إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةً فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالفينَ ﴾.

وظلت السورة تقذف هؤلاء بالحمم: ﴿ وَإِذَا أَنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَثَذَنَكَ أُولُوا الطَّولِ مِنْهُمْ وقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مِّعَ الْقَاعِدِينَ ﴾ . ﴿ يَعْتَذَرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمُ إِلَيْهِمْ قُل اللّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُونَ إِلَى عَالَم الْغَيْب وَالشَّهَادَة فَيُنَكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ . ورسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُونَ إِلَى عَالَم الْغَيْب وَالشَّهَادَة فَيُنَكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ .

﴿ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتُرْضُوا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ .

وتظل الآيات تتتابع حتى تتهى إلى كشف نواياهم الخبيثة في مسجدهم الذي أقاموه. بالتعاون مع أبي عامر الفاسق. مناوأة للمؤمنين، والذي عرف باسم «مسجد الضرار». وقد نزلت في شأنه آيات أربع من السورة: ﴿ وَاللَّهُ مِن قَبْلُ وَلَيْحُلُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لَمَنْ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن قَبْلُ وَلَيْحُلُفُنَ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُم لَكَاذَبُونَ (٤٠٠) لا تَقُمْ فِيهِ أَبِدُا لَمَسْجَدٌ أُسِسَ عَلَى النَّقُوىٰ مِنْ أُول يَوْم أَحَقُ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحبُ الْمُطْهِرِينَ (٢٠٠٠) أَفَمَنْ أُسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقُوىٰ مِنَ اللَّهُ وَرِضُوانَ خَيْرٌ أَم مَن أُسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقُوىٰ مِنَ اللَّهُ وَرِضُوانَ خَيْرٌ أَم مَن أُسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقُوىٰ مِنَ اللَّهُ وَرِضُوانَ خَيْرٌ أَم مَن أُسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقُوىٰ مِنَ اللَّهُ وَرِضُوانَ خَيْرٌ أَم مَن أُسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَقُومُ الطَّالُمِينَ (١٠٠٠) لا يَزَالُ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفُ هَا فِي فَاوِبِهِمْ إِلاَّ أَن تَقَطَّعَ قُلُوبِهُمْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقُومُ الطَّالُمِينَ (١٠٠٠) لا يَزَالُ بُنْيَانَهُمُ الّذِي بَنَوا رِينَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلاَ أَن تَقَطَّعَ قُلُوبِهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ ﴾.

ولم يكد النبى يتلقى عن الوحى هذه الآيات حتى دعا جماعة من أصحابه، وقال لهم: «انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله، فاهدموه وحرقوه» ولم يلبثوا إلا قليلا حتى عادوا بعد أن وصلوا بهدمه وتحريقه إلى الأرض، وتفرق عنه منشئوه المنافقون شذر منر(١).

## التعاقد بين الله والمؤمنين،

بعد هذا تنتقل السورة بالحديث إلى المؤمنين: ﴿ إِنَّ اللَّهُ اشْتَوَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمُ وَأَمُوالْهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقَّا فِي التُوْرَاة وَالْهُمِ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَيْلِ وَالْقُرْانُ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشُرُوا بِبَيْعَكُمُ الذِي بَايَعْتُم بِهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ وَالإَنجِيلِ وَالْقُرْانُ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشُرُوا بِبَيْعَكُمُ الذِي بَايَعْتُم بِهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَبَشِر المُؤْمِنِينَ ﴾ النَّعَابِدُونَ الْمُعَابِدُونَ الْحَدُودَ اللَّهُ وَبَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكر وَالْحَافِظُونَ لَحُدُودَ اللَّهُ وَبَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

والآية الأولى ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُوْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُوالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَة ﴾ تصور وعد الله للمؤمنين بصورة عقد بين باتع وهم المؤمنون، ومشتر وهو الله سبحانه، على مبيع هو أنفس المؤمنين وأموالهم، وثمن هو الجنة. وتبين أن استحقاق البائع للثمن لا يتوقف إلا على الدخول في معمعة القتال، وسواء بعد ذلك قتل وغلب، أو قُتل وغلب، ومعناه أن استحقاق المؤمنين للجنة لا يتوقف على موتهم في سبيل الله، وإنما هم يستحقونها بالقتال وإن لم يُقتلوا ﴿ يُقَاتِلُونَ فِي سَبيل الله فَيقَتُلُونَ وَيَقْتُلُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) راجع موضوع المنشأة الفاسقة افي كتابنا: من توجيهات الإصلام.

ثم بعد أن يصور الوعد الكريم هكذا يذكر جملة من مؤكدات الوفاء بالثمن اوعدًا اوالله لا يخلف وعده اعليه كتبه على نفسه احقّاه ثابتًا لا يعتريه محو، وهو بعد هذا في الوثائق الإلهية قديمها وحديثها ﴿ في التوراة والإنجيل والقرآن ﴾ ثم بعد ذلك كله، من الله ﴿ ومن أوفى بعهده من الله ﴾ ثم يوجه إلى البائعين، وهم المؤمنون، خطاب التكريم يزف إليهم البشرى بربح الصفقة، والفوز بنعيمها المقيم ﴿ فَاسْتَبْشُووا بِبِيْعِكُمُ الّذي بايعتُم به وَذَلك هُو الْفُوزُ الْعَظِيمُ ﴾.

ونظرًا لما تضمنه هذا التعاقد من مكانة العلو السامية التي يشغلها هؤلاء المؤمنون، والمؤمنون فيهم وفيهم، استدعت الحكمة وضعًا للأمور في نصابها، وبيانًا لهم على وجه الحقيقة أن يكشف عنهم، وأن يبرزهم بأوصافهم التي تهيئهم لتلك المكانة، وتجعلهم المثل الأعلى للمؤمن الكامل، فتقول. ﴿التَّابُون الْعَابِدُون الْحَامِدُون السَّائِحُون الرَّاكِعُون السَّاجِدُون السَّائِحُون السَّائِحُون الله ﴾ السَّاجِدُون الآمرون بالمعروف والنّاهُون عن المُنكر والحافظون لحدود الله ﴾ التيابُون ﴾ الذين يطهرون قلوبهم بالتوبة من الشرك والنفاق والمعصية، ﴿الْعَابِدُون ﴾ الذين يطهون قلوبهم بالتوبة من الشرك والنفاق والمعصية، ﴿الْعَابِدُون ﴾ الذين يطهون قلوبهم بالتوبة من الشرك والنفاق والمعصية، والنظر في على الله ﴿السَّاتِحُون ﴾ الذين يرتحلون بأنفسهم لتعرف أسرار الله في كونه، والنظر في على الله ﴿الرَّاكُون السَّاجِدُون ﴾ الذين يقيمون الصلاة الخاشعة يؤدون بها حق الله ، وبذلك كملوا أنفسهم في ظاهرها وباطنها، ثم عرفوا حق عباد الله عليهم فكملوهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكانوا بعد ذلك وفي كل هذا واقفين عند حدود الله محافظين عليها، ملتزمين لها ﴿والْحَافِظُون لَحُدُود الله ﴾ لا يقصدون سمعة ولا رياء وإنما محافظين عليها، ملتزمين لها ﴿والْحَافِظُون لَحُدُود الله ﴾ لا يقصدون سمعة ولا رياء وإنما يبتغون فضلا من الله ورضوانا.

وقد كان من حدود الله ، التي رسمها في هذه السورة وفي غيرها ، مقاطعة المؤمنين للمشركين كيفما كانوا: فأعلمتهم الآيات أن هذه المقاطعة ليست خاصة بالأحياء منهم وإغاهي تشمل من مات منهم على الكفر والعناد ، ومقاطعة هؤلاء هي عدم الاستغفار لهم ، فكان من كمال الإيمان ومن حدوده ألا يستغفر النبي والذين آمنوا معه للمشركين ولو كانوا أولى قربي ، من بعد ما تبين لهم ـ بموتهم على الكفر ـ أنهم أصحاب الجحيم . ولما كان الله قد أمر المؤمنين أن يتأسوا بإبراهيم عليه السلام ، وقد استغفر إبراهيم لأبيه ، بين لهم أنه لا يصح استنادهم على ذلك في استغفارهم لأولى قرباهم فقال : ﴿ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه أنه أنه عدو المتنادهم على ذلك في استغفارهم لأولى قرباهم فقال : ﴿ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إله عن مُوعدة وعَدها إياه فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه ﴾

ثم أزال عنهم خوف العقاب على ما سبق منهم من الاستغفار لأقاربهم المشركين قبل هذا البيان بقوله: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيصَلّ قَوْمًا بعُد إذْ هداهُم حَتَىٰ يُسِينَ لَهُم مَّا يتَقُون ﴾ والمعنى أن الله لا يصف قوما بالضلال على فعل شيء ما إلا بعد أن يبين لهم حرمته، بيانًا شافيًا، لا شبهة فيه.

ثم قررت الآيات توبة الله على النبى والذين اتبعوه في ساعة العسرة والشدة في غزوة تبوك: عسرة الماء، وعسرة الزاد، وعسرة الدواب، وعسرة الحر، وعسرة الصحراء، بل عسرة المشاهد القاسية التي مرت بالمؤمنين في مراحل الجهاد، كالتي حصلت في غزوات أحد، وحنين، والأحزاب ثم تُلحق الآيات بالنبي ومن معه في التوبة عليهم، ثلاثة من أصحاب رسول الله تخلفوا عن غزوة تبوك، وصدقوا الله ورسوله فلم ينتحلوا أعذارًا، فأرجأ الله أمرهم عن أمر المتخلفين من المنتحلين والمعتذرين، وأدبهم الرسول بالمقاطعة خمسين يومًا حفظًا لهم من المعاودة، واختبارًا لهم في صدق الإيمان: ﴿ وعلى الشّلالة خمسين غُلُهُ واحتي إذا ضافت عليهم ألأرض بما رحبت وضافت عليهم أنفسهم وظنوا أن لأ

ولما كانت هذه العاقبة الطيبة، عاقبة التوبة عليهم، تنزل من السماء، إنما حصلوا عليها، وأكرموا بها جزاء صدقهم وتقواهم، وجه الله لعباده المؤمنين جميعًا هذا النداء: ﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا اللّه وكُونُوا مع الصّادقين ﴾ لينالوا بالصدق والتقوى مثل هذه العاقبة التي حصل عليها هؤلاء من توبة الله ورضوانه. ثم تختم الآيات ببيان أنه ما كان ينبغى لأهل المدينة وهي العاصمة الإسلامية التي هاجر إليها الرسول، وبايعه أهلها على النصرة والمنعة أن يتخلفوا عنه فيما يدعوهم إليه من وسائل العزة والكرامة، وذلك فضلا عما أعد لهم عند الله من الجزاء العظيم في مقابلة ما يصيبهم في أنفسهم أو أموالهم، أو يقومون به ضد الأعداء ﴿ ما كانَ لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن يقومون به ضد الأعداء ﴿ ما كانَ لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن ويسبل الله ولا يرْغُبُوا بانفسهم عن نَفْسه ذلك بأنّهم لا يُصيبهم غمّ أولا نصب ولا مخمصة رُسُول الله ولا يظنُون موطنا ﴾ (ينزلوا مكانًا) ﴿ يغيظُ الْكُفَار ولا ينالُون من عدُو نَيلاً ﴾ (قتلا أو أسرًا أو غنيمة) ﴿ إلا كُتب لهم به عملٌ صالح إنَ الله لا يُضبعُ أجر المُحسنين (١٠٠٠) ولا ينفقون نققة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعُون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانُوا يعملُون ﴾ .

فإذا كان ما يصيبهم في سبيل الله من مشاق، وما يغيظون به الكفار، وما ينفقونه من مال، قل أو كثر، مدخرًا لهم جزاؤه عند الله، وقد أخذ به على نفسه العهد والميثاق، فكيف تخدعهم زخارف هذه الدنيا ويتخلفون عن رسول الله؟ ويؤثرون حياتهم على حياته وقد كان لهم نورًا ورحمة! هداهم به للإيمان، وأتم عليهم ببركته النعمة. وقد كان كما وصفه ربه في ختام السورة: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حريصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾.

وبعد، فنختم هذه الجولة في كتاب الله ، بالدعاء الذي علمنا إياه رسول الله على اللهم إنى عبلك، ابن عبلك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور بصرى، وجلاء حزني، وذهاب همى وغمى»، اللهم آمين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. . .

محمود شلتوت

## المحتسويات

| ۲١. | سورة الحمد في القرآن             |
|-----|----------------------------------|
|     | تفسردالله بالملك والملك في يوم   |
| Yo  | الجسزاء                          |
| ۲٦  | معنى العبادة                     |
| ۲٧  | التعاون ليس استعانة بغير الله    |
| ۲٧  | الإسلام هو الصراط المستقيم       |
| ۲۲  | طوائف الناس أمام الحق            |
| ٣٢  | كمال الإنسان بكمال قوتيه         |
| 30  | سورة البقرة                      |
| ۲٦  | سبب هذه التسمية                  |
|     | مناهج الناس في فهم القصص         |
| ٣٧  | القرآني                          |
|     | رأى الشيخ محمد عبده في قصة       |
| ۲۷  | البقرة                           |
| ٣٨  | رأى الشيخ رشيد رضا               |
|     | تأويل الشيخين لاتساعد عليه اللغة |
| ٣٩  | والسياق                          |
| ٤ ٠ | منهج المؤولين للقصص ورأينا فيه   |
| ٤١  | منهج القائلين بالتخييل           |

| ٧  | مقسدمة:                         |
|----|---------------------------------|
|    | عناية الملمين بالقرآن           |
|    | اشتغالهم بالعلوم المختلفة لخدمة |
| ٧  | القرآن                          |
|    | اختلاف التفاسير باختلاف ثقافة   |
| ٩  | المفسر                          |
|    | ناحيتان يجب تنزيه التفسير عنهما |
| ١. | تأويل القسرآن وفق المذاهب       |
|    | تفسيبر القرآن على مقشضى         |
| 11 | النظريات العلمية                |
| 14 | جبوانب الخطأ في هذا الاتجاه     |
| 10 | سورة فاتحة الكتاب:              |
| 17 | الاستعاذةا                      |
| ۱٧ | البسملة                         |
| ۱۸ | الرأى الذي تختاره في البسملة.   |
|    | تحقيق المقصود من التسمية في أول |
| ۱۸ | السيورا                         |
| 19 | التسمية شعار المسلمين           |
| ۲. | تربية الله للعالم               |

| ۸r  | البسر لايتسعلق بالمظاهر والأشكال    |
|-----|-------------------------------------|
| ۸r  | البر في العقيدة                     |
| ٧×  | البر في العمل                       |
| ٧٢  | البسر في الخلق                      |
| ٧٥  | سورة آل عمران                       |
|     | سبب هذه التسمية                     |
| ٧٧  | مقاصد السورة                        |
| ٧٧  | العناية بأمرين عظيمين               |
|     | الأمر الأول: قضية الألوهية وتقرير   |
| ٧٨  | الحق فيها                           |
| ٧٩  | المسرفون في شأن عيسي                |
| ٨٠  | دعوة أهل الكتاب                     |
|     | تفنن أهل الكتاب في إضلال            |
| ۸١  | المؤمنين                            |
| ۸١  | من فنون حسيلهم                      |
|     | بيان العلة التي تحول بين الناس وبين |
| ۸۳  | اعتناق الحق                         |
| ٨٥  | توجيه لجماعة المؤمنين               |
| ٢٨  | سر النصر في بدر والهزيمة في أحد     |
| ۸٩  | عود إلى أول السورة                  |
| ٩.  | المحكمات والمتشابهات                |
| 9.1 | مناع الحياة الدنيا                  |
| 9.4 | خمسة نداءات إلهية لجماعة المؤمنين   |
| 9.8 | دلالة النداء من الله                |

| منهج المسرفين في قبول الروايات ٤٢     |
|---------------------------------------|
| المنهج الذي تختاره 33                 |
| مقاصد السورة 23                       |
| غرضان أساسيان لسورة البقرة ٤٥         |
| الأحرف المقطعة في نمواتح السور        |
| وأراء العلماء فيها ٢٦                 |
| هل في كتاب الله ما لا يفهم؟ ٤٨        |
| استئشار الله ببعض الأسرار سنة         |
| قائمة في خلقه وأمره 84                |
| المتشابه في القرآن                    |
| اختلاف العلماء في معنى المتشابه ٥٠    |
| الرأي الذي نختاره في معنى المتشابه ٥٢ |
| الحكمة في بدء السبور بالحبروف         |
| المقطعة . ٢٥                          |
| طوائف الناس أمام هداية القرآن ٥٥      |
| الطائفة الأولى االمتقون، ٥٦           |
| الطائفة الثانية «الكافرون» ٥٦         |
| الطائفة الثالثة «المنافقون» ٥٩        |
| أصول الدين عند الله ٦٠                |
| واسطة العقد من سورة البقرة اأية       |
| البسر، ٢٢                             |
| تحويل القبلة وما ثار حوله من جدل ٦٤   |
| موقع آية البرعا قبلها وما بعدها ٦٤    |
| كلمة المراق القرآن مماليا والمات      |

|         | رأى بعض المتفلسفة العصريين في         |
|---------|---------------------------------------|
| 410     | القصص القرآني                         |
| 117     | فساد هذا الرأى ومنافاته لقدسية القرآن |
|         | الحكمة في أن الله قص علينا هذه        |
| 717     | القصة                                 |
|         | الظروف التي نزلت فيها السورة          |
| Y 1 V   | ومناسبة موضوعاتها لها                 |
| Y 1 A   | ظواهر تنفرد بها السورة                |
|         | النداءات الإلهية للمؤمنين في هذه      |
|         | السورة واعتباركل منها قانونا          |
| 419     | منظما لشأن من الشئون                  |
| **1     | تداءان من الله لرسوله                 |
| 771     | نداءان لأهل الكتاب                    |
| * * * * | النداء الأول للمؤمنين                 |
| 777     | مسئولية الالتزام التعاقدي             |
| 777     | ميثاق الإيمان بين الخالق والمخلوقين   |
| 777     | التزام النشريع الإلهي وحده            |
|         | التعاقدي محترم إلاما أحل حراما        |
| 777     | · ·                                   |
| 773     | عهد بين الحاكم والمحكوم               |
| 773     | مبثاق أهل العلم                       |
| **      | طغيان الناس في التحليل والتحريم كا    |
| ***     | التذكية المعتد بها في الذبائح ٧       |
| 44      | ما ذبح على النصب ٨                    |

| مشروعية الأحكام العرفية إذا         |
|-------------------------------------|
| اقتضتها ظروف الحرب ٢٠٠              |
| الحرب سجال ٢٠٢                      |
| صلاة الخوف                          |
| دلالة تشريعها على أهمية الصلاة ٢٠٣  |
| حرب الأفكار والمبادئ                |
| سورة المائدة:                       |
| وجه تسميتها بسورة العقود ٢٠٦        |
| وجه تسميتها بسورة المائدة ٢٠٧       |
| استطراد:                            |
| الحـواريون                          |
| اختلاف المفسرين في إيمانهم ٢٠٨      |
| رأينا في ذلك                        |
| درجات الإيمان                       |
| نظر لطيف للرازي                     |
| المائدة ومما يذكر في شمأنهما من     |
| الأساطيرا                           |
| أراء النافين والمشبستين في نزولها   |
| وأدلتهم                             |
| الاستدلال بأن النصاري لا يعرفون     |
| مذه القبصية ٢١٣                     |
| فيمنة القرآن على الكتب السابقة ٢١٤  |
| ا يجب الإيمان به في شأن المائدة ٢١٥ |

| 770    | القالاند                          |
|--------|-----------------------------------|
| ٥٣٢    | قاصدو البيت الحرام                |
|        | تقديس بعض الأماكن والأزمان        |
|        | يتسيح للناس نوعسا من الهسدنة      |
| 777    | والتحصن                           |
| 777    | كلام القرطبي في هذا               |
|        | ختام النداء الثاني وما يوحي به من |
| 777    | المعانى السامية                   |
| ۲۳۸    | النداء الثالث                     |
| 174    | شرح آية الطهارة                   |
|        | الوضيوء والاختلاف في أركبانه      |
| * \$ 7 | وشروطه                            |
| 137    | رأينا في المسح بالرأس             |
| 137    | وفي النيــة                       |
| 137    | وفي الشدليك                       |
| 727    | وفي الترتيب                       |
| 727    | وفي الأذنين والمرفقين والكعبين    |
| 7 2 Y  | رأى الجمهور في فريضة «الرجلين»    |
|        | حجة من قال إن الفرض مسحهما        |
| 727    | ٧ غسلهما                          |
| 727    | رد الإمام الرازى عليهم            |
| 337    | رأيشا في ذلك                      |
|        | دلالة هذا الخيلاف على سيعية       |
| 450    | الشريعة ويسرها                    |

| الاستقسام بالأزلام وما يشبهه في        |
|----------------------------------------|
| عصرنا الحاضر ٢٢٨                       |
| إباحة الطيبات وما تصيده الجوارح ٢٢٩    |
| إباحة طعام أهل الكتاب والنزوج          |
| من نسائهم                              |
| هل تباح ذبائح أهل الكتاب مطلقا؟ ٢٢٩    |
| رأى الجمهور                            |
| رأى ابن العربي وغيره                   |
| حكم الأطعمة المستوردة من بلاد          |
| الكتابين                               |
| ۰<br>لجنة الفتوى بالأزهر تفتى بالرأيين |
| في عهدين ٢٣١                           |
| دلالة هذا على روح الاجتهاد ٢٣١         |
| رأينا في الموضوع ٢٣١                   |
| مد إباحة الشزوج بالكتبابيات            |
| مطلقة؟                                 |
| رأينا في ذلك                           |
| النداء الثاني للمؤمنين ٢٣٤             |
| المحافظة على الشخصية الدينية           |
| المسلمين بإيجاب التمسك                 |
| بالشعائر                               |
| تقديس ما قدسه الله ٢٣٥                 |
| الشهر الحرام ٢٣٥                       |
| ****                                   |

| 709  | نعمة الله على عباده .              |
|------|------------------------------------|
|      | مواثيق الله مع الناس: ميشاق        |
| ٠,٢٢ | الاعتراف بالربوبية                 |
|      | ميثاق الطاعة والامتثال بمقتضى      |
| ۲٦٠  | الإيمان الإيمان                    |
|      | ميثاق الأنبياء على البلاغ وتصديق   |
| 177  | بعيضهم لبعض                        |
|      | ميشاق بنى آدم باتباع الهداية،      |
| 111  | وترسم الرسالات الإلهية             |
|      | المواثيق الخاصة ببعض الأم: ميثاق   |
| 177  | بني إسرائيل                        |
| 777  | ميثاق أمة الإجابة لمحمد            |
| 777  | ميثاق الله على نفسه                |
| 777  | عهد الله للأولين هو عهده للأخرين   |
|      | خطة إلهية واحدة للإنسانية في       |
| Y74  | قديمها وحديثها واحدة               |
| 777  | النداه الرابع                      |
|      | ما يشتمل عليه هذا النداه: القوامية |
| 377  | لله وأثرها في السمو بالإنسان       |
| 377  | القيام بالقسط وحمايته ولو بالقوة . |
| 770  | العدل مع الصديق والعدو             |
|      | إجمال مواطن الأمر بالعدل في        |
| 770  | القرآن                             |

| لغسل                                   |
|----------------------------------------|
| م تشمحقق الجنابة: هل هي من             |
| الالتقاء أو الماء؟ ٢٤٥                 |
| يس في الآية اشتراط الاغتسال من         |
| لحيض في صلاة المرأة أو حل قربها ٢٤٨    |
| لسنة توجب الاغتسال من الحيض            |
| الصلاة ١٩٤٢                            |
| التيمم وأسراره التشريعية ٢٤٩           |
| كونه طهارة رمزية تطمئن القلوب ٢٥٠      |
| بها ويحافظ بها على الصلوات             |
| نشريع البدل حين لا يمكن الأصل          |
| مبدأ تربوي يراد به تركيمز خلق          |
| لحافظة على التكاليف                    |
| من مظاهر حكمة الله ورحمته في           |
| لتيمم ا ٢٥١                            |
| حث جيد في الأسباب المبيحة              |
| لتيمم كما تفيدها الأية وبيان           |
| ضطراب الجمهور في شأنها ٢٥٣             |
| ما تدل عليه الآية من نواقض الطهارة ٢٥٦ |
| فاعدة البسر ونفي الحرج في هذا          |
| لتشريع وغيره، ووجوب مراعاتها           |
| على الناظرين في أحكام هذا الدين ٢٥٨    |
| همة الله على المؤمنين وميثاقه الذي     |
| h #1.4h                                |

|       | متفقة الهدف الأصلى مختلفة في      |
|-------|-----------------------------------|
| ۹۷۲   | التفاصيل                          |
|       | سورة البقرة في أسلوبها وأهدافها . |
|       | سورة أل عمران بين حجاج أهل        |
| ***   | الكتاب وإرشاد المؤمنين .          |
|       | سورة النساه وعنايتها بتنظيم جماعة |
| 444   | المسلمين                          |
|       | سورة المائدة وما تضمنته من        |
| 141   | التشريعات الداخلية                |
| 7,4,7 | رجع إلى بيان المنهج               |
|       | سورة الأنعام متميزة في أهدافها    |
| YAY   | عما قبلها                         |
| YAY   | أهداف السورة إجمالا               |
| 347   | عود إلى سور الحمد في القرآن       |
|       | سر استحقاقه تعالى للحمد           |
| YAO   | واختصاصه به                       |
|       | مناهج السور الخمس في بيان هذا     |
| 440   | السر                              |
| 440   | منهج فانحة الكتاب                 |
| ۲۸۲   | منهج سورة الأنعام                 |
| ۲۸۲   | منهج سورة الكهف                   |
| YAY   | منهج سورة سبأ                     |
| YAV   | منهج سـورة فـاطر                  |
|       | الخطوة الثانية في التمهيد: موازنة |

|              | النداء الخامس: روايات المفسرين    |
|--------------|-----------------------------------|
| 770          | عن سبب نزوله                      |
|              | الآية تذكير بوقائع الاعتداء على   |
| 777          | المؤمنين عمامة                    |
|              | عمومها يشمل الأولين والأخرين      |
| Y77          | إلى يوم الدين                     |
|              | عناية القرآن بتذكيس المؤمنين      |
| 777          | بحوادث النصر                      |
|              | سسسر هذه العناية                  |
|              | موازنة بين نصر الله للمؤمنين      |
| Y7Y          | وخذلانه للمكذبين                  |
|              | النداء السادس                     |
|              | ميرة هذا النداه على ما قبله وما   |
| 114          | بعده من تداءات السورة             |
|              | تذبيل الأوامر القرآنية بالأمر     |
| 779          | بالتقوى                           |
|              | دلالة ذلك على المنى المقصود       |
| ۲٧٠          | للتقوى                            |
| <b>1</b> Y Y | الوسيلة والمراد منها في هذه الآية |
|              | سورة الأنسعام:                    |
|              | متهجنا في دراسة السورة            |
|              | سورة الفاتحة تتضمن الإشارة إلى    |
| ۲۷٤          | جميع مقاصد القرآن                 |
|              | السور المدنية السابقة على الأنعام |

|       | أسلوبان بارزان للسورة: أسلوب                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| ۲۰۲   | التقرير                                                        |
| 3 • 7 | أسلوب التلقين                                                  |
|       | سسر مسجىء السسورة على هذين                                     |
| ۲۰٥   | الأسلوبين                                                      |
|       | الوصايا العشر ومكانتها في                                      |
| ٣٠٧   | الإسلام                                                        |
|       | مجيئها بأسلوب السورة التلقيني                                  |
| ۲۰۸   | كنتائج بعد المقدمات                                            |
| ۹۰۳   | هدى جامع في أسلوب بارع                                         |
| ۳۱۰   | الترفق في الخطاب أولى في الموعظة                               |
|       | توجيمه الدعوة باسم الربوبية من                                 |
| *1*   | بواعث قبولها                                                   |
|       | أوامر وثواه واضحات وإن تكلف                                    |
| 717   | الصناعيون                                                      |
|       | تحليل علمي للوصايا العشر:                                      |
| 717   | الإشــراك بالله                                                |
|       | الشرك الذي اهتم القرآن وجميع                                   |
| ٦١٢   | الأنبياء بمحاربته                                              |
| wis   | الشرك بمختلف ألوانه شدوذ في                                    |
|       | الإنسانية الإنسانية الثانية الوالدين إحسانا،                   |
| 110   | الوصيه التاليه اوبالوالدين إحساماه صورتان متقابلتان من الشكران |
| 719   | والكف ان                                                       |

| بين صورتي الأنعام والأعراف ٢٨٨      |
|-------------------------------------|
| إجمال بعد تفصيل                     |
| سر مجيء الترتيب المصحفي على         |
| غير ترتيب النزول ٢٩٢                |
| صفحة عامة لما تضمنته سورة           |
| الأنمام                             |
| القضايا الكبرى التي شغلت العقول ٢٩٤ |
| قبضية الألوهية ٢٩٤                  |
| قضية الوحى والرسالة ٢٩٤             |
| قضية البعث ٢٩٥                      |
| الأيات الأربع الأولى تقسرر هذه      |
| القضاياالقضايا                      |
| أمثلة من السورة في تفصيل هذه        |
| القضاياا ٢٩٦                        |
| استطراد إلى طرق القرآن في           |
| لاستدلال على قضية البعث ٢٩٨         |
| عود إلى ما قبل الاستطراد            |
| لتحريم والتحليل ليس من شأن          |
| لبشر                                |
| لقرآن يفند الشبء القديمة في         |
| لاحتجاج بالقضاء والقدر              |
| لوصايا العشرلوصايا العشر            |
| فتام السورة                         |

|     | القتل لسبب شرعي خاص بولي                      |
|-----|-----------------------------------------------|
| 277 | الأصر                                         |
| 377 | الوصية السادسة رعاية مال البتيم               |
|     | سر تعلق النهي بالقرب دون تعلقه                |
| ٥٣٦ | بذات المنهى عنه                               |
| ۲۳٦ | عناية القرأن بالسشيم ومظاهرها                 |
| ۲۳۸ | الوصية السابعة إيفاء الكيل والميزان           |
| ۲۲۸ | التطفيف علة قديمة                             |
| 444 | سورة المطففين                                 |
| 224 | الإيفاه مطلوب بقدر الوسع                      |
|     | الوصية الثامنة: ﴿وَإِذَا قَلْتُمْ فَاعْدُلُوا |
| ۰۶۳ | ولوكان ذا قربي،                               |
| 72. | العدل في الأقوال والأعمال                     |
| 137 | مكانة العدل في القرآن                         |
| 737 | الوصية التاسعة اوبعهد الله أوفواة             |
| 337 | عهدالله للعلماء                               |
|     | الوصية العاشرة: اتباع الصراط                  |
| 337 | المستقال                                      |
| 757 | سورة الأعسراف:                                |
| ٣٤٨ | معلومات عامة                                  |
| ٨٤٣ | مقصد السورة                                   |
| ror | الدعـوة                                       |
| TOY | عظمة الكتاب وأثره في تقوية الرسول             |
| ٢٥٢ | العبرة من نهى الرسول عن الحرج.                |

| 414        | استنباط فقهي ورأينا فيه            |
|------------|------------------------------------|
|            | الوصية الثالثة «ولا تقتلوا أولادكم |
|            | من إمسلاق                          |
| 441        | جهتان في الباعث على تلك الجريمة    |
| ۲۲۱        | من أسرار التعبير                   |
| 777        | حكم إجهاض الحامل                   |
| ۲۲۲        | حكم القصاص في قاتل ولده            |
|            | الوصيحة الرابعة اولا تقربوا        |
| 377        | الفواحش ما ظهر منها وما بطن؟       |
| 377        | الفحش والضرر علة التحريم           |
| TTO.       | ميزان الحل والحرمة فيما لا نص فيه  |
|            | كلمات; فاحشة وفحشاء وفواحش         |
| ٣٢٧        | في القرآن                          |
| ٣٢٧        | فاحشة الاعتداء على العرض           |
| <b>TYA</b> | الوصية الخامسة: تحريم القتل        |
| 779        | القتل أبشع الجرائم                 |
|            | مموقف القمرآن من تلك الجمريمة      |
| 417        | المنكرة                            |
| ۲۲.        | معنى احرم الله؛                    |
|            | حرمة النفس الإنسانية حرمة طبيعية   |
| ١٣٦        | بمقتضى الخلق                       |
| ***        | الكفر وحده لايبيح الدم             |
| 227        | الحق الذي يبيح الدم                |
|            | مدان مهمان                         |

|             | أساس الجريمة الكبري التي استحق     |
|-------------|------------------------------------|
| 414         | بها الكفار العثاب                  |
| 779         | تصوير حيرة الكافرين بعد الموت      |
|             | الموازنة بين مصصير المؤمنين        |
| 777         | والكافرين                          |
| <b>TY</b> { | التكاليف بحسب الوسع                |
| 377         | معنى كون الجنة ميراثا للمؤمنين     |
|             | هل يدخل الناس الجنة بأعمالهم أو    |
| <b>TV</b> 1 | بمحض القضل الإلهى؟                 |
|             | مخاطبة أهل الجنة لأهل النار تبكيتا |
| ۳۷۷         | لهم وتسجيلا عليهم                  |
| ۳۷۸         | الصدعن سبيل الله وألواته           |
| ۳۸۰         | مشهد آخر من مشاهد الأخرة           |
|             | كلام العلماء في الحجاب الذي بين    |
|             | الجنة والنار وفي الأعـــراف        |
| ۲۸۱         | وأصحابها                           |
|             | الرأى الذي نختاره في الحجاب        |
| 441         | والأعراف                           |
|             | أصحاب الأعراف هم عدول الأم         |
| ۲۸۲         |                                    |
| ٣٨٢         | أسئلة وأجوبتها                     |
|             | المنهج السليم في الإيمان بالشئون   |
| 444         | الغيبية                            |

| أساليب السورة في الدعوة: أسلوبا     |
|-------------------------------------|
| التذكير بالنعم والتخويف بالعذاب ٣٥٣ |
| أسلوبا الحجة ودفع الشبهة ٢٥٤        |
| أسلوب التذكيير بالنعم نعممة         |
| التمكين في الأرض                    |
| نعمة خلقهم من أب واحد               |
| التخويف بالعذاب                     |
| إلى خاتم الأنبياء                   |
| الحساب والجراء: سؤال الرسل          |
| والمرسل إليمهم                      |
| الوزن والميزان: مواردهما في         |
| القرأن وما يراد بهما                |
| نداءات للبشر بوصفهم ابني أدمه . ٣٦٣ |
| سر النداء بهذا الوصف ودلالته ٣٦٤    |
| موقف إبليس من أبيهم يقتضيهم         |
| الحذرمنها                           |
| الخير والشر جانبان في الإنسان ٣٦٥   |
| وحي الامتنان باللباس والزينة ٣٦٦    |
| العرى والتبرج تلبية للشيطان ٣٦٦     |
| توسط الإسلام في شأن الزينة ٣٦٧      |
| الحد الفاصل بين المتقين المصلحين    |
| والمكذبين المستكبرين                |
| لأيات التي تعرض مشاهد القيامة . ٣٦٨ |

| موضوع السور المدنية ٣٩٨              |
|--------------------------------------|
| موضوع سورتي الأنفال والتوبة ٣٩٩      |
| سورة بدر                             |
| الجو الذي نزلت فيه السورة ٢٩٩        |
| مجمل ما عرضت له السورة ٣٩٩           |
| واجب المومنين                        |
| تذكيرهم نعم الله عليهم ٤٠١           |
| مــادئ حـربيـة                       |
| الولاية بين المؤمنين                 |
| شبهات لخصوم الإسلام ٤٠٤              |
| الشبهة الأولى في سبب الحرب ٤٠٤       |
| الشبهة الثانية في سبب اغزوة بدرا ٤٠٤ |
| منشأ الشبهتين ٤٠٤                    |
| تفنيد الشبهة الأولى دوه              |
| لا سلطان للإكراه في الإيمان ٢٠٥      |
| الرسول ليس مسئولا عن الكافرين ٤٠٦    |
| ذيوع الإسلام عن طريق الأسفار ٤٠٧     |
| السبب في مشروعية الحرب ٤٠٧           |
| آية الإذن بالقتال                    |
| آبات صريحة في سبب القتال ٩٠٤         |
| إباحة البر بغير المعتدين ١٠٤         |
| إباحة معاملتهم ومصاهرتهم ١٠٤         |
| شبهة في آية وحديث ١٠٠                |
| تفنيد الشبهة الثانية ١١١             |

|             | الشهد الأخير من أصحاب النار       |
|-------------|-----------------------------------|
| 347         | وأصحاب الجنة                      |
|             | تخاذ الدين لهوا ولعبيا والغرور    |
| 3 8.7       | بالدنيا                           |
| ٥٨٦         | بالدنيا                           |
|             | لاعذر لهؤلاء بعد أن جاءهم كتاب    |
| ٥٨٦         | الله                              |
| ۲۸٦         | التخويف بمصير المكذبين في الدنيا  |
| ۲۸۸         | ختام هذا السياق منسق مع البده     |
|             | تبكيتهم على موقفهم من الرسول      |
| ۲۸۸         | ودعسوته                           |
| PAY         | الرمى بالجنون سلاح قديم للمكذبين  |
| ۲۸۹         | أوائل محمد تدل على أواخره         |
| 44.         | تبكيتهم على إهمال النظر           |
|             | دستور خلقي للرسول ولكل مصلح       |
|             | القول بالنسخ غير مقبول            |
|             | الاستماع والإنصات إلى القرآن      |
|             | استنباطات الفقهاء من الآية ورأينا |
| 444         | فيهاا                             |
| 797         | استحضار عظمة الله دائما           |
| 397         | الحكمة من سجود التلاوة            |
| <b>797</b>  | مسورة الأنفال:                    |
| <b>٣</b> ٩٨ | السور السابقة ونوعها              |
| 244         | موضوع السور المكية                |

|     | الأسئلة الواردة عن العمليات مع     |
|-----|------------------------------------|
|     | تلتها ليست من المؤمنين             |
|     | المراد بالروح المسئول عنه في سورة  |
|     | الإسراء                            |
|     | قواعد تشريعية مستنبطة من الأسئلة   |
|     | وأجوبتها                           |
|     | السؤال عن الأحكام لا عن الحقائق    |
| 240 | الكونيــة                          |
|     | بناه الأحكام على الوسائل الطبيعية  |
| 270 | الحكم في الوسائل الإنسانية الحديثة |
| 273 | الرسول جاء لبيان الأحكام           |
| 773 | السؤال عن الواقع لا عن المفروض     |
| ٤٢٧ | لا ومناطة بين الله وعباده          |
| £TV | ارتكاب أخف الضررين                 |
| £TA | التحريم للضرر الغالب               |
|     | اعتماد المشروعية وعدمها على        |
| 473 | الصلاح والفساد                     |
| £TA | المسئول عنه في آباتنا              |
|     | الغنيمة والفيء ومكانهما من النظام  |
| ٠٣٤ | المالي في الإسلام                  |
| 143 |                                    |
| 773 | عود على بدء                        |
| 173 | معنى الشقوى                        |
| 277 | ثمرة التقوى                        |

| النتيجة                            |
|------------------------------------|
| عودة إلى مطلع السورة ٤١٢           |
| درس في تطهير النفوس من حب          |
| الدنيا                             |
| الحكمة في مخالفة الترتيب الواقعي   |
| للحوادث                            |
| براعة مطلع ١٤١٤                    |
| النظرة إلى قصص القرآن. ١٥٠٠        |
| قيسألونك؛ في القرآن ٤١٥            |
| استطراد في تتبع السؤال والجواب ٤١٥ |
| مقادنات بين عبدادات الأمسئلة       |
| والأجوبة                           |
| الفرق بين السؤال والاستفتاء ١٩٤    |
| الحكمة في خلو الجواب من كلمة       |
| «قل» في السؤال عنه سبحانه ٤٢٠      |
| ليس القرب بمعنى العلم ٤٢١          |
| الحكمة في تصدير الجواب بالفاء مع   |
| عدم الشرط ٢٢١                      |
| اسلوب الجواب عن سؤال الساعة        |
| ني «النازعات،                      |
| الحكمة في وجبود العباطف في         |
| البعض دون البعض                    |
| أكشر الأسئلة الواردة في الأحكام    |
| لعملية                             |

| 225   | الشداء الأول                      |
|-------|-----------------------------------|
| 222   | النداء الثاني                     |
| 250   | النداء الشالث                     |
| 133   | النداء الرابع                     |
| ٤٤٧   | النداء الخامس                     |
| ٤٤٧   | النداء السادس                     |
| 889   | ســورة النـــوبة:                 |
| ٤0٠   | تذكير بموضوعات السور السابقة      |
| 801   | سورة التوبة                       |
| ٤٥١   | هدفان أصليان                      |
|       | قاتون الإسلام في معاملة المشركين  |
| 201   | وأهل الكتاب                       |
| 201   | شرح نفسيات القوم عند غزوة تبوك    |
|       | مهمتها التاريخية امع الأنفال،     |
| 207   | وحكمة اقترانهما                   |
| \$0\$ | مراحل الدعوة والجهاد السابقة      |
| tot   | الدعوة بمكة                       |
| 202   | الهجرة                            |
| 200   | حالة الحرب بين المسلمين والمشركين |
| 200   | غــزوة بدر                        |
| 207   | غـزوة أحـد                        |
| 207   | الأحــزاب                         |
| 804   | صلح الحديبية                      |
| 403   | فـتح مكة                          |

| أساليب القرآن في الأمر بالتقوى ٤٣٣     |
|----------------------------------------|
| إصلاح ذات البين ٤٣٤                    |
| الساكتون عن الإصلاح ٢٥٥                |
| والموقدون لنار العداوة ٢٥٥             |
| إطاعة الله والرسول ٢٣٥                 |
| للرسول جانبان ٤٣٥                      |
| تعليق الأوامر الثلاثة على الإيمان ٤٣٦  |
| الذنب لا يخل بالإيمان ٢٣٧              |
| سنة القرآن في ذكر أوصاف المؤمنين ٤٣٧   |
| أوصاف المؤمنين وحكمة تفريقها           |
| في القرآن                              |
| خرمس صفات في آية الأنفال ٤٣٩           |
| الصفة الأولى وجل القلوب ٤٣٩            |
| وجل المؤمنين عام في كل الأحوال ٤٣٩     |
| الوجل والاطمئنان ٢٩٩                   |
| الصفة الثانية زيادة الإيمان            |
| التصديق ينقص ويزيد ١٤٤٠                |
| الصفة الثالثة: التوكل على الله ٤٤١     |
| الصفة الرابعة: إقامة الصلاة ٤٤١        |
| الصفة الخامسة: الإنفاق ممارزق الله ٤٤٢ |
| تلازم الزكاة والصلاة في كثير من        |
| الآياتا                                |
| الجزاء المعد لأرباب هذه الصفات ٢٤٢     |
| نداءات الهية للمؤمنين ٢٤٤              |

| بيان الحكمة من الأمر بالنبذ والقتال ٤٨٠    |  |
|--------------------------------------------|--|
| عناية القرآن بتوجيه التشريعات وتعليلها ٤٨١ |  |
| تعليل الأمر بنبذعهود المشركين ٤٨٢          |  |
| طريقان ٤٨٤                                 |  |
| في الهدف الثاني للسورة ١٨٥                 |  |
| الاحستكاك بين المسلمين والروم ٢٨٦          |  |
| معركة مؤتة ١٨٦                             |  |
| غزوة تبوك وظروفها ٤٨٧                      |  |
| إنكار وتقريع للمتثاقلين عن دعوة            |  |
| الجهاد ٨٨٨                                 |  |
| الأمة كلها جيش                             |  |
| سر توجيه الإنكار إلى الجماعة               |  |
| وفيها المخلصون المسارعون ٤٨٩               |  |
| التذكير بنتائج التثاقل عن الجهاد ٤٩٠       |  |
| نصر الله لنبيه لايتوقف على                 |  |
| المتخاذلين                                 |  |
| السكينة في القرآن ٤٩٤                      |  |
| «إن الله معنا» معية الله ومعناها ٩٥٠       |  |
| دلالة الآية على فضل أبي بكر ٤٩٦            |  |
| تقرير واجب المسلمين حين الدعوة             |  |
| العامة للجهاد                              |  |
| كلمة في معنى اسبيل الله؛ ١٩٩               |  |
| جولة في بقية السورة                        |  |
| التعاقد بين الله والمؤمنين ٥٠٢             |  |

| EOA  | غزوة ثقيف وهوازن                 |
|------|----------------------------------|
| 209  | اليمهود بالمدينة                 |
| • 73 | الروم                            |
| 173  | المنافقون                        |
| 173  | سورة التوبة ترسم الطريق          |
| 275  | أسماء السورة                     |
| 171  | سورة مستقلة                      |
| \$70 | ترك التسمية في أولها             |
| 111  | تقديم لإعلان البراءة من المشركين |
|      | على يؤذن في الناس يوم الحج       |
| 473  | الأكبر بآيات البراءة             |
| £7A  | المفاضلة بين أبي بكر وعلى        |
| 279  | هما عينا جمال وجلال              |
|      | آيات المشــركين                  |
| ٤٧٠  | آيات آهل الكتاب                  |
| £٧1  | أية تقرير البراءة                |
| EVY  | آية المهلة                       |
| EVT  | الحكمة في المهلة                 |
| ٤٧٤  | الحكمة في التقدير بأربعة أشهر    |
| ٤٧٤  | آية إعمالان البراءة              |
| ٤٧٥  | أية إتمام مدة العهد للموفين      |
|      | اية معاملة المصر والتاثب         |
|      | أية الأمان                       |
| ٤٧٨  | توسع الإسلام في الأمان           |



